# الملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالى جامعة إم القرى

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية

#### نموذج رقم 🐧 🐧 إجازة أطروحة علمية في صبغتما النمائية بعد إجراء التعديلات

| الشريعة والدراسات الإسلامية        | كلية   | طلال بن سعود مصلح العصيمي           | الاسم رباعي |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| التاريخ الإسلامي                   | التخصص | الدراسات العليا التاريخية والحضارية | قسم         |
| الأطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة |        |                                     |             |

عنوان الأطروحة: إمتاع الأسماع بما للرسول صلى الله عليه وسلم من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع اكحمد لله مرب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد . . فبناءاً على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتها بتاريخ ١٤٢٣/٨/٢١ه بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة، وحيث قد تـم عمل اللانرم فإن اللجنة توصى بإجائرتها في صيغتها النهائية المرفقة للدراجة العلمية المذكورة أعلاه.

أعضاء اللحنة:

الناقش الداخلي

مقرراً مساعداً

القرر الرئيسي

الاسم: د. طلال جميل الرفاعي الاسم: د. محمد بن سعد آل سعود الاسم: أ.د. ضيف الله يحيى الزهراني التوقيع

المناقش الخارجي

التوفيع: عميك

المناقش الداخلي

الاسم: د. حسن بن علي الحارثي

الاسم: د.عويد بن عياد المطرفي

رخيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية

2/54/11/14

أ . د . يوسف بن على الثقفي

The state of the s

المملك ة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية

# إمتاع الأسماع

بما للرسول ﷺ من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع

( من ص ۲۵۲ - ص ۷۶۳ )

نسخة كوبريلي بتركيا

\* \* 8 6 6 9

تأليف

تقي الدين أحمد بن على القريزي

(ت ١٤٥هـ)

دراسة وتحقيق

طلال بن سعود العصيمي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

النسراف

الأستاذ الدكتور / محمد بن سعد آل سعود

الأستاذ الدكتور / طلال بن جميل الرفاعي

الجزء الأول العام الجامعي ٢٢ يُـ ٢٣/١ يُـ ١ هـ

بسر اللئ (الرحمل (الرحيح

EEEEEEEEEEEEEEE

RECECTION OF COMPANY OF THE COMPANY

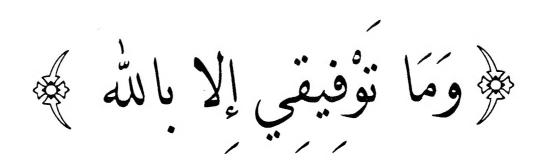

EEEEEEEEEEEEEEEE

REER GERGEREER GERGE

[ هود : ۸۸ ]

# بسرالكش الرحم الرحيح

# (( ملخيص الرسيالة ))

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين . . وبعد .

يتلخص البحث في دراسة الجزء الثاني من كتاب إمتاع الأسماع بما للرسول صلى الله عليه وسلم من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع وذلك من (ص ٢٥٢) إلى (ص ٢٦٢) نسخه كوبريلي بتركيا للإمام (أحمد بن علي المقريزي) المتوفي سنة معهمه وقد اشتمل الجانب الأول من البحث على الدراسة وبنيت على خمسة فصول كان أولها عن عصر المؤلف وحياته الشخصية وثانيها عن حياته العلمية وثالثها عن آثاره العلمية ورابعها عن التعريف بالكتاب المحقق وخامسها عن منهج المؤلف في كتابه وموارده في الجزء المحقق ، وأشتمل القسم الثاني من الرسالة على النص الذي قام الباحث بتحقيقه وأحتوى هذا القسم على خمسة وثلاثين فصلاً إبتداءً من ذكر أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم وإنتهاءاً بالفصل الذي ذكر فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتوى كل فصل على مطالب وهي التي جرى اعتمادها وفق الخطة الموافق عليها في المجالس العلمية وقد نهيج الباحث في تحقيق النص المنهج العلمي القر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى من مقارنة للنسخ وحصر للفروق ومن ثم تقويم النص وعزو الآيات الكريمة وتخريج الأحاديث الشريفة والحكم عليها بقدر المستظاع وتوثيق المعلومات وعزو الآيات الكريمة وتخريج الأحاديث الشريفة والحكم عليها بقدر المستظاع وتوثيق المعلومات

الطالب/الطالب

**طلال بن معود العصمي** مشرف الوئيسى

د / طلال بن جميل الرفاعي

التوقيع:

عميد كلية الشريعة

ر / عابد بن م<u>حمد السف</u>ياني

التوقيع: عما عبكم كمك

نوقيع

د / محمد بن سعد آل سعود

المشرف المساعد

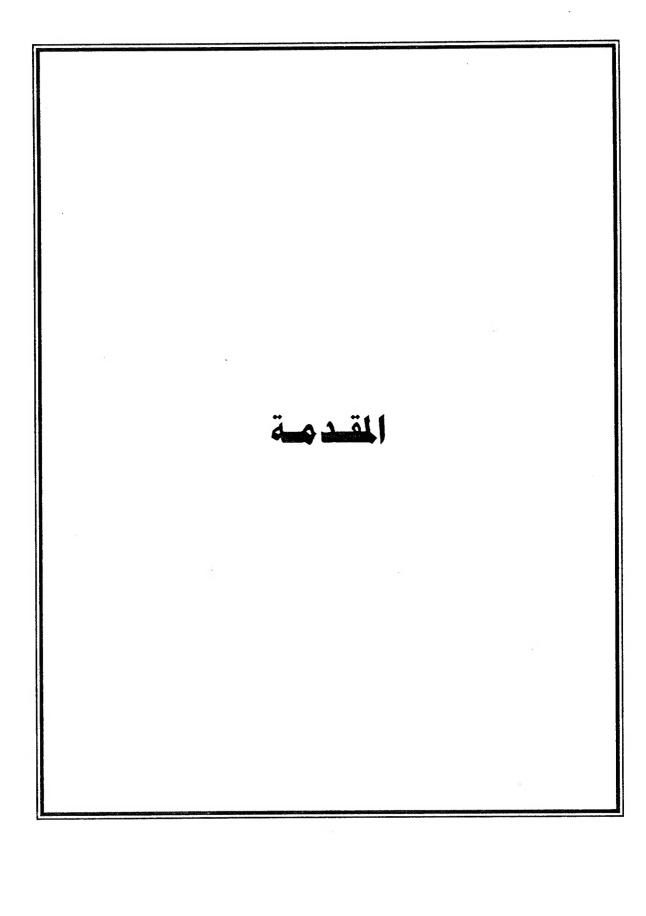

#### شكر وتقدير

قال رسول الله في الله في الله على الله من لا يشكر الناس ) .

وانسي بعد حمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات ، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والثناء والتقدير الى المشرفين على هذه الرسالة :

فضيلة الدكتور / محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود وفضيلة الدكتور / طلال بن جميل بن عبدالعاطي اللذين كان لهما أكبر الأثر في خروج هذه الرسالة في هذه الحلة القشيبة ، حيث قاما بتوجيهي ، ولم يدخرا جهداً في ذلك ، ولم يبخلا علي بالنصائح الغالية ، والفوائد العالية ، فأستفدت من إشرافهما وتوجيههما للرسالة ، وإرشاداتهما القيمة ، فعند الله جزاؤهما .

كما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة .

كما لا يفوتني أن أشكر أيضاً والدي الحبيبين اللذين قوي الله بهما عزيمتي في المضي قدماً في إعداد هذا البحث ولم يبخلا على بالدعاء والنصائح الغالية ، مما كان له الأثر الواضح في تذليل الصعاب وتسهيل المشكلات وتحمل الأعباء .

كما أزجي جزيل شكري لفضيلة الأستاذ الدكتور عميد كلية الشريعة محمد علي العقلا وأشكر أيضاً الأساتذة في جامعة أم القرى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية حيث استفدت منهم جميعاً.

كما أتقدم بخالص شكري للدكتور / علي المزيني الذي استفدت من جهوده المباركة في تحقيقه لأول هذا الكتاب وخاصة مقدعته التي استفدت منها كثيراً .

انسي أسأل الله تعالى أن يجزي كل من مدلي يد العون والمساعدة في انجاز بحثي هذا وأساله جلت قدرته أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يُعمنا جميعاً برحمته ، ويتقبل أعمالنا بمنه وفضله الكريم .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَّةٌ حَسَنَةً } (١)

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم  ${}^{(7)}$ .

إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا \* يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا  $\{^{(7)}$ .

( قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بوكيل  ${}^{(2)}$ .

#### أمسا بعد :

فقد أعلم الله الناس بأن المثل الأعلى لهم هو نبيه صلى الله عليه وسلم ، فقال جل وعلا : ؛ لأنه كان نموذجًا عمليًّا في تطبيق كتاب الله ، تقول عائشة رضي الله عنها : «كان خُلُقه القرآن »(٥) ، وهو الذي يبين للخلق مراد الله من كلامه ، كما قال جلا وعلا : { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ }(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، آية ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ، آية ( ٧٠ ، ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، آية (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (١٣٩/٧٤٦) ، كتاب صلاة المسافرين ، باب جامع صلاة الليل .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ، آية ( ٤٤ ) .

وبهذا تبرز أهمية دراسة السيرة النبوية لما حوته من تشريعات مختلفة في شتى المجالات ، ولذا نلاحظ أن القرآن الكريم ذكر جانباً من السيرة النبوية ، وكتب الحديث الشريف وكتب المغازي .

وقد حفظت كتب السنة الشريفة والمغازي والتأريخ والشمائل: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، وصفاته، وهديه من أول نشأته حتى أتاه اليقين، لا سيما الفترة التي أدى فيها رسالة ربه عز وجل، ولم تَدَعْ أمرًا من أموره، ولا شيئًا من شئونه دَق أو ْ جَلَّ إلا أحصته.

وتتجلى أهمية الشمائل في أنك تجد فيها صفته صلى الله عليه وسلم ، وأحواله، وإخلاصه لربه عز وجل كما نجد فيها سيرته مع أهله وأصحابه ، ومع أعدائه ، كما نجد فيها أخبار سرة وعلنه ، ويسره وعسره ، ومنشطه ومكرهه ، وصفاته الظاهرة ، وملبسه ، ونهوضه من نومه وهيئته في ضحكه وابتسامه ، ومشيته وعبادته في ليله ونهاره ، وفي طعامه وشرابه ، وحليته ، وغير ذلك من شمائله الشريفة ، وتظهر أهمية معرفتها في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ، خاتم النبيين ، وإمام المتقين ، فلإن فات النظر إليه بالبصر ، فما فاتنا التمتع بقراءة إخباره والنظر في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم .

ثم إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الشئون هو المطلوب ، والمأمور به شرعاً .

ولقد كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس<sup>(۱)</sup> ، ارتقت في مدارج العلا علما وعملا ، بفضل متابعتها لهديه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونها، وبفضل اعتصامهما بسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم ، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم ، فهانوا بعد عزة ، واستكانوا بعد شهامة وشمم وأنفة ، فلقوا بعض جزاء

<sup>(</sup>١) لقول الله تعالى : { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } [سورة آل عمران ، آية : ١١٠] .

إعراضهم عما أنزل الله ، وعن متابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، وهم الصدر الأول ، الذين عزوا بعد ذل ، واهتدوا بعد ضلال ، وعلموا بعد جهل ، واستقاموا بعد عوج ، ونهضوا بعد سقوط ، وانتصبوا على أقدامهم كأعز أمة .

واتباع هديه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلاً بعد معرفة شمائله وسيرته الشريفة الغارسة حبه في النفوس ، ولذلك ألّف وصنف الأئمة آثارًا خالدة في ذلك تداولها السلف الصالح ثم من جاء بعدهم ، واقتدى بآثارهم .

#### أهمية الشمائل:

الشمائل جمع شمال وهو الخلق والطبيعة الكريمة التي خلق الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم .

ولا يخفى على اللبيب أن معرفة الله عز وجل ، والعمل بدينه وشرعه الذي أنزله الله لصلاح شئون العباد في الدنيا والآخرة ، متوقفة على معرفة هدي رسوله وسلوكه العظيم ، وطريقته العملية التي بين فيها شرع الله عز وجل من أول ما نزل عليه الوحي إلى أن أكمل الله هذا الدين ، وقد أخبرنا تعالى أنه راض عن أفعال نبيه صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى خفامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وأتبعوه لعلكم تهدون (۱).

فإن كتب السيرة والمغازي هي من أعلى الكتب منزلة ، وأكرمها موضوعًا ، وأحلاها أخبارًا ، وأنداها على القلوب روحًا ونكرًا . وكيف لا ، وهي تقوم على عرض حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى أنه أصبح من الثابت في الأذهان ،

<sup>(</sup>١) أي : الاقتداء به ، يقول الله تعالى : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً } [سورة الأحزاب ، آية :

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، آية ( ١٥٨ ) .

والراسخ فيها أن لفظة «السيرة» إذا جاعت مفردة فإنما يراد بها «السيرة النبوية» أي تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، مع نكر آبائه وأهل بيته وصحابته ، فضلاً عن نكر خصاله صلى الله عليه وسلم، وأحواله ، وعاداته، والأحداث المرتبطة بالدعوة كالوحي والهجرات والغزوات والوفود .

فالأمر إذًا يتعلق بأفضل رسُلُ الله أجمعين ، ولما كان صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ، فإن الله عز وجل حفظ رسالته ، وتكفّل بالخلود لكتابها الكريم وحاط مبادئها وسننها وأحكامها وأهدافها بحياطته وحفظه سبحانه ، وأقامها بين يدي البشر غضتة سليمة ، كأن نبرات صوته الشريف تنطق بنصوصها وحروفها في كل حين صلوات الله وسلامه عليه .

وللأهمية الكبرى والمحبة العظمى لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم نالت السيرة النبوية العطرة العناية الفائقة من جهد المصنفين ، فتباروا في مضمار التأليف في نواحٍ من السيرة الشريفة ؛ فالفريابي (ت: ٣٠١ هـ\_)، وأبو نعيم (ت: ٥٠٠ هـ\_) ، والماوردي (ت: ٥٠٠ هـ\_) ، والبيهقي (ت: ٤٥٨هـ\_) ، ألفوا في «أعلام النبوة ».

وألف الترمذي (ت: ٢٧٩هـ) ، وأبو الشيخ (ت: ٣٦٩ هـ) ، والقاضي عياض (ت: ٥٤٤ هـ) ، والسيوطي (ت: ٩١١ هـ) ، في «شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله » ، وألف السيوطي وغيره في الخصائص .

وأرَّخ ابن إسحاق (ت: ١٥٠ هـ\_)، وابن سيد الناس (ت: ٧٣٤ هـ\_)، والشمس الصالحي (ت: ٩٤٢ هـ\_) وغيرهم لأطوار حياته صلى الله عليه وسلم.

وألُّف ابن ىحية (ت: ٦٣٣ هـ\_) وغيره في معجزاته .

وألّف الكثير من المحدثين - ومن أشهرهم - وأبو نعيم (ت: ٤٥٠ هـ) ، ابن عبدالبر النمري (ت: ٣٦٠هـ) ، وابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ) ، وابن حجر (ت: ٨٥٠ هـ) في ترجم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين .

وتبارى آخرون في موضوعها ، والكشف عن أخبارها ، وعمدوا إلى التنقيق والتمحيص للوصول إلى الأخبار وحفظها ، وإلى الأخبار غير الصحيحة ونبَّهُوا عليها ، وعمد بعضهم إلى نبذ كل ما ليس منها ، حتى أثروا المكتبة الإسلامية بالكثير الطيب من هذه المصنفات ، فكان منها المختصر والمطول ، والمجمل والمفصل .

#### أهمية معرفة السيرة:

لا تأتي أهمية السيرة من كونها تسجيلاً لتأريخ أو جمعًا لوقائع ، وإنما تأتي الأهمية من كونها حديثًا صادقًا ناطقًا .

فغيها ما ينشده المسلم ، وطالب الكمال من دين ودنيا ، وإيمان واعتقاد ، وعلم وعمل ، وآداب وأخلاق ، وسياسة وكياسة ، وإمامة وقيادة ، وعدل ورحمة ، وبطولة وكفاح ، وجهاد واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة .

ولقد كانت السيرة النبوية مدرسة تخرج فيها أمثل النماذج البشرية ، وهم المصحابة رضوان الله عليهم ، فكان منهم الخليفة الراشد ، والقائد المحنك ، والبطل المغوار ، والسياسي الداهية ، والعبقري الملهم ، والعالم العامل ، والفقيه البارع ، والعاقل الحازم ، والكادح الذي يرى في الاحتطاب عملاً شريفًا يترفع به عن التكفّف والتسول ، والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفًا في هذا المال ينفقه في الخير والمصلحة العامة ، والفقير الصابر الذي يحسبه - من لا يعلم حاله - غنيًا من التعفّف ، وكل ذلك كان من ثمرات الإيمان باللَّه وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبهذا كانوا الأمة الوسط ، وكانوا خير أمّة أخرجت للناس .

# أهمية معرفة أعلام النبوة والشمائل والخصائص:

لقد أودع المقريزي في كتابه جملة طيبة من دلائل النبوة ، (كانشقاق القمر ، وتكثير الطعام ، ونبع الماء ،... وغيرها ) ، تبعًا للأقدمين من المؤلفين في السير ، وإن اختلفوا في نكرها قلة وكثرة ، بل إن بعضهم أفردها بالتصنيف - كما سبق. ولقد ينكر بعض من لا علم لهم ولا حلم ؛ بعض هذه المرويات ، وليس هذا بشيء، فإنما الطريقة العلمية الصحيحة : نقدها من ناحية السند والمتن ؛ تبعًا لأصول

وقواعد وضعها أئمة هذا الشأن وفرسانه ، وصيارفته وأطباؤه ، فإن لم نجد فيها مطعنًا قبلناها وإلا تركناها ، فإن لم نفعل صار الإنكار هوى وشهوة ، وقد قال الحافظ ابن حجر : « وأمّا ما عدا القرآن من نبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الطعام ، وانشقاق القمر ، ونطق الجماد ، فمنه ما وقع التحدي به ، ومنه ما وقع دالاً على صدقه من غير سبق تحد ، ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه صلى الله عليه وسلم ظهر على يديه من خوارق العادات شيء كثير ... (1).

أمّا الشمائل المحمدية : فمنها تُعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخلاقه مع ربه تبارك وتعالى ، ومع أهله وولده ، وأصحابه ، ومع أعدائه ، وفي سرّه وعلنه ، ويسره وعسره ، ومنشظه ومكرهه .

وتتضح أهمية معرفة صفاته الخلقية من قوله صلى الله عليه وسلم : «من رآني في المنام فقد رآني ، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي (Y).

أما معرفة الخصائص: فمنها يعرف ما يقتدى به فيه من غيره.

ولذا فقد اكتسبت السيرة النبوية أهمية خاصة من بين علوم الدين الإسلامي ، فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه السيرة العطرة هو المبلّغ عن ربه تعاليم هذا الدين الحنيف ، وسيرته صلى الله عليه وسلم ميدان عملي تطبيقي للكثير من أحكام الشريعة الغرّاء ، فكانت بذلك مصدرًا من مصادر التشريع في الكثير من الأوقات عن طريق ما اصطلح على تسميته بـ « السنة النبوية » ، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن العظيم ، ومن هنا فإن العلاقة بين السيرة النبوية والسنة النبوية وثيقة جدًّا ، بل إن دواوين السنة تعتبر مصدرًا مهمًا لدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٥٨٢/٦) ، وانظر تتمة كلامه بعد الحديث (رقم ٧٥٧٧) فئم فوائد .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة . أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ( رقم ١١٠) ، ومسلم في كتاب الرؤيا ، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: « من رآني في المنام فقد رآني » . ( رقم ٢٢٦٦) .

ويتضح نلك جليًا بالنظر في كتب السير، والتنقيق في نصوصهم من أين استقوها، فلا يرتاب باحث في صدق نلك ، ومن خلال هذا الجزء المحقق من كتاب «إمتاع الأسماع»، وبنظرة سريعة في عمل الباحث التي قام فيها بتخريج نصوصه من كتب السنة يتضح مدى الارتباط الوثيق بين كل من كتب السيرة النبوية وكتب السنة المطهرة وتكافلها في بيان سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم.

وقد برع الجيل الأول في وصف ونقل صورة صادقة واضحة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتتاقلها أهل العلم بالسير حتى دونت شيئًا فشيئًا ، حتى ظهرت هذه المطولات ، مثل سيرة الصالحي ، وابن كثير ، وإمتاع الأسماع للمقريزي .

من أجل ذلك كانت أمنيتي أن أقف يومًا وقفة متأنية أمام هذا النبع الصافي الذي لا تكدره الدلاء ، لعلى أنهل منه ما يروي ظمأى ويذهب بسقمي .

وكم تزداد السعادة حين يكون ذلك بخدمة جزء من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ، فأحمد الله صاحب النعمة ، وأشكر من كان سببًا لحصولها .

هذا ؛ وقد كانت الموافقة على تحقيق قطعة من كتاب «إمتاع الأسماع » للإمام المقريزي مشروطة بأن تبدأ بر فصل في نكر أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم » ص ٢٥٢ من المخطوط ، وتنتهي عند «فصل في ذكر من كان على سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم » ص ٧٦٣ من المخطوط .

أسأل الله التوفيق للجميع.

**\*** \* \*

وقد قسمت العمل على النحو التالي:

• أولاً: الدراسة:

الفصل الأول: عصر المقريزي وحياته الشخصية:

المبحث الأول: عصره:

أولاً : الحالة السياسية والإدارية .

ثانيًا: الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

ثالثًا: الحالة العلمية.

رابعًا: الحالة الدينية.

المبحث الثاني: حياته الشخصية.

أولاً: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته .

ثانيًا : مولده ونشأته .

ثَالثًا: أسرته.

رابعًا: وفاته.

الفصل الثاتي: حياته العلمية:

المبحث الأول: بدء عنايته بطلب العلم:

أولاً : العلوم الشرعية .

ثانيًا: علم التاريخ.

المبحث الثاني: رحلته العلمية.

المبحث الثالث: مكانته العلمية.

أولاً: نشاطه العلمي والمناصب التي شغلها.

ثانيًا: سعة معارفه.

ثَالثًا : ثناء العلماء عليه .

المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المبحث الخامس: شيوخه وتالميذه.

الفصل الثالث: آثاره العلمية.

المبحث الأول: مؤلفاته.

المبحث الثاني : نظرة تقويمية لمؤلفات المقريزي .

الفصل الرابع: التعريف بكتاب « إمتاع الأسماع » .

أولاً: توثيق نسبته إلى المؤلف.

ثانيًا : تحقيق عنوان المخطوطة .

ثَالْثًا : تَارِيخ تَأْلَيف الكتاب والمكان الذي حَدَّث به فيه .

رابعًا: أهمية الكتاب.

خامسًا: منهج التحقيق.

سادسًا: وصف نسخ المخطوط.

سابعًا: نماذج من النسخة الخطية.

الفصل الخامس: منهج المقريزي وموارده في هذا الجزء المحقق من كتابه « إمتاع الأسماع ».

أولاً: منهجه.

ثانيًا: موارده.

• ثانيًا: النص المحقق.

• ثالثًا: الفهارس العامة.

- فهرس الآيات الكريمة .

- فهرس الأحاديث النبوية .

- فهرس الأشعار .

- فهرس الأعلام .

- فهرس المواضع والأماكن .

- فهرس الوقائع .
- فهرس الكتب والمصنفات التي نكرها المقريزي .
  - مصادر التحقيق.
  - فهرس الموضوعات .

\* \* \*

الفصل الأول: عصر المقريزي وحياته الشخصية.

لفصل الثاني: حياة المقريزي العلمي

لفصل الثالث: آثاره العلمى

لفصل الرابع: التعريف بكتاب إمتاع الأسماع ».

لفصل الخامس: منهج المقريزي ومصوارده في هذا الجزء من إمتاع الأسماع.

الفصل الأول المقريزي وحياته الشخصي ١٤٥ هـ ١٢٧٨

#### المبحث الأول لمقريزى

#### مدخل:

لا ريب أن إلقاء نظرة موسعة على عصر المقريزي يقرب إلى الأفهام ما حدث في أيامه من أوضاع مختلفة.

أقول: إن دولة المماليك التي حكمت ذلك العصر، لم يكن حكامها عربًا ، كما أنهم لم يفدوا فجأة على مصر وغيرها ، بل كانوا موجودين قبل ذلك ، لكن بصورة قليلة ، فهم مماليك ، والكلمة مأخوذة من «ملك اليمين » فهم عبيد! لكن الواقع أن الذي كثرهم في مصر هم الأيوبيون سادتهم ، وعلى الأخص الملك الصالح نجم الدين أيوب(١).

كان ميلاد هذه الدولة عام ٦٤٨ هـ ، واتخنت مصر عاصمة لها ، وضمت إليها الديار الشامية والحجازية ، وأحيانًا أجزاء من الساحل الشمالي لأفريقيا ومنطقة النبوية ، وضفاف الفرات وشمال حلب ، وكانت نهايتها على أيدي العثمانيين سنة ٩٢٣هـ ، بعد أن حكمت هذه البلاد قريبًا من ثلاثة قرون ( ٢٧٥ سنة ) ، وبلغ عدد حكامها ثمانية وأربعين سلطانًا (٢) .

وكان المماليك حكامًا ومحكومين ينتمون إلى أصول كثيرة ، فمنهم: الأتراك ، والجراكسة ، والصقالبة ، والروم ، والأسبان ، والألمان ، والنتار ، والأرمن ، ... وغير هم (٣) .

لكن الحكام منهم - وهم النين يلقبون بالسلاطين - كانوا ينتمون في الجملة إلى

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المماليك : لمحمود رزق سليم (١٨١/٧) .

<sup>(</sup>٢) الأيوبيون والمماليك في مصر والشام : لمنعيد عاشور (٣٧٣) .

<sup>(</sup>٣) الخطط: للمقريزي (٢/ ٢١٥، ٢١٦، ٢٣٦ – ٢٤٤) ، السلوك: للمقريزي (١ / ٣٦٨) ، والنجوم الزاهرة: لابن تغري بردي (٢ / ٢٨٢، ٢٨٣) ، بدائع الزهور: لابن إياس (٥ / ١٤٨) ، عصر سلاطين المماليك: لمحمود رزق سليم (١٨١/٧) .

عنصرين: الترك ، والجركس ، لذا فقد انقسمت دولتهم إلى دولة المماليك الأتراك أو « البحرية » وحكمت من سنة ١٤٨هـ إلى سنة ١٨٥هـ أي ما يقرب من قرن ونصف (١٣٦ سنة ) ، ثم دولة المماليك الجراكسة أو « البرجية » وحكمت من سنة ١٨٥هـ إلى سنة ٩٢٣هـ أي ما يقرب من قرن ونصف أيضًا (١٣٩ سنة ) .

وكان هذا الأمر هو الغالب ، وإلا فإننا سنجد بعض السلاطين لم يكونوا من هؤلاء ولا من هؤلاء ، فقطز خوارزمي ، وكتبغا المنصوري من النتار ، ولاجين وخشقدم روميان (١) .

ومن خلال التواريخ يتضح أن الإمام المقريزي قد قضى ثمانية عشر عامًا في ظل دولة المماليك الأتراك ، وقضى نحوًا من واحد وستين عامًا في ظل دولة المماليك الجراكسة .

### أولاً: الحالة السياسية والإدارية:

لما كانت دولة المماليك منبئقة من الدولة الأيوبية ، فقد تأثرت بها في أنظمتها ، فلا عجب مما كتبه القلقشندي كترجمة «ما استقر عليه الحال من ابتداء الدولة التركية (أي دولة المماليك) وإلى زماننا على رأس الثمانمائة ، مما أكثره مأخوذ من ترتيب الدولة الأيوبية التي هي أصل الدولة التركية (7).

ولئن شهد عصر المقريزي ازدهارًا في مجالات كثيرة ، إلا أن نظامه السياسي والإداري قد ساء إلى حد كبير ، مما نتج عنه كثير من الفوضى وانتشار الفساد وظهور الاضطرابات والفتن ، فظهرت آثاره واضحة داخل البلاد وخارجها .

ففى الداخل لم تعد الكفاءة ذات بال عند اختيار أصحاب المناصب . يقول

<sup>(</sup>۱) الخطط للمقریزی (۲/۰۱، ۲۱۲، ۲۲۰ - ۲۲۱) ، والسلوك للمقریزی (۱/۳۱۸) ، والنجوم الزاهرة لابن تغری بردی (۲/۸۲، ۲۸۳) ، بداتع الزهور لابن إیاس (۱(-120)) ، عصر سلاطین الممالیك لمحمود رزق سلیم ((-120)) .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى (٤/٥/٤) ، الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ، لسعيد عاشور ص (٤).

المقريزي: «غير أن الكفاة غير معتبرة في زماننا ، بحيث إن بعض السوقة ممن نعرفه ولي كتابة السر بحماة على مال قام به وهو لا يحسن القراءة ، ولا الكتابة (1).

وكيف تكون كفاءة والمناصب الإدارية لا يتوصل إليها إلا بالرشوة ، مما نتج عنه وصول الجهلة والمفسدين والظلمة والبغاة – على تعبير المقريزي – إلى ما لم يكونوا يؤملونه من الأعمال الجليلة والأعمال العظيمة (7) ، حتى إن أحد باعة السكر استقر في وظيفة حسبة مصر ، « فكان هذا أشنع القبائح وأقبح الشناعات (7).

ولذا «فقد صارت الوظائف مثل الأموال المملوكة ، يبيعها صاحبها إذا شاء ، ويرثها بعده صغار ولده ، وسرى ذلك حتى في الوظائف الجليلة ، وفي نظر الجوامع والمدارس (2).

وشواهد ما سلف كثيرة مثبتة في كتب التواريخ والتراجم ، ومنها كمية كبيرة في كتب المقريزي نفسه ككتاب إغاثة الأمة .

ولما كان الناس على دين ملوكهم ، فأبدأ بما ذكر عن السلطان نفسه ، إذ يذكر المقريزي عن الظاهر برقوق أنه كان لا يكاد يولي أحدًا وظيفة إلا بمال ، واقتدى بهذا الملوك من بعده (٥) .

وروى السيوطي أن الأشرف قايتباي لم يول قاضيًا ولا شيخًا بمال قط ، وهذا

<sup>(</sup>١) السلوك (١/٤).

<sup>(</sup>۲) السلوك (۳۳، ۲۳۰ه، ۲۳۰ – ۲۳۰، ۲۷۷، ۹۰/۸۷۲) ، إغاثة الأمة للمقريزي (4) ، وأضواء جديدة لسعيد عاشور ( مجلة عالم الفكر ) ، مجلد (4) ، عدد (4) ، (4) ، (4) ، (4) ، المقريزي لحسين عاصي (4) .

<sup>(</sup>٣) السلوك (١١/٤) .

<sup>(</sup>٤) أضواء جديدة نسعيد عاشور ، مجلة عالم الفكر (١٤) ، عدد (٢) ، (ص ١٢) .

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة (١١/٢٣٩).

يشعرنا بأن التعيين بالمال كان هو الأصل ، ثم شذ عنه قايتباي(١) .

ولم يقف الأمر عند منصب السلطان ، بل انتقل الأمر إلى منصب القضاء ، فكان يسارع إليه ويبنل في سبيل تحصيله الأموال العظيمة ، ومن ذلك ما روي من أن قاضي القضاة محيي الدين عبد القادر بن النقيب سعى إلى منصبه عدة مرات ، وفي كل مرة كان يبنل آلافًا من الدنانير ، ولا يكاد يتربع في دست منصبه شهورًا حتى يعزل فيعاد مسعاه ، وبلغ مجموع ما دفعه نحوًا من ثلاثين ألف دينار .

وكذلك القاضي بدر الدين المكيني قيل إنه سعى بنحو ثلاثة آلاف دينار ، والقاضي جمال الدين القلقشندي ، وقد سعى بنحو ثلاثة آلاف دينار أيضاً (٢) .

وروي أن شرف الدين محمد بن الدماميني الإسكندراني سعى بسبعين ألف در هم ليستقر في قضاء القضاة المالكية فلم تقبل<sup>(٣)</sup>.

وهذا القاضي شهاب الدين أحمد بن سعيد بن السيوسي المالكي المغربي أذهب أموالاً جمة على وظيفة القضاء<sup>(1)</sup>.

والأعجب أن الرشوة دخلت في مجال تدريس العلوم الشرعية . يقول المقريزي: «كان الشريف شرف الدين علي بن شهاب الدين الحسيني بن محمد بن الحسين نقيب الأشراف ومحتسب القاهرة حينئذ يؤمل أن يكون مدرسها (أي المدرسة التي بناها الأمير أقبغا) ، وسعى عنده في ذلك ، فعمل على قياسها ، بلغ ثمنها ستة آلاف در هم فضة ، ورشاه بها ، ففرشت هناك (0).

ومن الفساد المستشري أيضنًا أنه في سبيل جلب الأموال للدولة فإنه يركب في

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي (١١٥) ، عصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم (١/ ٢٠-٠٠).

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور لابن إياس (١٢/٤، ٩١، ٩١).

<sup>(</sup>٣) السلوك (٣/٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) بدائع الزهور لابن إياس (١٢/٤، ٩١، ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) الخطط (٢/٤٨٣) .

سبيل ذلك الصعب والذلول ، ومن أشنعها وظيفة «ضامن الحشيش» ، وكان الحاكم يعهد إلى هذا الموظف ليتاجر له في هذه الحشيشة – ورد أنه منع من ذلك الظاهر بيبرس سنة ١٥٨هـ وعاقب عليه ، وكذلك فعل الأمير شيخون سنة ٧٨٠هـ في عصر المؤلف(١).

ومن ذلك أنهم أجروا ذلك فيما أسموه بوظيفة «ضامن الأغاني» ومن وظائفها أخذ مال من النساء البغايا ، فلو خرجت أجل امرأة في مصر تريد البغاء حتى نزلت اسمها عند الضامنة وقامت بما يلزمها لما قدر أكبر أهل مصر على منعها من عمل الفاحشة (٢).

وتلك كانت جزءًا من كل ، فإن المكوس تعددت بصورة كبيرة ، يقول المقريزي : فلما كانت الحوادث من سنة ست وثمانمائة ، وكثرة الحروب والفتن بين أهل الدولة ، واتضاع أمور ملوك مصر ، وسوء حال الرعية ، وكثرة تتوع المظالم الحادثة من أرباب الدولة بمصادرة الجمهور ، وتتبع أرباب الأموال ، واحتجاب ما بأيديهم من المال بالقوة والقهر والغلبة ، وطرح البضائع مما يتجر فيه السلطان وأصحابه على التجار والباعة بأعلى الأثمان ، إلى غير ذلك مما لا يتسع لأحد ضبطه ، ولا تسع الأوراق حكايته ، كثر الخراب(") .

ويقول أيضًا : فإن المكوس التي أخنت منهم على أنها زكاة ، ثم تضاعفت المكوس المأخوذة منهم ، حتى جرى فيها ما جرى (3).

ومن المدهش أن كثيرًا من المكوس لا يذهب في مصالح الدولة . قال

<sup>(</sup>١) زهر العريش في تحريم الحشيش للزركشي (٣٩، ٤٨، ٥٠) ، والخطط (١٠٦/١) ، والمقريزي مؤرخًا لمحمد كمال عز الدين (١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) الخطط (١/٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) الخطط (١/٥٦٣) ، السلوك (١/٧١، ٩٩٧) .

<sup>(</sup>٤) السلوك (٢٦٣/٤) ، وانظر أيضًا : السلوك (٣/٤٥ ، ٧٧٢، ٩٧٣) .

المقريزي: وقد بقيت إلى الآن من المكوس بقايا ، أخبرني الأمير الوزير المشير الاستادار يلبغا السالمي في أيام وزارته أن جهات المكوس بديار مصر تبلغ في كل يوم بضعًا وسبعين ألف درهم ، وأنه اعتبرها فلم يجدها تصرف في شيء من مصالح الدولة ، بل إنما هي منافع للقبط وحواشيهم ، وكان قد عزم على إبطال المكوس فلم يمهل(١).

وعلى أعلى منصب وهو منصب الخليفة العباسي وقع الفساد ، ففي بدء دولة المماليك كانوا يحرصون عليه لإكساب الدولة صبغة شرعية ومنزلة روحية وأدبية بين المسلمين ، مع أنه كان منصبًا صوريًّا ، وليس للخليفة العباسي من أمر الحل والعقد شيء(٢).

ثم صار السلاطين يتدخلون في تعيين الخلفاء واستبدالهم ، ووصل الأمر أحيانًا إلى سجن الخليفة المعزول<sup>(٦)</sup>.

وإن كان هذا يتم مع الخليفة ، فما بالك بمن هو في قاع المجتمع . يقول المقريزي : وأما الحبس الذي هو الآن فإنه لا يجوز عند أحد من المسلمين ، وذلك أنه يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم ، غير متمكنين من الوضوء والصلاة، وقد يرى بعضهم عورة بعض ، ويؤذيهم الحر في الصيف والبرد في الشتاء ، وربما يحبس أحدهم السنة وأكثر ولا جدة له ، وإن أصل حبسه على ضمان.

وأما سجون الولاة فلا يوصف ما يحل بأهلها من البلاء ، واشتهر أمرهم أن

<sup>(</sup>١) الخطط (١/٧٠١) .

<sup>(</sup>۲) السلوك (۱/۰۰) ، ((7/2) ، ((7/2) ، ((7/2) ، ((7/2) ) ، عصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم ((7/2) ) ، ومصر في العصور الوسطى لعلي إبراهيم حسن ((7/2) ، (7/2) ) .

<sup>(</sup>٣) السلوك (7/78-79) ، النجوم الزاهرة (1/00/1) ، تاريخ الخلفاء السيوطي (100/10) ، ومصر في العصور الوسطى لعلى إبراهيم حسن (100/10) .

يخرجوا مع الأعوان في الحديد حتى يشحنوا ، وهم يصطرخون في الطرقات : « الجوع » ، فما تصدق به عليهم لا ينالهم منه إلا ما يدخل بطونهم ، وجميع ما يجمع لهم من صدقات الناس يأخذه السجان وأعوان الوالي ، ومن لم يرضهم بالغوا في عقوبته ، وهم مع ذلك يستعملون في الحفر والعمائر ونحو ذلك من الأعمال الشاقة ، والأعوان تستحثهم ، فإذا انقضى عملهم ردوا إلى السجن في حديدهم من غير أن يطعموا شيئًا ، إلى غير ذلك مما لا يسع حكايته هنا(۱) .

أما في الخارج فيبدو أن الأمور كانت شبه متزنة ، فعلى الجبهة الصليبية كانت الحروب بينها وبين الدولة سجالاً ، كما تتميز بأنها غالبًا تتم في شكل هجوم خاطف على أراضي الدولة الأخرى ، وسبي عدد منهم .

فمن الحملات الصليبية: الحملة التي استهدفت الإسكندرية سنة ٧٦٧هـ واستولت عليها، وسبت خيراتها، وأسرت خمسة آلاف من أهلها(٢).

وفي سنة 888هـ أغارت أربع سفن صليبية على فرع رشيد ، وأوغلت في النيل ، حيث اعتدت على عدة قرى هناك<math>(7).

ومن حملات المماليك ما وقع سنة  $\Lambda \Upsilon \Lambda$  ، وسنة  $\Lambda \Upsilon \Lambda$  ، الأشرف برسباي ثلاث حملات أغارت على جزيرة قبرص ، ونجحت في إخضاع الجزيرة ، وأسرت ملكها «جانوس» ومئات آخرين من الأسرى (٤) .

<sup>(</sup>١) الخطط (١/٦/١) .

<sup>(</sup>٢) الأيوبيون والمماليك في مصر والشام لسعيد عاشور (٣٧٧) ، عصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم (١٩٥/١) ، الأدب في العصر المملوكي لمحمد سلام (٣٢/١) .

<sup>(</sup>٣) الأيوبيون والمماليك لسعيد عاشور (٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) الأيوبيون والمماليك لسعيد عاشور (ص ٣٧٧)، عصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم ( $^{4}$ ) .

وفي سنة ٤٤٨هـ أرسل السلطان «جقمق » حملة بحرية أغارت على جزيرة «ردوس» ، وتمكنت مع عدة حملات أخرى تلتها من تأديب الجزيرة ، وإن لم تستطع إخضاعها لسلطة المماليك(١) .

إلا أن الدولة أصبحت منذ النصف الثاني من القرن التاسع الهجري غير قادرة على القيام بعمل حربي ضد المعاقل التي تنطلق منها الحملات الصليبية ، وكانت تكتفي بالرد على العدوان بمضايقة التجار الأوربيين في مصر (٢).

وعلى الجبهة التترية كاد الأمر أن يكون مثل حاله على الجبهة الصليبية ، ففي سنة ٩٥هـ تمكن القائد التتري «تيمور لنك » من الاستيلاء على بغداد ، فأعد له السلطان « الظاهر برقوق » جيشًا لاستعادة بغداد ، والتقى به ، وأوقع بجنود التتار إيقاعًا جزئيًا ، ولم تحصل بينهما معركة حاسمة ، ورحل «تيمور لنك » بلا منازلة ، وزحف شمالاً ، وعاد برقوق إلى مصر ، وتوفى بعد ذلك بقليل (٣) .

وفي عهد ابنه الناصر فرج حدث أن قتل الناصر رسل تيمور لنك ، فتأزمت بينهما الأمور - تمامًا كما حدث مع جده الأكبر جنكيزخان - فأغار تيمور لنك على بلاد الشام ، واستحوذ على حلب وحمص وبعلبك ودمشق ، وخطب له على منابرها، وخرب دمشق وباقي المدن التي مر بها في طريقه ، وهدد مصر في سنة ٥٠٨هـ ، فاضطر الناصر فرج إلى الرضوخ له ، وقبل شروطه التي تقدم بها ، وأطلق سراح من لديه من أسرى النتار ، حتى وصل الأمر إلى قبوله سك العملة باسم تيمور لنك ، وصار يخطب وده بإرسال الوفود تحمل الهدايا الثمينة ، ولم تهدأ تلك الربح العاتية إلا بوفاة تيمور لنك (أ) .

<sup>(</sup>١) الأيوبيون والمماثيك لسعيد عاشور (٣٧٧، ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) الأيوبيون والمماليك لسعيد عاشور (٢٨٥).

<sup>(</sup>T) السلوك (T/PAV، ۱۹۷-۷۶۹).

<sup>(</sup>٤) مصر في العصور الوسطى لعلي إبراهيم حسن (٢٨١ - ٢٨٨) ، عصر سلاطين المماليك لمحمود

وأخيرًا يصب المقريزي جام غضبه في إعلانه بأن سبب تلك النكبات وغيرها عبث الحكام وإهمالهم ، فيقول : لا جرم أن خربت أرض مصر والشام، من حيث يصب النيل إلى مجرى الفرات ، بسوء إهمال الحكام ، وشدة عبث الولاة ، وسوء تصرف أولي الأمر، حتى أنه ما من شهر إلا ويظهر من الخلل العام ما لا يتدارك فرطه (١).

#### ثاتيًا: الحالة الاجتماعية والاقتصادية:

نكر المقريزي أقسام الناس في الدولة ، وتكلم بإيجاز عن كل قسم ، فظهرت الدولة أمام القارئ كأنه يراها .

يقول المقريزي:

#### فصل في ذكر أقسام الناس وأصنافهم وبيان جمل من أحوالهم وأوصافهم:

اعلم - حرسك الله بعينه التي لا تتام ، وركنه الذي لا يرام - أن الناس بأقليم مصر في الجملة على سبعة أقسام: القسم الأول: أهل الدولة ، والقسم الثاني: أهل اليسار من التجار ، وأولى النعمة من ذوي الرفاهية ، والقسم الثالث: الباعة ، وهم متوسطو الحال من التجار ، ويقال لهم: أصحاب البز ، ويلحق بهم أصحاب المعايش ، وهم السوقة ؛ والقسم الرابع: أهل الفلح ، وهم أهل الزراعات والحرث، سكان القرى والريف ، والقسم المخامس: الفقراء ، وهم جل الفقهاء ، وطلاب العلم ، والكثير من أجناد الحلقة ونحوهم ، والقسم السادس أرباب الصنائع والأجراء أصحاب المهن ، والقسم السابع: ذوو الحاجة والمسكنة ، وهم السؤال الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم .

فأما القسم الأول ، وهم أهل الدولة ؛ فحالهم في هذه المحن على ما يبدو لهم ،

رزق سليم (V/V) - V(V) ، الأيوبيون والمماليك في مصر والشام لسعيد عاشور (VV) ، ومصر والشام في عصر الأيوبيون والمماليك لسعيد عاشور (VV) - V(V) ، الأدب في العصر المملوكي لمحمد سلام (VV) - V(V) .

<sup>(</sup>١) الخطط (٢/٤/٢) .

ولمن لا تأمل عنده ، ولا معرفة بأحوال الوجود له ، أن الأموال كثرت بأيديهم بالنسبة لما كانت قبل هذه المحن ، باعتبار ما يتحصل لهم من خراج الأراضي ، فإن الأرض التي كان مبلغ خراجها من قبل هذه الحوادث مثلاً عشرين ألف درهم صار الآن خراجها مائة ألف درهم ، وهذا الظن ليس بصحيح ، بل قلت أموالهم بالنسبة إلى ما كانت عليه أموال أمثالهم من قبل ، وبيان ذلك أن العشرين ألف درهم فيما سلف كان مالكها ينفق منها فيما أحب واختار ، ويدخر منها بعد ذلك ما شاء الله ؟ لأنها كانت دراهم ، وهي قيمة ألف مثقال من الذهب أو قريب منها ، والآن إنما يأتيه بدل تلك المائة ألف درهم فلوس ، هي قيمة ستمائة وستة وستين مثقالاً من الذهب ، ينفق ذلك فيما يحتاج إليه في اليوم من لحم وخضر وتوابل وزيت ونحوه ، وفيما لا بد له من كسوته وكسوة عياله ، وما تدعو إليه الحاجة من خيل وسلاح وغيره ، مما كان يشتريه قبل هذه المحن بعشرة آلاف من الفضة ونحوها ، ولولا تساوي العالم من الخاصة والعامة بمعرفة تفاوت ما بين سعر المبيعات الآن وبين سعرها قبل هذه المحن لبينا ذلك ؛ ولا بد من الإلماع بطرف منه إن شاء الله تعالى؛ فأهل الدولة لو ألهموا رشدهم ، ونصحوا أنفسهم ، لعلموا أنهم لم ينلهم ربح ألبتة بزيادة الأطيان ، ولا بغلاء سعر الذهب الذي كان أصل هذا البلاء ، وسبب هذه المحن ، بل هم خاسرون ، وأن ذلك من تلبيس مباشريهم لنيلهم ما يحبون من أغراضهم ، ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله .

وأما القسم الثاتي، وهم مياسير التجار وأولو النعمة والترف، فإن التاجر إذا استفاد مثلاً ثلاثة آلاف درهم في بضاعته، فإنما يتعوض عنها فلوساً أو عشرين مثقالاً من الذهب، ويحتاج إلى صرفها فيما لا غنى له عنه من مؤونته ومؤونة عياله، وكسوته وكسوة عياله، فهو لو تأمل لاتضح له أنه لما كان أولاً يستفيد في مثل هذه البضاعة ألف درهم مثلاً، إنها تغني عنه في كلفته أكثر مما تغني عنه في هذه الثلاثة آلاف درهم من الفلوس بكثير، فالبائس لغباوته يزعم أنه استفاد، وهو

في الحقيقة إنما خسر ، ولسوف عما قليل ينكشف له الغطاء ، ويرى ماله قد أكلته النفقات ، وأتلفه اختلاف النقود ، فيعلم فساد ما كان يظن ، وكذب ما كان يزعم ، { وَمَن يُضَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ } (١) .

وأما القسم الثالث ، وهم أصحاب البَزِ وأرباب المعايش ، فإنهم في هذه المحن يعيشون مما يتحصل لهم من الربح ، فإن أحدهم لا يقنع من الفوائد إلا بالكثير جدًا ، وهو بعيد ساعات من يومه ينفق ما اكتسبه فيما لا بد له منه من الكلف ، وحسبه ألا يستدين لبقية حاجته ، ويقنع كما قال الأول :

على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا ليا وأما القسم الرابع ، وهم أصحاب الفلاحة والحرث ، فهلك معظمهم من شدة السنين وتوالي المحن بقلة رَيِّ الأراضي ، وفيهم من أثرى ، وهم النين ارتوت أراضيهم في سني المحل فنالوا من زراعتها أموالاً جزيلة عاشوا بها هذه الأزمنة ؛ على أن فيهم من عظمت ثروته ، وفخمت نعمته ، ونال ما أربى على مراده وزاد على ما أمَّله ، واللَّه يقبض ويبسط وإليه ترجعون .

وأما القسم الخامس ، فهم أكثر الفقهاء وطلاب العلم ، ومن يلحق بهم من الشهود ، والكثير من أجناد الحلقة ، ومن شابههم ممن له عقار أو جار من معلوم سلطان أو غيره ، فهم ما بين ميت أو مشتهي الموت ، لسوء ما حل بهم ، فإن أحدهم إذا أتته مائة درهم مثلاً فإن ما يأخذ عنها فلوساً أو ثاثي مثقال ينفق ذلك فيما كان ينفق فيه من قبل عشرين درهما من الفضة ، فلحقهم من أجل ذلك القلّة والخصاصة ، وساءت أحوالهم ، { وَمَا أَصَابِكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كثير } (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : آية ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : آية ٤٠ .

وأما القسم السادس ، فهم أرباب المهن والأجراء والحمالين والخدم والسواس والحاكة والبُنّاة والفعلة ونحوهم ، فإن أجورهم تضاعفت تضاعفًا كثيرًا ، إلا أنه لم يبق منهم إلا القليل لموت أكثرهم ، بحيث لم يوجد منهم الواحد إلا بعد تطلب وعناء. { وَللَّه عَاقبَةُ الْأُمُورِ } (١).

وأما القسم السابع ، فهم أهل الخصاصة والمَسْكنة ، ففني معظمهم جوعًا وبردًا، ولم يبق منهم إلا أقل من القليل ، { لا يُسْأَلُ عَمًّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } (٢) .

وإذا نظرنا إلى القسم الأول «أهل الدولة» وهو ما يطلق عليه «الطبقة الحاكمة» وجدناها من المماليك، وأما سائر الأقسام الستة الباقية فهي الطبقة المحكومة، وإنما تتوعت طبقاتها فقرًا ويسارًا، وخمولاً ونشاطًا.

١- الطبقة الحاكمة : وهي طبقة المماليك من الترك والجركس ، وهم النين يلقبون بالسلاطين ، وبأيديهم مقاليد الدولة كلها .

كان المماليك - إلى ما قبل عصر الظاهر برقوق - سادة يدبرون الممالك ، وقادة يجاهدون في سبيل الله ، وأهل سياسة يبالغون في إظهار الجميل ، ويردعون من جار أو تعدى .

وكان ذلك واقعًا لتلك التراتيب الجادة التي كانوا يأخذون بها في تربيتهم وتتشئتهم ، من حفظ القرآن ، والتفقه في الدين ، والتمرن بآداب الشريعة ، وملازمة الصلوات والأنكار ، فتهذبت أخلاقهم وكثرت آدابهم ، وامتزج تعظيم الإسلام وأهله بقلوبهم ، واشتدت سواعدهم في رماية النشاب ، وحسن لعبهم بالرمح ، ومرنوا على ركوب الخيل(٢).

عاشت هذه الطبقة وحدها حياة خاصة بها منعزلة عن باقى فئات المجتمع ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج: آية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الخطط (٢/٣/٢، ١١٤) .

وفق عادات وتقاليد ومراسيم خاصة بها .

ثم سمح لهم في فترة تالية بأن ينزلوا من القلعة في النهار ويخالطوا الناس بشرط أن يأووا إلى القلعة في الليل ليبيتوا بها .

وفي تطور لاحق سمح لهم بالنزول إلى الحمام يومًا في الأسبوع ، ويعودوا في آخر النهار .

وفي زمن الظاهر برقوق في سنة ٧٩١هـ ( وهو عصر المقريزي ) رخص للماليك في سكنى القاهرة ، وفي التزوج بنساء أهل المدينة .

وبقي حالهم على هذا المنوال الأخير إلى أن زالت دولتهم سنة ٩٢٣هـ (١) .

فلما ركن المماليك إلى الدنيا وقنعوا بالبطالة ، ثارت فيهم الغرائز الكامنة ، والشهوات البهيمية ، فكانوا من أرذل الناس ، { بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَنَّى } (٢) .

ولخص المقريزي ذلك الحال بقوله: «ثم تقلص ظل العدل ، وسفرت أوجه الفجور ، وكُشَرَ الجَوْرُ أنيابَه ( $^{(7)}$ ) ، وقَلَّتِ المبالاة ، وذهب الحياء والحشمة من الناس ، حتى فعل من شاء ما شاء ، وتعدت الحجاب ، وهتكوا الحرمة ، وتحكموا بالجور تحكمًا خفي معه نور الهدى ، وتسلطوا على الناس » ، وانفرط عقدهم إلى أن كان السلطان يأمر فلا تتفذ أو امره ( $^{(2)}$ ) .

وبعد أن كان المماليك في أوائل دولتهم مضرب المثل في الانضباط وحسن النظام والطاعة ، صاروا على أيام المقريزي مصدر الفوضى وسوء النظام ، وصاروا ينتشرون في الطرقات والأسواق لنهب الحوانيت ، وخطف العمائم ،

<sup>(</sup>۱) الخطط (۲/۳۱۲، ۱۲۶) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ، آية ١٤.

<sup>(</sup>٣) أي : كشف الظلم عن أنيابه ، وهو مجاز ، والمقصود به الإيعاد ، وانظر تاج العروس (٢/٨٤).

<sup>(</sup>٤) الخطط (٢/٢١).

وانتزاع الخيول من أصحابها ، بل كانوا أحيانًا يهجمون على النساء في بيوتهن وفي الحمامات فيخطفونهن (١) .

٢- الطبقة المحكومة: وهي بقية الأقسام التي نكرها المقريزي، وتتألف من أكثرية ضخمة من العرب، مع عدد من القبط كانوا قبل الفتح الإسلامي، وعدد من اليهود والروم والكرد والمغاربة والترك والجركس والتتار والنصاري والأرمن (٢).

وكانت هذه الطبقة تعيش آمنة مطمئنة ، وتعيش حياة مضطربة تارة أخرى ، فمن أمثلة الحياة الآمنة ما نكره المقريزي من وجود رخاء في القاهرة عام ٥٧٧هـ، وفي الحجاز عام ٧٨٧هـ، وفي الشام عام ٥٠٨هـ(٣).

وفي بعض تفاصيل ذلك يقول المقريزي: «وكانت طرق الشام عامرة ، يوجد بها عند كل بريد ما يحتاج إليه المسافر من زاد وعلف وغيره ، ولكثرة ما كان فيه من الأمن أدركنا المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام بمفردها راكبة أو ماشية ، لا تحمل زادًا ولا ماء ، فلما أخذ تيمورلنك دمشق وسبى أهلها وحرقها في سنة ثلاث وثمانمائة خربت مراكز البريد ، واشتغل أهل الدولة بما نزل بالبلاد من المحل ، وما دهوا به من كثرة الفتن عن إقامة البريد ، فاختل بانقطاعه طريق الشام خللاً فاحشاً ، والأمر على ذلك إلى وقتنا هذا ، وهو سنة ثمان عشرة وثمانمائة »(أ) .

وفي أيام الغلاء قد يحدث تدخل وتدبير من السلطان ، من ذلك ما حدث عام ست وثلاثين وسبعمائة إذ وقع الغلاء وعز القمح ، وصار الخبز لا يكاد يوجد ، فضح الناس للسلطان واستغاثوا ، فجمع الأمراء، وقال لهم : يا أمراء ! شهر عليكم، وشهر علي ، وشهر على الله . ففتح الأمراء الشون (٥) (١) .

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المماليك ، لمحمود رزق سليم (٦/ ٢٩ ، ٧/٣ .٣) .

<sup>(</sup>۲) عصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم (7/197, 77, 77).

<sup>(</sup>٣) السلوك (٣/٠٠، ٨٣٥، ٣٤٨، ١١١٧).

<sup>(</sup>٤) الخطط (١/٢٧) .

<sup>(</sup>٥) الشون : جمع شونة ، وهي مخزن الغلة ، مصرية ( القاموس المحيط ) [ ش و ن ] .

ومنها الغلاء الواقع عام ست وسبعين وسبعمائة ، فأمر السلطان بجمع الفقراء ، وفرقهم على الأمراء ومياسير التجار (٢) .

وفي حال الأمن كانت الدولة تعمل في أحيان كثيرة على منع المنكرات (7) ، وتأخذ على أيد الولاة والأمراء النين يتعرضون للناس بالسلب والنهب ، وترد المظالم إلى أصحابها في مجالس معلنة ، يجلس فيها السلطان ، ويستقبل شكايات الناس (3) ، من ذلك قوله عن الأمير كمشبغا إنه قد ساس ديار مصر «أحسن سياسة ، ولم يجسر أحد أن يتظاهر في مدة تحكمه بمنكر ، ولا يحمل سلاحًا » (9) .

لكن قد تضطرب الحياة ، وتتدهور الحالة الاقتصادية ، حيث كانت الدراهم والدنانير لا تستقر على ثمن واحد ، وكل يوم وهي في صعود وهبوط ، وارتبطت حياة المجتمع بذلك ارتباطًا وثيقًا ، حيث يؤدي ذلك إلى خوف الناس من الخسارة ، فتتوقف أحوالهم أحيانًا ، وتتغيب الصيارفة أحيانًا أخرى (١) .

كما أن أسعار السلع تكون عرضة للزيادة والنقصان في ظروف الفتن والأوبئة، وقدوم السلطان أو خروجه ، أو تعرض البلاد لغزو ، أو نقص الغلال من الأسواق ، وهي في الغالب تميل إلى الزيادة (٧).

ومما يدل على شيء من ذلك ما ذكره المقريزي عن ابن غراب – وهو أحد أعيان الدولة ، ممن تولوا المناصب ، ومات سنة ٨٠٨هـ فقال : « وهو أحد من قام بتخريب إقليم مصر ، فإنه مازال يرفع سعر الذهب حتى بلغ كل دينار إلى مائتى

<sup>(</sup>١) إغاثة الأمة للمقريزي (ص ٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) السلوك (٣/٩٤٧) .

<sup>(</sup>٤) السلوك (٣/٧١، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) السلوك (٣/٤٥٧) .

<sup>(</sup>٦) السلوك (٣/٤٢٩ - ٩٦٩).

<sup>(</sup>Y) Marte (7/170).

درهم ، وخمسين درهمًا من الفلوس ، بعدما كان بنحو خمسة وعشرين درهمًا ، ففسدت بذلك معاملة الإقليم ، وقلّت أمواله ، وغلت أسعار المبيعات ، وساعت أحوال الناس إلى أن زالت البهجة ، وانطوى بساط الرقة ، وكاد الإقليم أن يدمر ... » (١) .

« وفي عام ٨٠٣هـ فرض السلطان فرج بن برقوق - بمناسبة حروبه - أجرة شهر على بلاد المقطعين وأملاك القاهرة ، وضواحيها ، عن كل فدان من البساتين مائة درهم .

وأخذ الجباة يفتحون المتاجر قوة واقتدارًا ، باحثين وراء المال ، زاعمين أن السلطان يريد الاقتراض من مال التجار ، فمن وجدوه من التجار وقت البحث أخذوا نصف ماله ، ومن لم يجدوه جردوا متجره مما فيه من مال ومنسوجات » (٢).

« وفُرِض على سائر أراضي مصر فرائض ، فجبي من إقطاعات الأمراء ، وبلاد السلطان ، وأخباز الأجناد (٦) ، وبلاد الأوقاف ، وجبي من سائر أملك القاهرة ومصر وظواهرها ، حتى أنه كان يقوم على الإنسان في داره التي هو يسكنها ، ويؤخذ منه أجرتها » (٤) .

كما ارتبطت الحياة الاقتصادية برواج الفلوس ، التي هي كما يقول المقريزي  $^{(a)}$  منه التي يقل أن تباع بدرهم أو بجزء منه  $^{(a)}$  ، ثم طغت على التعامل بالذهب والفضة ، حتى أصبح التعامل بها وزنًا لا عدًا ، وأصبحت قيم هذه الفلوس غير ثابتة ، وهي عرضة للزيادة والنقصان بين الحين والآخر ، حتى أنها في سنة  $^{(a)}$  من أجل أنها كل قليل تضرب جددًا ،

<sup>(</sup>١) الخطط (٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) السلوك (١٠٥٣/٣) ، وعصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم (٢١٣/٧) .

<sup>(</sup>٣) أخبار الأجناد أي إقطاعات الأجناد .

<sup>(</sup>٤) السلوك (٣/٢٥٠١).

<sup>(</sup>٥) السلوك (١١٣١/٣).

وتصغر ، وينادى على التي قبلها بالرخص ، فتشترى لدار الضرب ، وتضرب ، ثم بعد أيام تعاد العتق قبلها إلى الميزان ، فتضرر الناس » (١) .

ومما يؤكد اضطراب الأوضاع أيام الفتن والثورات أن موظفي الدولة يكونون غير قادرين على مجابهة الجمهور والتصدي لهم ، فيختفي أحدهم في أيام الأزمة ، كما فعل محتسب القاهرة سنة ٧٩٨هـ لما غلت الأسعار ، خاف على نفسه من العامة (٢) ، وإذا تمكن العامة من النيل من أحد الموظفين الذين أساءوا إليهم بعد تخليهم عن وظائفهم فإنهم يعاملونه أسوأ المعاملة ، ويضربونه ضربًا مبرحًا ، ويلزمونه بدفع أموال لهم ، ويظهر أن نلك يتم بمعونة الدولة الساخطة على هذا الموظف المعزول أو الهارب(٢).

كما ارتبطت حياتهم الاقتصادية أيضًا بالنيل وجريانه وفاءً وقصورًا ، وما ترتب على ذلك من اضطراب أحوال الناس ، وغرقٍ وغلاءٍ ، وشحٍ في البيع ، وخوف من القحط ، وحلول البلاء(٤) .

وأما المعاملة بين الحاكم والرعية فيحدثنا المقريزي عن مظهر من مظاهر النسلط الذي يتعرض له الناس على أيدي ولاة السوء والجور في سنة ٨٢١ه. حيث غرق ابن أحد الباعة ، فلما استأذن أبوه الأمير علاء الدين على بن الطبلاوي حبسه ولم يفرج عنه حتى تكفل بدفع خمسة دنانير ، فلما خرج أخذ يجمع المبلغ ، فباع بضاعته بثلاثة دنانير ، وباع ما عند امرأته بدينار ، « واقترض ديناراً ، حتى كملت الخمسة الدنانير التي للوالي ، ثم اقترض شيئاً أخذه الموكلون عليه من أعوان الوالي ، وشيئاً كفن به ولده ودفعه لمن دفنه ، ثم ترك امرأته وفر » . قال

<sup>(</sup>١) السابق (١١٥٢/٣، ١١٥٣) ، وانظر الصفحة (١/٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) السابق (٣/٨٦٠).

<sup>(</sup>٣) السابق (٣/٩٦٥) .

<sup>(</sup>٤) السابق (٣/٢٤٤، ٤٧١) .

المقريزي: « وهذا من بعض ما تفعله الولاة في هذا الزمن العجيب (1) .

ولكن عسف الأمراء والحكام في أغلب الأحيان يؤدي إلى نتائج خطيرة ، ليست في مصلحة الدولة ، بل تضر بها ، من ذلك ما حدث لأسوان سنة ١٨٧ه. حين كثر عسف أميرها «قرط» وكثر عتوه ، مما أوجب الخروج عليه ، فكثر الفساد بسبب الفتنة في الخروج ، حتى خرجت أسوان من أيدي الدولة ، ثم خربت ، كما قال المقريزي (٢) . وقد يتعرض الأمير للإهانة الشديدة والضرب (٣) .

ومن ذلك الأمر ما وقع على الفلاحين ، يقول سعيد عاشور : عاش الفلاحون في عصر سلاطين المماليك «في حال من المغارم معروفة» على حد قول المقريزي (أ) . وقد أدرك المقريزي ريف مصر وأهله على حال من الفقر والحرمان، لا يعرفون النقود ، فيشترون الكثير من حوائجهم ببعض الدجاج وبنخال الدقيق؛ لأن « الغلال معظمها لأهل الدولة ، أولي الجاه وأرباب السيوف ، الذين تزايدات في اللذات رغباتهم ، فخرب معظم القرى لموت أكثر الفلاحين ، وتشردهم في البلاد (0)، وبلغ الأمر من سوء معاملة الفلاحين في ذلك العصر أنه كان لا يسمح لأحدهم بأن يلبس مئزرًا أسودًا أو يركب فرسًا ، أو يتقلد سيفًا ، أو حتى يحمل عصا مجلبة بالحديد (1).

والأرض التي يعمل فيها الفلاحون لا يملكونها ، بل يصيرون هم والأرض

<sup>(</sup>١) السابق (٤/٣٥٤، ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٢) السابق (٣/٢٥٣) .

<sup>(</sup>٣) السابق (٣٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) السابق (177/2) ، وأضواء جديدة لسعيد عاشور (177/2) .

<sup>(</sup>٥) إغاثة الأمة للمقريزي ، ص ٤٦، ٧٤، وأضواء جديدة لسعيد عاشور (٤٨٧) .

<sup>(</sup>٦) السلوك (١/٦٤١) ، وأضواء جديدة لسعيد عاشور (١٨٧) .

ملكًا لصاحب الإقطاع من السلاطين والأمراء والأجناد ، الذين يحصلون على هذه الأرض بما فيها ومن فيها بموجب نظام الإقطاع المعمول به في الدولة ، وقد يكون هذا الإقطاع أرضًا ، وقد يكون نقودًا ، والمزارع للأرض يسمى فلاحًا لهذه الأرض، «ويصير عبدًا قيًّا(١) لمن أقطع تلك الناحية ، إلا أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق، بل هو قن ما بقى ، ومن ولد له كذلك » (٢).

(0,1) وعظمت نكاية الولاة والعمال ، واشتدت وطأتهم على أهل الفلح (0,1) .

وكلما ازداد سوء الأوضاع وكثرة المظالم كثرت الهجرة من الريف وبخاصة الى القاهرة ، حتى نودي عام ٨٢٧هـ بخروج أهل الريف من القاهر ومصر إلى بلادهم ، فلم يعمل بذلك(٤).

« فلما دهي أهل الريف بكثرة المغارم ، وتنوع المظالم اختلّت أحوالهم ، وتمزقوا كل ممزق ، وجلوا عن أوطانهم ، فقلّت مجابي البلاد ومتحصلها ، لقلة ما يزرع بها ، ولخلو أهلها ورحيلهم عنها ، لشدة الوطأة من الولاة عليهم وعلى من بقي منهم ، وكان هذا الأمر كما قلنا مدة أيام الظاهر برقوق إلى أن حدث غلاء سنة ست وتسعين وسبعمائة » (٥) .

وقد يكون الإجلاء من قبل السلطان كما حدث أنه في زمن الظاهر برقوق ، وقد يكون الإجلاء من قبل السلطان - الذين قطعت أيديهم في السرقات -

<sup>(</sup>١) القِنّ : مَنْ يُملك هو وأبوه . المصباح المنير (ق ن ن ) .

<sup>(</sup>٢) الخطط (١/٥٨) .

<sup>(</sup>٣) إغاثة الأمة للمقريزي ( ص ٤٦) .

<sup>(</sup>٤) السلوك (٢٧٢/٤) ، وإغاثة الأمة للمقريزي (ص ٤٤، ٤٥) ، وأضواء جديدة لسعيدة عاشور (ص ٤٨٧) .

<sup>(</sup>٥) إغاثة الأمة للمقريزي (ص ٤٤، ٤٥).

والبرصان والجنمان من القاهرة وظواهرها ، وهُدِّد مَنْ أقام منهم (١).

وقد يكون القصد من هذا الإجراء توفير جو صحي داخل المدينة ، بعزل أصحاب العاهات خارجها ، وهو ما يسمى في عصرنا بالحجر الصحى .

كل ذلك ولد الثورات التي لا تكاد تطفأ نارها في مكان حتى يعلن عن اشتعالها في مكان آخر ، كانت تأتي من صعيد مصر ، وأطراف البلاد المصرية ، على أيدي العربان الذين ما فتتوا يثيرون القلاقل والاضطرابات في أنحاء الدولة ، ويتعرضون للفلاحين ويفرضون عليهم ما يريدون ، أو يعيثون في زراعاتهم فسادًا وإحراقًا(٢).

كان من البدهي أن يؤدي ذلك إلى تفشي بعض الأمراض الاجتماعية ، مما كان محل استنكار المؤلف ، من ذلك : انتشار البغاء والخمر واللواط والمخدرات ( الحشيشة ) ، فهو يقول عن القاهرة إنها « لا ينكر فيها إظهار أواني الخمر ، و لا آلات الطرب ذات الأوتار ، و لا تبرج النساء العواهر ، و لا غير ذلك مما ينكر في غير ها من بلاد المغرب (7).

وبالنسبة للمخدرات (الحشيشة) فقد كانت منتشرة في ذلك العصر اليس في مصر وحدها وإنما في أماكن أخرى كثيرة من بلاد المسلمين ، حتى عمت بها المصيبة، يقول المقريزي : «وقد فشت هذه الشجرة الخبيئة في وقتنا هذا فُشُوًّا زائدًا ، وولع بها أهل الخلاعة والسخف ولوعًا كثيرًا وتظاهروا بها من غير احتشام ، ولاشتهارها في وقتنا هذا عند الخاص والعام بمصر والشام والعراق والروم (٤) تعين ذكرها(١).

<sup>(</sup>١) السلوك (٣/٢٧٧).

<sup>(</sup>Y) Hurle B (7/110, APG-7.5).

<sup>(</sup>٣) الخطط (١/٨٢٣) .

<sup>(</sup>٤) المقصود بالروم هنا دولة سلاجقة الروم الإسلامية .

وفيما يتعلق بأخلاق المجتمع المصري تحدث المقريزي في أماكن متفرقة من كتابه الخطط ، فمن ذلك قوله : «وأما أخلاقهم فالغالب عليها اتباع الشهوات ، والانهماك في اللذات ، والاشتغال بالترهات ، والتصديق بالمحالات ، وضعف المرائر (۲) والعزمات ، ولهم خبرة بالكيد والمكر ، وفيهم بالفطرة قوة عليه ، وتلطف فيه ، وهداية إليه ، لما في أخلاقهم من المَلَق ( $^{7}$ ) والبشاشة ، التي أربوا فيها على من تقدم وتأخر ، وخصوا بالإفراد فيها دون جميع الأمم ، حتى صار أمرهم في ذلك مشهورًا ، والمثل بهم مضروبًا  $^{(2)}$ .

وقال في موضع آخر: «ومن أخلاق أهل مصر الإعراض عن النظر في العواقب ، فلا تجدهم يتخرون عندهم زادًا كما هي عادة غيرهم من سكان البلدان ، بل يتناولون أغنية كل يوم من الأسواق بكرة وعشيًا ، ومن أخلاقهم الانغماس في الشهوات ، والإمعان في الملاذ ، وكثرة الاستهتار ، وعدم المبالاة ، قال لي شيخنا الأستاذ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى : أهل مصر كأنما فرغوا من الحساب » (°) .

وأما ما يتعلق بالزي والملبس فقد حرصت الدولة على التمييز فيه بين فئات الشعب المختلفة ، وأحيانًا كان هذا التمييز ينطلق من أصول الشريعة ، كتمييز النساء عن الرجال ، وتمييز الكفار عن المسلمين .

فقد كان لبعض موظفي الدولة في عصر المقريزي زي خاص يعرفون به ، فالأمراء والقضاة والكتاب والعجم لكل منهم لبس خاص به ، كما يروي ذلك

<sup>(</sup>١) الخطط (٢/٢٦) .

<sup>(</sup>٢) المراثر: جمع مريرة، وهو الحبل الشديد الفتل، والمقصود: ضعف عزيمتهم وقوتهم. وانظر تاج العروس (٧٦/٧).

<sup>(</sup>٣) الملق: التودد. المصباح المنير (م ل ق ).

<sup>(</sup>٤) الخطط (١/٩٤).

<sup>(</sup>٥) السابق (١/٠٥) .

المقريزي في سنة ١٨٨هـ أن أحد القضاة عين في منصب القضاء «فلبس الجبة ، وجعل العمامة كبيرة ، وأرخى العنبة من بين كتفيه » ، وكان هذا القاضي قبل أن يلي منصب القضاء يتزيّا بزي العجم «فيلبس عمامة عوجاء بعنبة عن يساره » ، ثم عزل عن القضاء وولي كتابة السر ، «فتزيا بزي الكتاب ، وترك زي القضاة ، فضيّق كُمَّة ، وجعل عمامته صغيرة مدورة ، ذات أضلاع ، وترك العذبة ، وصار على عنقه طوق ، ولبس الذهب والحرير ، ولم يخش الله ، ولا استخفى من الناس ، فلما أعيد إلى القضاء ثانيًا خلع زي الكتاب ، وتزيّا بزي القضاة »(١) .

على أن هذا الزي لم يكن ملزمًا لهذا الموظف أو ذاك ، وهو على الخيار إن شاء لبس وإن شاء ترك ، فهذا سعد الدين إبراهيم بن غراب لما استقر في وظيفة استادار السلطان سنة ٨٠٨هـ ، مضافًا إلى ما بيده من وظيفتي نظر الجيش والخاص لبس جبة من حرير بوجهين ، أحدهما أحمر ، والآخر أخضر ، بطراز ذهب عريض ، في عرض ذراع وثمن ، وترفع عن لبس التشريف ، ولم يغير زي الكتاب (٢) ، وحين أنعم عليه في سنة ٨٠٨هـ بإمرة مائة تقدمت ألف لبس الكلفته (٢) ، وتوقد السيف كهيئة الأمراء ، وترك زي الكتاب (١) .

والقاضي شمس الدين الهروي كان يمر بشوارع القاهرة سنة ٨٢١هـ بهيئة العجم ، وهو لابس فرجية مفتوحة عن صدره ، ولعمامته عذبة مرخاة على يساره ، وسلك في تحجبه مسلكًا غير مسلك القضاة (٦) .

<sup>(</sup>١) السلوك (٤/٠٧٢، ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) السابق (٣/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) لباس رأس مصنوع من القماش المزركش على هيئة طاقية ، تلبس وحدها أو بعمامة . معجم المصلحات والألقاب التاريخية (ص ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٤) السابق (٤/٩) .

<sup>(</sup>٥) قباء فيه شق . تاج العروس (٣/٤٥٤) .

<sup>(</sup>٦) المسابق (٤/٨٤) ، وانظر مع ما تقدم (٣/٨٦، ٥٥٥) .

ويبدو أن تمييز موظفي الدولة لم يكن مقتصرًا على الملبوس فقط ، بل كانوا يتميزون بالمركوب أيضًا ، فلكل فئة من موظفي الدولة صنف معين من المركوبات، من الأفراس النجيبة أو البغال أو غيرها(١).

ومن ذلك أنه كان لا يسمح للفلاحين بأن يلبس أحدهم مئزرًا أسود(٢).

أما النساء فقد حدد لهن زي معين يختلف عما يلبسه الرجال ، وهدد النساء بوسائل متعددة من التشبه بالرجال ، وهو في غالبه يسير وفق ما أمر به الدين ، من احتشام المرأة ، وكون لباسها فضفاضنا ، بعيدًا عن التشبه بالرجال ، وعن الكلفة الزائدة (٣).

ومن قبيل هذا التمييز لأصناف الشعب في اللباس ما أصدره الأمر يلبغا السالمي في سنة ٨٠٣هـ أن تلبس نساء النصارى أزرًا زرقًا ، ونساء اليهود يلبسن أزرًا صفرًا(٤).

أما بالنسبة لأهل الذمة ففي الظروف المعتادة عاشت هذه الفئة حياتها في جو من الطمأنينة والأمن على شخصيتها كأقليَّة ، وكان لها أديرتها الخاصة بها ، ورهبانها القائمون عليها ، واحتفظوا بمعابدهم ولغتهم وعوائدهم ونظمهم الموروثة ، وكانوا يعيشون في المجتمع المسلم كبعض أفراده ، ويشاركون في الأعمال التي تستدعي المشاركة الجماعية بأمر من الأمير أو السلطان أو النائب أو الوالي (°).

ومن مظاهر إنصاف النصارى أنه مكن أحد النصارى من الاقتصاص من أحد

<sup>(</sup>١) السابق (٢/٢/٣، ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٢) السلوك (١/٦٤٨) ، وأضواء جديدة نسعيد عاشور (٢٨٤) .

<sup>(</sup>٣) السلوك (٣/٥٠، ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) السابق (٣/ ٢٠٠١).

<sup>(°)</sup> الخطط (٢/١٥٤، ٢٦٤) ، وما بعدها ، والسلوك (٤/١٣، ٣١٧) ، (مجلة عالم الفكر ) مجلد ( عدد ( ٢ ) ، ص ٤٩٠ .

نواب القضاة المالكية بالقاهرة ، بعد أن ادعى عليه النصراني بحق بين يدي السلطان (١) .

وقد وصل على ما يبدو عدد من النصارى من القبط إلى وظائف الدولة ، ويحدثنا المقريزي عن أحدهم في وظيفته أنه «كان مشكورًا بكثرة بره ورعايته للناس».

والغريب أن هذا الموظف القبطي لما أسلم تبدل حاله ، وصار نقمة على الناس، حتى «كثرت في أيامه المصادرات ، وتسلط السفهاء - بالسعاية إليه - على الناس ، حتى عم الخوف ، وفقد الأمن ، وبه اقتدى في الظلم من بعده » .

ويعلل المقريزي ذلك بأنه «لم يؤمن بالله قط ، بل أكره حتى قال كلمة الإسلام » (7) .

وإننا لنجد أمثلة على ما ذكره المقريزي من إكراه بعض موظفي الدولة من غير المسلمين على الإسلام<sup>(٦)</sup>.

ويحدثنا المقريزي في سنة ٧٨٥هـ عن تطاول فئة من مسلمة النصارى ، حتى هموا بقتل مؤذن مسجد وإمامه (٤) .

على أن أفراد آخرين من النصارى ممن أسلموا صلحت أحوالهم بعد إسلامهم ، وكان في توليهم الوظائف في الدولة – وخاصة الوزارة – خير كثير ، فصلحت بهم أحوال البلاد والعباد ما لم تصلح في ولاية غيرهم من بعض الولاة والنواب والوزراء(٥) .

<sup>(</sup>١) السلوك (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٢) السباق (٣/ ٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) السابق (٣/٨٠) .

<sup>(</sup>٤) السابق (٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) السابق (٣/٩٥) .

ويذكر ابن تغري بردي أن أقباط مصر كانوا يشغلون الوظائف الكبرى ، وينبسون أفخر الثياب ، وكانوا يتولون بعض الحرف الفنية التي اعتادوها وأتقنوها ، كالصيرفة والصياغة والطب والصيدلة(١) .

ويؤخذ من بعض ما كتبه المقريزي تولى النصارى للخراج والكتابة (٢).

وقد كان للنصارى داخل المجتمع الإسلامي حاكمهم الذي يرجعون إليه ، ويبدو أن عمل الخمر وتعاطيه كان شائعًا بينهم بكثرة ، حتى أن حاكمهم الذي عينه السلطان لهم - وقد توفي حاكمهم السابق - أخرج من السجن ، وقد كان يقضي فيه عقوبة عمل الخمر وبيعه وشربه ، وقلد حاكمًا للقبط ، وقد قال المقريزي معلقًا على ذلك : «أصبح خمارًا يبيع الخمر ، وأمسى ملك الأرمن ينفذ حكمه في خلق كثير »(٣).

وكان لليهود في دولة المماليك رئيس ديني ، تولاه في الدولة الأولى فترة طويلة الشيخ المهذّب بن أبي الحسين بن شمويل الطبيب . قال المقريزي : « وكتب له توقيع برئاسة سائر طوائف اليهود ، من الربانيين والقرائين والسامرة (٤) ، واتخذوا الألقاب مثل المسلمين ، وتكنوا بالكنى ،

<sup>(</sup>١) الأدب في العصر المملوكي لمحمد سلام (١/٦٨١).

<sup>(</sup>٢) الخطط (٢/٢٩٣) .

<sup>(</sup>٣) السلوك (٣/١٩٣).

<sup>(</sup>٤) الرباتيون هم جمهور اليهود المعرفون أكثر من غيرهم ، وتعني كلمة «رباتيم» العبرية الإمام الحبر أو الفقيه ، وقد عربت هذه الكلمة إلى «رباتي» ، ووردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: { إِنَّا أَتْرَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَتُورَّ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَاتِيُّونَ وَالأَحْبَالُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كَتَابِ اللَّهِ وكَاتُواْ عَلَيْهِ شُهْدَاء } [ المقدة : ١٠] ، وقد سمى أبناء هذه والأحبالُ بِمَا استُحْفِظُواْ مِن كتَابِ اللَّهِ وكَاتُواْ عَلَيْهِ شُهْدَاء } [ المقدة : ١٠] ، وقد سمى أبناء هذه الفرقة رباتيين إشارة إلى اتباعهم تفاسير علماء اليهود وفقهائهم في المشنا والتلمود وتقيدوا بذلك ، حتى صار هذا الاسم سمة علمة لهم .

بل وكانت تشترك أسماؤهم وكناهم أحيانًا بأسماء المسلمين وكناهم » (١) .

وهذا على أن العداء التقليدي بين الإسلام والكفر كان يظهر بين الفينة والفينة ، أثناء الفتن والاضطرابات ، ففي سنة ٨٠١ و٨٠٣هـ نودي أن لا يقم بديار مصر عجمي ، وأُجَّلُوا ثلاثة أيام ، وهدد من تأخر بعدها ، ومع أن الأمر لم ينفذ منه شيء فإن الناس لهجوا بالكتابة على الحيطان : «من نصرة الإسلام قتل الأعجام » ، معبرين عن بغضهم للأعاجم من غير المسلمين (٢) .

وفي سنة 77%هـ تجمع العامة وهاجموا الفرنج ، وكسروا براميل الخمر التي عندهم ، ونهبوا بيوتهم ، «ولم يعلم لهذه الفتنة سبب » (7) .

وفي هذا المجال يبدو أن الدولة قد تتخذ بعض الإجراءات تطبيقًا للشروط العمرية ، أو تأديبًا لميل في نفوس غير المسلمين .

منها ما أصدره الأمير يلبغا السالمي في سنة ٨٠٣هـ أن تلبس نساء النصارى أزرًا زرقًا ، ونساء اليهود أزرًا صفرًا ، وألا يدخل اليهود والنصارى الحمامات إلا

اليهود ، كما أنهم لم يتقيدوا بما جاء في التلمود ولا يعتقد القراءون في تأويل التوراة كما يفعل الربانيون بل يتمسكون بظاهر نصوصها ، كما يعتقدون بسابق القدر ويعتمدون على الأهلة في تقويمهم وحساب أعيادهم ، ومواسمهم مما أوجد فروقًا في هذه الناحية بينهم وبين الربانيين . أما السامرة فقد كانوا أقلية صغيرة العدد في مصر أيام سلاطين المماليك ، ويقال أنهم في الأصل ليسوا من اليهود ، وإنما هم قوم قدموا من بلاد المشرق وسكنوا بلاد الشام وتهودوا ، ويقال أنهم من الفرس ، وعرفوا بين الأمم بالسامرة لسكناهم بمدينة شمرون ، وهي نابلس ، وقيل لها أنهم من الفرس ، وعرفوا بين الأمم بالسامرة لمكناهم بمدينة شمرون ، وهي نابلس ، وقيل لها معمرون بسين مهملة ولسكانها سامره ، وقد اعتبرتها الدولة المملوكة فرقة من اليهود . أهل الذمة في مصر ، لقاسم عبده قاسم ١٠٩، ١١١، ١١٥، وانظر معه الخطط للمقريزي (٢/٢٧٤).

<sup>(</sup>١) الأدب في العصر المملوكي ، لمحمد سلام (١/١٨٦، ١٨٧) .

<sup>(</sup>٢) السلوك (٣/٢٢٩، ١٠٥٨).

<sup>(</sup>٣) المعلوك (٤/٣٠٥).

وفي أعناقهم أجر اس<sup>(١)</sup> .

وقد كان بداية عهود الخراب هي سنة 8.7هـ، يقول المقريزي في تلك السنة: «وهذه السنة هي أول سني الحوادث والمحن التي خربت فيها ديار مصر وفني معظم أهلها ، واتضعت بها الأحوال واختلت الأمور خللاً آذن بدمار إقليم مصر (7) ، وكان ذلك من وجهة نظر المقريزي الذي سطر ذلك في مصادره .

ويقول : «ولقد كنت أسمع قديمًا أنه يتوقع لأهل مصر غلاء وجلاء وفناء ، فأدركنا ذلك كله في سني : ست ، وسبع وثمانمائة ، وهلك فيها ما ينيف على ثلثي أهل مصر ، ودمر أكثر قراها » (7) .

من هذا يتضح لنا «أن المجتمع المصري قد دب فيه الفساد ، وبدأت عوامل الانحلال تتخر في كيانه ، وكان المقريزي نفسه يتوقع انهيار هذا المجتمع ، بعد أن رآه وقد تفشى فيه «الفقر ، والفاقة ، وقلة المال ، وخراب الضياع والقرى ، وتداعي الدور للسقوط ، ومشمول الخراب أكثر معمور القاهرة ، واختلاف أهل الدولة ، وانقضاء عدتهم » ، وقد صدق حدس المقريزي ، فلم تمض ٢٧ سنة على وفاته حتى كانت مصر قد وقعت تحت سلطان العثمانيين » (3) .

## ثالثًا: الحالة العلمية:

من ينظر في المصنفات الإسلامية في تلك الفترة ، أو يتأمل أسماء الأئمة الأعلام النين سطرت أيديهم تلك المصنفات يعلم عظمة هذه المرحلة العلمية ، وإذا نظرنا في كتب التاريخ وجدنا نلك واقعًا عمليًا ، وسيرى أن نلك الشموخ كان هو

<sup>(</sup>١) السلوك (٣/٠٤٠).

<sup>(</sup>Y) Marle 12 (7/111).

<sup>(</sup>٣) السلوك (٣/١٣٥).

<sup>(</sup>٤) دراسات عن المقريزي ، لمحمد مصطفى زيادة وآخرون ( ص ١١٠) .

الأصل ، وإن تأثر أحيانًا بالاضطراب السياسي والاجتماعي .

وإذا نظرنا إلى عاصمة الدولة نجد أنه «كانت القاهرة عامرة بدور العلم والعلماء والمكتبات ، حافلة بمجالس العلم والأدب ، وكان اهتمام الناس بالكتب أمرًا يسترعي الانتباه ، فالقاهرة غاصة بأسواق الكتبيين والوراقين ، وكذلك كان الحال بدمشق (1).

ولقد كانت لتلك النهضة العلمية عوامل عدة ، أهمها :

1- نقل الخلافة العباسية إلى القاهرة عام ١٥٨هـ بعد أن سقطت على يد المغول من بغداد سنة ١٥٦هـ ، فأضفى ذلك على بلاد مصر منزلة رفيعة ومكانة عالية ، وصارت محط الأنظار ، فاستجلبت أهل الفكر والمعرفة فرحلوا إليها ، وحطوا رحالهم بها(٢).

٢- وخاصة أن بلاد الإسلام الأخرى كالعراق والشام والأندلس قد عبثت بها أيدي الصليبيين والتتار ودنست أرضها ، وأحرقت نتاجها الفكري وثروتها العلمية في بغداد ، وصارت مصر هي الملاذ الآمن الوحيد وهي عاصمة دولة الإسلام ، وفيها خليفة المسلمين ورمز وحدتهم ، فنزح العلماء إلى القاهرة ، حيث الأمن والرخاء والاستقرار ، مما كان له أكبر الأثر في إثراء الحركة العلمية في مصر عصر سلاطين المماليك بعامة (٦) .

٣- عناية السلاطين والأمراء بتشييد المدارس والمكتبات ، وتشجيع العلماء ،
 وإغداق الأموال عليهم ، وتهيئة المناصب لهم ، من هؤلاء السلاطين : برقوق وشيخ

<sup>(</sup>١) الأدب في العصر المملوكي ، محمد سلام (١٠٨/١) .

<sup>(</sup>٢) المقريزي مؤرخًا ، محمد كمال الدين (٢٠، ٢١) .

<sup>(7)</sup> الأيوبيون والمماثيك ، سعيد عاشور (4 1971م) ، ص 800، 800، عصر سلاطين المماثيك ، محمود رزق سليم (7/7) ، (7/7) ، الألب في العصر المملوكي ، محمد سلام (7/7) .

وجقمق وهم من سلاطين العصر الذي عاشه المقريزي ، عُرِف هؤلاء السلاطين بحبهم للأنب ومجالس العلم ، وتقريب العلماء (١) ، روي أن الملك الظاهر برقوقًا أنشأ مسجده ، وقرر فيه شيوخًا يتولون التدريس ، كان من بينهم الشيخ علاء الدين السيرامي مدرس الحنفية ، وقد بالغ برقوق في تعظيمه حتى فرش له سجانته بيده (٢).

والعلماء بالجملة حظوا بالتبجيل من أعيان الدولة الآخرين ، فقربهم البعض اليهم ، وقدموهم في موائدهم ، وشاركوا في تشييع جنائزهم (٣) .

كما أن أبناء المماليك الآخرين من غير السلاطين وأعيان الدولة شاركوا عمليًا في النهضة العلمية بالدرس والتأليف ، وأسهموا إسهامًا كبيرًا في ميادين العلم المختلفة وبقيت أسماؤهم ومؤلفاتهم عالقة في الأذهان ، كلما ذكرت تلك العلوم ، من هؤلاء: ابن تغري بردي (ت ٤٧٨هـ) ، وهو أحد تلامذة المقريزي ، ومن قبله كان بيبرس الدوادار (ت ٧٢٥هـ) ، وابن أيبك (ت ٤٧٤هـ) ، ومن بعده جاء ابن إياس (ت ٩٣٠هـ).

3- ويرتبط بالعامل السابق ارتباطًا وثيقًا استحداث وظيفة ديوان الإنشاء في الدولة ، وقد كان لهذه الوظيفة أثر فعال في تتشيط الحركة الثقافية ، وإثراء الحياة العلمية، حيث يتولى موظف ديوان الإنشاء النظر في مراسلات الدولة الواردة إليها، أو الصادرة منها ، ويعرض الوارد على السلطان ويقرؤه عليه ، ويتشاور معه فيه ، ويتلقى أمره وإرشاده بالرد عليها ، ثم يكتب الرد ، أو يكلف أحد المنشئين في

<sup>(</sup>١) الأيوبيون والمماليك ، سعيد عاشور (ط ١٩٩٣م) ، ص ٧٦٧ .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ، السيوطي (٢/ ٢٧١) .

<sup>(</sup>٣) السلوك (٣/٧٤، ٢٨٧، ١٩١٣).

<sup>(</sup>٤) بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ، سعيد عاشور (٤١٨ ، ٤١٩) ، المقريزي ، حسين عاصي ، ( ٦٣ ) .

الديوان بكتابته(١).

هذا فضلاً عن جميع أو امر التعيين ، وبخاصة علياها ، وكذلك ألوان المكاتبات الأخرى كانت تصدر عن الديوان ، وبقلم كاتب السر ، أو كبير من منشئي الديوان، ومنها : العهود ، والبيعات ، والتقاليد ، والبشارات ، والمناشير ، والمراسيم ، والتواقيع ، وما إلى ذلك(١) .

ولهذا فقد كان يتم اختيار موظف ديوان الإنشاء بعناية تامة ، ولا بد أن يكون من أهل الفضل ، وأرباب العلم والفقه ؛ لأنه كان يقوم بمهام جسام ، وقد بلغ من أهميته في بعض العهود أن كاتب السر – وهو الاسم الذي صار يطلق فيما بعد على موظف ديوان الإنشاء – كان أقرب رجال الدولة إلى السلطان ، وأعرفهم بأمورها ، وأكثرهم توجيهًا لها .

ومما أكسب هذه الوظيفة أهمية أخرى أنها كانت تدر أرباحًا على موظفيها ، فضلاً عما تكسبهم إياه من منزلة وجاه .

ومن هنا فإن المتطلع إلى هذه الوظيفة لا بد له من إجادة فن الأدب والكتابة ، فيدفعه ذلك إلى السعي في طلبها ، وبذل الوقت في ذلك ، والصبر على تعلمها ، وهو ما يسهم في تتشيط الحركة الثقافية ، وإثراء الحياة العلمية .

ونذكر في هذا الإطار أن أحمد بن علي المقريزي ( المصنف ) كان ممن تولى هذه الوظيفة في الدولة (٢).

٥- ومن العوامل المهمة التي كانت وراء نشر الحركة العلمية وازدهارها في ذلك العصر أن صارت مصر في حوزة أهل السنة ، بعد أن ظلت لما يقرب من

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المماليك ، محمود رزق سليم (٧/٥٧٠، ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٢) عصر سلاطين المماليك ، محمود رزق سليم (٧/٥٧٥، ٢٧٦) .

قرنين من الزمن على المذهب الإسماعيلي الشيعي ، وكان الفاطميون يشجعون البحث العقلي والدراسات الفلسفية لحاجتهم إليها في نشر عقيدة الشيعة ، ونلاحظ التقارب بين علوم الشيعة والفلسفة والكلام في القرن الرابع وما بعده (۱) ، فإن مصر على أيامهم كما يقول ابن خلكان : «لم يكن بها شيء من المدارس » ، وسبب ذلك في رأيه أنهم «لم يكونوا يقولون بهذه الأشياء »(۱) ، ويقول ابن واصل في مفرج الكروب : «ولم يكن بمصر للشافعية ولا لغيرهم مدرسة ؛ لأن الدولة كانت إسماعيلية (1) .

ومن هنا فإنه لما زالت دولة الفاطميين الأسماعيلية بمصر رجعت الحياة السنية لمصر على يد الأيوبيين وأخنت علوم الدين الإسلامي تنتشر وفق المذهب السني ، إلى أن شهد أوج نضجه وازدهاره زمن المماليك ، فالأيوبيون لم تدم دولتهم طويلاً ، وزالت قبل أن نتم قرنا واحدًا ؛ إذ ابتدأت عام ١٥٥هـ وانتهت عام ١٤٨هـ ، في حين كانت دولة المماليك استمرارًا لدولة الأيوبيين ، ودامت دولتهم ثلاثة قرون إلا ربع القرن ، كان العلم والعلماء والحركة العلمية برمتها على موعد مع قطف الثمار وجني الغراس ، فكان نلك الازدهار العلمي والنشاط الثقافي على المذهب السني زمن سلطان المماليك(٤).

ولعل من أبرز مظاهر ازدهار الحركة العلمية في ذلك العصر كثرة العلماء والمدارس ودور الكتب وحلقات الدروس في المساجد ، وانتشار المكتبات ، وتوفر الكتب بها ، وكثرة المؤلفات في شتى الفنون (٥) .

<sup>(</sup>١) الأدب في العصر المملوكي ، محمد سلام (١/٥٩/١) .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ، السيوطي (٢/ ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٣) الأيوبيون والمماليك ، سعيد عاشور (ط ١٩٩٣م) ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الأدب في العصر المملوكي ، محمد سلام (١/٥٥، ١٠٦) .

<sup>(</sup>٥) بحوث ودراسات ، سعيد عاشور (١٥) ، والأيوبيون والمماليك ، سعيد عاشور ، ط ( ١٩٧٦م) .

ومن أشهر المدارس التي عرفت في عصر المؤلف: الصلاحية ، والصالحية ، والصالحية ، ووهي «من أجل مدارس القاهرة » ، والناصرية . قال السيوطي : «وهي اليوم عامرة من أجل المدارس ، وهي محترمة إلى الغاية » (۱) ، والشريفية (۲) ، والقمحية (۲) ، ومدرسة منازل العز ، «وهي الآن عامرة بعمارة ما حولها » (٤) ، ومدرسة العادل ، «وهي عامرة » (٤) ، والمدرسة القطبية ، «وهي إلى اليوم عامرة »(٦) ، والمدرسة الظاهرية ، «من أجل مدارس القاهرة ،... وبها إلى الآن بقية صالحة » (۷) ، والمدرسة المحازية ، «وهي من أبهج مدارس القاهرة إلى الآن بقية صالحة » (۷) ، والمدرسة الملكية ، «وهي إلى الآن من المدارس المشهورة » (١٠) ، والمدرسة المحمودية ، «وهذه المدرسة من أحسن مدارس مصر »(١٠) ، والمدرسة القرانسقرية (١١) ، والمدرسة القرانسة (١١) ، والمدرسة (١١) ، والمدر

<sup>(1)</sup> حسن المحاضرة ، السيوطي (1/407, 777, 777) .

<sup>(</sup>٢) الخطط (٢/٣٣، ٢٣٣) .

<sup>(</sup>٣) السابق (٢/٤/٣).

<sup>(</sup>٤) السابق (٢/٥٢٣) .

<sup>(</sup>٥) السابق (٢/٥٦٣، ٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) السابق (٢/٨٣٣) .

<sup>(</sup>٧) السابق (٢/٩٧٣) .

<sup>(</sup>٨) السابق (٢/٣٨٣) .

<sup>(</sup>٩) السابق (٢/٢).

<sup>(</sup>١٠) الخطط (١/٥٩٦) .

<sup>(</sup>١١) السابق (٢/٨٨).

<sup>(</sup>١٢) السابق (٢/٣٨).

<sup>(</sup>١٣) السابق (٢/٣٩).

والبقرية (1)، والمسلمية (7)، والطيبرسية ، والأقبغاوية (7)، والحسامية (3).

كما شهد عصر المصنف إنشاء بعض المدارس الجديدة ، مثل : المدرسة الزمامية ، وأنشئت سنة ٧٩٧هــ(٥) ، والمدرسة الإيتمشية في سنة ٥٨٧هــ(٦) ، ومدرسة إينال سنة ٥٩٧هــ(٧) ، ومدرسة الأمير جمال الدين الاستادار أنشئت في سنة ١٨٨هــ(١٠) ، والمؤيدية ، وأنشئت سنة ٩١٨هــ(١٠) ، ومدرسة برقوق ، وتعرف بالمدرسة الظاهرية الجديدة(٩) ، والمدرسة السعدية(١٠) .

وكان يواكب قيام المدارس عمل الأوقاف اللازمة لهذه المدارس ، والكفيلة بإيجاد موارد مالية تنفق على شئون المدارس من طلبة ومدرسين وكتب وترميم إلى آخر ما يلزم المدارس من خدمات ، وفي الغالب تكون هذه الأوقاف قريبة من المدارس المراد إيجاد الأوقاف لها ، هذا ما عدا ما يمنحه الحكام والأمراء والسلاطين لهذه المدارس ، وما يقدمونه لها على شكل هدايا في بعض الأحيان (١١).

ويسهم في إتمام رسالة هذه المدارس إلحاق المكاتب بها(١٢) ، وهي في الغالب

<sup>(</sup>١) السابق (١/٢٩٣) .

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/١٤) .

<sup>(</sup>٣) السابق (٢/٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) السابق (٢/٣٨) .

<sup>(</sup>٥) السابق (٢/٤٣) .

<sup>(</sup>٦) السابق (٢/٠٠٠) .

<sup>(</sup>٧) السابق (٢/١٠٤) .

 $<sup>(\</sup>wedge)$  حسن المحاضرة ، السيوطي ( $(\wedge)$  ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٩) عصر سلاطين المماليك ، محمود رزق سليم (4/482، 48) .

<sup>(</sup>١٠) الخطط (٢/٧٩٢) .

<sup>(</sup>١١) الخطط (٢/٢٨) .

<sup>(</sup>١٢) السابق (٢/٩٧٩، ٨٨٨، ٩٩١، ٢٢٦).

تكون لتدريس الفقراء من أبناء المسلمين ، ولا تكاد تطالع اسم مدرسة إلا وتجد مكتبًا قد ألحق بها . كما زودت هذه المدارس بخزائن الكتب اللازمة لها ، فمثلًا المدرسة المحمودية يحدثنا المقريزي أنه « عمل فيها خزانة كتب لا يعرف اليوم بديار مصر والشام مثلها ، وهي باقية إلى اليوم ، لا يخرج لأحد منها كتاب إلا أن يكون في المدرسة ، وبهذه الخزانة كتب الإسلام من كل فن (1).

وتوفير الكتب وانتشارها يبدو أنه أمر ظاهر بحيث لم يقتصر اقتناء الكتب وتكوين خزائن الكتب الكبيرة على المؤسسات العلمية مثل المدارس والمساجد ، بل حتى الأفراد من العلماء وطلبة العلم وجدت لديهم مثل تلك الخزائن ، فهذا عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن أحمد العسقلاني كان لديه من الكتب أربعة وعشرون ومائة ألف كتاب ، وذلك في عصر المقريزي(٢).

وهكذا فإننا لا نكاد نطالع اسم مدرسة إلا ونجد أنه قد اقترن بها منذ أنشائها أو لاحقًا ثلاثة أشياء: وقف لها ، ومكتب ، وخزانة كتب (٣).

وقد اتسمت مؤلفات ذلك العصر بالطابع الموسوعي ، فجاءت ضخمة الحجم ، محتوية على ثروة كبيرة من المعلومات في علوم شتى ، من تلك المؤلفات : فتح الباري ، والإصابة لابن حجر ، والخطط ، وإمتاع الأسماع ، والسلوك ، والمقفى ، وكلها للمقريزي ، ونهاية الأرب للنويري ، والدر المنثور ، والجامع الكبير ، والأشباه والنظائر للسيوطي ، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ، وكانت العناية بالجمع في الموضوع الواحد داخل هذه الموسوعات أمرًا ملحوظًا(٤) .

<sup>(</sup>۱) السابق (۲/۹۵) ، وانظر معها ص ۳۷۱ .

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/٢٧) ، وانظر معها ص ٢٩٤ .

<sup>(7)</sup> السابق (7/77-6.2) ، وانظر : الأيوبيون والمماليك ، سعيد عاشور ، ط (7777-6.2) ، ص (7777) ، (777) ، (777) ، (777) ، (777) ، (777) ، (777) .

<sup>(</sup>٤) دراسات عن المقريزي ، محمد مصطفى زيادة وآخرون (٩٥) ، والأيوبيون والمماليك ، سعيد

كما حفل ذلك العصر بأسماء لامعة من العلماء والمؤلفين ، وكان ذلك مظهرًا واضحًا يشهد لنمو الحركة الفكرية في ذلك العصر وازدهارها ، من أشهر هؤلاء العلماء والمؤلفين الذين عاشوا في عصر المؤلف أو قريبًا منه شهاب الدين بن طنبغا ( ت 0.0 A.s. ) ، والحافظ العراقي ( ت 1.0 A.s. ) ، وابن خلدون ( ت : 0.0 A.s. ) ، وابن خلدون ( ت : 0.0 A.s. ) ، وابن دقماق ( ت : 0.0 A.s. ) ابن خلدون  $( \text{ المقريزي وصاحب المقدمة الشهيرة ضمن كتابه والمعروف بـ «تاريخ ابن خلدون <math>( \text{ المقربة عيسى الدميري } )$  ، وابن دقماق ( ت : 0.0 A.s. ) ، وابن حيسى الامتصار بواسطة عقد الأمصار ، والقلقشندي ( ت : 0.0 A.s. ) ، والعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت : 0.0 A.s. ) عماحب كتاب فتح الباري  $( \text{ بيسرح صحيح البخاري ، وأحد أقران المقريزي ، وابن عربشاه <math>( \text{ ت : 0.0 A.s.} )$  ، وبدر الدين العيني ( ت : 0.0 A.s. ) عماحب كتاب عقد الجمان ، والبوصيري ( ت : 0.0 A.s. ) ، وخليل بن شاهين ( ت : 0.0 A.s. ) ، وابن تغري بردي ( ت : 0.0 A.s. ) ، أحد ( ت المذة ) المقريزي وصاحب كتاب النجوم الزاهرة ، والسخاوي ( ت : 0.0 A.s. ) ، أحد ( ت المذة ) المؤلفات المشهورة .

وكما عرف ذلك العصر بكثرة علمائه الكبار ، فقد عرف أولئك العلماء بوفرة إنتاجهم العلمي وكثرة مؤلفاتهم واشتهارها ، وهو ما يعد مظهرًا آخر من مظاهر ازدهار الحياة العلمية في ذلك العصر (١).

كانت علوم الدين الإسلامي هي العلم الذي يدرسه الطلبة ويتعلمه الناس ، وإلى جانبها في الدرجة الثانية العلوم التطبيقية كالهندسة والفلك والطب ، لكن المكانة

عاشور (٣٦٠) (ط ١٩٧٦) ، وعصر سلاطين المماليك ، محمود رزق سليم (٣٢/٧ – ٤٣٨) ، وتاريخ الأدب الجغرافي العربي ، كراتشكوفسكي (٥٠٥ ، ٥١٥)، والمقريزي حسن عاصي (٣٠) ، وصحيح الأعشى ، القلقشندي ( الفهارس ) ، مقدمة بقلم سعيد عاشور ص ( أ ) .

<sup>(</sup>١) للتعرف على تراجم هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم يمكن الرجوع إلى كتاب الدرر الكامنة لابن حجر ، والمنهل الصافي لابن تغري بردي ، والضوء اللامع للسخاوي ، وغيرها من كتب التراجم .

والاحتفاء إنما هي لعلوم الدين ، وخاصة ما كان منها لعلوم أهل السنة (١) .

ومما يلفت الانتباه في مؤلفات ذلك العصر قيام بعض المؤلفين بتأليف السير الشخصية للسلاطين والأمراء وتقديمها هدايا لهم ، من ذلك كتاب «روضة المناظر» كتبها محب الدين بن الشحنة المتوفى عام ٨١٥ هـ إجابة لرغبة الأمير عماد الدين محمد نائب السلطان بقلعة حلب ، وكتاب «سيرة الملك المؤيد شيخ» كتبها شمس الدين بن ناهض الفقاعي ، وقدمها للملك المؤيد سنة ٨١٨هـ ، وكتاب «سيرة الملك النظاهر جقمق » ، كتبها له شهاب الدين بن عربشاه (ت: ٨٥٤ هـ) .

ولربما حارب بعض سلاطين المماليك العلوم العقلية ، كالفلسفة ، وتعقب بعضهم - بإيعاز من فقهاء أهل السنة وقضاتهم - الفلاسفة والدهريين ، فقتل وشهر بكثير منهم وعذب بعضهم ، حتى كف عن الجهر بالفلسفة أو الاشتغال بها(٢) .

ولم يلبث أن أخذ ذلك في الانحدار ، ظهر ذلك في أمور:

الألقاب العلمية: وقد صارت ألعوبة يريد أن يستحوذ عليها كل أحد ، فمنذ حوادث عام ٢٠٨هـ، فقد أصبح كل شيخ خانقاه ( وهي أماكن انقطاع الزهاد للعبادة) يتلقب بلقب «شيخ الشيوخ»! مثل شيخ خانقاه «سرياقوس» الذي تلقب بشيخ الشيوخ، فصار يقال له ذلك ولكل من تولى بعده، وكان قبل ذلك لا يلقب بشيخ الشيوخ إلا شيخ خانقاه السعداء(٣).

وسرى الأمر إلى مدرسي المدارس ، فصار المدرسون أحوج ما يكون إلى من يدرس لهم ، يقول المقريزي عن المدرسة الكاملية : وولي تدريسها صبي لا يشارك الأناسي إلا بالصورة ، ولا يمتاز عن البهيمة إلا بالنطق ، واستمر فيها دهرًا لا

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المماليك ، محمود رزق سليم (٢٣٧/٧) ، والأدب في العصر المملوكي ، محمد سلام (١٢٢/١، ١٢٣) .

<sup>(</sup>٢) الأدب في العصر المملوكي ، محمد سلام (١/ ١٦٠، ١٦٢) .

<sup>(</sup>٣) الخطط (٢/٢٩٣) .

يدرس بها حتى نُسِيَتُ أو كانت تتسى دروسها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله(١) ، والمدرسة الظاهرية ، وهي «من أجل مدارس القاهرة ، إلا أنها تقادم عهدها فرثت (7) ، والمدرسة المنصورية ، ونكر من حالها في أيامه أنها كما قال الشاعر

تُصدَّرَ للتدريس كل مهوس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا (٢) لقد هزلت حتى بدا من هزالها

بلید یسمی بالفقیه المدرس ببیت قدیم شاع فی کل مجلس کلاها وحتی سامها کل مفلس (۳)

والقبة المنصورية ، وكانت تقام بها دروس للفقهاء على المذاهب الأربعة ، وتعرف بدروس وقف الصالح ، وهو الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن محمد ابن قلاون ، قال عنها في أيامه : «ثم لما كانت الحوادث (حوادث سنة ٥٠٨هـ) وخربت الناحية المذكورة تلاشى أمر وقف الصالح ، وفيه إلى اليوم بقية ، وكان لا يلي تدريس دروسه إلا قضاة القضاة ، فوليه الآن الصبيان ومن لا يؤهل لو كان الإنصاف له » (٤) .

وكأن المدارس ذهب ما كان تسمعه من علم ، وصمت آذانها بما تسمعه من جهل إذا بها تتشقق وتتصدع ، وهذا ما يحدثنا عنه المقريزي ، فالمدرسة القمحية قد أحاط بها الخراب في عصره ، وأخذت بعض أوقافها في عصره سنة ٨٢٥هـ من قبل السلطان الأشرف برسباي (٥) ، وكذلك المدرسة الفاضلية ، فقد تلاشت في أيامه

<sup>(</sup>١) الخطط (٢/٥٧٣) .

<sup>(</sup>٢) السابق (٣٧٩/٢).

<sup>(</sup>٣) السابق (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) الخطط (٢/ ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٥) السابق (٢/٤٣٣) .

«لخراب ما حولها» (۱) ، وكذلك المدرسة العاشورية «تلاشت هذه المدرسة وصارت طول الأيام مغلوقة لا تفتح إلا قليلاً » (۲) ، والمدرسة الصاحبية ، وقد تلاشى أمرها ، وهدمت سنة 1000 = 1000 ، والمدرسة الكاملية ، وقال عنها وعن متولى التدريس بها في أيامه : «وما برحت بيد أعيان الفقهاء إلى أن كانت الحوادث والمحن منذ سنة 1000 = 1000 ،

والمدرسة الحجازية صارت يليها الخدام وغيرهم ، بعد أن كان يليها فيما مضى الأمراء والأكابر ، وأنها أصبحت تتخذ سجنًا لمن يراد عقابهم ، « فزالت تلك الأبهة ، وذهب ذلك الناموس  ${}^{(a)}$  ، والمدرسة البديرية « وقد تلاشت بعد أن كانت عامرة مليحة  ${}^{(7)}$  .

والمدرسة الجمالية «وقد تلاشى أمر هذه المدرسة لسوء ولاة أمرها وتخريبهم أوقافها ، وتعطل منها حضور الدرس، وصارت منزلاً يسكنه أخلاط ممن ينسب إلى اسم الفقه ، وقرب الخراب منها (x).

كما نكر أن بعض المدارس تعطلت من ذكر الله وإقام الصلاة ، لا يأويها أحد لخراب ما حولها ، وصارت المدارس تهدم وتؤخذ عمد الرخام المبنية بها ، وكانت تلك العمد كثيرة العدد جليلة القدر (^) .

<sup>(</sup>١) السابق (٢/٣٦٣) .

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/٣٦) .

<sup>(</sup>٣) السابق (٢/١٧٣).

<sup>(</sup>٤) السابق (٢/٥٧٣) .

<sup>(</sup>٥) السابق (٢/٣٨٣) .

<sup>(</sup>٦) السابق (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>V) الخطط (۲/۲۹۳) .

<sup>(</sup>٨) السابق (٢/١٧٣) .

## رابعًا: الحالة الدينية:

أهم ما يميز الدولة المملوكية أنها كانت دولة سنية امتدادًا لما أرسته الدولة الأيوبية ، وكانت التقدمة فيها للمذهب الشافعي ؛ نظرًا لانتشاره في الديار المصرية، وفي عهد الظاهر بيبرس عين لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاضيًا ، لكن ظل منصب قاضي القضاة من نصيب الشافعية(١).

وقد جهد المماليك في تتبع أهل الكفر والزندقة والقضاء عليهم ، وفي عام ٥٠٠ هـ قتل إسماعيل بن سعيد الكردي لاتهامه بالزندقة ، قال عنه المقريزي : «حفظت عنه عظائم في حق الأنبياء ، وكان يتجاهر بالمعاصي فاجتمع القضاة وضربوا عنقه » (٢) .

ولم يقف هذا الجهد عند الزنادقة ، بل تجاوز إلى الروافض ، فقد اشتدت وطأة النولة عليهم وتتكيلها بهم وقتلهم أحيانًا (٣) ، فقد تقلصت آثارهم وأصبحت غير واضحة في المجتمع في أو اخر العصر المملوكي (٤) .

ومع ذلك كله فقد وجد العديد من الفرق من غير أهل السنة كالخوارج (٥) والجهمية (٦) والمعطلة (١) والقدرية (٦) والجبرية (٣) .

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى ، القلقشندي (٤/٥٥، ١١/٤/١١، ١٧٥) ، حسن المحاضرة ، السيوطي (١٦٥/٢، ١٦٥) الأيوبيون والمماليك ، سعيد عاشور (٣٥٣، ٣٥٤) ، عصر سلاطين المماليك ، محمد رزق سليم (١٥٥، ٥٦) .

<sup>(</sup>۲) السلوك (۲/۳/۲).

<sup>(</sup>٣) السلوك (٣/ ٥١٠) ، السلاطين في المشرق العربي ، المماليك ، عصام محمد شبارو (١٤٨) .

<sup>(</sup>٤) الأيوبيون والمماليك ، سعيد عاشور ( $^{2}$ ) .

<sup>(°)</sup> الخوارج: هم الذين خرجوا على على رضي الله عنه، ورفضوا التحكيم بينه وبين معاوية. وهم يكفّرون عليًا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم، ويرون وجوب الخروج على السلطان الجائر، وتكفير أصحاب الذنوب، وجواز الإمامة في غير قريش.

<sup>=</sup> مقالات الإسلاميين (١/١٦) ، البرهان (ص ١٧).

<sup>(</sup>٦) الجهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بالجبر والاضطرار إلى الأعمال ، وأنكر الاستطاعات كلها ، وزعم أن الإيمان هو المعرفة باللّه تعالى فقط ، وأن الكفر هو الجهل به فقط

وقد عني المماليك بإنشاء المساجد ، وقلما وجد سلطان لهم إلا وقد أسس مسجدًا أو أكثر ، حتى وصل عددها إلى ألف مسجد ، ومن مزايا تلك المساجد أنها كانت مدارس أيضًا يقصدها أهل العلم من المدرسين والطلاب(°).

وإضافة إلى ما سبق كان المماليك يجلون الفقهاء ، ويعفونهم من أداء المراسيم التي يؤديها عامة الناس والأمراء في دخولهم على السلاطين(١).

ولم يقتصر الإجلال للعلماء والفقهاء فقط ، بل تعدى إلى العباد والصالحين ، ولذلك كان شيوخ الزوايا والربط والخوانق يقصدون للتبرك بهم (٧) ، ليس على مستوى العوام فقط ، بل على مستوى رجالات الدولة من السلاطين والأمراء (^).

فهذا السلطان برقوق يبالغ في تعظيم علاء الدين السيرامي (٩).

مقالات الإسلاميين (١/٤/١) ، الملل والنحل ( ٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>۱) المعطلة: هم الذين أنكروا ما سمى اللّه تعالى ووصف به نفسه إنكارًا كليًا أو جزئيًا ، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة ، فهم محرفون للنصوص ، معطلون للصفات . التعمرية (ص ۲۰) ، الحموية (ص ۷۸) .

 <sup>(</sup>۲) القدرية : هم القاتلون بأنه لا قدر ، وأن الله تعلى لم يقدر الشر ، وأن العبد يخلق فعل نفسه . وبعض هذه الطاقفة قد نفى علم الله السلبق على وجود الأشياء . مجموع الفتلوى (٣٦/١٣) ، الفرق بين الفرق ( ص ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) الجبرية : هم القائلون بأن اللّه تعالى جبر الخلق على الإيمان والكفر والطاعة وغير ذلك ، وخلقها فيهم ، فحصل ذلك من غير اكتساب منهم لذلك ولا تسبب إليه . وإليه ذهب الجهم وأمثاله .

الملل والنحل (٢/١) ، البرهان (ص ٤٤) .

<sup>(</sup>٤) عصر سلاطين المماليك ، محمود رزق سليم (٧/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٥) الأيوبيون والمماليك ، سعيد عاشور (٢٥٣، ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٦) الأدب في العصر المملوكي ، محمد سلام (١٩٩١، ١٧٠).

<sup>(</sup>Y) الخطط (Y/013, 113).

<sup>(</sup>٨) الخطط (٢/٢٩) .

<sup>(9)</sup> حسن المحاضرة ، السيوطي (1/17) .

ويوصى أن يدفن تحت أرجل الفقراء (أي الصوفية) (١).

وأما الظاهر بيبرس ، فكان يجل شيخه خضر العدوي (٢) جدًا ، ولما تسلطن بنى له عدة زوايا في عدة مدن ، ووقف عليها أحكارًا تغل في السنة نحو الثلاثين ألف درهم، وكان يطلعه على غوامض أموره ويستشيره، وأطلق يده، وصراً فه في مملكته (٦).

ولما انتشرت الصوفية في هذه الحقبة عرفها المقريزي ، فعرف بيوتهم وأماكن تجمعهم وعبادتهم ، فقال : الخوانك جمع خانكاه وهي كلمة فارسية معناها بيت ، وقيل : أصلها خونقاه أي : الموضع الذي يأكل فيه الملك ، والخوانك حدثت في الإسلام حدود الأربعمائة من سني الهجرة وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى(٤) .

وأما من آفات التصوف في هذا العصر فكانت الموالد ، التي كانت تعمل برعاية الدولة وتحت إشرافها ، وهي ليست مقتصرة على المولد النبوي ، بل موالد الأولياء – عندهم – أيضنًا كالسيد البدوي ، « وكثيرًا ما تتخذ مناسبات موالد الأولياء والشيوخ مجالاً للتحرر من القيود ، وارتكاب بعض المفاسد والشرور () .

من ذلك ما روي في مولد الإنبابي: «وكأن يجتمع فيه من الخلق ما لا يحصى عددهم ، بحيث أنه وجد في صبيحته مائة وخمسون جرة خمر فارغات ، إلى ما كان في تلك الليلة من الفساد ، ومن الزنا واللواط والتجاهر بذلك ، وكذلك المولد الذي

<sup>(</sup>١) الخطط (٢/٤٢٤) .

<sup>(</sup>٢) هو حضر بن أبي بكر بن موسى الهرائي العدوي ، شيخ الملك الظاهر ، كان ينزل لزيارته في الشهر مرات ، ويحادثه بأسراره ويستصحبه في أسفاره .

البداية والنهاية (٢٧٨/١٣) ، طبقات الأولياء (ص ٤٣١) .

<sup>(</sup>٣) الخطط للمقريزي (٢/٣) ، الطبقات الكبرى للشعراتي (٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) يأتي هنا ص ٨٣ كلام شيخ الإسلام في الصوفية وحكمه عليها.

<sup>(</sup>٥) الأدب في العصر المملوكي ، محمد سلام (١٧٨/١) .

يعمل بطندتا (طنطا) "(١).

ومن علامات العصر المملوكي انتشار القباب على القبور ، فكان على قبر الإمام الشافعي قبة (٢) ، وعلى قبر الليث بن سعد قبة ، «يجتمع بهذه القبة في ليلة كل سبت جماعة من القراء ، فيتلون القرآن الكريم تلاوة حسنة حتى يختموا ختمة كاملة عند السحر ، ويقصد المبيت عندهم التبرك بقراءة القرآن عدة من الناس ، ثم تفاحش الجمع ، وأقبل النساء والأحداث والغوغاء ، فصار أمرًا منكرًا ، لا ينصتون لقراءة ، ولا يتعظون بمواعظ ، بل يحدث منهم على القبور ما لا يجوز ، ثم زادوا في التعدي حتى حفروا ما هنالك خارج القبة من القبور ، وبنوا مباني اتخذوها مراحيض وسقايات ماء "(٢).

علمًا بأن قبة قبر الليث بن سعد جددت في العصر الذي عاش فيه المقريزي عدة مرات ، في أيام الأشرف شعبان قبيل سنة ٧٨٠هـ، وفي أيام الناصر فرج بن برقوق في سنة ٨١١هـ، وفي أيام المؤيد شيخ سنة ٨٣٢هـ(٣).

وتنافس الأمراء والسلاطين في بناء القباب على قبورهم حتى صارت سمة لذلك العصر ، يقول الشاعر:

بنوا تلك المقابر بالصخور أدى أهل الثراء إذا توفوا على الفقراء حتى في القبور (٤) أبوا إلا مباهاة وتيها

ومن آفات الصوفية في ذلك العصر الغلو في قبور الصالحين ، ولقد ضبج المقريزي بهذه المظاهر حيث يقول : «وبالله إن الفتنة بهذا المكان (رحبة أبي

<sup>(</sup>۱) الأثنب في العصر المملوكي ، محمد سلام (1/1/1) .

<sup>(</sup>٢) الخطط (٢/٣٢٤) .

<sup>(</sup>٣) الخطط (٢/٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) السابق (٢/ ٣٨٠، ٣٩١) .

تراب) والمكان الآخر من حارة برجوان الذي يعرف بجعفر الصادق لعظيمة ، فإنهما صارا كالأنصاب التي يتخذها مشركو العرب ، يلجأ إليها سفهاء العامة والنساء في أوقات الشدائد ، وينزلون بهنين الموضعين كربهم وشدائدهم التي لا ينزلها العبد إلا بالله ربه ، ويسألون في هنين الموضعين ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده من وفاء الدين من غير جهة معينة ، وطلب الولد ، ونحو ذلك ، ويحملون النذور من الزيت وغيره إليها ظنًا أن ذلك ينجيهم من المكاره ، ويجلب لهم المنافع ، ولعمري إن هذه لكرة خاسرة ، ولله الحمد على السلامة "(۱).

وكما أن الأمراء كانوا يقيمون اعوجاج أهل الزندقة والبدع ، فكذلك كانوا يتدخلون أحيانًا في تقويم بدع بعض طوائف الصوفية ، من ذلك ما ذكر أن الناصر حسن بن محمد بن قلاون استدعى شيخ زاوية القلندرية «وأذكر عليه حلق لحيته ، واستتابه ، وكتب له توقيعًا سلطانيًّا منع فيه هذه الطائفة من تحليق لحاهم ، وأن من تظاهر بهذه البدعة قوبل على فعله المحرم ،... وكتب إلى بلاد الشام بالزام القلندرية بترك زي الأعاجم والمجوس ، ولا يمكن أحدًا من الدخول إلى بلاد الشام حتى يترك هذا الزي المبتدع ، واللباس المستبشع ، ومن لا يلتزم بذلك يعزر شرعًا ، ويقلع من قراره قلعًا ، فنودي بذلك في دمشق وأرجائها »(٢) .

ولما آننت شمس دولة المماليك بالأفول نادت تلك الصروح بالزوال ، فأخذت تأخذ أهبتها في ذلك ، من ذلك بعض المساجد نجدها تعطلت أو دثرت أعداد منها ، مثل : مسجد الأنطاكي ، ومسجد فيق الملك ، ومسجد الرصد ، «وما برحت هذه المساجد الثلاثة بالرصد يسكنها الناس إلى ما بعد سنة ثمانين وسبعمائة ، ثم خرجت وصار الرصد من الأماكن المخوفة »(٢) ، وكذا مسجد أم عباس ، «وقد دثر هذا

<sup>(</sup>١) السابق (٢/٩٤، ٥٠).

<sup>(</sup>٢) الخطط للمقريزي (٢/٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) السابق (٢/٢٤٤) .

المسجد  $_{\rm m}$  ، ومسجد الصالح  $_{\rm m}$  وأدركته عامرًا إلى ما بعد سنة ثمانمائة  $_{\rm m}^{(1)}$  .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السابق (٢/٧٤٤) للاستزادة من أخبار الجوامع والمساجد راجع الخطط (٢/٤٤/١).

المبحث الثاتي حياته الشخصية

# أولاً: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

#### اسمه:

هو أحمد بن علي عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد بن تميم (١) .

هذا القدر هو المتفق عليه ، والذي يكتفي به المقريزي في كتبه ، أما ما فوق ذلك فسأذكر الاختلاف فيه عند الكلام على نسبه .

#### نسبه:

بينما يقف المقريزي في نسبه عند «تميم» إذا ببعض المترجمين له يزيد على ذلك ، والأعجب أنهم اختلفوا فيه ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر  $(^{(Y)})$  أنه رأى بعض المكيين قرأ على المقريزي شيئًا من تصانيفه ، فكتب أوله نسبه إلى تميم بن المعز ابن المنصور بن القائم المهدي عبيد الله القائم بالمغرب قبل الثلاثمائة . والمعز هو الذي بنيت له القاهرة ، وهو أول من ملك من العبيدين – فالله أعلم – ثم إنه كشط ما كتبه ذلك المكي من أول المجلد ، وكان في تصانيفه لا يتجاوز في نسبه

<sup>(</sup>۱) الخطط للمقريزي ا/٤ ، المجمع المؤسس لابن حجر ٥٨/٥ - ٥٩، إنباء الغمر لابن حجر ٩/١٧، رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر ص ٢ ، عقد الجمان للعيني ٥٧٤، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ١/٥٢٥، ٢٣٦، المنهل الصافي لابن تغري بردي ١/٣٩٤. الدليل الشافي لابن تغري بردي ١/٣٩٤. الدليل الشافي لابن تغري بردي ١/٣٩٤، حسن المحاضرة للسيوطي ١/٥٥٧، شذرات الذهب لابن العماد ٩/٠٣٠، البدر الطالع للشوكاني ١/٩٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر (٩/١٧٢).

« عبد الصمد بن تميم » . ووقف على ترجمة جده « عبد القادر » بخط الشيخ تقي الدين بن رافع ، وقد نسبه أنصاريًا ، فذكرت ذلك له ، فأنكر ذلك على ابن رافع وقال : من أين له ذلك ؟!

ونكر لي ناصر الدين أخوه أنه بحث عن مستند أخيه تقي الدين في الانتساب إلى العبيدين ، فذكر له أنه دخل مع والده جامع الحاكم فقال له وهو معه في وسط الجامع: يا ولدي ، هذا جامع جدك !

هذا ما كتبه الحافظ ابن حجر – وهو من تلاميذ المقريزي ، وإذا ذهبنا إلى ابن تغري بردي – وهو أيضًا من تلاميذ المقريزي – نجده يقول في ترجمته (١) : وأملى علي نسبه الناصري محمد ابن أخيه بعد وفاته إلى أن رفعه إلى علي بن أبي طالب من طريق الخلفاء الفاطميين .

أما السخاوي فقد ذكر نسب المقريزي في الضوء اللامع(7): «تميم بن العلاء بن المحيوي الحسين البعلي »، وذكره في التبر المسبوك(7): «تميم بن علي بن عبيد ابن أمير المؤمنين المعز لدين الله ، الذي بنيت له القاهرة ».

والملاحظ مما سبق أن نسبة المقريزي للعبيديين ( الفاطميين ) قد ظهرت في حياته ، يتجلى ذلك في قصة المكي الذي قرأ على المقريزي وكتب نسبه على المجلد الأول ، وأقره المقريزي في بادئ الأمر ، وما حكاه أخوه ناصر الدين عن سبب انتساب المقريزي وهي التي سمعها منه ابن حجر تدل على ذلك ، بل وعلى اعتقاد المقريزي له ، ويتقوى ذلك بما ذكره ابن أخيه الناصري محمد ابن أخيه وأملاه على ابن تغري بردي ، لكن ذلك كله - حتى وإن اعتقده المقريزي - لا يتعدى الظن ، إذ نجد أن أخاه يزيح الستار عن الدايل الذي اعتمده المقريزي في تلك الدعوى وهو

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة (١٥/٢٢٦) .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (١/١١).

<sup>(</sup>٣) التبر المسبوك (٢١).

قول والده له: هذا مسجد جدك! وهذه حجة واهية ، إذ من الممكن أنه يحمل على ملازمة الجد لهذا المسجد ، وكثرة صلاته واعتكافه وأنكاره وطلبه للعلم أو تعليمه فيه ، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال . وأخوه نفسه يظهر من كلامه عدم اعتقاده لتلك النسبة ، فتراه يقول : أنه بحث عن مستند أخيه ... إلخ .

فلا غرابة إذن من فعل السخاوي في نسبه في كتبه للعبيديين ، إلا أنه اتخذ نسبه للعبيدين ذريعة لتخطئته في منهجه من إثبات نسبهم إلى علي بن أبي طالب ومدحهم وثنائه على أعمالهم .

### لقبه:

اتفقت المصادر على تلقيبه بـ «تقي الدين »، وقد يختصر إلى «التقي »، وهذا اللقب وأمثاله مثل «نور الدين »، و«صلاح الدين »، و«علم الدين » قد انتشر انتشارًا كبيرًا عند المتأخرين .

ولما كانت الألقاب تنقسم إلى أسماء وكنى وأنساب إلى قبائل وبلدان ومواطن وصنائع وإلى صفات في الملقب<sup>(۱)</sup>، فقد جرنا ذلك إلى أشهر كنية لصاحب الترجمة، ألاوهي « المقريزي »؛ وهي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة (۲).

## نسبه:

نكرت عند الكلام على «لقبه» نسبه لـ «المقريزي»، وقد نكرت له عدة أنساب:

الحسيني – العبيدي – البعلي – القاهري – المصري (7). الحسيني : نسبة إلى الحسين بن على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر العسقلاني (١٦/١).

<sup>(</sup>Y) الضوء اللامع (Y/Y).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع (٢١/١) ، البدر الطالع (١/٦٦) ، شذرات الذهب (١/٣٠) .

العبيدي: نسبة إلى العبيديين (الفاطميين).

البعلى : نسبة إلى بعلبك بلبنان .

القاهري: نسبة إلى القاهرة.

المصري: نسبة إلى مصر.

#### كنيته:

« أبو محمد » نكره ابن حجر (١) .

 $^{(7)}$  ، نكره السخاوي و الشوكاني  $^{(7)}$  .

و لا أدري لماذا أحجمت أكثر المصادر عن التعرض لكنيته.

## ثاتيًا: مولده ونشأته:

تشير المصادر إلى أن أسرة المقريزي كان مبدؤها في المحرم من سنة خمس وستين وسبعمائة (7) ، وكان مولده بعد الستين وسبعمائة كما يذكر هو (7) ، ويحدد الحافظ ابن حجر (7) ذلك بسنة ست وستين وسبعمائة معتمدًا على ما رآه بخط المقريزي نفسه !

وعلى عدم التحديد يسير ابن تغري بردي وابن العماد (٦) ، وعلى التحديد يسير

 <sup>(</sup>١) المجمع المؤسس (٩/٣) ، ورفع الإصر (١٢) .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (١/١) ، النبر المسبوك (٢١) .

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر لابن حجر (١٧١/٩) ، المجمع المؤسس لابن حجر (٥٩/٣) ، التبر المسبوك للسخاوي ( (7) ) ، الضوء اللامع للسخاوي ((7) ) ، البدر الطالع ((7) ) .

<sup>(</sup>٤) الخطط للمقريزي (٤/١)، التبر المسبوك (٢١) ، الضوء اللامع (٢١/١) ، البدر الطالع للشوكاني (٢٩/١).

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر لابن حجر (١٧١/٩) ، المجمع المؤسس لابن حجر (٥٩/٣) ، النبر المسبوك للسخاوي (  $(7)^{1}$  ) ، الضوء اللامع للسخاوي  $(7)^{1}$  .

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (٢٢٦/١٥) ، المنهل الصافي لابن تغري بردي (٣٥٤/١) ، الدليل الشافي لابن تغري بردي (٦٣/١) ، شنرات الذهب لابن العماد (٢٥٤/٧) .

السخاوي ويتبعه الشوكاني .

وأما ما وقع على غير هنين القولين كما في حسن المحاضرة (١) وبدائع الزهور ، حيث يحدد الأول التاريخ سنة 878هـ، والثاني سنة 898هـ، فإني أراه تصحيفًا ، وقد تمت و لادة المقريزي بحارة برجوان – « عطفة السلحدار » حاليًا – بقسم الجمالية الواقع بين حي الدرّاسة وحيّ الأزهر بمدينة القاهرة (٢).

نشأ نشأة حسنة ، وحفظ كتابًا في مذهب أبي حنيفة تبعًا لجده لأمه الشيخ ابن الصائغ ، ثم لما ترعرع ، وجاوز العشرين – ومات أبوه سنة ٧٨٦هـ – تحول شافعيًا ، وأحب اتباع الحديث فواظب على ذلك حتى كان يتهم بمذهب ابن حزم ، وحج وسمع من علماء مكة ، وسمع كذلك من علماء الشام ، وتقلد عدة وظائف حكومية بمصر ، والشام ، وحمدت سيرته في معاشراته كلها ، وفي آخر عمره عكف على التصنيف والاشتغال بالعلم إلى وفاته رحمه الله(٣).

# ثالثًا: أسرته:

كعادة كتب التراجم نجد أن ترجمة المقريزي لا تحتوي على كثير من المعلومات حول أسرته، بل يكون التركيز فيها على شخصية صاحب الترجمة فقط.

ولكنني سأحاول التقاط بعض المعلومات المتناثرة عن أسرته ، ونبدؤها من أعلى : جده لأبيه « عبد القادر بن محمد » . قال عنه الذهبي (٤) : الشيخ الفقيه

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة للسيوطي (١/٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) الخطط للمقريزي ((1/1)) ، التبر المسبوك للسخاوي ((11)) ، الضوء اللامع ((1/1)) ، البدر الطالع ((1/1)) .

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر (١٧١/٩) ، المجمع المؤسس (٩/٥) ، النبر المسبوك (٢١، ٢٢) ، الضوء اللامع (١/ ( ٢١) .

<sup>(</sup>٤) المعجم المختص بالمحدثين (١٤٩) ، الوافي بالوفيات (٤١/١٩) ، نيل طبقات الحنابلة (٢/٦١٦) .

المحدث العالم محيي الدين البعلبكي المقريزي الحنبلي .

ولد في حدود سنة سبع عشرة وسبعمائة . سمع من عمر بن القواس وطائفة ، وبمصر من بهاء الدين ابن القيم وسبط زيادة وعدة .

وحصل ونسخ كتبًا مفيدة ، وله مشاركة في علوم الإسلام .

ولِّيَ مسجد ومشيخة الحديث بالبهائية وغير ذلك ، علقت عنه فوائد .

وجده لأمه «محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي »، قال ابن حجر (۱) : ولد سنة ثمان وسبعمائة أو بعدها بقليل ، وسمع من الحجار والدبوسي وغيرهما ، واشتغل في عدة فنون ، ولازم أبا حيان ، ومهر في العربية وغيرها ، ودرس بجامع ابن طولون للحنفية ، وولي قضاء العسكر في سنة ثلاث وسبعين ، وكان فاضلاً بارعًا ، حسن النظم والنثر ، كثير الاستحضار ، قوي البادرة ، دمث الأخلاق .

أبوه علي بن عبد القادر ، قال ابن حجر (٢): ولد بدمشق وسمع بها ، واشتغل حنبليًّا ، ثم قدم القاهرة .. وتزوج .. وكتب التوقيع والشهادة بالديوان عند آقتمر عبد للغني المعروف بالحنبلي النائب بديار مصر ، وكان عاقلاً سنيًا متدينًا . ومات في الخامس والعشرين من رمضان . [ سنة ٧٧٩ هـ ] .

وقد انتقل الوالد من بعلبك إلى القاهرة ، ولم تذكر المصادر سببًا لذلك ، لكن يظهر من توظفه بعد قدومه ، أنه انتقل من أجل الرزق ، والله أعلم .

والدته «أسماء بنت محمد الصائغ » فيكفينا المقريزي مؤنة التعرف عليها ، فيصفها بعبارات مختلفة مثنيًا عليها فيقول(٢):

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر (١/١٣٧).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر لابن حجر ١/٥٥/١، ١٧١/٩.

<sup>(</sup>٣) درر العقود الفريدة لابن المقريزي (٢/٤٧٩).

« كانت من أفضل نساء زمانها دينا وعفة وصيانة وعقلاً وصبرًا وخبرة » ، « وقالت لي مرة : ما رأيت قط وجه رجل أجنبي » .

«كانت تديم قيام الليل ، وصيام الاثنين والخميس ، وتواظب على الأوراد من الذكر والقراءة » .

« أقامت بالحمى إحدى وعشرين سنة ، وبها ماتت ، وهي صابرة غير جازعة، ولا متسخطة  $\pi$ .

أما إخوته: فله إخوة كلهم نكور ، محمد وحسن أشقاء ، وله أخ من أمه - لم يسم - بعد زواج أمه من آخر بعد وفاة أبيه (١) .

ولا أدري هل ما ذكره الحافظ ابن حجر - في أثناء ترجمة المقريزي - بلقب « ناصر الدين » هو أحد المتقدمين ، أم أنه آخر ، ولعل الأول أرجح .

أما أبناؤه ، فتقدم في الكلام على «كنيته » أن له أكثر من كنية ، ولعله تكنى بأبنائه ، ونكر المقريزي (٢) أن ابنته فاطمة التي ماتت في الطاعون وكان عمرها قد جاوز السابعة والعشرين سنة ، كانت آخر من بقى من أولاده .

رابعًا: وفاته:

توفي المقريزي على الراجح وهو ما عليه الأكثر في يوم الخميس، السادس

<sup>(</sup>١) درر العقود الفريدة لابن المقريزي (٢/٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) السلوك (١/٥١/٤) ، أضواء جديدة على المؤرخ أحمد بن علي المقريزي لسعيد عاشور ، مجلة عالم الفكر ، المجلد ١٤ ، العدد ٢ ، ص ٤٧٩، إغاثة الأمة للمقريزي ، مقدمة المحققين محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال ، صفحة (د، هـ) ، وإغاثة الأمة ، نشر دار ابن الوليد، المقدمة بقلم بدر الدين السباعي صفحة (د) ، والنقود الإسلامية للمقريزي ، مقدمة المحقق بحر العلوم (٣٤) . تذكر المراجع الثلاث الأخيرة وفاتها سنة ٢٠٨ هـ، وهو يخالف ما صرح به المقريزي نفسه في كتابه السلوك .

عشر من رمضان ، سنة ١٤٥هـ (١) .

ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة في مقبرة الصوفية البيبرسية خارج باب النصر، بمدينة القاهرة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (٢٢٦/٥) ، المنهل الصافي لابن تغري بردي (٢٩٩/١) ، الدليل الشافي لابن تغري بردي (٢/١٦) ، النبر المسبوك للسخاوي (٢٤) ، الضوء اللامع للسخاوي (٢٥) ) ( بدائع الزهور لابن اياس (٢٣١/٢) ، وفي نسخة طبعة بولاق من بدائع الزهور (٢٨/٢) ذكر أن وفاة المقريزي كانت في سنة ٥٤٨هـ ، ثم قال : والأصح أنه توفي سنة ٢٤٨هـ لا في السنة المنكورة ، ونسخة طبعة بولاق كما هو معروف نسخة مختصرة من كتاب بدائع الزهور وليست الكتاب الذي خطه ابن اياس بيده ، وقد تدخل الناسخ كثيرًا ، وهي تتكون من ثلاثة أجزاء فقط ، نكر ذلك الأستاذ / محمد مصطفى محقق الطبعة التي أخرجها مركز تحقيق التراث بالهيئة المصرية العامة للكتاب ، والواقعة في خمسة أجزاء في سنة مجلدات ، وهي عبارة عن كتاب بدائع الزهور المنسوب إلى ابن إياس بخط يده ، وفيها ما ليس في طبعة بولاق ، بل وبينهما من التفاوت الزهور المنسوب إلى ابن إياس بخط يده ، وفيها ما ليس في طبعة بولاق ، بل وبينهما من التفاوت في الحدث الواحد الشيء الكبير ، ومن هنا فإن قوله : والأصح ... في رأيي – ليست من كلام ابن إياس ، وإنما هي تدخل من الناسخ أو المختصر ، ولو كان رأي ابن إياس أن وفاة المقريزي فيها ضمن أحداث سنة ٥٨هـ ) ، وشذرات الذهب لابن العماد (٢٥/٥٠) ، والبدر الطالع للشوكاني ( منام) .

# الفصل الثاني حياته العلمية

- المبحث الأول: بدء عنايته بطلب العلم.
  - المبحث الثاتي: رحلاته العلمية.
  - المبحث الثالث: مكاتته العلمية.
- المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.
  - المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه.

المبحث الأول عنايته بطلب العلم

## أولاً: العلوم الشرعية:

بدأ المقريزي حضور مجلس جده ابن الصائغ وهو في الثالثة (۱) ، وإن كان أول ما بدأ كما تشير المصادر بحفظ القرآن ، ومن ثم سماع الحديث على جماعة بالقاهرة والشام والحجاز (۲) ، والتفقه على المذهب الحنفي ثم الشافعي ، فبرع فيهما ، حتى أصبح يتكلم في الفقه على المذهبين كليهما ( $^{(7)}$ ) ، وإن كان أحيانًا يهاجم المذهب الحنفي ، ولعل ذلك فيما كان يرى أنه مخالف لظواهر نصوص الشريعة .

ومن هذا نجد أن المقريزي قد برع في الفقه ، إذ قد درس مذهبين وناقش ورجح ، ثم بعد ذلك يتهم باتباعه لمذهب ابن حزم (٤) ، فيدل على قرب استقلاليته في الفقه ، ولعله لم يصرح بذلك نظرًا للنظرة العامة في هذا العصر من عدم جواز الاجتهاد وعدم الخروج عن الأئمة الأربعة ، وقصر الوظائف الحكومية والتدريس وحبس الأوقاف ، إلا على من كان متفقهًا على مذهب من هذه المذاهب .

أما الحديث فقد قدمنا هنا أنه سمع من جماعة بالقاهرة والشام والحجاز ، وأحب اتباعه ولا شك أن علم الحديث وعلم المصطلح قد أثرا فيه كثيرًا ، فالحديث يقوي حجة الفقيه ، وعلوم الحديث تؤهل العالم للتوثيق والتعديل والتجريح والترجيح .

ولا ريب أن هذا العصر كان مليئًا بالأئمة الأعلام ، ففي تصدر المقريزي فيه للمناصب العليا دليل على علو كعبه وشهرته وتصديه ، وقد تولى بعض المناصب

<sup>(</sup>١) التبر المسبوك للسخاوي (٢١، ٢٢) .

<sup>( )</sup>  التبر المسبوك ( ) ، الضوء اللامع ( ) ، المجمع المؤسس ( ) ، ( ) ، الضوء اللامع ( ) ، الضوء اللامع ( ) ، الضوء اللامع ( ) ، المجمع المؤسس ( )

<sup>(</sup>٣) النبر المسبوك للسخاوي (٢٢) ، الضوء اللامع للسخاوي (٢٢/١) ، بدائع الزهور (٢٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر (٩/ ١٧١).

الهامة في الدولة ، مثل : « النيابة في القضاء » ، و « كتابة التوقيع » (۱) ، وتولي الحسبة في القاهرة غير مرة ، والخطابة بجامع عمرو ومدرسة السلطان حسن ، والإمامة بجامع الحاكم ، وقراءة الحديث بالمؤيدية ، وتولي نظر وقف القلانسي والبيمارستان النوري في دمشق مع كون شرط نظره لقاضيها الشافعي ، وتولي التدريس هناك في المدرستين الأشرفية والإقبالية ، بل وعرض عليه قضاء دمشق مرار (1).

أما مصنفات المقريزي البعيدة عن التاريخ: مختصر الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ، ومختصر «قيام الليل» و«قيام رمضان» و«الوتر» ثلاثتها لمحمد بن نصر المروزي .

وهناك بعض الرسائل من تأليفه مثل: «تجريد التوحيد »( $^{7}$ )، وكتاب «البيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد » ( $^{3}$ )، ورسالة «حصول الإنعام والمير في سؤال خاتمة الخير » و«مقالة لطيفة وتحفة سنية منيفة في حرص النفوس على الذكر »، وكتاب «شارع النجاة » ( $^{6}$ ).

يأتي الكلام على هذه الكتب في فصل: مؤلفات المقريزي.

وأرى أن هناك أكثر من سبب لقلة إنتاج المقريزي في غير مجال التاريخ:

١- عمله الذي يشغله عن التصنيف بصفة عامة .

<sup>(</sup>١) سيتم نكر ذلك تفصيلاً.

 <sup>(</sup>۲) النبر المسبوك للسخاوي (۲۲) ، الضوء اللامع للسخاوي (۲۲/۱) ، البدر الطالع للشوكاني (۱/۹۷)
 ) .

<sup>(</sup>٣) التبر المسبوك للسخاوي (٢٣) ، الضوء اللامع للسخاوي (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ آداب اللغة رجرجي زيدان (١٩٣/٣) ، عصر السلاطين المماليك / محمود رزق سليم (٣/  $^{8}$ ) .

<sup>(</sup>٥) التبر المسبوك للسخاوي (٢٣) ، الضوء اللامع (٢٣/١) .

- ٢- التعصب الفقهي للمذاهب الأربعة المسيطر على ذلك العصر.
  - ٣- ولعه الشديد بعلم التاريخ .
- ٤- لعله أراد الإصلاح الاجتماعي والسياسي من خلال كتب التاريخ.

أما قول السخاوي: «كانت له معرفة قليلة بالفقه والحديث والنحو (1)، فمحمول على كونه استشهد بالتاريخ أكثر من غيره، ورده الشوكاني بأنه مبالغة من السخاوي في معاصريه(1).

## ثاتيًا: علم التاريخ:

أجمع المترجمون للمقريزي على تقدمه وعلوه في علم التاريخ. وهو لم يكثر من التصنيف إلا بعد إعراضه عن الوظائف المختلفة التي شغلها سعيًا لتحصيل معاشه. والواقع أن تقلبه في مناصب الدولة المختلفة كان دافعًا وعاملً من عوامل - تصنيفه في التاريخ!

فلا شك أنه فهم نظام الحكم ، ونفسيات العاملين بها في المجالات المختلفة ، فأعانه ذلك في القراءة ، ثم التحليل ، وهو ما لا يتوافر إلا للقليل .

كما أن معرفة المقريزي لمواطن الخلل في الحكم وعوامل الفساد تجعله يحاول الإصلاح الاجتماعي وغيره عن طريق عرض التاريخ ونقده .

ولعلنا نلمح ذلك في كلامه ، حيث يقول : فإن علم التاريخ من أجلّ العلوم قدرًا ، وأشرفها عند العقلاء مكانة وخطرًا لما يحويه من المواعظ والإنذار بالرحيل إلى الآخرة عن هذه الدار ، والاطلاع على مكارم الأخلاق ليقتدي بها ، واستعلام مَذَامّ الفعال ليرغب عنها ، أولو النهى ، لا جرم إن كانت الأنفس الفاضلة بها رامقة

<sup>(</sup>١) التبر المسبوك للسخاوي (٢٣) ، الضوء الملامع للسخاوي (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع للشوكاني (١/١٨).

والهمم العالية إليه مائلة وله عاشقة(١).

وقال أيضًا عن علم الأخبار: بها عرفت شرائع الله تعالى التي شرعها وحفظت سنن أنبيائه ورسله ودُوِّنَ هداهم الذي يقتدي به من وفقه الله تعالى إلى عبادته وهداه إلى طاعته وحفظه من مخالفته وبها نقلت أخبار من مضى من الملوك والفراعنة، وكيف حل بهم سخط الله تعالى لما أتوا ما نهوا عنه وبها اقتدر الخليفة من أبناء البشر على معرفة ما دونوه من العلوم والصنائع وتأتَّسى لهم علم ما غاب عنهم من الأقطار الشاسعة والأمصار النائية وغير ذلك مما لا ينكر فضله(٢).

وعلم التاريخ كان مصدر شهرة المقريزي الأول ، نلمح ذلك من خلال مدح المترجمين له - كما سيأتي في مبحث «ثناء العلماء عليه » . .

بل نلمح ذلك في بعض حياة المقريزي واتصال كبار علماء مصر به ، فهذا جلال الدين البلقيني يأمر جهارًا بعض خواصه بالتوجه للمقريزي ليسأله عن شيء من تعلقات التاريخ<sup>(٦)</sup> ، وكذا كان الحافظ ابن حجر يقصد المقريزي في بيته للمذاكرة معه<sup>(٦)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار (٢/١).

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار (٤/١).

<sup>(</sup>٣) (٣) الإعلان بالتوبيخ للسخاوي (٧٦).

المبحث الثاتي رحلاته العلمية

دأب المقريزي في سبيل تحصيل العلم صغيرًا وكبيرًا ، عالمًا ومتعلمًا ، في داخل مصر وخارجها .

قال ابن حجر: رحل إلى دمشق مر ارا(١).

وقال : وحج كثيرًا وجاور مرات<sup>(٢)</sup> .

وقال : وحمل عن جماعة من المشايخ بالقاهرة (٦) .

وقال السخاوي: وطاف على الشيوخ، ولقي الكبار، وجالس الأئمة فأخذ عنهم (٤).

وقال أيضنًا : وقد حدث ببعض تصانيفه ومروياته بمكة والقاهرة ، وسمع منه الفضيلاء(٥) .

وقد سمع في دمشق من أبي بكر بن المحب ، وأبي العباس بن العز ، وناصر الدين بن محمد بن داود وطائفة (٦) .

وتولى التدريس في المدرستين الإقبالية والأشرفية(٧).

أما في مكة فقد سمع من النشاوري ، والأميوطي ، والشمس بن سكر ، وأبي

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر (١٧٢/٩) ، المجمع المؤسس (١٩٥٥، ٦٠) .

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر (١٧٢/٩) ، المجمع المؤسس (١٩/٥، ٦٠) .

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر (١٧٢/٩) ، المجمع المؤسس (١٩/٥، ٥٠).

 <sup>(</sup>٤) النبر المسبوك (٢٢، ٢٢) ، الضوء اللامع (١/٢٢،٢٢) .

<sup>(</sup>٥) التبر المسبوك (٢٢، ٢٢) ، الضوء اللامع (١/٢٢،٢٢).

<sup>(</sup>٦) التبر المسبوك (٢٢) ، الضوء اللامع (٢١/١، ٢٢).

<sup>(</sup>٧) التبر المسبوك (٢٢) ، الضوء اللامع (٢١/١، ٢٢).

الفضل النويري القاضى ، وسعد الدين الإسفرائيني ، وأبي العباس بن عبد المعطي ، وجماعة .

وأجاز له الأسنوي ، والأذرعي ، وأبو البقاء السبكي ، وعلي بن يوسف الزرندي ، وآخرون (١) .

وفي مكة حدث ببعض تصانيفه ، كما قرئت عليه أخرى (7) .

مما سبق يتبين لنا أن المقريزي قد رحل إلى أشهر مدن الإسلام بالعلم والعلماء: دمشق ، ومكة ، والثانية لمجاورة كثير من العلماء بها ، هذا إضافة إلى علماء مصر .

ويتبين أيضنًا أن هذه البلاد دخلها المقريزي عالمًا كما دخلها متعلمًا .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المنهل الصافي لابن تغري بردي (۱/ ۳۹۵) ، التبر المسبوك للسخاوي (۲۲) ، الضوء اللامع للسخاوي (۲۱/۱) .

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي لابن تغري بردي (٢٩٧/١) ، التبر المسبوك للسخاوي (٢٢/١) .

المبحث الثالث

مكانته العلمية

# أولاً: نشاطه العلمي ومناصبه التدريسية:

كان علم المقريزي سلاحه الذي شق به الطريق إلى الوظائف الحكومية ، وقد يكون جواده فيها وظيفة أبيه الحكومية السابقة ، إذ نجد أن أول عهد المقريزي بالخدمة الحكومية كأبيه من قبله ديوان الإنشاء بالقلعة ، فعمل المقريزي الشاب سنة ١٩٧٠ هـ موقعًا - أي كاتبًا - وهي وظيفة لا يبلغها وقتذاك سوى أصحاب المؤهلات العالية والموهبة والمعرفة ، والتفوق في اللغة والأدب والتاريخ .

ثم تعين المقريزي نائبًا من نواب الحكم - أي قاضيًا - عند قاضي قضاة الشافعية بسبب ما اشتهر عنه من الحماسة للمذهب الشافعي منذ أيام دراسته وتحوله عن مذهب الحنفية الذي نشأ فيه.

ثم صار المقريزي إمامًا لجامع الحاكم الفاطمي.

كما تولى الخطابة بجامع عمرو بن العاص ، ومدرسة السلطان حسن .

وتولى المقريزي أيضًا وظيفة مدرس للحديث بالمدرسة المؤيدية(١).

ثم انتقل من التدريس إلى الحسبة ، حين عينه السلطان برقوق سنة (٨٠١هـ) محتسبًا للقاهرة والوجه البحري ، فانتقل بذلك من دائرة المشتغلين بالعلم والتعليم إلى دائرة الإدارة والاختلاط بمختلف طبقات المجتمع ، شملت وقتذاك النظر في الأسعار الجارية وأحوال النقود وضبط الموازين والمكاييل والمقاييس ، ومراقبة الآداب العامة وغيرها ، مع الإشراف على المدارس والمساجد والحمامات والوكالات ،

<sup>(</sup>۱) التبر المسبوك (۲۲) ، الضوء اللامع (۲۲/۱) ، دراسات عن المقريزي (۱۵/۱٤) ، المقريزي / حسين عاصي (۱۱،۱۰) .

فضلاً عن مراقبة الحرف وأصحاب الصناعات الفنية وأحوال الباعة الجائلين والمتعيشين(١).

ويبدو أن المقريزي قد ضاق ذرعًا بأعباء هذه الوظيفة فتتحى عنها في عامين متتالين(٢).

لكن السلطان برقوق عينه سنة ٨١٠ هـ مدرسًا للحديث بالمدرستين الإقبالية والأشرفية بدمشق مع النظر على بعض الأوقاف.

ثم عرض عليه السلطان بدمشق نيابة الحكم فأبى ، بالرغم من عرض هذا المنصب عليه مرارًا(٣) .

ويظهر أن المقريزي ضاق ذرعًا بالخدمة الحكومية فأعرض عنها ، فإن ما حصله من موارد مالية من الوقف وكذا ما ورثه من الأملاك عن جده لأبيه بدمشق أغناه عن إضاعة وقته بعيدًا عن العلم (٤).

انقطع المقريزي للتأليف وقراءة الناس عليه مصنفاته ، كما سيأتي تفصيل ذلك في الكلام على مؤلفاته ، إن شاء الله تعالى .

## ثاتيًا: سعة معارفه:

كان المقريزي - رحمه الله - موسوعة علمية ، يشهد بذلك مترجموه على مختلف مشاربهم ، فهذا الحافظ ابن حجر يقول : وشارك في الفنون ، وله النظم

<sup>(</sup>۱) السلوك ((7/7)) ، المنهل الصافي ((7/7)) ، المقريزي / حسين عاصي ((1)) ، در اسات عن المقريزي ((17/1)) .

<sup>(</sup>٢) در اسات عن المقريزي (١٦) ، المقريزي / حسين عاصبي (١٢) .

<sup>(</sup>٣) التبر المسبوك (٢٢) ، الضوء اللامع (٢٢/١) ، دراسات المقريزي (١٧) ، المقريزي / حسين عاصى (١٤) .

<sup>(</sup>٤) دراسات عن المقريزي (١٦، ١٧) ، المقريزي / حسين عاصبي (١٤/١٣) ، قادة الفكر الإسلامي راشد البراوي (١٠٨) .

الفائق ، والنثر الرائق(١) .

وقال ابن تغري بردي : وصنف التصانيف المفيدة النافعة الجامعة لكل علم $^{(1)}$ . وقال السخاوي : ونظر في عدة فنون . وقال الشعر والنثر $^{(1)}$  .

وقال السيوطي: واشتغل في الفنون. ونظم ونثر (٤).

ويظهر مما تقدم براعة المقريزي في الشعر ، غير أنه لم يصلنا من إنتاجه إلا أشياء قليلة مبثوثة في بعض كتبه (٥) .

وقد توسعت معارف المقريزي حتى شملت المعرفة بأحوال المعادن والحشرات النافعة والموسيقى والغلك . ووضع في كل منها مصنفًا يأتي الكلام عليه في فصل ( الكلام على مؤلفاته ) .

ثالثًا: ثناء العلماء عليه:

قال عنه الحافظ ابن حجر: «وكان إمامًا ، بارعًا ، مفننًا ، ضابطًا ، دينًا ، خيرًا ... حسن الصحبة ، حلو المحاضرة » (٦) .

وقال : « رفيقي ، الإمام ، الأوحد ، المطلع تقى الدين ..  $^{(\vee)}$  .

وقال : «وفيه الأكثر هو مؤثر للانجماع بمنزله ، مع حسن الخلق ، وكرم العهد ، وصدق الود ، وبيننا من المودة ما لا يسعه الورق ، فالله تعالى يديم النفع به  $^{(\wedge)}$ .

وقال ابن تغري بردي : « الإمام ، العالم ، المحدّث ، المفنن  $^{(9)}$  .

وقال : « ... كان .. إمامًا ، بارعًا ، مفنتًا ، ضابطًا خيرًا »(١٠) .

<sup>(</sup>١) المجمع المؤسس (١٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافى (١/٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) التبر المسبوك (٢٢) ، الضوء اللامع (٢٢/١) .

<sup>(</sup>٤) حسن المحاضرة (١/٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) الخطط (١/٤٢٤) ، (٢/٤٤٤) .

<sup>(</sup>٦) إنباء الغمر (٩/١٧٢).

<sup>(</sup>٧) رفع الإصر ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>A) المجمع المؤسس (٣/٦٠) .

<sup>(</sup>٩) النجوم الزاهرة (١٥/٢٢٥، ٢٢٦).

<sup>(</sup>١٠) النجوم الزاهرة (١٥/٥٢، ٢٢٦).

وقال : « أحد من أدركنا من أرباب الكمالات في فنه ... كان ثقة في نفسه ، (1) . (1) .

وقال : « الشيخ ، الإمام ، العالم ، البارع  $^{(7)}$  .

وقال : « وكان ضابطًا ، مؤرخًا ، مُفتتًا ، محدثًا ، معظمًا في الدول (7) .

وقال: «وكان إمامًا مُفتنًا .. وكان له محاسن شتى ، ومحاضرة جيدة إلى الغاية ، ولا سيما في ذكر السلف من العلماء والملوك ، وغير ذلك ، وكان منقطعًا في داره ، ملازمًا للعبادة والخلوة ، قل أن يتردد إلى أحد إلا لضرورة .. وقرأت عليه كثيرًا من مصنفاته ، وكان يرجع إلى قولي فيما أذكره له من الصواب ، ويغير ما كتبه أولاً في مصنفاته »(٤).

وعدد السخاوي بعضاً من سجاياه فقال : « ... مع حسن الخلق وكرم العهد ، وكثرة التواضع ، وعلو الهمة لمن يقصده ، والمحبة في المذاكرة ، والمداومة على التهجد والأوراد ، وحسن الصلاة ، ومزيد الطمأنينة فيها ، والملازمة لبيته  $_{n}^{(\circ)}$ .

وقال ابن قُطلوبغا: «شيخنا ، الإمام ، العالم ، العلّمة ، إمام المؤرخين ، وبقية الحفاظ العارفين  ${}^{(7)}$ .

وقال ابن خطيب الناصرية : « الإمام ، الفاضل ، المؤرخ  $^{(\vee)}$  .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة (٢٧٠/١٤).

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي (١/٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) السابق (١/٣٥).

<sup>(</sup>٤) المنهل الصافي (١/٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) التبر المسبوك (٢٣، ٢٤) ، والضوء اللامع (٢٤/١) .

<sup>(</sup>٦) تاج التراجم (٨٥) .

<sup>(</sup>٧) النبر المسبوك (٢٤) ، والضوء اللامع (٢٤/١) .

# المبحث الرابع عقيدته ومذهبه الفقهي

#### عقيدتــه:

إن الناظر بتأمل في كلام المقريزي رحمه اللَّه تعالى وهو يعرض عقائد أهل الإسلام إلى أن انتشر مذهب الأشعرية(١) – يرى سلفية تلوح من بين سطور الكتاب.

فتراه يقول: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات ، نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل ، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة وساقوا الكلام سوقًا واحذا ، وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين ، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل ، ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا ، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت ، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله ، ولا عرف أحد منهم شيئًا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة ، فمضى عصر طرف أحد منهم شيئًا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة ، فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا ()).

<sup>(</sup>١) في كتاب الخطط (٢/٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٣٥٦).

ولما نكلم رحمه الله تعالى عن انتشار مذهب الأشعرية بسبب تبني بعض السلاطين له قال : فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام بحيث نسي غيره من المذاهب وجهل ، حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف ، لا يرون تأويل ما ورد من الصفات ، إلى أن كان بعد السبعمائة من سني الهجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني فتصدى للانتصار لمذهب السلف، وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية ، فافترق الناس فيه فريقان ، فريق يقتدي به ويعول على أقواله ويعمل برأيه ويرى أنه شيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل الملة الإسلامية ، وفريق يبدعه ويضلله ويزري عليه بإثباته الصفات وينتقد عليه مسائل منها ما له فيه سلف ومنها ما زعموا أنه فرق فيه الإجماع ولم يكن له فيه سلف . وكانت له ولهم خطوب كثيرة وحسابه وحسابهم على الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا خوالسماء . وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام وقليل بمصر (۱) .

وقال أيضًا بعد كلام نكره: ولذلك لم يتأول السلف شيئًا من أحاديث الصفات مع علمنا قطعًا أنها عندهم مصروفة عما يسبق إليه ظنون الجهال من مشابهتها لصفات المخلوقين. إلى أن قال: والحق الذي لا ريب فيه أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه ، وجوهر لا سر تحته ، وهو كله لازم كل أحد لا مسامحة فيه ، ولم يكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشريعة ولا كلمة ، ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ولد عم ، على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم ، ولا كان عنده صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه ، ولو كتم شيئًا لما بلَّغ كما أمر ، ومن قال هذا فهو كافر بإجماع الأمة ،

<sup>(</sup>١) الخطط (٢/٨٥٣ - ٢٥٩) .

وأصل كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول<sup>(١)</sup>.

وبعد هذا العرض يتضح لنا صحة مذهب المقريزي رحمه الله، وميوله الشديدة لا تباع مذهب السلف ، ونصرته لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ما استطاع إليه سبيلاً . ولهذا كله يصفه ابن حجر بأنه كان «محبًا لأهل السنة (7).

أما عن موقفه من الصوفية ، فقد تقدم سرد ذلك في فصل « الحالة الدينية (7) ، ومن النصوص التي ذكرناها هنالك يبدو أن المقريزي يقبل أشياء منهم نرى ذلك في تعظيم بعضهم ، وعند نمهم يترحم على المشايخ الأول ، فدل ذلك على تغاير نظرته بين المتقدمين والمتأخرين منهم .

وهذا يوافق ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية حيث تحدث عنهم فقال: والصواب إنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب، بحسبه اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب.

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه ، عاص لربه .

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم ، كالحلاج مثلاً ، فإن أكثر مشائخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق مثل : الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره - كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية ، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد (٤) . وكلا الرجلين ، السلمي والخطيب ، قال فيه :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر (١٧٢/٩).

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٥٦).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٨/١١) .

والصوفية مختلفون فيه ردّهُ أكثرهم ونفوه ، وأبّوا أن يكون منهم(١).

## مذهبه الفقهي :

تقدم في مبحث «بدء عناية المقريزي بطلب العلم» أنه تفقه حنفيًا متابعة لجده لأمه ، ثم إنه بعد ذلك تفقه شافعيًا ، ومع ذلك كان له اهتمام بمذهب ابن حزم الظاهري ، ولم تتعرض المصادر إلى سبب ذلك التحول ، إلا تلميذه ابن تغري بردي حيث لمح إلى السبب دون ذكره ، فقال : لسبب من الأسباب ذكره لي (٢) . وقال أيضنًا : لأمر اقتضى ذلك (٢) .

ولعل ميله ومحبته للحديث والأثر وأئمة السلف ، ولا ريب أن مذهب الشافعي أقرب إلى ذلك من غيره .

كما يذكر ابن تغري بردي وابن العماد: أنه كان كثير التعصب على السادة الحنفية وغيرهم لميله إلى مذهب الظاهر (٤).

لكن أمورًا صدرت عنه ترد على ما ادعاه ابن تغري بردي ، منها:

أ- أنه صنف كتاب « التذكرة » ، وهو تراجم للحنفية (°) .

- في اختصاره لكامل ابن عدي نص محققه في المقدمة (7) على أن المقريزي عمد إلى كل عبارة فيها ذم لأبي حنيفة فبيض لكلمة (7) حنيفة (7) على أن المقريزي عمد المي ، وحذف ترجمة أبي حنيفة عمدًا من الكتاب .

<sup>(</sup>١) طبقات الصوفية ص٣٠٧-٣١١ ، تاريخ بغداد ١٤١٠-١١١١ .

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي (١/٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة (١٥/٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (٢٢٦/١٥) ، شذرات الذهب لابن العماد (٩/٠٧٠) .

<sup>(</sup>٥) الخطط (٢/٩٥٣) .

<sup>(</sup>٦) مقدمة «مختصر الكامل » ص ٣٤ لأيمن بن عارف الدمشقى .

وهذا المخطوط بخط المقريزي نفسه، نص على ذلك محقق المختصر المنكور (۱).

ولعل المقريزي كان يرى في نفسه أهلية الاجتهاد المطلق، ولكنه كان لا
يستطيع أن يجهر بذلك، فإن الخارج في هذا العصر عن المذاهب الأربعة إلى
غيرها يعرض نفسه للمقت والحرمان من المناصب، فما بالك لو صرح بالاجتهاد؟!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مقدمة «مختصر الكامل » لأيمن بن عارف الدمشقى .

# المبحث الخامس شيوخه وتلاميذه

# أولاً : شيوخه :

ذكر السخاوي أن شيوخ المقريزي حسب ما كان يخبر به بلغت ستمائة نفس (١)، والذي وقفت عليه من هؤلاء ما يلى:

١-محمد بن عبد اللطيف العز أبو اليمن بن الكويك (ت: ٧٦٩هـ)(٢).

 $Y^{(7)}$  عبد الرحيم بن الحسن بن علي الجمال الأسنوي (ت:  $YYY_{-3}$ ).

-7 علي بن يوسف الزرندي (ت:  $(7)^{(2)}$  هـ )

 $= \frac{1}{2}$  البدر بن الخشاب (ت: ۷۷۵) .  $= \frac{1}{2}$ 

٥- البدر بن الخشاب (ت: ٥٧٥ هـ) (٦) .

<sup>(</sup>١) النبر المسبوك (٢٣) ، والضوء اللامع (٢٣/٢) ، والبدر الطالع للشوكاني (١/١٨) .

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (١٤٣/٤) ، والضوء اللامع (٢١/٢) ، والتبر المسبوك (ص ٢٢) .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة (77/7) ، والمنهل الصافي (1/99) ، والضوء اللامع (1/7) ، والتبر المسبوك (1/7) ، وشنرات الذهب (1/2) .

<sup>(3)</sup> الدرر الكامنة (7/717, 7/717) ، التبر المسبوك ص 77 ، والضوء اللامع (7/7) .

<sup>(</sup>٥) درر العقود الفريدة (١/٠١) ، شذرات الذهب (٨/٠٤) ، ذيل العبر لابن العراقي (٢٢/٣٣) ، غاية النهاية (١١/١) ، إنباء الغمر (١/٨- ٨٤) ، الدرر الكامنة (١٢/١) ، النجوم الزاهرة (١١/ ١٢٦) ، الدليل الشافي (١/٨) ، التحفة اللطيفة (١/١١- ١٠٤) ، لحظ الألحاظ ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٦) الدرر الكامنة (1/27) ، والمنهل الصافي (1/27) ، والضوء اللامع (1/27) ، والتبر المسبوك -

7 محمد بن عبد الرحمن بن علي الحنفي المعروف بابن الصائغ الحنفي (ت:  $(1)^{(1)}$ .

 $-\Lambda$  إبر اهيم بن إسحاق بن يحيى ( ت : ۷۷۸ هـ ) $^{(7)}$ .

٩-عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك - ابن الشيخة (ت ٧٧٩هـ)(٤).

-1 -أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عسكر (ت:  $(^{\circ})$  هـ  $)^{(^{\circ})}$  .

١١-الحراوي الطبر دار (ت: ٧٨١ هـ) (٦) .

 $^{(\vee)}$ . المحدد بن حمدان بن عبد الواحد الأذرعي ( ت :  $^{(\vee)}$ .

-17 جويرية بنت أحمد بن أحمد بن الحسن بن موسك الهاركي (ت-17  $^{(\Lambda)}$ ).

النويري المعروف بأبي الفضل النويري المعروف بأبي الفضل النويري المعروف  $(^{9})$ .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (١/١١٩، ١٢٥) ، إنباء الغمر (١/١٣٧ - ١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (١٠٩/٤) ، والمنهل الصافي (١/٥٩٦) ، والضوء اللامع (٢١/٢) ، والتبر المسبوك ( $- \sqrt{7}$ ) .

<sup>(</sup>٣) درر العقود الفريدة (١٠٧/١) ، والدليل الشافي على المنهل الصافي (٩/١) .

<sup>(</sup>٤) السلوك ( $^{7}/^{7}$ ) ، إنباء الغمر ( $^{2}/^{7}$ ) ، الضوء اللامع ( $^{7}/^{7}$ ) ، النبر المسبوك ( $^{2}$ 

<sup>(</sup>٥) درر العقود الفريدة (٢/٣٨٣) .

<sup>(</sup>٦) الدرر الكامنة (٢١٦/٤) ، وإنباء الغمر (١٧/٩) ، والمنهل الصافي (٣٩٥/١) ، والتبر المسبوك ص

<sup>(</sup>۷) الدرر الكامنة (۱/۵) ، والمنهل الصافي (۱/۵) ، والضوء اللامع (1/7) ، والنبر المسبوك ص 17 ، وشنرات الذهب (1/2) .

<sup>(</sup>٨) درر العقود الفريدة (٢/٩٥/) ، والدرر الكامنة (١/١٨، ٨٢) .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق.

 $-1^{(1)}$  هـ  $(1)^{(1)}$  محمد بن محمود بن أحمد ( ت : ۷۸۶ هـ )

١٦- أحمد بن محمد بن عبد المعطى بن طراد (ت ٧٨٨ هـ)(٢).

۱۸ – عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النشاوري ( ت : ۷۹۰ هـ ) $^{(2)}$ .

١٩-عبد الرحيم بن عبد الوهاب النجم بن رزين (ت: ١٩٧هـ) (٥) .

 $- 2^{-1}$  . ابو بکر بن الشهید  $( 2 - 2^{-1}) - 2^{-1}$  بن الشهید  $( 2 - 2^{-1}) - 2^{-1}$  .

 $- 11^{(\vee)}$  محمد بن محمد بن داود (ت : ۷۹٦ هـ  $)^{(\vee)}$  .

 $(^{(^{)}})$  لدين الآمدي (  $^{(^{)}}$  .

 $^{(9)}$ . الكشك (ت: 99 كالمحد بن إسماعيل أبو العباس بن أبي العز بن الكشك ( $^{(9)}$ .

 $^{1.0}$  النسائي النتوخي (  $^{1.0}$  )  $^{1.0}$  .

<sup>(</sup>١) الخطط (٢/٢١) ، والدرر الكامنة (٥/٨١) .

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/٣٩٦) .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة (٦٢/١) ، والضوء اللامع (٢١/٢) ، والتبر المسبوك ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ((7.7))، والمنهل الصافي ((707))، والضوء اللامع ((71/7))، والنبر المسبوك ((-77))، وشذرات الذهب ((702/7)).

<sup>(</sup>a) الدرر الكامنة (71/7) ، والتبر المبسوك (90 ) ، والضوء اللامع (11/7) .

<sup>(</sup>٦) النبر المسبوك ( ٣/٢٢، ٢٥٨) .

<sup>(</sup>Y) الدرر الكامنة (Y) ) ، والتبر المسبوك ص (Y) ، والضوء اللامع (Y) ، (Y) .

<sup>(</sup>٨) إنباء الغمر (٣٤٣/٣) ، الدرر الكامنة (١/٤٣٨) ، السحب الوابلة ( ص ١٢٥) .

<sup>(</sup>٩) الدرر الكامنة (١١٤/١، ١١٥) ، والضوء اللامع (٢١/٢) ، والتبر المسبوك ص ٢٢.

٢٥-محمد بن يوسف بن أبي المجد (ت ٨٠٠ هـ) (١).

 $(^{(1)})_{-\infty}$  علي بن محمد الشمس بن سكر ( ت :  $^{(1)}$  .

۲۷-أحمد بن حسن بن محمد السويداوي (ت ٨٠٤ هـ) (٢).

البو المجد الدين بن أبي المجد بن ماجد بن أبي المجد ( ت : ٨٠٤ هـ ) أبو بكر بن أبي المجد الصالحي (2) .

٢٩-عمر بن علي بن أحمد الملقن (ت ٨٠٤ هـ )(٥).

- ۳۰ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي (ت:  $^{(7)}$  الزين العراقي  $^{(7)}$  .

 $^{(\vee)}$  محمد بن حسن بن علي الفرسيسي (ت: ٨٠٦ هـ )

 $- ^{(\wedge)}$  علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت : ۸۰۷ هـ )

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر (٣٩٨/٣) ، والضوء اللامع (٢١/٢) ، والتبر المسبوك ص ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ( $^{4}/^{7}$ ) ، والمنهل الصافي ( $^{90}/^{1}$ ) ، والضوء اللامع ( $^{1}/^{7}$ ) ، والنبر المسبوك ( $^{2}$ ) ، وشذرات الذهب ( $^{2}/^{7}$ ) .

<sup>(</sup>٣) درر العقود الفريدة (٢/٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر (٣٢/٥) ، المقريزي مؤرخًا / محمد كمال الدين عز الدين ( ص ٣٧) ، درر العقود الفريدة للمقريزي ، مقدمة المحقق محمد كمال الدين عز الدين على ص ٢٣ .

<sup>(°)</sup> إنباء الغمر ( $^{1}$ ) ، والمقريزي مؤرخًا  $^{1}$  محمد كمال الدين عز الدين ص  $^{1}$  ، والمقريزي  $^{1}$  حسين عاصي ص  $^{1}$  ، ودرر العقود الفريدة  $^{1}$  المقريزي ، مقدمة المحقق محمد كمال الدين عز الدين على ص  $^{1}$  .

<sup>(</sup>٦) السلوك (1/74/7) ، المنهل الصافي (1/99) ، الضوء اللامع (1/17) ، التبر المسبوك ص (1/7) ، شنرات الذهب (1/29) ، والبدر الطالع (1/97) ، معجم المؤلفين رضا كحالة (1/97) .

<sup>(</sup>٧) إنباء الغمر (١٨٣/٥) ، والضوء اللامع (٢١/٢) ، والنبر المسبوك ( ص ٢٢) .

<sup>(^)</sup> إبناء الغمر ( $^{1/7}$ ) ، والمنهل الصافي ( $^{1/99}$ ) ، والضوء اللامع ( $^{1/7}$ ) ، والبدر الطالع ( $^{1}$ ) .

٣٣- أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو هاشم البرهان (ت ٨٠٨ هـ )(١).

٣٤-طاهر بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب (ت: ٨٠٨هـ)(٢).

٣٥-عبد الرحمن بن خلدون (ت: ٨٠٨ هـ) (٢).

-77-إبر اهيم بن محمد بن دقماق (ت : ۸۰۹ هـ ) $^{(1)}$ .

-77 محمد بن محمد بن منصور الحنفى النحوي (ت -8.08).

 $^{(7)}$ . هـ  $^{(7)}$ .

-79 محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت  $117 \, \text{a}$ ).

• ٤ - أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر التاج الفرغاني (ت ٨٣٤) (^).

 $^{(9)}$  الناصرية ( ت:  $^{(9)}$ ).

٢٤ - أحمد بن أبي العباس الشاطر الدمنهوري شهاب الدين (١٠).

٤٣-إسماعيل بن عمر بن كثير (١١).

<sup>(</sup>١) السابق (٢/٢٤٣).

<sup>(</sup>Y) السلوك (Y/٠٢٢) ، (3/٤٢) .

<sup>(</sup>٣) الخطط (٥٠/١) ، والسلوك (٢٤/٤) ، والمقريزي مؤرخًا / محمد كمال الدين عز الدين ص ٣٨، والمقريزي / حسين عاصى ص ٩.

<sup>(</sup>٤) درر العقود الفريدة (١٦٢/١) ، الأعلام للزركلي .

<sup>(</sup>٥) السابق (١/٢٣٢) .

<sup>(</sup>٦) السابق (١/٢٣٢) .

<sup>(</sup>٧) السلوك (٤/٢٩٦).

<sup>(</sup>٨) السابق (٢/٣١٠).

<sup>(</sup>٩) السلوك (٤/١١٩٧).

<sup>(</sup>١٠) الخطط (٢/٢٩).

<sup>(</sup>١١) السلوك (٢٠٨/٣) ، والضوء اللامع (٢١/٢) ، والتبر المسبوك ص ٢٢.

٤٤-زين الدين بن حسين بن عمر - أبو بكر المراغى (١).

٥٥ - سعد الله الإسفر ائيني (٢) .

 $^{(7)}$ عبد الله بن الشيخ عمر بن علي بن الشيخ مبارك الهندي جمال الدين  $^{(7)}$  .

٤٧-عبد الوهاب بن أحمد الأختياني قاضي القضاة (٤).

٨٤-علاء الدين على المكتب(٥).

9٤-محمد بن حاتم تقى الدين<sup>(١)</sup>.

· ٥-محمد الدمشقى البياني (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) درر العقود الفريدة (١٧١/١) ، إنباء الغمر (١٢٨/٧) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) التبر المسبوك ص ٢٢ ، والضوء اللامع (٢١/٢) .

<sup>(</sup>٣) الخطط (٢/٣٣٤) .

<sup>(</sup>٤) الخطط (٢/٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) درر العقود الفريدة (١/٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) الخطط (٢/١١٤).

<sup>(</sup>Y) الخطط (٢/٢٩) .

### ثانيًا: تلاميده:

أما تلاميذه ، فمنهم:

١-أبو بكر بن أحمد بن عبد الهادي (ت: ٧٩٩ هـ)(١).

٢-أبو بكر بن محمد بن عبد الله زين الدين التاجر (ت ٨٠٥هـ)(٢).

 $^{(7)}$  يوسف بن تغري بردي ( ت :  $^{(7)}$  هـ )

 $2^{-1}$  أحمد بن إبر اهيم الكناني الحنبلي ( ت : ۸۷٦ هـ ) $^{(1)}$  .

٥- قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت: ٩٧٩ هـ )(٥).

 $^{(7)}$  النجم عمر بن فهد ( ت : ۸۸۵ هـ )

٧- محمد بن أحمد العيني (ت: ٨٨٥ هـ).

 $^{(\vee)}$ محمد بن محمد بن عبد الله بن خیضر (  $^{(\vee)}$   $^{(\vee)}$  .

9- محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت : 9- هـ )(^).

• ١- أبو بكر بن المحب<sup>(٩)</sup>.

١١- أبو العباس بن عبد المعطى(١٠).

<sup>(</sup>١) درر العقود الفريدة (١/٩٧١).

<sup>(</sup>٢) درر العقود الفريدة (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) المنهل الصافي (٣٩٦/١) ، وشنرات الذهب (٣١٧/٧) .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب (27/4) ، وعلم التاريخ عند المسلمين / روزنثال (37) .

<sup>(</sup>٥) تاج التراجم / قاسم بن قطلوبغا (٨٥) ، وشذرات الذهب ( $^{(777)}$ ) .

<sup>(</sup>٦) إتحاف الوري لنجم عمر بن فهد (20/5)، والإعلام بالتوبيخ للسخاوي (7.7)، وعلم التاريخ عند المسلمين لروزنثال (25.3)، ومعجم المؤلفين لكحالة (7.4/7).

<sup>(</sup>٧) نزهة الخاطر / شرف الدين الأنصاري (١٣٧) ، والأعلام للزركلي (١/٧٥) .

<sup>(^)</sup> الإعلام بالتوبيخ (٥٠٥) ، وشذرات الذهب (١٤/٨) ، وعصر سلاطين المماليك / محمود رزق سليم (^) (710/7) .

<sup>(</sup>٩) الضوء اللامع (٢١/٢) ، التبر المسبوك ( ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) التبر المسبوك ص ٢٢ ، الضوء اللامع (٢١/٢).

ويعتبر البعض أن الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) من تلاميذ المقريزي اعتمادًا على نكر الحافظ ابن حجر له في معجم شيوخه المعروف باسم «المجمع المؤسس (7) ، والصحيح أنه من أقرائه لا من تلاميذه (7) .

وكذا بدر الدين العيني (ت: ٥٥٥ هـ) يعتبره البعض من تلاميذ المقريزي<sup>(٤)</sup>. والصحيح أنه من أقرانه أيضًا وليس من تلاميذه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مختصر الكامل للمقريزي ، مقدمة المحقق أيمن بن عارف الدمشقي (٣٢) .

<sup>(</sup>Y) المجمع المؤسس (7/00).

<sup>(</sup>٣) انظر توزيع ابن حجر كتابه المجمع المؤسس ( $^{7/1}$   $^{7/2}$  ). وهذه الفائدة نكرها الدكتور علي الزيني في مقدمة الرسالة .

<sup>(</sup>٤) قادة الفكر الإسلامي لراشد البراوي (١٠٩).

# الفصل الثالث حياته العلمية ومصنفاته

- المبحث الأول: مصنفاته.

- المبحث الثاني: نظرة تقويمية لمؤلفات المقريزي.

# المبحث الأول

### آثاره العلمية ومصنفاته

زادت مؤلفات المقريزي على مائتي مجلدة كبار في مكتبات العالم ، ويمكن إجمال مؤلفاته على النحو الآتى :

١- اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء(١)(١).

قام المقريزي فيه بالتأريخ للدولة الفاطمية منذ أن قامت في المغرب وحتى سقوطها في مصر ، وأشار إلى الوقائع التاريخية من خلال أصحاب التراجم ، مقدمًا لتراجمهم بالحديث عن أولاد على بن أبي طالب وأعقابهم ، ومنيلاً عليها بالتعريف برموز دولتهم في مصر وما أخذه عليهم بعض أهل العلم ، وما صاروا إليه بعد سقوط الدولة .

٢- أخبار قبط مصر (٣)(٤).

وهو في تاريخ أقباط مصر ، مستخرج من كتاب « المواعظ و الاعتبار ».

٣- الإخبار عن الأعذار<sup>(٥)</sup>. يدور حول فكرة الولائم التي تقام في البناء
 والختان ، وهو موضوع اجتماعي .

٤- إزالة التعب والعناء في معرفة الحال في الغناء(٦).

<sup>(</sup>۱) المنهل الصافي لابن تغري بردي (۲۹۸/۱) ، الضوء اللامع للسخاوي (۲۳/۲) ، البدر الطالع للشوكاني (۸۰/۱) ، كشف الظنون (۷/۱) ، هداية العارفين (۱۲۷/۱) .

<sup>(</sup>٢) مطبوع في ثلاثة أجزاء . تحقيق : د . جمال الدين الشيال ، د . محمد حلمي عبد الهادي ، نشره : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة فيما بين سنة ١٩٦٧–١٩٧٣.

<sup>(</sup>٣) الأعلام للزركلي (١٧٨/١) ، عصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم (٣٢٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) نشره هماكر بأمستردام سنة ١٨٢٤ – نشره وستتفيلد غوطا سنة ١٨٤٥.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع (٢٢/١) ، التبر المسبوك ص (٢٣) .

-0 الإشارة والإماء في حل لغز الماء(1).

مخطوط منه ثلاث نسخ بمكتبة جامعة القاهرة برقم (٢٢٠٧٥) ، (٢٦٢٤٧) ، ضمن مجموعة رسائل المقريزي ، والثانية بدار الكتب المصرية فهرس الدار (٣/ ١٥/٤٩٣٧) ، والثالثة بمكتبة نور عثمانية استابنول برقم (١٥/٤٩٣٧) .

وهو رسالة صغيرة ، فكرتها حول حل لغز الماء ، حققت كرسالة علمية في جامعة الملك سعود .

7 - 1 الإشارة والإعلام ببناء الكعبة البيت الحرام (7).

توجد نسخة بخط المؤلف نفسه في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم (٤٨٠٥)، وليدن برقم (٩٤٣).

٧- إغاثة الأمة بكشف الغمة(٣)(٤).

دار الكتب المصرية ( فهرس الدار ) ٣٦/٥، مخطوط ، مكتبة نور عثمانية برقم (١/٤٩٣٧) مخطوط .

وسبب تأليف هذا الكتاب هو مجاعة حدثت في وقته من سنة ٧٩٦ إلى سنة ٨٠٨ ، فأراد أن يبين أن ما حل بالناس ناتج عن سوء تدبير منهم وانشغال الحكام عن مصالح العباد، فأحصى ستًا وعشرين مجاعة لحقت بمصر، وذكر محاولات وطرق أولي الأمر في مواجهة المجاعة لتخفيف معاناة وأمراض وآلام المصريين ، فعرض هذه الأمور عرضاً يسيرًا خفيفًا ، وناقش الأسباب التي أدت لحدوثها واقترح

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع (٢٣/١) ، التبر المسبوك ( ص ٢٣) .

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين (١/٧٧١) ، الضوء اللامع (٢/٢١، ٢٣) ، التبر المسبوك ( ص ٢٣) .

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين (١٢٧/١) ، كشف الظنون (٩٧/١) .

<sup>(</sup>٤) وقد طبع بتحقيق د . محمد مصطفى زيادة ، د . جمال الدين الشيال - نشره لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٥٧ م ط ٢ .

العلاج:

وهذا الكتاب له أهمية خاصة ؛ لأنه من الكتب القليلة التي تتاولت الجانب الاقتصادي والاجتماعي .

 $- \Lambda$  الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام (1)(1).

منه نسخة بمكتبة جامعة ليدن برقم (٩٩٢، ٩٩٣) ، ومكتبة نور عثمانية برقم (١١/٤٩٣٧) مخطوط، ودار الكتب المصرية برقم (٥٠٠) ، فهرس الدار مخطوط.

وهو رسالة ليست كبيرة الحجم ، كتبها في مجاورته لمكة سنة ٣٣٩هـ. ، ١٤٣٦م .

٩- إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحقدة والمتاع.
 وهو هذا الكتاب وسنفرد له فصلاً.

-1 - الأوزان والأكيال الشرعية $(7)^{\binom{1}{2}}$  .

مخطوط بدار الكتب المصرية ، فهرس الخديوية (١٨٦/٥) مخطوط.

مكتبة ليدن برقم (١٠١٤) مخطوط.

١١- البيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد (١).

<sup>(</sup>۱) هدية العارفين (۱۲۷/۱) ، المنهل الصافي (۱/۷۷) ، الضوء اللامع (۲۲/۱) ، شذرات الذهب ( $^{(4)}$ ) ، كثنف الظنون ( $^{(4)}$ ) .

<sup>(</sup>٢) وقد نشره: ربتك ، ليدن ، سنة ١٧٩٠ م ، كما نشر في القاهرة سنة ١٣١٣هـ .

<sup>(</sup>٣) هدية العارفية (١٢٧/١) ، المنهل الصافي (١/٣٩٨) ، الضوء اللامع (٢٣/١) ، التبر المسبوك (ص ٢٣/1 ) ، كشف الظنون .

<sup>(</sup>٤) وقد نشره: تيكسي ، روستوك ألمانيا سنة ١٧٩٧هــ ١٨٠٠ م . وهي رسالة صغيرة في الأوزان وما يتعلق بها .

- مخطوط بمكتبة جامعة ليدن بهولندا [ فهرس أمين المدني ] برقم ١٨٨- مخطوط .
  - ومنه نسخة بدار الكتب المصرية [فهرس الخديوية ١٥٦٥/ مخطوط].

وقد نكر في فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية فهرس المخطوطات المصورة (١١٩/١) عمود (٢) أن المقريزي هو الذي نسخها فقط، ولكنها ليست من تصنيفه.

- 1 1 البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب (٢)(١).
  - منه نسخة بدار الكتب المصرية فهرس الدار: ٥/٤/٠.
    - ومكتبة جامعة كامبردج برقم : ١٥٧ .
    - ومكتبة نور عثمانية برقم (١٠/٤٩٣٧) .
      - ومكتبة ليدن برقم (٩٧٥) .
    - والمكتبة الوطنية في باريس برقم (١٧٢٥) .
      - ومكتبة فينا برقم (٩١٠) .

<sup>(</sup>١) هدية العارفين (١/٢٧).

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين (١٢٧/١) ، المنهل الصافي (١/٣٩٨) ، الضوء اللامع (٢٢/١) ، التبر المسبوك ص (٢٣) ، كشف الظنون (٢٦/١) .

<sup>(</sup>٣) وقد نشره: وستنفيلد غوطا: سنة ١٨٤٧ م. ونشر في القاهرة سنة ١٣٣٤هـ.، ثم نشره مرة أخرى د. عبد الحميد عابدين سنة ١٩٦١.

- $^{(1)}$  التاريخ الكبير المقفى في تاريخ أهل مصر والواردين عليها $^{(1)}$ .
  - مكتبة باريس برقم (٢١٤٤) مخطوط وهي بخط المصنف.
    - ليدن برقم (١٠٣٢، ١٨٤٧، ١٨٥١) .
      - میونخ برقم (۹۵۷) .

وقام فيه المقريزي بالترجمة لمن اشتهر في مصر سواء أكان مقيمًا فيها أو تحول عنها ، وهو كتاب موسوعي كبير في ست عشرة مجلدة .

- ١٤ تاريخ بناء الكعبة .
- منه نسخة بدار الكتب الظاهرية برقم (٤٨٠٥) ، نمشق مخطوط بخط المصنف .
  - ومكتبة ليدن برقم (٩٤٣) مخطوط .
    - $-10^{(7)(3)}$ .
  - منه نسخة بمكتبة جامعة القاهرة برقم (١١/٢٦٢٤٧) مخطوط.
    - ومكتبة البلدية بالإسكندرية برقم (٦/٩٩) مخطوط.
      - ومكتبة نور عثمانية برقم (٢/٥٣٧) مخطوط.
        - ومكتبة ليدن هتسما برقم (٩٩٣) مخطوط.

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي (١/٣٩٧) ، الضوء اللامع (٢٢/١) ، البدر الطالع (١/٨٠) .

<sup>(</sup>٢) نشره: الغرب الإسلامي - بيروت سنة ١٩٨٧ - بتحقيق محمد البعلاوي.

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين (١٢٧/١) ، المنهل الصافي (٣٩٨/١) ، الضوء اللامع (٢٣/١) ، التبر المسبوك (ص ٢٣) .

<sup>(</sup>٤) وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة ١٣٤٣ ، ثم أعيد طبعه سنة ١٣٧٣ - المطبعة المنيرية . تحقيق طه الزيني .

- ومكتبة جامعة برنستن ( مجموعة كاريت ) برقم (١٤٩٦) مخطوط.
  - مكتبة باريس برقم (١٢) مخطوط .

وموضوع هذا المصنف علم التوحيد ، فتكلم فيه معرفًا التوحيد ومسائله ، وفضله ، وشرح مسائله ، وعرف فيه الكثير من الفرق الإسلامية ، وناقشها وناقش أدلتها .

١٦- التذكرة(١).

و هو مؤلف تاريخي .

17- تراجم ملوك المغرب<sup>(٢)</sup>.

و هو كتاب تكلم فيه المقريزي عن ملوك المغرب العربي .

-1 تلقيح العقول والآراء في تنقيح أحبار الجلة الوزراء -1

١٩ - جني الأزهار من الروض المعصار (٤).

- مكتبة برلين برقم (٦٠٤٩) مخطوط.
  - مكتبة فينا برقم (١٢٦٦) مخطوط.
- ومنه نسخة بدار الكتب المصرية [فهرس الدار] برقم (٢٥/٦) مخطوط.

وموضوع هذه الرسالة سؤال العبد لله عز وجل أن يجعل خاتمته وأخيه المؤمن

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي (١/٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) عصر سلاطين المماليك محمود رزق سليم (٣٢٢/٣).

<sup>(</sup>٣) الخطط للمقريزي (٢/٣٤١، ٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين (١٢٧/١) ، تاريخ آداب اللغة جرجي زيدان (١٩٣/٣) .

<sup>(°)</sup> هدية العارفين (١٢٧/١) ، المنهل الصافي (١/٣٩٨) ، الضوء اللامع (٢٣/١) ، التبر المسبوك ص (٢٣/١) ، كشف الظنون (٢٠/١) .

على عمل صالح .

٢١- حواشي على الإنجيل(١).

٢٢ - الخبر عن البشر<sup>(٢)</sup>.

- منه نسخة بمكتبة جامعة ليدن برقم (١٠٨٠) مخطوط .

-ونسخة بمكتبة آيا صوفيا في الآستانة في سنة أجزاء متسلسلة برقم (٣٣٦٢) (٣٣٤١).

- ىفتركتب خانة آيا صوفيا ص ( ٢٠٢ ) .

- دفتر فاتح كتبحانة سي ص ( ٢٤٨) .

وأهمية هذا الكتاب وفائدته كبيرة ، وينطوي على مفهوم المقريزي لموضوع « علم التاريخ » .

وكأن هذا الكتاب مدخل لكتاب «إمتاع الأسماع» أرخ فيه من الخليقة حتى ظهور الإسلام، اهتم فيه بقبائل العرب بتمييزها عن غيرها من القبائل والأجناس ليُعرّف بشرفها، يقع في أربع مجلدات.

٢٣ - خلاصة التبر في كُتَّاب السرّ (٢) .

أشار إليه المقريزي .

٢٤ - درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة (١)(٥)

مكتبة غوطا سنة ۸۷۸ هـ، المجلد الأول بخط المصنف، وهناك مخطوط عند د . محمد الجليلي بالموصل سنة ۸۷۸ هـ، وعن هذه النسخة نشرت ٣٠٠

<sup>(</sup>١) المقريزي مؤرخًا / محمد كمال الدين ص (٦٢) .

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي (٢/ ٣٩٧) ، التبر المسبوك ص (٢٣) ، شذرات الذهب ( $^{(700)}$ ) ، كشف الظنون ( $^{(700)}$ ) .

<sup>(</sup>٣) الخطط للمقريزي (٢/٦٣) .

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين (١٢٧/١) ، كشف الظنون (٤٧٤) .

<sup>(</sup>٥) ونشره: عالم الكتب بيروت سنة ١٤١٢ هـ ، ١٩٩٢ م ، تحقيق محمد كمال الدين عز الدين .

ترجمة من تراجم الكتاب التي بلغت ٥٥٦.

- ٢٥- الدرر المضيئة في تاريخ الدولة الإسلامية(١).
  - كمبردج برقم (٣٦٥) مخطوط.
- -77 الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك $^{(7)}$ .
  - مكتبة الأسكوريا أسبانيا برقم ١٧٧١ .
    - مكتبة كمبردج برقم ٤٤٢، ٤٤٣.
  - . مكتبة نور عثمانية برقم (٢/٤٩٣٧).

موضوعه يظهر من عنوانه ، وهو في ذكر من حج من الخلفاء والملوك ، فأشار في الفصل الأول إلى : حجة الوداع ، وإلى بعض فرائض الحج ، وأشار في الفصل الثاني : فيمن حج من الخلفاء ، فترجم فيه تراجم مختصر لثلاثة عشر خليفة.

والثالث: في الفترة التي انقسمت فيها الدولة الإسلامية إلى دويلات يحكمها الملوك، فترجم لثلاثة عشر ملكًا أو سلطانًا ممن حج في ملكه أو سلطانه.

- رسالة في حرص النفوس على الذكر $^{(7)}$  .

خزانة ولي الدين الآستانة . وذكر في كتاب (تاريخ آداب اللغة العربية) لجورجي زيدان ، ١٨٧/٣ أن اسم هذا المخطوط (مقالة لطيفة في حرص النفوس الفاضلة على بقاء الذكر) ، وأنه محفوظ في المتحف البريطاني في لندن - وهي رسالة صنفها المقريزي في باب الترغيب على عمل الخير .

- 1 السلوك في معرفة دول الملوك (1).

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي (٣٩٨/١) ، الضوء اللامع (ت: ٢٣/١) ، التبر المسبوك (ص ٢٣) .

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين (١٢٧/١) ، كشف الظنون (١٨٢٨) .

<sup>(</sup>٣) المقريزي مؤرخًا / محمد كمال الدين ص (٧٣).

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين (١٢٧/١) ، المنهل الصافي (٣٩٧/١) ، الإعلام بالتوبيخ للسخاوي ص (٢٦٦، ٢٩٧

دار الكتب المصرية [فهرس الدار] (١٢٩/٥).

المكتبة الظاهرية دمشق مجلدرة (٧٣٠٤).

مكتبة كوبر يللي رقم (١١٣٧).

مكتبة باتنا في الهند رقم (١٦٦/١، ٢٢٢٣).

مكتبة المتحف البريطاني الذيل (٤٨٠).

مكتبة جستر بيتي في دبان [ فيها المجلد الثامن ] برقم (٤١٠٢) .

مكتبة الفاتيكان برقم (٥/٥٧).

مكتبة باريس رقم (١٧٢٦) .

مكتبة غوطا رقم (١٦٢٠، ١٦٢١).

[ بني جامع ضمن المكتبة السليمانية في استانبول ] برقم (٨٨٧) .

ونشر هذا الكتاب في القاهرة في أربعة أجزاء .

- الجزء الأول تحقيق محمد زيادة (١٩٣٤ ١٩٣٩).
- الجزء الثاني تحقيق محمد زيادة (١٩٤١ ١٩٥٨).
- الجزء الثالث تحقيق سعيد عاشور (١٩٧٠ ١٩٧١) .
- الجزء الرابع تحقيق سعيد عاشور (١٩٧٢ ١٩٧٣) .

# ٢٩- شارع النجاة:

ذكر السخاوي أن به جميع ما اختلف فيه الناس في أصول ديانتهم وفروعها مع أدلتها وتوجيه الحق منها .

<sup>) ،</sup> حسن المحاضرة (١/٥٥٧) .

- $-7^{-}$  mile, lister by its expectation of the section  $-7^{(1)(1)}$ .
  - مكتبة الأسكوريال برقم (١٧٧١) .
    - مكتبة كمبردج برقم (٤٧٥).
  - مكتبة ليدن برقم (١٠١٢، ١٠١٣) .
    - مكتبة برلين برقم (٦٠٢٤) .
  - مكتبة نور عثمانية برقم (٤٩٣٧).

و هو على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في الحديث عن (النقود القديمة).

الفصل الثاني : في التعريف بـ ( النقود الإسمية ) نشأة وتطورًا .

الفصل الثالث: في النقود المصرية.

وقد أشار في كل فصل إلى النقود باعتبار أنواعها ، وأوزانها ، وأعيرتها ، وزيوفها .

<sup>(</sup>١) هدية العارفين (١/٢٧) ، المنهل الصافي (١/٣٩٨) ، الضوء اللامع (١/٣٢٨) .

<sup>(</sup>٢) نشره: تيكس في روستك (١٧٩٧) . مطبعة الجوائب استنامبول بتحقيق أحمد فارس الشدياق نشرها: ماير الإسكندرية (١٩٣٣) .

<sup>(</sup>٣) نشره: بتحقيق محمد آل بحر العلوم النجف (سنة ١٩٣٨).

ونشرها: الأب أنستاس ماري الكرملي ضمن كتابه ( النقود العربية وعلم النميات ) القاهرة سنة 19٣٩ م .

- ٣١- ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري رضى اللَّه عنه(١)(١).
  - خزانة ولى الدين الآستانة مخطوط.
  - ٣٢- الطرفة الغريبة في أخبار وادى حضرموت العجيبة (٣).
    - مكتبة جستربي برقم (٢/٤١١٨) .
    - مكتبة نور عثمانية برقم (٤/٤٩٣٧).
      - مكتبة ليدن برقم (٨١٠) .
      - مكتبة كمبردج برقم (٦٥٤، ٥٥٥) .
- معهد المخطوطات العربية في الكويت (٢/٧٧٦) مصورة عن مخطوطة (شستربتي) ومخطوطة ولي الدين في مصورتها المحتفظ بها لدى جامعة القاهرة، برقم (٢٦٢٤٧)، وقد نشرها [نوسكوي] مع ترجمة لاتينية في بون سنة ١٨٦٦.
  - ٣٣ عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط(٤).
  - وهو تاريخ لمصر منذ الفتح الإسلامي لها وحتى قيام الدولة الفاطمية .
    - -75 مرض سيرة المؤيد لابن ناهض $^{(\circ)}$ .
    - -70 ما شاهده وسمعه مما لم ينقل في كتاب (٦) .
    - وبه النوادر التاريخية وغير التاريخية مما عايشه المقريزي .

<sup>(</sup>١) هدية العارفين (١٢٧/١) ، المنهل الصافي (١٩٨/١) ، الضوء اللامع (٢٣/١) ، التبر المسبوك ص (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) طبعت هذه النسخة باسم ( ضوء الساري في خبر تميم الداري ) - تحقيق أ . محمد أحمد عاشور - نشر : دار الاعتصام القاهرة وبيروت سنة ١٣٩٢ .

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين (١٢٧/١) ، المنهل الصافي (١/٨٩٨) ، النبر المسبوك ( ص ٢٥ ) ، البدر الطالع (١/٨٠) .

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين (١/٢٧).

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع (١/٢٣).

<sup>(</sup>T) الضوء اللامع (1/٢٤).

٣٦ مجمع الفرائد ومنبع الفوائد(١).

و هو يحتوي على علمي العقل والنقل المحتوي على فني الجد والهزل.

 $- ^{(7)(7)}$ . حدتصر الكامل معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة لابن عدى  $^{(7)(7)}$ .

- مكتبة مراد ملا باستانبول برقم (٥٦٩) مخطوط بخط المصنف كتبها سنة ٥٥٩هـ .
- وعنها مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية في القاهرة برقم (٤٥٦) تاريخ .

 $-7^{(2)}$  البيت النبوي من الحق على من عداهم  $-7^{(2)}$ .

- مكتبة فينا برقم (٨٩٠) مخطوط.

وموضوعها ما يجب لآل البيت النبوي من حب وإجلال ونصرة ، ونكر المقريزي الدافع له على تأليف هذه الرسالة ، فقال : « فإني لما رأيت أكثر الناس في حق آل البيت مقصرين ... أحببت أن أقيد في ذلك نبذة تدل على عظم مقدار هم » اهـ. من مقدمته لهذا المصنف .

- ٣٩ المقاصد السنية في معرفة الأجسام المعدنية (٦) .
  - مكتبة نور عثمانية برقم (٩/٤٩٣٧) مخطوط.
    - مكتبة باريس تاريخها سنة ٨٤٢ هـ. .
      - مكتبة كمبردج برقم (١٠٨٢) .

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي (١/٣٩٨) ، الضوء اللامع (١/٢٣) ، شذرات الذهب (٧/٥٥٧) .

<sup>(</sup>٢) الأعلام للزركلي (١٧٨/١) .

<sup>(</sup>٣) نشرته : مكتبة السنة بالقاهرة بتحقيق أيمن بن عارف الدمشقي .

<sup>(</sup>٤) المنهل الصافي (١/٣٩٨) ، الضوء اللامع (٢٢/١) ، البدر الطالع (١٠/١) ، نيل كشف الظنون (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٥) نشر : دار الاعتصام سنة ١٩٧٣ القاهرة وبيروت بتحقيق : محمد أحمد عاشور .

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين (١٢٧/١) ، المنهل الصافي (١٩٨/١) ، الضوء اللامع (٢٣/١) ، التبر المسبول ص (٢٣) .

- مكتبة جامعة القاهرة برقم (٢٦٢٤٧).

وموضوع هذا المصنف يظهر من عنوانه ، فهو يبحث في المعادن ، وتكلم عن حركة الأرض إلى كروية الأرض وإحاطة الماء باليابسة والأجسام المتولدة عليها باعتبار التكوين والصفات ، وأماكن وجودها والقيمة العلمية والمادية والطبية لها .

- ٤٠ منتخب التذكرة في التاريخ .
- دار الكتب المصرية (فهرس الدار) (٣٦٨/٥).
  - مكتبة باريس برقم (١٥١٤) .
  - دار الكتب المصرية برقم (١٦٥٨) .

وموضوع هذا المصنف هو التاريخ الإسلامي للعرب والفرس، وهو مختصر من مصنفه (النذكرة).

-٤١ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر (1)(1).

 $^{(7)}$  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار $^{(7)}$ : ويعرف بـ (خطط المقريزي) $^{(3)}$ .

<sup>(</sup>١) المقريزي مؤرخًا / محمد كمال الدين ص (٧٦) .

<sup>(</sup>٢) نشر : المعهد الفرنسي للآثار الشرقية سنة ١٩٨١ القاهرة - تحقيق أيمن فؤاد سيد . يتكلم عن الفترة بين ٤٣٩ - ٥٥٣ هـ .

<sup>(</sup>۳) هدية العارفين (۱۲۷/۱) ، المنهل الصافي (1/17) ، التبر المسبوك ص (1/17) ، شذرات الذهب (1/17) .

<sup>(</sup>٤) نشر في مجلدين ، بولاق (١٢٧٠) .

نشرته : مكتبة المثنى ببغداد . ونشرته : مطبعة النيل القاهرة (١٣٢٤- ١٣٢٦).

كما طبعت منه عدة أجزاء ، تحقيق المستشرق الآثاري فييت القاهرة (١٩١١- ١٩٢٧) ، ولم يكمل طبع بقية الأجزاء . كما ظهرت عدة طبعات جزئية منها .

- دار الكتب المصرية فهرس الخديوية (١٦٢/١).
- المكتبة العمومية دمشق برقم (٣٤٣٧، ٣٥٦٥، ٧٩٠٥، ٧٠٠٤) .
  - مكتبة آيا صوفيا استامبول برقم (٣٤٧١، ٣٤٨٤).
  - مكتبة طوب فبوسراي استامبول برقم (۲۹۶۷، ۲۹۶۷) .
    - مكتبة محمد الفاتح استامبول برقم (٥٤٤٩، ٤٤٩٩).
      - أخبار قبط مصر .
- القول الإبريزي للعلامة المقريزي وهو نقلاً عن (خطط المقريزي) ، وهو مؤلف قيم في تاريخ مصر وخططها ، وترجم فيه للشخصيات المتصلة بما يذكره ، وجاء الكتاب موسوعة تاريخية لتاريخ مصر السياسي والحاضري .
  - ٤٣ نبذ تاريخية (١) .
  - مكتبة بلدية الإسكندرية برقم (٢١٢٥، د /٢٥٩) ، مخطوط .
  - مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية القاهرة برقم ٥٤٥ (تاريخ).
    - ٤٤ نحل عبر النحل<sup>(٢)(٢)</sup>.
    - مكتبة نور عثمانية برقم (٣/٤٣٩٧) .
      - مكتبة كمبردج برقم (٦٦٤، ٩٢٣).
    - مكتبة بستر بيتى دبان برقم (٢/٤١١٨) .

وموضوع هذا المصنف حول الدروس والعبر والعظات التي يتعلمها الإنسان من النحل ، بالإضافة إلى حياة النحل وألوانه وأحجامه وصفاته وأسمائه وآفاته

<sup>(</sup>١) المقريزي مؤرخًا / محمد كمال الدين ص (٧٦) .

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين (١٢٧/١) ، المنهل الصافي (٣٩٨/١) .

<sup>(</sup>٣) نشر مكتبة الخانجي القاهرة سنة ١٩٤٦ . تحقيق د . جمال الدين الشيال .

وعلاجها ، وما يرعاه النحل من أزهار وأنوار .

- -20 النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبنى هاشم(1)(1).
  - دار الكتب المصرية فهرس الدار ٥/٥٨٥ مخطوط.
    - المكتبة الظاهرية دمشق برقم (٣٧٣١) .
      - مكتبة نور عثمانية برقم (٤٩٣٧).
    - مكتبة سنراسبورج مكتبة ليدن برقم (٨٨٥) .
      - مكتبة فينا برقم (٨٨٦).

وموضوع هذا المصنف حول ما كان من منافرة ومنافسة بين بني أمية وبني هاشم قبل الإسلام وبعده واستئثار بني أمية وبني هاشم بالخلافة.

-٤٦ النمل وما فيها من غرائب الحكمة (7) .

- مكتبة جامعة كمبردج ، وراجع أيضًا تاريخ اللغة العربية ، جورجي زيدان (١٧٨/٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نيل كشف الظنون (٢/٦٣٣).

<sup>(</sup>۲) نشر : الأولى فوسى ليدن ( سنة ۱۸۸۸ ) . الثانية : القاهرة سنة ۱۹۲۷ . نشر : دار المعارف القاهرة ( سنة ۱۹۸۸ ) . تحقيق د . حسين مؤنس .

<sup>(</sup>٣) عصر سلاطين المماليك / محمود رزق سليم (٣٢٢/٣).

### المبحث الثاتي

# نظرة تقويمية لمؤلفات المقريزي

الكلام حول منهج المقريزي في كتابة التاريخ:

يتميز منهج المقريزي في كتابة التاريخ ببعض المميزات التي أعطت لمؤلفاته طابعًا خاصًا نستطيع أن نميز به شخصية المقريزي عن غيره في مصنفاته التاريخية ، وهذه المميزات - الآتي نكرها - هي التي بوأت المقريزي مكانة علمية مرموقة بين المؤرخين .

- نظرته الشمولية في كتابة التاريخ ، فهو يؤرخ للحقبة الزمنية من جميع جوانبها ، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الدينية، مما جعل المقبلين على مصنفاته من الباحثين من نوعيات مختلفة ، فكل يجد غايته فيها.

- بروز شخصيته العلمية في مصنفاته ، فهو ليس مجرد أداة جمع معلومات ، بل إنه يجمع النقولات ويتصرف فيها بأسلوب علمي ولا يتقيد بحرفية العبارات كما في تاريخ ابن الميسر حين قام باختصاره .

وكان المقريزي في بعض المواطن من كتبه يحاول أن يحرر هذا العلم ( التأريخ ، السيرة ) من أن يكون أداة جامدة لا يورث القلب الخشية المطلوبة ، فكان يحاول استجلاء أماكن الدروس والعبر والعظات من الأحداث التي يرويها .

أما عن طريقته في اختيار المعلومات وجمعها ، فله في ذلك طريقة تستحق أن تكون منهجًا علميًّا لمن يحب أن يكون مؤرخًا أو متخصصًا تخصصًا دقيقًا في علم التاريخ، ويتجلى ذلك في عدة أمور أذكر منها:

أخذ أخبار كل مصرِ عن أهله كالحكمة القائلة: «أهل مكة أدرى بشعابها »، وقد عبر عن ذلك المقريزي بقوله: «وأهل كل قطر أعرف بأخباره، ومؤرخوا

مصر أدرى بمجرياته » (۱) .

وهذه من أفضل الطرق في نقل أخبار صادقة عن أي واقعة ، فمن عاش واقعة ، ما ووصفها ، ليس كمثل من سمع بها ولم يعايشها ، مع الأخذ في الاعتبار أن رواة الواقفين ثقات.

- اهتمامه بتتبع الأخبار والتدقيق فيها من حيث محاولة معرفة أسباب الأمور وعلل الأحداث ، فليس هو حاطب ليل يجمع كل ما تتاله يده ، وهذا إن دل فإنما يدل على الصبر الشديد في السعي وراء الخبر أو المعلومة ، ويدل على حبه لهذا العلم الذي دفعه لأن يحاول أن يجعله متكاملاً .

الموضوعية: وهذه الموضوعية نتيجة عن السبب السابق، ولأن معلوماته دائمًا تضيف جديدًا للقارئ عند انتقاله من سطر إلى آخر ومن فقرة إلى أخرى.

والمقريزي يشير في بعض الأحيان إلى المصدر المستفاد منه الخبر وأحيانًا أخرى لا يشير إلى ذلك.

وهنا سؤالٌ دائر بين محققي كتب المقريزي وهو : هل كان المقريزي مصورًا مبدعًا أم أنه كان ناقدًا .

فيرى الأستاذ محمد عبد الله عنان أن المقريزي في خططه لم يكن ناقدًا ولا محللاً وإنما كان مصورًا مبدعًا فقط(٢).

ولكن يرى كل من الأستاذ / محمد كمال عز الدين ، جمال الدين الشيال ، والأستاذ محمد مصطفى ، إبراهيم أحمد رزقانه ، محمد كرد علي ، محمد أحمد عاشور ، أن المقريزي كان ناقدًا كثير النقد ، ولهم عبارات في كتبهم تدل على

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفاء للمقريزي (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) مؤرخو مصر الإسلامية لمحمد عبد الله عنان ، ٩٥، ٩٦ .

ذلك ، أذكر منها رأي الأستاذ الشيال في كتاب المقريزي « اتعاظ الحنفا » أنه أخضع النصوص في كتابه للمقارنة والتحليل والنقد سعيًا وراء الحقيقة (١) .

وقال عن كتابه «إغاثة الأمة بكشف الغمة »: «ولم يقنع المقريزي في هذا الكتاب بسرد الأحداث ، وإيراد أخبار المجاعات وحسب ، بل جرؤ فناقش الأسباب التي أدت إلى حدوث المجاعة في عصره ، وحاول أن يقترح الوسائل لعلاجها (7).

وكذلك ذكر عن كتاب المقريزي «إغاثة الأمة بكشف الغمة » – هو والأستاذ محمد مصطفى زيادة – أنه في هذا الكتاب جرؤ على الإدلاء بآرائه في نظم الحكم وقواعده ، وحلل بعض الأمور ، وناقش بعض العيوب(7).

وقال الأستاذ محمد أحمد عاشور ، أن المقريزي - في كتاب ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري - مَحَّصَ الأخبار ونقدها ووجهها توجيها رائعًا .

كما ساق الأستاذ محمد كمال الدين عز الدين أمثلة ونماذج في (77) صفحة للتدليل على أن جوانب النقد في خطط المقريزي خصبة ومتعددة (3).

وقال محمد كرد علي عن كتاب « السلوك » للمقريزي : « وفي هذا الكتاب كما في أكثر ما خطته يد المقريزي يسقط الباحث على شذرات في التاريخ ، وآراء سديدة في نقد الحوادث ما عرف عنه مثله في سائر كتبه المنقحة » ( $^{\circ}$ ).

وغير ذلك من الآراء والأقوال التي تنصر هذا الرأي .

وهناك فريق ثالث لم يرفض كون المقريزي ناقدًا ولكنه ذهب أن نقده قليل ،

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا للمقريزي ، مقدمة المحقق جمال الدين الشيال ٢٩.

<sup>(</sup>٢) در اسات عن المقريزي لمحمد مصطفى زيادة وآخرون ، ٢٩.

<sup>(</sup>٣) إغاثة الأمة للمقريزي ، تحقيق محمد مصطفى زيادة ، وجمال الشيال ، المقدمة .

<sup>(</sup>٤) المقريزي مؤرخًا ، لمحمد كمال الدين عز الدين على ١٨٠- ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) مجلة الرسالة ، العدد (١٠٥) ، السنة الثالثة ، ١٣٥٤هـ ، ص ١٣٩٩ .

فمنهم: المستشرق كراتشكوفسكي أشار إلى أن روح النقد ضعيفة لدى المقريزي (١)، وكذلك يرى أيضنًا الأستاذ عمر رضا كحالة أن المقريزي كان قليل النقد (٢).

ولعل الرأي الأخير هو أقرب الآراء إلى الصواب ، ذلك أن المقريزي لم يكن من أهدافه الرئيسية إبراز النقد في مؤلفاته ، فالنظر إليه باعتبار أنه ناقد يكون بحسب المصنف محل الدراسة لأنه يأتي في مصنفات يكثر له فيها النقد لأن طبيعة المصنف تحتاج إلى ذلك ، مثل كتاب « إغاثة الأمة بكشف الغمة » ، أما المصنفات الأخرى التي كانت طبيعتها لا تحتاج إلى نقد ، فالمسألة فيها متفاوتة ، فهو في مواضع يحلل ويذكر رأيه .

ومما يُضَعف جانب النقد في مؤلفات المقريزي نكره الكثير من الخرافات والأساطير ومستغربات الحوادث وترديدها في كتبه دون نقد لها .

ولكن رمي المقريزي ببعض الأمور ، حيث قال فيه حافظ عصره الإمام العلامة السخاوي في ترجمته للمقريزي في كتابه «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » بعد أن عدد مؤلفاته : « وكان حَسن والمذاكرة بالتاريخ ، ولكنه قليل المعرفة بالمتقدمين ، ولذلك كثر له فيهم وقوع التحريف والسقط ، وربما صحقف في المتون ، ومما رأيته بخطه في ذلك ابن البدر وهو بفتح الموحدة والدال المهملة فضبطة بخطه بالبدل ... وكثيرا ما يجعل عبد الله عبيد الله ، والعكس . وكان كثير الاستحضار للوقائع القديمة في الجاهلية وغيرها ، أما الوقائع الإسلامية ومعرفة الرجال وأسماؤهم والجرح والتعديل والمراتب والسير ، وغير ذلك من أسرار التاريخ ومحاسنه فغير ماهر فيه ، وكانت له معرفة قليلة بالفقه والحديث والنحو والاطلاع على أقوال السلف ، وإلمام بمذهب أهل الكتاب ، حتى كان يتردد إليه أفاضلهم للاستفادة منه ، مع حسن الخلق وكرم العهد ، وكثرة التواضع ، وعلو

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب الجغرافي العربي / كراتشكوفسكي ، ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ والجغرافية في العصور الإسلامية / عمر رضا كمالة ٦٤.

الهمة لمن يقصده والمحبة في المذاكرة والمداومة على التهجد والأوراد . كل ذلك مع تبجيل الأكابر له ، إما مداراة له وخوفًا من قلمه أو لحسن مذاكرته (1) .

إلا أن واقع كتاب السيرة والذي يسر الله تعالى تحقيق جزء منه يخالف ما ذكره الإمام السخاوي جملة وتفصيلاً ، فنجده على علم بالمرويات وطرقها والأسانيد ونقدها والعلل وبيانها والرجال وأحوالهم ، مع سعة في حفظ وإتقان في المورد ، وغزارة في التصنيف ، والقارئ لهذا السفر الجليل يجد ذلك واضحًا .

#### أهمية بعض مؤلفات المقريزي:

#### كتاب الخطط:

في هذا الكتاب يبلغ المقريزي أوج قوته في الاستيعاب والافتتان والروعة في وصف الخطط المصرية وخطط الفسطاط والقاهرة المعزية ، وتكلم عن أحيائها ونشأتها وتطورها الجغرافي والمعماري والمساجد والقصور وما فيها من فنون مقارنًا ذلك أحيانًا بتاريخ الدول والشخصيات التي قامت في عصرها هذه الصروح ، وما يزال هذا الكتاب موضع تقدير وإعجاب ، ومن أنفس المراجع الإسلامية إلى يومنا هذا ، وإن كان لحافظ عصره الإمام السخاوي رميِّ للمقريزي بالنقل والاختلاس في هذا المصنف ، وأنه ظفر بمسودة لجاره الشهاب الأوحدي وزادها زوائد غير طائلة ونسبها لنفسه(۲) .

حيث قال السخاوي في ( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التواريخ ) : «وكذا جمع خططها ( أي مصر القديمة ) المقريزي ، وهو مفيد قال لنا شيخنا أنه ظفر به مسودة لجاره الشهاب أحمد بن عبد الله بن الحسن الأوحدي ، بل كان بيض بعضه

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي (١٣/١- ٢٤).

<sup>(</sup>٢) التبر المسبوك للسخاوي ٢٢، الضوء اللامع للسخاوي ٢٢/١، الإعلان بالتوبيخ ، للسخاوي ٢٦٦ .

فأخذها وزاد عليها زيادات ونسبها لنفسه (1).

وتردد المحققون في الفصل في هذه المسألة ترددًا كبيرًا ، وربما يساعد في الترجيح أن المقريزي اعترف بانتفاعه من مسودة جاره الشهاب الأوحدي التي ظفر بها كما صرح هو بنفسه عن ذلك (٢).

وعلى كل حال فإن هذا المصنف - الخطط - من الأهمية بمكان ، نظرًا الشموليته وموضوعه ، ولأهميته قام باختصاره بعض المصنفين منهم : أحمد البوح ، اختصر في مجلد واحد ، وأسماه بـ «الروضة البهية تلخيص كتاب المواعظ والاعتبار ( المعروف بالخطط ) المقريزية ». وشمس الدين محمد الصديقي اختصره في مجلد واحد أسماه «قطف الأزهار من الخطط والآثار » ، وترجم بعض المستشرقين أجزاء منه لأهميته (٢) .

ويروى أن ذلك المصنف هو الذي أوعز لابن دقماق بتأليف كتابه « الانتصار لواسطة عقد الأمصار »(٤).

وانتفع به كذلك علي مبارك باشا في خططه ، وجرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة (٥) . كتاب نحل عبر النحل :

قال عنه محقق الكتاب الأستاذ جمال الدين الشيال : «  $\cdots$  لا يوجد حتى الآن كتاب عن النحل والعسل باللغة العربية ، غير كتاب المقريزي هذا »  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) درر العقود للفريدة للمقريزي (٢٣٣/١) .

<sup>(</sup>٢) الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) درر العقود الفريدة للمقريزي ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأيوبين والمماليك لأحمد مختار العبادي ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) مجلة المنهل العدد (٤٣٩) سنة ٥١ ، المجلد ٤٦ ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٦) عصر المماليك لمحمود رزق سليم ٣٢٨/٣، تاريخ الأيوبين والمماليك لأحمد مختار العبادي ص

وتحدث فيه المصنف عن مكانة النحل الاقتصادية في مصر الإسلامية ، وذكر مقدار ما كان النحل يغله للدولة من عسل وشمع على مدار العام ، وتحدث فيه عن النحل وأنواعه وأصنافه وأصحابه وصفاته ، وأسمائه وهو يطير جماعات ، وعن العسل وأوصافه المختلفة ، من حيث الطعم والرائحة والكثافة والرقة ، والآلات التي تستعمل في أثناء عمله في الخلايا الجبلية ، وباختصار تحدث فيه عن كل ما يتعلق بالنحل من قريب أو بعيد ، ثم أنهى الكتاب بالكلام بفصل عن الشعر الذي قيل في الشمع ، ساق فيها أقوال العديد من الشعر اء(۱) .

وأهميته تعود إلى أنه فريد في موضوعه .

كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة.

وهذا الكتاب فخر للمقريزي وشهادة له على تفوقه في المجال الاقتصادي ، حيث سبق المقريزي العالم الاقتصادي المشهور جريشام بمائة سنة في شرح النظرية القائلة بأن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول(٢).

وقد قال الأستاذ الدكتور / حسين فهمي في دراسته لهذا الكتاب (7): «وأشهد أني حين قرأت هذا الكتاب أعجبت به إعجابًا شديدًا ، فهو يحوي بين دفتيه عرضًا لنظريتين من النظريات الاقتصادية الحديثة المعقدة تتصل إحداهما بالأزمات والثانية بتثبيت النقد وعلاج تدهوره».

وسيأتي الكلام عن هذا الكتاب في فصل نكر مؤلفات المقريزي .

أهمية لبعض مؤلفات المقريزي:

اشتهر المقريزي بالاقتباسات الطويلة والقصيرة من مصنفات أخرى،

<sup>(</sup>١) نحل عبر النحل للمقريزي ، مقدمة المحقق جمال الدين الشيال ، الصفحة (ل).

<sup>(</sup>٢) دراسات عن المؤرخين العرب مرغوليوث ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) مقدمة الطبعة الثانية .

والمصنفات التي نقل منها المقريزي اقتباساته فقد قسم كبير منها فامتازت لذلك مؤلفات المقريزي بكونها احتفظت لنا بقسم كبير من مادة هذه الكتب، وقد أشار غير واحد من المحققين إلى هذا، فقال المستشرق كراتشكوفسكي: «إن جانبًا كبيرًا من المادة التي حفظها لنا «المقريزي» كان في حكم المفقود لولا نقله إياه (١)».

وقال الأستاذ الشيال : « إن المقريزي نقل فيها عن كتب كثيرة أخرى فقدت ولم تصل إلينا نسخ منها ، أو عن كتب أخرى مازالت مخطوطة (Y).

وأنكر هنا بعض أسماء هذه الكتب:

- الحسن بن زولاق = إتمام أخبار مصر للكندى .

سيرة المعز لدين الله.

- ابن شداد = تاريخ أفريقية والمغرب.

الجمع والبيان في أخبار القيروان .

- ابن عبد الظاهر = الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة .
  - أخو محسن = الطعن على أنساب الخلفاء الفاطميين.
    - ابن حزم = الجماهير في أنساب المشاهير .
      - ابن مهذب = سيرة الأئمة .
  - عبد الجبار البصري = تثبيت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
    - الصابي وابنه غرس الدولة = كتابهما في التاريخ .
      - عبد الله بن رزام = الرد على الإسماعيلية .
        - القضاعي = تاريخه .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب الجغرافي (٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) دراسات عن المقريزي لمحمد مصطفى زيادة وآخرون ٢٤.

- السِّلُفي = تاريخه .
- الرقيق = تاريخه .
- ابن الجزار = تاريخه .
- القاضى النعمان = تاريخه .
  - ابن ميسر = تاريخه (۱) .
    - ابن أبي طي = تاريخه .
    - ابن الطوير = تاريخه(٢).
- وأيضًا من بعض المصادر التي نقل منها المقريزي عامة:
  - الأطراف لخلف.
  - التاريخ الصغير للبخاري .
    - الجامع للكلبي .
    - الجمهرة الكلبي .
    - المراسيل للخطيب.
      - مسألة الانتصار .
    - المغازي لمحمد بن عائذ .

(۱) قال الأستاذ أيمن فؤاد سيد في مقدمة تحقيقه لكتاب المنتقى من أخبار مصر للمقريزي : (1) ما وصل إلينا من تاريخ ابن ميسر ندين به للمقريزي (1) ص (1)

- (٢) ذكر هذه الكتب أو بعضها الكتاب التالية أسماؤهم :
- جمال الدين الشيال ، في مقدمة تحقيقته لكتاب اتعاظ للمقريزي ٢٨، ٢٩ .
- محمد اليعلاوي ، مقدمة تحقيقه لكتاب المقفى ( تراجم مختارة من الفترة العبيدية ) ، ١٢ .
- أيمن فؤاد سيد في مقدمة تحقيقه لكتاب المنتقى من أخبار مصر للمقريزي ، الصفحة (م، قر).
  - راشد البراوي في كتابه قادة الفكر الإسلامي ص ١٢٠.
  - محمد سلام في كتابه الأدب في العصر المملوكي ٤٩/٢ .

- النساء اللاتي لم يكن متسترات لأبي الحسن المدائني .

# أقسام مصنفات المقريزي:

اعلم أن مؤلفات تقي الدين أحمد بن علي المقريزي - كبير مؤرخي مصر - في تلك الفترة التاريخية على قسمين:

القسم الأول : كتب موسوعية كبيرة .

القسم الثاني: كتب صغيرة (كتيبات).

وسأتكلم بإنن الله تبارك وتعالى وحده حول القسمين بشكل مختصر قدر الإمكان قبل الانتقال إلى الكلام حول مؤلفات المقريزي .

- القسم الأول: المؤلفات الموسوعية الكبيرة.

أما كتبه الموسوعية الكبيرة ، فمنها ما اهتم فيه بتأريخ العالم ، مثل كتاب « الخبر عن البشر » . أو التاريخ الإسلامي العام مثل : كتابنا هذا الذي هو موضوع الرسالة .

- وغالبها اهتم فيه بالتأريخ لمصر الإسلامية ، من كافة الجوانب والنواحي ، فاهتم أن يكون التأريخ شاملاً فأرخ في الناحية السياسية والعمرانية والبشرية ، فمثال ما أرخ في السياسة « عقد جواهر الأسفاط في تاريخ مدينة الفسطاط » ، وغيره .

ولتاريخها العمراني وضع كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»، ولتاريخها البشر صنف كتاب «المقفى الكبير في تراجم أهل مصر والوافدين عليها، وأشير هنا أن الكتب المشار إليها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

وتتمثل أهمية معظم مؤلفات المقريزي عامة ، في أن هذه الكتب نقل فيها المقريزي عن مصنفات أخرى بعضها فقد ولم يصل إلينا ، وبعضها ما يزال مخطوطًا لم يخرج إلى النور بعد .

- القسم الثاني : كتب صغيرة (كتيبات) وهي على أربعة أنواع :

#### - النوع الأول:

اهتم فيه المقريزي بمناقشة بعض مشكلات أو نواحي التاريخ الإسلامي العام مثل «ضوء الساري في معرفة أخبار تميم الداري » .

#### - النوع الثاني :

كانت هناك بعض أطراف تاريخ العالم الإسلامي لم يعتن به مؤرخو ذلك العصر ، فجاء المقريزي فسد هذا النقص وأرخ في هذا الباب ، وعرضه عرضا طيبًا ، فجاء سهلاً لطيفًا ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل ، فأضاف إلى المكتبة الإسلامية لبنة ، ومن أمثلة ذلك « الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام » وغيرها.

#### النوم الثالث :

اهتم المقريزي بأخبار الملوك ، ومن ذلك كتاب «تراجم ملوك الغرب» ، فقام بعمل ترجمة مختصرة لكل منهم .

#### النوع الرابع :

جاء اهتمامه فيه بالنواحي العلمية أو التأريخ في أمرين:

النواحي الاجتماعية والاقتصادية في البلاد الإسلامية أو في مصر خاصة ، مثل : « المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية » وغيره .

وهناك فائدة هامة لمصنفات المقريزي عامة ، تستمد أهميتها من المقريزي نفسه ، لأنه مؤرخ عالم ثبت ، يمتاز بالدقة فيما يكتب والاستقصاء فيما يورد من أخبار ويعتني بمصنفاته ، فيكتسب القارئ الاطمئنان إليها ، ذلك لأن الذي صنفها عالم في صنعته .

وتفوق المقريزي في مصنفاته له أسباب عديدة منها:

١- علمه الغزير ، فهو يحب المعرفة لذات المعرفة ، ومتعته كل متعته في

البحث والدراسة والاستقصاء ، ولله در كل قارئ حينما يقرأ في بعض مؤلفاته أنه لم يكتب مؤلفاته استجابة لطلب أمير أو عظيم ، وإنما ألفها إشباعًا لحبه في المعرفة ، فهو عالم يصنف لذات العلم ليس لأي أمر آخر ، فخير خلف لخير سلف .

٢- امتلاكه لمكتبة كبيرة في مختلف أبواب العلم ، فتوفر لديه مصدر غزير
 للاطلاع والاستمداد .

٣- أنه ولي وظائف عديدة مختلفة ، مكنته من التعرف على سياسة الحكومة العامة، وعلى مختلف النظم الإدارية والمالية ، والاطلاع على أحوال الناس ليس حالاً لما يراه من وقائع فقط ، ولكن انطلاقًا من مكان المسئولية .

٤- اهتمامه واشتغاله بعلمي الحديث والتاريخ ، وهما علمان يعتمدان على
 التثبت من صحة كل خبر يرد إلى الإنسان والتثبت من كل معلومة علمية .

وقد توافرت لديه العوامل التي تؤهله لأن يكون مؤرخًا متميزًا يفوق أقرانه ، وهذه هي سنة الله في خلقه ، فكلما أراد أن يستعمل أمرءًا في عمل ما، اصطفاه وهيّأه ويسر له كل ما يؤهله له ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كلّ ميسر لما خُلق له (1).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب موعظة المحدث حول القبر وقعود أصحابه حوله رقم (۱ ١٣٦٢) ، ومسلم في كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم (٢٦٤٧) عن على.

الفصل الرابع التعريف بكتاب المقريزي » إمتاع الأسماع »

# التعريف بالكتاب

# أولاً: توثيق نسبة كتاب إمتاع الأسماع إلى المقريزي:

من المهم جدًّا التحقيق في نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، وقد تناول علماء أصول الحديث هذا الأمر في كلامهم عن الوجادة ، حيث اشترطوا لصحة الوجادة شرطين أساسيين هما :

الأول: النَّقة بصحة النسبة.

ثانيًا: الثقة بصحة النسخة.

ولهذا لا تصح الوجادة إلا إذا تيقن القارئ بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه ، ولا تصح كذلك إلا بصحة النسخة المنقول عنها .

قال ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث: «إذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف ، فلا يقل : قال فلان كذا وكذا ، إلا إذا وثق بصحة النسخة ، بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة (1).

وهذه الخطوة - أعني توثيق نسبة الكتاب - ينبغي أن تكون سابقة أي عمل يقوم به المحقق ؛ لإثبات صحة هذه النسبة اعتمادًا على ما يبرز له من أدلة تؤدي إلى هذه النتيجة ، وكثيرًا ما تكون قيمة الكتاب منوطة بقيمة مؤلفه ، وما له من مكانة علمية .

ويمكن الاستعانة في هذا السبيل بما يأتي:

١- التأكد مما هو مكتوب على طرة النسخة المعتمدة أصلاً ، ثم النسخ الأخرى المختارة للمقابلة .

<sup>(</sup>١) مقدمة علوم الحديث (ص ٨٧).

١٦- التأمل في الكتاب ومادته للوقوف على ما يؤيد تلك النسبة ، فقد تكون مادة الكتاب تاريخية ومن نسب إليه الكتاب لم يُعرف بالتاريخ . كما حدث في كتابنا هذا ، حيث نسب الكتاب في نسخة مكتبة غوطا (برقم ٤٤٠) لأبي حيان التوحيدي ، حيث نقل ذلك عن العلقمي والدميري أن كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ، وهذا حدث بعد نسبة الكتاب للمقريزي في نفس النسخة ، وكأن أحد النساخ أراد تصحيح اسم المؤلف ، وأراد أن يدلل على صحة ما ذهب إليه بما نقله عن العلقمي والدميري . ثم كتب أحدهم على نفس صفحة المخطوط ردًا على هذا الإشكال ، فقال : «لكن نقل الشمس الشامي في سيرته أن الإمتاع للمقريزي » .

وفي الحقيقة أن كلا المؤلفين له كتاب باسم « الإمتاع » ، ولكن كتاب الإمتاع لأبي حيان التوحيدي في الأدب والفلسفة والنوادر والملح واللغة ، وكتاب الإمتاع للمقريزي في السيرة النبوية المشرفة ، فشتان ما بين موضوعي الكتابين .

كذلك المتصفح لكتب أبي حيان التوحيدي وكتب المقريزي يجد أن كتاب الإمتاع الذي بين أيدينا أقرب بكثير إلى كتب المقريزي منها إلى كتب التوحيدي، حيث أن المقريزي إذا نكر في كتبه حديثًا عزاه إلى كتب السنة، وقد يتكلم على رجاله بشيء من التفصيل، وهذا الجانب مفقود تمامًا في كتب أبي حيان، بل الغالب على المرويات في كتب أبي حيان التوحيدي الهوى.

أما من الناحية التاريخية والدينية فالمتصفح في كتب المصنفين يجد أن المقريزي أعلى قدمًا بكثير من أبي حيان.

فكتاب « إمتاع الأسماع » لا ينسب إطلاقًا إلى أبي حيان .

٣- كذلك من نقاط توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه أن يذكر المؤلف كتابه في
 كتب أخرى له ، أو يذكر في الكتاب أحد كتابه .

٤- الرجوع إلى كتب التراجم ، والكتب التي تُعْنَى برصد حركة التأليف مثل الفهرست للنديم ، وكشف الظنون ، وذيوله ، وهدية العارفين وغيرها من كتب

التراجم ، والتي تُعنى بذكر مؤلفات المترجم له .

وكتاب المقريزي هذا نسبه إليه كثير ممن ترجم له مثل:

ابن تغري بردي (۱) ، والسخاوي (۲) ، وابن العماد (۳) ، والشوكاني (٤)، وحاجي خليفة (٥) ، وإسماعيل باشا (١) ، وعمر كمالة (٧) .

فمما مر تثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، وكتاب «إمتاع الأسماع » لا يشك أحد بعد هذا أنه للمقريزي ، ولا يعكر على صحة نسبته للمقريزي ما جاء في نسخة «غوطا » ، وقد ردننا عليه في النقطة الثانية ، ولله الحمد .

# ثانيًا: تحقيق عنوان المخطوطة:

يعتور بعض المخطوطات شيء من الاختلاف في عناوينها بين ما هو مسطر على الصفحة الأولى من إحداها ، والنسخ الأخرى ، وأحيانًا بينها وبين بعض المصادر التي تذكر المخطوطة ؛ وذلك لاعتماد بعض مؤلفيها على الحفظ الذي قد يمكنه ذكر العنوان كما هو ، أو بما يقاربه . وربما يختصر عنوان المخطوطة ولا يذكره كاملاً .

وقد تأتي بعض المخطوطات لا تحمل عنوانًا في الأصل ، إما لسهو المؤلف عن ذلك ، أو عدم تفكيره في وضع عنوان لما كتبه أصلاً ، كما هو معروف في مراحل التأليف الأولى . أو تسقط الورقة الأولى من المخطوط ، أو لطمس حدث في

<sup>(</sup>١) في « المنهل الصافي » (١/٣٩٧) .

<sup>(7)</sup> في « الضوء اللامع » (77/1) ، و« التبر المسبوك » (77) ، و« الإعلان بالتوبيخ » (101) .

<sup>(</sup>٣) في « شنرات الذهب » (٩/ ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٤) في « البدر الطالع » (١/٨٠) .

<sup>(</sup>٥) في «كشف الظنون » (١٦٦/١) ، و(٢/٢٩٦) .

<sup>(</sup>٦) في « هدية العارفين » (٥/١٢٧) .

<sup>(</sup>Y) في « معجم المؤلفين » (٢/١) .

العنوان ، مما قد يحمل بعض النساخ أو العلماء على وضع عنوان للكتاب حسب اجتهاده .

ومما يمكن الاستعانة به على تحقيق عنوان المخطوطة ما يلي :

1- التأمل في النسخ المخطوطة أولاً ، فإذا كان منها نسخة بخط المؤلف ، وأثبت العنوان على الصفحة الأولى بالخط نفسه ، كان ذلك من أقوى الأدلة على الاعتماد على عنوان الكتاب من هذه المخطوطة ، ويلي في المرتبة الثانية ما قرئ على المؤلف .

٢- قراءة مقدمة المخطوطة ، فكثيرًا ما يصرح المؤلف باسم الكتاب في مقدمته .

٣- الاستعانة بكتب التراجم التي تنص على عنوان الكتاب ؛ مع ملاحظة ما قد يوجد من اختلاف فيما بينها ؛ إذ قد يوجد الكتاب في المخطوط بعنوان ، وفي غيرها من المصادر بعنوان آخر ، أو مع بعض الاختلاف البسيط في العنوان ، فهذا يتطلب دراسة متأنية لترجيح المناسب من العناوين بالقرائن والأدلمة التي يتوصل إليها الباحث من خلال دراسة المخطوطات التي بين يديه .

وأما كتابنا هذا فلا توجد مخطوطة بخط المؤلف ، ولكن جاء في مخطوطة كوبرلي في مقدمة المقريزي سميته: «إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع». وهو نفس العنوان المثبت في آخر المخطوطة.

ويزيد التأكيد من صحة هذا العنوان ما نكره المقريزي نفسه في مؤلفات أخرى(١).

<sup>(</sup>۱) منها « الخطط » ((77/7) ، و« الضوء الساري » ( ص (70, 0.7) ، و« النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم » (ص (10, 0.7) .

ونكر الحافظ السخاوي  $^{(1)}$  عنوان الكتاب باسم « إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأحوال والحقدة والمتاع »، وما نكره السخاوي هو ما كتب على مخطوطة شهيد علي باشا ، والخطب في ذلك سهل ، حيث أن « الأخوال » وضع فوق حرف الحاء المهملة نقطة ، فأصبح حاء معجمة ، كذلك تغير وضع النقطتين في « الأنباء » ، فأصبحت « الأبناء » ، وما نكره المؤلف في كتبه الأخرى هو المعتمد .

# ثالثًا: تاريخ تأليف الكتاب:

تزداد أهمية الكتاب وقيمته العلمية بشهرة مؤلفه في العلم ، ويزيد قيمته إذا عُلِم أن المؤلف ألف هذا الكتاب في مرحلة نضوجه العلمي ورسوخه .

وكتاب «إمتاع الأسماع» ألفه إمام في علم اشتهر به ، وهو المقريزي ، وقد ألف هذا الكتاب في مرحلة نضوجه العلمي ، وفي مرحلته التي كان فيها في دمشق ، حيث كان يقوم بالتدريس والفتيا والتنظر على بعض الأوقاف كما مر معنا في رحلته العلمية ، ولهذا يقول : «فغير جميل بمن تصدى للتدريس والإفتاء ، وجلس للحكم بين الناس ، وفصل القضاء ، أن يجهل من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه وجميل سيرته ورفيع منصبه ، وما كان من الأمور الذاتية والعرضية ما لا غنى لمن صدّقه وآمن به عن معرفته » (۱) .

أما عن تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب فقد جاء في آخر الكتاب ما نصه: «قال مؤلفه عمدة الحفاظ والمحدثين ، خاتمة المؤرخين تقي الملة والدين ، أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي الشافعي رحمه الله: فرغت منه يوم الخميس ، غرة شوال ، عام ستة وثلاثين وثمانمائة » .

وترجع سنة ٨٣٦ هـ إلى الفترة التي جاور فيها المقريزي بمكة ، وكانت من

في كتاب « الضوء اللامع » (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٢) (( الإمتاع )) (١/٦) من المطبوع .

سنة ٨٣٤هـ إلى ٨٣٩هـ.

لكن يترجح عندي أن تاريخ الانتهاء من هذا الكتاب كان قبل ذلك ، والدليل على نلك ما قاله ابن تغري بردي : «قال لي مؤلفه رحمه الله : سألت الله تعالى أن أكتب من هذا الكتاب نسخة بمكة ، وأن أحدث به ، فوقع ذلك في مجاورتي ، ولله الحمد  ${}^{(1)}$  ، وكذلك قول السخاوي : « وكان يحب أن يكتب بمكة ويحدث به ، فتيسر له ذلك  ${}^{(1)}$  .

فترجح أن المقريزي كان قد انتهى من تأليفه للكتاب قبل ذلك ، لكنه حدث به وأملاه في مكة حرسها الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي (١/٣٩٧).

<sup>(</sup>Y) الضوء اللامع (Y/YY).

# رابعًا : أهمية كتاب إمتاع الأسماع :

تظهر أهمية كتاب إمتاع الأسماع للمقريزي فيما يلي:

١- أنه عمل موسوعي شامل في موضوعه، لم يصنف قبله مثله في موضوعه .

٢- نقله من كتب بعضها في عداد المفقود .

#### \* \* \*

# خامسًا : منهج التحقيق في هذا البحث :

١ قمت بقراءة المخطوط للتعرف عليه ، من حيث دقته ، وطريقة الناسخ في الكتابة وغير ذلك .

٧- نسخت المخطوط ، وراعيت في الإملاء الرسم الحديث .

٣- قابلت المنسوخ على المخطوط ، وإذا كان في الأصل خطأ أثبت الصواب موضعه، ونبهت على الخطأ في الهامش ، مع نكر الدليل .

٤- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها .

٥- عزوت النصوص التي نقلها المصنف إلى مصادرها ، مع نكر الجزء والصفحة .

٦- قمت بتخريج الأحاديث من الكتب الستة وغيرها .

٧- عرفت المواضع والأماكن الواردة في المتن ، معتمدًا على الكتب المتخصصة في ذلك.

٨- قمت بشرح ما يحتاج إليه من غريب اللغة من المعاجم الخاصة بذلك.

9- أوضحت المصطلحات المذكورة في الكتاب، معتمدًا على كتب الفن الذي ينتمى إليه هذا المصطلح.

· ١- قمت بترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في النص، معرفًا بهم ، وأذكر خلاصة ما قيل في الرواة من الجرح والتعديل .

# سادساً: وصف المخطوطة:

لكتاب « إمتاع الأسماع » ثلاث نسخ خطية :

١- نسخة مكتبة كوبرلي في إستانبول برقم (١٠٠٤) ، وهي النسخة الوحيدة الكاملة من هذا الكتاب فيما أعلم .

ومنها نسخة مصورة في دار الكتب المصرية بالقاهرة ، برقم (٨٨٦) ، وفي معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية محفوظة تحت رقم (٦٣) .

وصورت الجامعة الإسلامية نسخة دار الكتب المصرية ، وهي محفوظة برقم ( ٥٩١٤) ، وهي النسخة المعتمدة في التحقيق ، ورمزنا لها بالرمز ( أ ) .

٢- نسخة مكتبة شهيد على باشا محفوظة برقم (١٨٤٧) ، وهي نسخة بخط المؤلف نفسه . وهذه النسخة غير كاملة ولا تحتوي على موضوع الرسالة .

٣- نسخة مكتبة جوتا في ألمانيا محفوظة برقم (٤٤٠)، وهذه النسخة غير كاملة ولا تشتمل إلا على جزء من موضوع الرسالة من أول (موالي رسول الله على)، وهذا الموضع يقابل هنا في رسالتنا من (ص ٥٦١ حتى آخر الرسالة)، ورمزنا لها بالرمز (ج).

# وصف النسخة المعتمدة في التحقيق (أ):

والنسخة المعتمدة هي مصورة مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية عن نسخة دار الكتب المصرية، عن نسخة كوبرلي في استانبول. وهي نسخة بخط واضح مقروء، خالية من السواد والتخريم والطمس إلا في مواضع قليلة.

كتبت عناوينها بخط عريض معتنى به ، ولم يفصل بين عناوين الفصول والجمل بشيء . وسرد فيها الشعر في الأغلب سردًا كالنثر ، وفصل بين الشطرين بدائرة مطموسة .

وروعي فيها نقط الكلمات ، مع تسهيل الهمزة ، وكتب فيها في بعض الأحيان «سفيان » بدون ألف «سفين » ، و«الحارث » «الحرث » ، وهكذا ، واحتوت هذه النسخة تصويبات على بعض المواضع في الهوامش .

وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة يقارب (٣٥) سطرًا ، وفي كل سطر نحو (١٩) كلمة ، وعدد الصفحات (١٨٣٩) صفحة .

وعلى هذه النسخة وقف الوزير أبي العباس أحمد بن الوزير أبي عبد الله محمد . ونسخت في شهر شعبان من سنة ٩٦٨ هجرية ، ومكان النسخ في الجامع الأزهر بمصر ، ولم يكتب اسم الناسخ .

وقد نكرنا أرقام صفحات المخطوط بين معكوفتين بحرف صغير، في هذه الرسالة.

#### \* \* \*

# نسخة مكتبة (جوتا ) بالمانيا (ج)

كتبت بخط نسخي واضح ، تكاد تكون خالية من السواد والطمس ، إلا ما كان على طرة الكتاب .

تكاد تكون عناوينها بخط أكبر من المعتاد في النسخ ، وليس هناك فصل بين العناوين والجمل بشيء .

وقد كتب الناسخ بداية كثير من الفقرات بالمداد الأحمر ، لذا لم يظهر في التصوير ، فظهر المخطوط وكأن به بياضًا كثيرًا ، والحق عدم وجوده .

ويوجد في المخطوط سقط في بعض الفقرات ، لكن لما كانت كاملة ولا يختل نظم الكلام بسقوطها لم ينبه الناسخ على ذلك في الحواشي ، لكنه كتب في حاشية النسخة ضبط بعض الكلمات بالحروف وكذا معاني لبعض الكلمات الغريبة .

وقد روعي فيها نقط الحروف إلى حد كبير، مع تسهيل الهمزة، وكتب فيها «سفيان » بدون ألف هكذا: «سفين »، و«الحارث » «الحرث » و«معاوية » «معوية » وهكذا .

عدد الأسطر في الصفحة الواحدة تسع عشر سطرًا غالبًا ، وفي كل سطر نحو

من (۱۶ – ۱۹) كلمة تقريبًا .

وقد نكرنا أرقام المخطوط بين معكوفتين في موضعها من الرسالة وبجوار الرقم (ج).

سابعاً: نماذج من النسخة الخطية المعتمدة

ومفاول الملاطل والامان الاملاق الملكة والعافي فالماء مت وتلدواته والتائد المسهائين أواللكايا فتعاليات وكالماسا والمهراهات المدعون كالادر فيلايونون لانت المكاراة يبيئه عاما ليوسويف الملاص البشاءول وإلايا للساقبيل إيعد عوشه وفالداالاووقال ج المشابر النادحة للجلياب قل الناباب إنكابح تمك فيه الشاءول يوالعشده وتعوقان أذله حمشتشه إشا أعلنا لدكائد وبالمؤوكا الاوادى الإمائة ولتجالان ثية يكتفراه بهناء مدلمان العدنية العثبات بئ العابيجة بكراديا يتبن اصبعت والافا كالكاربشن الدال يدالادعاوالاي اله منازي - المنطح كرئس الباري يسليا استيهجا ل جكارتا بوليا ورياتيان كليائه عيشه وبالإنشه حات شرحه وليجاوآ وكايس اشتر بالعلومات إوقا مشكاح تلفدا إدركنا والهزانان مبنا ووابناكسها جعواص فمذا الشااصيط يرتسعيون ينتظ لحق اللكية المشيئة موالإلوما أكذو والمهودء تلملاين تخاف أدخم كالدوائي والطاداد فعايدة بوليين وادعا بالديوالة إياج الإناج الاحتدوا وكالعجار بتباعي بتبايا فطريع لألمريع ليعاويج فتتراجانه ويهاؤا هرور خطرة ابرالشام الدبئ فالدائد إلى المدارسة ورا الثالدين ألما جميعت يحريف غارد مرتبي كمان تأكال وتعريهم علايطسته ومعكاية للله المؤت الإنكالي للجكيمة كالمتلاال إدياد لأحدادها ومنى للبيلاد تا فبالبريسيد دبي حيقبال ويؤشي لامك في الماء احتاع بدوات تستها بالبيه ومعاسبه ووني نبسه التازنانها فالإبراغ وإلاارا والأدرية وألاون ينتعظها لأمنا لايفعاء أإنت أعابن الحجازان يوت منطعتا ووالميابية بالكاديمة أيعم تسلم لاينا النبيم تلويعهم الإبوة يشيدكان محطي تمراونغ لمدوديتها سنهش وشبع لذالك إيهاي عيميني نابرا روائب وعركا يومق فبالماء ومهمون عواله والمناه والمستهجة والميسال لماعدول والمدارة والمتعارض والموارقة بأبراالة حديزاه زالدة عوارات كماي الملهوكل يبايه والكريه الإيهوات أيؤل الإشااه كالبركي لايول نگارگار به این اول بدندا نامعیود اسسا بداد در بین برایز برد، در فزانه تکه ما به و من از برخون میسه ان کیزالهین مادب اندا اساجه و کههه به تنسب می زندید بازیمید بازیمید در در در المحكيكمان الدب العربا لايتماثا للديم الديشانيان تثبرتانا لانسقيعن بيجايكان · 101 日のひの五日大のいでは كمانامية المفريندر مندرب

> بلبل وجكالكادك بن عيدالازي المشتدي والدفيث تتدكيل تدعي وتلراق مدأبا ستيان بين المارت بل مكبه الملاب إيارا عين ارتبا ويدار يشرزنانه م فعرالهاب مستن مشابة بمن تبدين كيجها ديشت أيغ تدكولآ أعدي أباءمز ديداره وإجهزتهان عشرك الكلاما ليتباءلا ساز ولبارا لاوابست كوياللابيلة والادار مؤالفتار وقبايتات بأديكا فأزغل بشادتان بالكابت الاحتشار تباسات طوا اخامك الدملية وتكرمي بجرة إن منيز العلايت والاجتارة تقد وعوازا عليائه تليد وتلراباسة بزانية الائدائرية يؤتية وفتأره مناضيبتا كمفترطي ونستاص إجابة مندات بش الحابيط بشجنتهن كابرينيولهم باللين تهن تعسيق تعري شتغديق التمكية وسمواطب تبسته الإطباريت بمجلى فيتمكن يؤاداي لحت جين لبناشارج الإمادة بإره يجاوتياريك المراتيوب ويايايينها والإياية ين والاواغي ارمدند اللادن باي كالزب فخياجينة بغون سنيج عثن نشئة ويق سنة امذي وفائدين وفاقداء تعلية آبه كالير ويمكوا فليد كبطاط فليعرف تلميعن كيمة كانتفت مشة فاشتيرتكاردة الديمنية وكالتاوات المنبوة أند بكبش يقع تماجد وظاءمة. اذكات فبواهرن فيوالعلب وويول الدِّليا شكيد وللركائية مامليل الحدوق على دارا دي سنة آلا فايلاقاب وشد من : نهيدا ملك يجتديش : وات نيم تبلاو فالمترحين ويغ 11 تتركات لمدالل يالتداشي وتلاحق وونيا فياسته ونيا يسبدونني ينتدونني في تنبيه الكريمة فرجال ولا عنونا مسؤودًا متويدة التاليا هج مسئير إلماسا بإكاديم بأنا اوب والك مبدء و قبد الملاب وكال فيكدنهم في أعادا فالميلان تيوال جدد شنته فيهما يجابع وتباييسته وبرطيعب الميكه إجوالك فكام الشيارت ليقده فعديه النياري بمنصين تؤسا فيتباريض ونابل الإبديب تيسا ة تبلزنهم البشافه عافا وتسارون أع أمنس ويبارون عند للاندوع فدين هنها وتبايؤه عياضته وتبارغ مما يبوداوتها و أصفن ون من حيثا لن دوله بالعشوم: المكاولا يوفوئونه الماخيا وبالاثما تركا لديرجية الإند والعثرف الانسف برث الحامة بتارثوه وبؤاءات قطاء عليه وطهرمون Migue وتبارة لذب عدادتيا ينجامين وتبار بوتا وتباركه وخربيب وثيايه والمايد فكلافيد ها اؤتياؤه لذنبا اصلايش تغزء يستة وتايابة يادمن فبالمسيم المهزئ المذاحج البولدانا مإدنيا يبئة النائية قالاوبسيت بن ناماء كذي فالوشوان البية تباق الحراريج لألا طحووب المتذفرن امري المقيسة مؤافئ مبت مشدؤة لك تباليهم بإلتهان يزالليوب هة توسيج الهوار فه قباره لابا يتبرنها ما مدو تداروان عيانا إذرة وتبارعيا فالبير، وتبارعيا فالبدود إداري إداري الإطنين لأميق طئئة مقنت يهي إمكان جين كلاداه فيؤ يتامف بذهك الاثبيري كالرائاء وأن العتب يمكي ديم إدف وكالبؤات بين وانام المستدرة ستبدال تكسن فيلاط مؤرد وتلرأ وببولاء البنطين فاجتدن حيدمكان بذدموين كالابهض عاءين كمتب علت بدخظ شباناي كالب وتبارعن الجن الكباري وتباران شليطة يلاوجب ليلااليند وتباييلات بدعناله والتبايع وأراعستير مثالث لغزاء إفيَّ النَّهُ عَلَى عَمَلِهِ فَحَسَّرَحَات بِهِ إِلَمُ الْفَرْعِيُّ فِيكُونَ حَلَّا هُوهِ لَدُ وَلَهُ إِلِنِهُ وَوَاللِّهِ عآب وتلاريك تيزة العؤنث خادب يؤنث مثاغشهن شميهها فاشرته مكلاشبن لاخش غطوة نكلت ينز والمناعب والعنج وتج الأموكيج التربوفيج الكيئ وينجا للايراب عيدات بل عجد العليبين فالجأبل خيدشات اليس نعي بت كالمرب بطروق بن كانبهن واثيرين فالإندين يدسة متاقطيق المياليسيعي مت كالمك بن المستدرين كابرب بين عمكاية هب كالمبايئ جزيء يذعدوك بن الجآسيد تعيرت فإلوب كدوت هذاك البها المنطق والإعزاز مزشبه زادام أبالمنكم كالبرابزاميس وإبغانشرة إبيالاداباب البواوويل تزويك وآني بيئها باجدمين تؤديعوه الحنشبات بوكما بائتا كالإوين شايورة في الاكتئال وكائمان الخ إسمانه وتابرند سنته جادكان حزءن ٠٠٠٠٠ كالخدوالا بي والمايا

14A-1

١ - صورة الورقة الأولى من المخطوط الأصل (أ) ، وفيها مقدمة المصنف (المقريزي)

الرثلا غلنه ذئبا متكة لمؤتهة ليانع حتلاله عنانه وشلغرة بواكته تزيئا ذنبه عجا العامي زفا الذائدع ا به فإل زَعِبْ مُربِعَ فِي إِنْهِا ابْمَا وَلِدَبْ تَعْنَىٰ حَدِيْجَةَ لَهُ وَلَذَا لِيَمَيْ الْظِلِ مِرْكُوْذِقِال ابْرَا نَحَاقَ وَلَدَ لَيُعْجِرُ - وَ دُنْيَةَ وَامْ كَلِنُّ مُرَدُفًا جَلِيهِ وَالْقِيلِمِ وَبِعِ كَالْ كُلُوا لِطَالِمِ زُوا لِطَيتِ إِنَّ إِفا مَا المَتابِم وَالطَّابِ وَقَالِ الرَبْيِرِ مِنْكِنَّا دِوْلِدَ لِنَيْ جُولِ إِنَّهِ جِبَّالِ لِهُ عَلَيْهِ وَبُلُوا لِمَّا بِمُ فِي أَوْلَكِبْرُوْلِينَ إِيمَ وَيَبْدُوا مِنْ وكأفريقاك لذا بطيب وتيتاك لما يغجاهم وكبك كغدا المبترة أم التركلين ونشر فأاطنة أأزيت خكذا أيؤرا نُمُ الْأُوْلَ إِنْ عُمَالِتُ القُبَاسِرُ كَلَّدُوْ أُوَلُوْل مَنْتِ ﴿ إِنْ سَوْلِ مَعْيَدًا لَوْجِي وَدُيْلٍ وَا وَكُلْتُوم وَدُوْتِ فاجتذاتهم ككم خبرتمة فهتذا بؤك سيعتب والزكترج واكراخ لانتب الغندانة بأواهليث والألث لَهُ ثَلَا نَدَا مُهَا يَهُ فَأَلْدَا بِذَلِكَا عَنْ رَحِيبٌ ثُمَا لَغًا بِمِ شُوَّا وَكُلُؤُ وَيَمُ فُأ المِنة ثَمَ وُقِينًا فَمُ اللَّهُ اللَّهُ الظَّبْ تَ لَهُ عَلَيْهِ أَلِشِلُامِودَ لَكِنَاآ حَمَّهُ بَعِنْدا لَعِنْ فَصِلْآنِيْوَءَ قَالِتُ وَحَرَدُا بِعِينَاءُ وَالْحَرَشُرُ الذي يتناك للآسينوت وأكرهيني وكابئت فاتلتها سلح سؤلاة البن يستالط غلينه وشلما مزاة البي ذاخ ماستو بُولَافِع البني سُللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بِهِ فَوِيْبَ لَهُ عَبُدَ إِنْهَا كَأَنَ يَوْمِسًا مِهِ عَنَ عَدْبَكَ وَفَاجِلَقُ زَانْتُهُ حَلَيْمُ الْحُ بيناجي مَلُ الانفِتادِ فَالتَّالَرْبَيْرِ سُ كِلْادِرْجُنْاهُ بِوَيِنْ وَنَصْلَا فَيْمِوْدُ النَّعْس وَرَفَا عَلَى لمسَأَكِين وَأَحَدُوا خُسرَهُ فِينَاؤُهُ فِي لِاَزُّضْ مَدْ نَوْنُا وَمُدْتَعَ مِنْ حَدِيثٍ نَاسِتِ عَلَامُقَالَ فَالدُّرُ وَلاهُ صَالِ هُ عَلَيْهُ وَسَارُ ذ لذ إلى اللَّيْلَة غَلَامِ ضَيَّتُهُ بالسَّرِا بَرْجِيمَ وَتَنَا فَتَ إِسَاءُ الْأَنْسَادِ وَفَا بَرْجِيمَ من تُؤْضِعَهُ سَهُنُ وَاحْدًا ٥٠ عوامتا ذنية للبني تسلفة غلينه ذما لما تغلونه مرتبياه أينها تجانت ارتبر ذوكسته زبالند ديزيزن

٢ - صورة الصفحة الأولى من الجزء الخاص بالنص المحقق
 من النسخة الأصل (أ)

بىختاسىن غاس ننغنم بنعادي بن البخاداسيّاة التَّرَا بِلاَقْ بِيرَخُ الدِينَ لِمُعْدِينَ وَبِينَ سُدُونِ عُرُ ا بن عنم بن مَا ذَن بن البحَّاد فِهُ كَلْتُ دَسُولًا هَ مِنْ إِنَّ عَلِيْهِ وَسَلَرُ انْ رَصْعَهُ فَا عَطَا عَا إِنَّا وَ فَكَانُت تُرْضِيكُ لمِن بَهُ الْكُان رَمِيمُ عِنْ بَيْ مَا ذِن بُلْ الْجُاد الْالْ الْمَاهُ سُونَ بِمِ ثُمُ يُعَادُ الْأِن تُرْكِ فَلِيرَة الرّبُودَة وَكَان نَـ وُلاهُ مَالِينَهُ عَلَيْهُ وُسُكُوبًا عَلَى مُرْدَة فَيَعْبِدُ عِنْدَ عَادَ غِيْجُ البّه المِمْيَمُ فَعَلَهُ وَيَعْبَلُهُ وَكَالْ لَهُ لِلسِّ ملى الله على وسلو قطعة مرغم منان رعا بالعت ولكاع بدي الحدد تروح على ويبه والمهد من الما من وكان يونى المنه قالالائر أولايتيامته وكليم لعائت من ففرت عكب اللفاح وبنواندا والمان سمزع ابيط كالنا عَا مُنِهُ رَضِيا هُ عَنْهَا بِعَوْ لِلدِّيَا عِزْتُ عَلَى مُولِيَّةِ عَيْرَى عَلْمُا دِينَةٍ لَانْ الْمَنْ ال وكان زيولا شنعنال سباعلية فشام فنظامتا وتهر وسنا المفلد وحرساه واعطى يولا سعالة عيه وُسُنَّلَوْا مُرْسُودً فَ فَطَعَدْ مِنْ تَحْلِحُ لَذُوجِيْ عَنْ عَنْدُ الرَّاسِ وَصِيلِيدُ عَنِيدُ المُدَادَ للادُلامَا وَمِيْمِ مُن د ولا لله متلاله عليه في علم قال يوسل في متلاله عليه وعلم اعتن المراميم ولد هاد فا نسط متوموا التسط كيزا فالفيغرذ منة ذريحتا فكانت ماخوا ترآيكا عن أغك التلام تنهم وفاك لؤعا تراسوم لوَصَّنْتُ الْجُرِيَّةِ عُرُكُمْ يَعِلَى وَلِمَا وُلِدَا بُرِهِمْ لِنَّا نَسُولًا هَ صَالَ هُ عَلِيْهِ وَمُلْم اذَ فَيْنَا لِهِ الْعِنْدِينِ وَلِمَا وُلِدًا بُرِهِمْ لِنَّا نَسُولًا هَ صَالَ هُ عَلِيْهِ وَمُلْمُ مِنْ اعْل لهُ نَتَالَ لِدُيَا ابْالِرَهِنِيْمِ ۗ وَتَوْفَى لِرَهِمْ عَلِينَ إِنْ عِنْدًا مِبُودَةً وَهُوَا يَرَمُا نَهُ عِنْدَ خُرًا فَعْ عِلْجَمَّةً سَنِهِ عَانِ • وَنَعِلَ لَوْلِكُونِ فَي لَيْ مَا مَا أَنْ مَوْفِي عَنْ مَنْ وَهِي أَنْهُ وَمِينًا مَا وَفَى وَالْمُنْ مُعَالًا مُعْمَدُوا وَثَمَا مَنَهُ الْإِمِ هُ وَسُلِعَ فَى وَهُوَا فِي مَنْ وَعَشَرَهُ أَنْهُ وَمِينَّهُ اللَّهُ مِرْدَ فَيْلِينَا حَافَهُ وَلَهُ احَدَي وَبَ كنبكة والأذك انبت وولك سنته عشوفتا لتسان كوليقه صكاية عكيه وسكم الكه لموضعة تتم وصاعدني وَغَنَكُنُهُ الْمِسْرُدُهُ وَتِنْ لِغَنْكُ النَّتُولِ وَلَيْجًا مِنْ رُسُولًا لِللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَالعِنَا وَرَحَى اللهُ عَنْ عاليتان على تريزغ ولعل مرغض غير وصل عليه وسولات صالة عليه وسل بالمتين فين لذيان واله ا بَنَ نَدُ بِنَهُ فَأَكُ عِبْلَا مُرْطِيّاً عَمْمًا لِن مَ تَظِعُوك وَكَانَ عَمْالَ وَلِمُنْ فِي البَيْتِعُ ﴿ وَوَدِي إِنْ يَحَا وَعَنْ مُ غ عَامَّة رَضَى شَوْعَ عَبْمَا الْمَهُ وَلَا شَصَالِ لِشَعْلِيهِ وَشِهِ وَفَا مَوْ الْمُرْمِنْ مُو وَلِمَ الْمُ لزنب لئلنه نتني فينمناغة أوا بتواضحانيه بغشاؤا علينه ولزنيه كالنه سنغل غزاليقلاه عليه ماسرك الننزيُ صَلَا يَم وَخُطُتُم ، وَبَيْتُ انْ مُولا شَصَالَ شَعَكُ مِنْهِم بَكَاعُلْ أَنْهِ انْهِمْ لَم وَنُ رَفع صَوْت تَدَنَعُ الْعَيْنُ وَعُزِنَ لَعَلْبِ وَلِا نَلِيْكُ ثَمَا يُعْطِ الرَّبْ إِنَّا بِكُ يَا الْمِصْمِ عِرُونُونَ وْخَلْرَدْ نُولَاتُهُ صَالِلَهُ علنه وَسُا وَالعَبُا مِعَلَيْهُ عِنْ فَبُولُ مُعِيمٌ وَمُرَكَ فِيهُ المُصْلَ فَعَبَّا بِلَ وَلِسَامَة بِن مُ يَد وَخَلَكَ بِوَمِزُلَانَا فاجونه وأينم الأؤل وتبيل يحوفز الفكرنكا إلعينو خكوت بمزينه وندنيج الأؤل ستة عبنو وزأي دنوللة صيالنا علينه وسلم فرعة فياللبن فاسترمتا الأشتدة قالنا أبتا لاتضر ولائتناع ولكناه ليتربعين لحي والالمندادا علاله عَلَا احَبُ إِنَّهُ أَنْ يَنْفُهُ \* وَيُرُونِ فِي أَنْ الْبُنِي مِنْ إِنَّا مُنْ مِنْ الْمُرْمِدُ وَالْمُرامِينَ مُنْ مَا لَكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ لَرُحُوجَ فِي لَيْ مَا مُرْمِدُ وَالْمُرْمِينَمُ مُنْ رَجَّالُ عَلَيْهُ وَمُنْ لَكُونَ مِنْ الْمُرْمِدُ وَالْمُرْمِينَمُ مُنْ وَمُنْ لَكُونَ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ لِمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ لَمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّلِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال للناد لين نبره دَوْضِعُ دَمِعَتْ عِينَا وَ بَكَيْ لَصْحَامَةٍ جَيْلُ نَفَتَ آصَوَا بَهُمْ نَشَالُ الْوَكُمِ رَضِيلُ مُسَالًا البنكي فنشئه تنخف لبنكآنينا لتبكيتنم العتمي فتنخم التلب ولامتا ليخط الأب ثغ وبن بشاك ته ولاهد علنه وسلم ما احدُنا يسابَله بُنظيَرُه ، فَبَرَا بُرِهِ ثِمْ فَا يُتِي جَلَّ فَا سُرَيه فَوْشَ عَلِ فَبَرَا بُرهِ ثَمْ فَا كُل فَاسْرَيهُ وَكُلْ لَ فُلْسُنْ لِمِثْ غلينه دَحَتُمْ عَلَيْهِ بَيِن وَقَالِ عِنْدَ وَنَا سِهِ السَّلامُ عَلِيكَم وَ فِي دِوَا بَهُ انهُ وَضَعَ بَرُا الهُنَهَ عَلَى تَهُ وَعِ مَعْدَرُاب دَغَّا لَىٰ خَتْ عَلَيْكَ بِمَا لِشَبِيطَا وَلِلزَّحِيمُ وَ، في دِوَايَّةُ جَلِيَتُ عَلِينَكُ بِاللهِ وَاسْرَ بجَو وَوَيَنعُ عَنْدَرَ لِبِهِ وَوْ منوشا زميم غليبه التلاوكيو فالننس على نتلي شاعة متالة متالة متالة متالة متالية المتارين المتال كمنت الوته منطعهم

٣- صورة الصفحة الثانية من الجزء الخاص بالنص المحقق
 من النسخة الأصل (أ)

وَ فَكُلُّ بَيْنِكُ مِزَالِا و مِدَا غُورَ لِغَا أَوْ مَا نَهُ فَهَيْ غُمُنِلًا لَا تَهْلُوا نَهُ عِهَا ا بُونَا بِيهُ وَ فِي خِيرًا رَنَّهُ رَا مُهُ نجابنا المؤبغة ة بثن ينّا وقزني تخطف فراكيه عجلها قنارة ة بمثلاث قاداية غيلها جبر بن عَيَلك في يخطؤه وَ دَا يَدْ عَلِمَا عَلَاكُ مِنَا مِنْ فِي بَفِ وَلَا تَعْدِ وُرَائِيةً عَلِمًا ابْولْهُا مِدِ بِزِعِبُد المنذِد في مُعَرُو، تُن عَوف وُرَامِةً نجلها احُاسَية إلنَّا عِيْدِيٌّ في مبنى أعدَّا وزاية علها عمَّا دُه بن خِرْمِيَّة بن مُلْكُ بن البحَّاد وَزاية عهما ا بوسلىطە، نى نى غالدىغا دىۇزامة غىلىئا بىلىطە بن قايىن ئىغى بىغى بىلان ۇڭائت زاياتاللار ئەركىلۇز ج فيابحا جلنة خنئزا ذجنيكا خلاكا تالاتملا واقروها غلجة إكانت غلثه وبكانت ذايا سألها برن يو ذا والالونيد نبينا وكان يامكردًا بتالأ مديميا مِعْ نويَّذه بن يُحْتِيتُ وَإِلْآيِرِي مِعْ جُنْدُب بن لِأعْبَرُ وكأن يُعْفَاد دَايةِ مَعَ إِنِّي ذَرَّ وَنَى بَى حَمَرَهَ وَاللِّيثَ وَيَبَعُدُمَ لِلسِّبُ يُأْيَةٍ مَعْ إِنِّي وَآمَدِ لنكاوتُ بنَ اللِّي اللَّهِ فَي فَكُمْتِ بْرعَزُودَا تِبَافِيعَ بِسُونَ فِينَيَا لَوْلِينِهِ خِرْجَ فِيهِ فِلْآفَ ذَايَات بَعَ بِلُالِ ثِنَا لِمَا وَالعَان مُعَرِبُ ذ عَبْدا لِلهُ بْنِعُرُودْ ثِنْ عُوف فَ فَى تَحْيَئِذَ لِكَهُ وَايُلَابَ يُرْهُ ذَلِيْهِ وَمَكِيثَ وَحَبُدا هَ شَ بَلُ دَوَا ي دَوْعَة بن خالِد وَحُوثِيد بْرَجِجُسُّرُودُ فَحَاجُتُم وَايَتَا أَمْعَ بَعْيَتُم بِنْ جَبْعُود وَمِعِيدِ إِنْ سَانَكُ فِي سَلِيمُ لِلاتُ دَايَات س مُن سرُّ ذا من وحَمَّا ف مِن تَلْدَبه وَيَجَاج برعالُط وَجِلْ انِهَ الْأَذْدَي حَمَّادًا لِظُا كُمُل مُنات المنت والما وطف والقصل الفاعلية وكم برينيه الوداع يرتب تبوك عدد الالوية والزابات فلافع اذآن الأعظيرليا بينكرد ضائفا غناه وزالته المغظم كميا الزنبير رضحافله غنثا وزفوزا يترالأوس أاستد تُنالحَشَيْرُ وَلَوْ الجُزَرُجِ الْحِابِيُ وَجَانَهُ وَمُثَيّا لِسُالْحَابُ مِنْ للنذراعُ وَ وَدَا يَدْ بَحَالكُ بُوالنجارا لِيَ عادة ترخوم أعطآ ماؤيلابن تابت ؤ وَايَد بَيْ عَرُوتِكُ عَوْضًا لِمَا يُن رُيْكُ وُوَايَدُ أَيْكُ عَالَمَ الْمِلْعَا وَ إ يُضالِقُهُ عَهِمُ وُلِمَا بَعِثُ وسُولًا بِهُ صَلَّى لِعَدْ وسَلِّمَ عَلَى زَلِيهُ طَالِبَ رَضَالِهُ عَنْهُ عِي رَمَصَا يُسَلِّمَةً عشر عد كريقياه حتى تنا مراضحا به وَعمَّدُ لَهُ يُؤمُّذُ دُولِ اللهِ صَالِمَةُ عَلَيْهُ وَسُمْ لَوَا أَخَذَ عَامَةٌ فَلَغْهَا سُنينَة مُوتَعِمَة خِعَلَمَا يَعِ مِنَا بِالنِّرْجِ مِنْ فَعِمَا إِلَيْهِ مُ قَالَ هَالَةَ ذَاللَّهَ الْمُعَامَة ثَلَاثُمَ الْكُوار وَحَمَا دُواعًا بَيْنَ يَدِيْهِ وُسُبِرًا أَمِوْرُ آلِيهِ مْ فَالْ حَكَدَا الِحَمْ وَأَجِرُلُوَ إِعَمَنُ دُولِ الشَّصَلِ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلِ لِيَّ الْمَاسَا مَدْ بْنِينَ يُونِدُ يُومِ المَيْسِ لِلْسُلِيةِ بَعْبَتُ مِنْصَعْسُ سَدَاحُذَي عُنْبُوةً عَعْلَقُ بَيْن وَقَلَا بْنَكُذُا بديئ ضَدُالذي تَوْفَا عَاهُ فِيهِ وَقَالَ لَدُيّا اسَامَةِ اغزبا شِيواهِ فَيُسِيِّلُ لِلهِ فَعَامَا وُالرَكْسُواهِ اغْتُرُوا ولاتغد زوا وُلاتنناوُا وَلِبَّا وُلْإِاسْوُّاهُ وَلِامَتُوا لَمَّا الِعَدَّةَ فِاسْمُ لاَمْذِرُونَ لِعَلْمُ لابتناوُن بِمُ وَهِي ويوالدن اكتامروا كفن بأتهم عنكا فازليوكم قد أخلو الصحوا فعلنكم بالتكنة والعمت وكنافون وَ لاتنسَّاوُا فَشَدْ حَبُّ وَيَحْكُمُ وَوَقَوْا الْلِهُمْ لِمَا غَرَعِبًا وَلَيْهَ مِهَا وَلَدُ مُوا خِيضًا وَتُوا مِسْمُهُ بِيَرِكُ وَاعَا ومدية أن واعلهُ الناجلة عَد الدوناء مُ قال بَااسًا مَهُ حُن العَادَه عَل مُل المَل المَا مُ قَال أَعَى كِل مِل فيرتز بكوآنه متعتو دافلة فأمنه الكيزيت والخشيب فزج بدالي ثيتا سامة دغنكرا سائة باعزف فكنا ية في وَخُولُ الصَّفَالِيَّهُ عَلِيْهِ وَلَمْ وَدَخُلِ السَّلُّولُ لِلدِّينَ عَسَكُولَ بِالْجُرُفَ لِللَّهُ مَ بَوَا اسْامَةً بَعْتُوكًا حَوْلِيَّا بِمِ بُابُ رُسُولًا بِعَ صَلْحَانَةٍ وَحُمْ فَغُوَدُهُ عِنْكُ بَطِابُونِ الوَكِردَضِي السَّا غَنْ أَسُو بُرِيْتُنَ إِنَايُهُ حَبُّ بِاللَّقُوادِ إِنَّ بَيْتِ أَسَاعِهُ وَالْكِلْحُلُوا بَدُاحَتَّى بِغُرُونَ مَا لَكُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ انيانية الثائدة لمُعْرَج بعالمالنّا مرمَعْتُودُ امّعُ أسّامَة مُ دَجَعَ بعَ الْمِنْتِ اسَامُهُ فاذَال معتودًا في كيت الماند غيو فالناته دَمَا للهُ عَالَمُ الْفُصِدُ وَ الْحَصِيرُ

نتحات كه مثلاته عليه وسلم مجرَة محضَّرَ تشمَّل لعرَجُوْن وتصنيب لينتل لمسُوف لحرَّج ابن حبّال من خديث عبّر فن مجالان عَن عبًا صَ عَلَيْهِ مَعِيدُ قال كَان دُسُولاته صَلّاتَه عَلَيْهِ وَسَمَا مِنْ حَدَّا لِمَرَاجِن فَلاَيْوَالْمِيْدُ بَانِ

# ٤ - صورة الصفحة قبل الأخيرة من الجزء المحقق ، ويظهر فيها العنوان من النسخة الأصل (أ)

ذيني بنها نني فكنفا يؤمّا المبغِر دني بن العوجون فرّاى مخامّة فحالِتنكَة لحكيبًا بالعرَّجُون وَمِنْ خدنتَ الحاصيف فاابؤالأشؤ دعن غامرن غندابة بن الزن مؤاينيه اذبرة ليابقي متلابة علنه فأسلم كأن يجنطك وَ بِي يِن مُخْتِرَةٍ وَمِنْ حَدَيثِ مُعْمَرِ بُن سُلِمًا نَعْالِهَتَ مُنْصُود بْنَا مَلَعْمَرِعَنْ سَعْد سْءَسُلُ عُ عُمُداللهُ بْو غزائيه غبدا لدحمك الشلج غضط ذجوانته غنثه فالتكافا لبنت صالعة علينه وط بستيع العؤق وذنع أيمع منكث وتبغل ينكث بهاتك قالنا بوالجوذي وكأن له صلابته غلندوئ تصيث ببوآلنه وغيرا كلعا ولاين حيّان مزحَدَثُ ليتُ عَنْ عَايِوالنِّعَيْنِ عَهُ إِبْرُعِتَا مِذْ حَوَالِلَّهُ عَنْدُ الدُّوقَالِ لِيَ كَا العَينا مزا خُلا قَالابنّيا، كَانَ لَوْسُولَانَهُ مَالِمَهُ عَلَيْهِ وَحَلِمَ عَقِيمًا مَتَوَكَّا عَلَمْنَا وَمُا مِسُومِالِهُ وَكَا لَاصَنا وَقَالَ مُوكُولَ بْرَاجُومِيْ فذ فنَتْ مَعْهُ بِينِ جنبه فِي يَن لَيْهِم وَتَوْتِح عَلَى بن شَيِيَّة مِنْ حَدِيْثُ عَبْدالله بْنِ رَجُا فَال أَ خَبَرْنَا المشعودي غرائقاهم قالت كاتن عبدالة بويتشنيؤه للبش الني صلالة عليه وسأتم كالحذا لعنا فمشى مَهُ حَيَاذًا كِلِتُواعُظَاهُ العِمَنَا وَمَزَعَ مُعْلِيَهِ لَمُعَالِيُكِ فَوَاعَيْدُتُمُ استَبَكُهُ بُوجِهُ فَاذَا أَدَا حَانَيْنُو مِ اً ثبتنه تعكُّنه نَمَا تَخَدُ العَصَا نَشَيَّ مُمَّا تَهُ حَيْ بَلِحِ الحِرَء آيَّنَا مِؤْسُولَا شَاخَلُ اللهُ عَلِيْهِ وْسَلَ وَعَيَا لِ السَّاسِينَ التلاح النيف الذروء والزئاح وقاد مائية مزن بلما انتمالي ذي الحلينه قد مرالحة ماسله وفلافرالبتلاخ والتنجاعلته بنثر تن شغد نبسا يسؤك لاتساك كالبتلاح وقارش كطوا غلينا الاناط عَلِيْهِمَا لا بِسِلَاحِ المسَّا وَالسِّينُوفَ مِنْ العَوْبِ فَعَالَمَا الاِندُ خَلِمًا عَلِيْهِمِ النَّوُورَ بكِنَّ مَكُونُ بَعِرْبُهَا مِنَا فَالْمَاخَا مع من التوم كان السلامُ قريبًا منا قبل بولول الشعاف قريبًا عَلَىٰ لك فاسكتُ دُول اللهُ صَلْ اللهُ عَلْ وَسَلْ ذ قدَّ مَرَا لَبُدُّن قَالَ الوَا قَدِيُ وَمَزُلَ وَمُولِيا لِهَ صَلَّاللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مِلْ لِفَالِن وَقَدَمَ السِلْاءَ الْدَعَانِ يَا جَرَحَهِ سُطًا لِمَا نَصَالُ وَمُحَدُّثُنَّهُ عَامُدَيْنَ عَيْ عَلَيْنِ لِمُؤْمِوتُ قَالَ وَحَلَتَ يُسُولًا بَسَطُلُ لِسَاعَكُ وَسُلَّ مَا كُذَ دخ غلَ البنلاح عَلَيْهُم او مُن تُوحَوَّ لِي قَال الوَاحِّدِيُّ وَقَدْكُانَ وَحُول اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسُمَ امْرَ مِا أُسْبَيْنَ بر أَمْعَاجٍ مِنْ طَافُوا مِا لِنِيتُ أَنْ مَدْ هَبُوا إِلَيَاصْحَامِهُمْ مِبْطُنْ مَا جِ مَنْ مُؤَا عَأَ السّلاجِ وَمَا مَا لاخْزُولِ

ما التلاج وَ مَنْ كَلْ عَرَبُنُهُ وَصَعَلَ البَّعْدُ اعْلَمُ اللهُ كَانَ لَاسْفِيلُ اللهِ صَلَاللهُ عَلَيْهِ وَمَمْ جَاعَة يَدُونِ عَلَى أَلِهُ عَلَى اللهِ صَلَا للهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أ- صُورة الصفحة الأخيرة من الجزء الخاص بالنص المحقق من النسخة الأصل ( أ )



صورة الغلاف للنسخة (ج) نسخة مكتبة (جوتا) بألمانيا

أنه صيا كالله عليه وسيليره مالرما بخوسية في ومز الامانخوالدنندر؛ سبف بن عويز بل الريوسف عن إبيه عنصك فال اعنف المنه صالى لله مليدوسلو في مر ادبعين نفسكا مابت ائنة ن سر وصل كجد ين عبدالعديد في الفيس ان عامد بواله في مربع المونو عدد ودين كنا ندي عوف يوعدر ف اين به بن الان مَن رَفِيكَ بن اورين كلب بن وسرة بن تُعلب بنطولوك انى عويزا كاف ن فُفناعذ بن مالابن عمير من سابون يسحب ن دست انفي خطانة لسامه الكلم مولى دسول العصابانه عليه وسلم دحمل سعرى بنت تصلية بوصيري الموني افلت من بي معن من ملى وصيا تذور أدمها وزيدمها فاغادت فبالبنوالفيئ نيجسون سنسر بواسك ابود وفن تطب بن طوال في لما هلينزومودان على اسات سي مصره امريد فاحملوا دبيا وصوعلام يعصر فوا فوانرسوف عكاطف ل سوق حياسته وكيدبومبدن المائه اعوام فعوموه للبسم فاستنز أصنه مكم بن موامر بن حوبلد بن اسد بن عبدالعراع فند بورد من المدم وفيل سفام دم فيلاشتك امكيم نموهب لعنت خلجة فلا مزوجها وسول الله صَالَ السَّعَلَيم وَسُلَمُ وَوَعَيْنَدِلَ فَعَبْضَدُ وَنَبْنَا مَ وَبَقَالَبِ الْمُنْتَرَاهُ دَسُولُ اللهِ مِنْ إِللهَ عَلْمِهُ وَسِلْمُ مِنَ السَّامِ لَحَدِيجَةً عِينَ نَابِحِهِ مِع مِنسِرة فِيمها تَعُوهِ بِتُ لِدِما بِوَرُسِّلًا فَقَلَهُ فَا لَهُ فُوا ببكمة به وهوه بكبت على نبد ولداد بعافعل ماجي فيرج إمرا في دوفدا لاحل

صورة الصفحة الأولى من النسخة (ج) نسخة مكتبة (جوتا) بألماتيا

52/

♣:

ه المالي منايني مديل و ما السور و في العرم و فرائ المامة فالتبله فركها بالعرجول ومنحديث الراصية سالواداسودع بامر سنبدان رالزبيرع الدوماه مندي لن دمول اسمل مع رسم كان على من وزيد مخصره رمز عد شيع عمر سلين كالمعت مسنوريز للعمر وسعل برقتيدن عرفيد تسدير من المعدا لرح البلى تخطوي الدعشاك أن النحائل الديل سابع الغرقد ومدّ يحسن فاكمن جعافك المايا فألدا والموزيوال مكل مالهم نضب مؤالة مرمني الملك والمبن حبان برح بن التبي عام عن الرجاس مع إله عنها الدي كالالتوكي المسكا مل عان البين كالرسول أسر صل المديل مفات وكالميام م المتوكيل العفي وكالسدم وليزايره بعسير كالسرآ ياعن عام أزيم زسير بزمن أنسراركان من مصيدً لرسول اسمل السعاية عات فرفنت كيد وجنه وسرف سدوح مربرت بدُ مصفیت متدأن بزیرا خال نا ۱۸ستودی مراهنتر تا ل کا رُحتیات ارمسعود ومغالد عند لمبرالني تبل ساير كم التعليد أو أخوا لرما أنها أمام مخ ذا على العدًا وترع تعليه فعيلها في رَاعبه لم استعبّل وجه فناذ ا ا وَا دا ن عُوم السبه نعلِيمُ آخدامين شي ندامُهُ حَيْمِ الحَبْ المامريول له مكاسط ركم ويعال لعاسم قضيه عليه السام للستوتي بضل في ذكر من كان على الآج ريسوك السرصكل الله عليه وسلم كالواقدى وعزا لعفاه وني مفاور فيحد بن عام والعل سواليسك اسطوسط السلام البينس والعررم عؤالرماح وكادما يتوسط الترك وكالمليغ فذم المنيل إساره على المحرير سله وقد مرا لسلاح واستعل علياسير

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) نسخة مكتبة (جوتا) بألماتيا

الفصل الخامس منهج المقريزي وموارده في هذا الجزء المحقق من كتاب إمتاع الأسماع

# أولا: منهجه

إن الناظر في كتاب المقريزي يجد أنه لم ينكر منهجه في كتابه .

ويمكن استخراج منهج المؤلف عن طريق الاستقراء ، وقد تبين أنه يمكن إجمال منهجه في الآتي :

١ - قسم كتابه إلى فصول ، والفصل قد يطول أو يقصر ، فإذا طال الفصل وضع له مباحث ، فنقول : « فأما كذا » ، « وأما كذا » .

ومن ذلك ما ذكره في فصل بعنوان : « ذكر أسلاف رسول الله  $\frac{1}{2}$  » ، ثم قال : « فأما أسلافه  $\frac{1}{2}$  من قبل خديجة . . » ثم قال : « وأما سلفاه  $\frac{1}{2}$  من قبل سودة . . . » .

٢- يبدأ الفصل غالبًا بالحديث الذي في الصحيحين أو أحدهما ، ثم يذكر أحاديث أقل
 درجة منها، ثم ما يكون ضعيفًا له متابعات وهكذا .

وقد يخالف أحيانًا ما نكرناه .

٣- يذكر من خرج الحديث ، ويذكر طرفًا من السند ، وقد يذكر كثيرًا من طرقه إن
 كان في الكتب المشهورة ، وعلى رأسها الكتب الستة .

٤- يتوسع في أغلب مباحث الكتاب وجزيئاته ، حتى يجمع في المبحث ما لم يجمع عند غيره .

٦- يغلب عليه النقل المتتالي من المصادر ، وقد يطول النقل من مصدر واحد، وقد
 لا يعزو إليه (١) !

<sup>(</sup>۱) انظر ( ص ۳۲۸) هامش (۳) ، ( ص ۳۳۰) هامش (۳) ، ( ص ۳۳۹) ، هامش (۱۲) (ص ۳۲۲) هامش (۲۲) (ص ۳۲۲) هامش (۰) .

V- ربما يتدخل المقريزي في المادة التي ينقلها بتوجيه أو توضيح معين، وهو قليل ، ويبدأ كلامه بقوله : «قال جامعه » أو «قال كاتبه » ، والملاحظ على ذلك ما يأتي: أ- نكر طرق الأحاديث وعللها(Y) .

ب- استفاضته في بيان المعاني اللغوية (٢).

- قد يستفيد من الحديث الواحد في أكثر من موضع إذا كان المقام يقتضي ذلك $^{(1)}$ .

9 - قد يستدل بالحديث الضعيف(٥) .

· ١- يأتي أحيانًا بالغرائب خلافًا للمشهور عند أهل السير (٦) ، ويذكر أمورًا استنكرها أهل العلم (٢) .

 $(^{(\Lambda)}_{-})$  قد يكون هذا من الناسخ ، ولا يدخل هذا ضمن المنهج

١٢- قد يروي الأحاديث بالمعنى ، مشيرًا إلى ذلك بقوله ، وهو قليل .

ولعل تعليل ذلك يرجع إلى أمور منها: الرواية من حفظه، أو أن هناك اختلافًا في النسخ، أو ينقل النصوص بواسطة مصادر أخرى.

١٣ - من الملاحظ على المصنف عدم إبداء رأيه الشخصي أثناء عرضه لأقوال أهل العلم .

١٤ - اهتم كثيرًا بذكر أنساب المتقدمين.

10 - قد ينكر بعض الأحكام الفقهية (٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر من النص : ص ٢٩٧، ٣٢٦، ٣٢٧، ٤٠٤، ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر من النص ص ٢٥١، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر من النص ص ١٤٩ هامش (٣) ص ١٦٠ هامش (٦).

<sup>(</sup>٥) انظر من النص ص ١٥٥ هامش (٦).

<sup>(</sup>٦) انظر من النص ص ۱۷۲ هامش (٣).

<sup>(</sup>٧) انظر من النص ص ٣١٥ هامش (٦ و ٨) ، ص ٥١٧ هامش (١) .

<sup>(</sup>٨) انظر من النص ص ٥٨٥.

# ثاتيًا : موارده:

تتوعت موارد المقريزي في الجزء المحقق من كتابه « إمتاع الأسماع » ، وهو يدل على تسنوع مصادره العلمية مع كثرتها وهي مبسوطة في عموم كتابه وعلى وجه الخصوص القسم الذي قمت بتحقيقه ، ويمكن إجمالها كالتالى :

- القرآن الكريم.
- أخـــلاق النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي محمد عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ (ت: ٣٦٩هـ).
  - الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) .
- الاستنكار للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت: ٤٦٣هـ).
  - أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين بن الأثير الجزري (ت: ٦٣٠هـ).
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر (ت: ٤٦٣هـ).
  - الاشتقاق ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت: ٣٢١هـ) .
    - الأغاني ، أبو الفرج الأصبهاني (ت: ٣٥٦ هـ).
  - الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤هـ).
  - أنساب الأشراف ، للبلاذري أحمد بن يحيى بن جابر (ت: ٢٧٩هـ) .
- تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت : ٤٦٣هـ ) .
  - تاريخ مدينة دمشق ، للحافظ ابن عساكر (ت: ٥٧١هـ) .

<sup>(</sup>٩) انظر من النص ص ٥٤٩.

- التاريخ الصغير للإمام البخاري ، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) .
- تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت: ٣١٠هـ ) .
- الـتاريخ الكبير للإمام البخاري ، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) .
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (ت: ٧٤٢هـ).
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآثار ، لأبي عمر يوسف بن محمد عبد البر النمري (ت: ٤٦٣ هـ).
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي ، جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت: ٧٤٢هـ).
- الثقات لابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت: ٣٥٤ الثقات لابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت: ٣٥٤ الثقات لابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت: ٣٥٤ الثقات لابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت
- جمهرة أنساب العرب ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت: ٤٥٦هـ).
  - جمهرة النسب للكلبي (ت: ٢٠٤هـ).
  - جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار (ت: ٢٥٦هـ).
  - دلائل النبوة للحافظ الكبير أبي نعيم الأصبهاني (ت: ٤٣٠ هـ) .
  - دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨هـ) .
- الذرية الطاهرة النبوية للحافظ الدولابي أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد (ت : ٣١٠ هـ) .

- الــزهد لابــن المبارك ، للإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك المروزي (ت: ١٨١هــ) .
  - سنن ابن ماجه محمد بن يزيد (ت: ٢٧٥هـ) .
- السنن للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت: ٢٧٥هـ).
  - السنن للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت: ٢٧٥هـ).
    - السنن للإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٥هـ).
- السنن لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت: ٢٥٥هـ).
- السنن الصغرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائي (ت: ٢٠٣هـ).
  - السنن الكبرى لأحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ).
  - السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: ٤٥٨ه).
    - السيرة النبوية ، لابن هشام (ت: ٢١٨ هـ) .
    - شرح ابن بطال علي البخاري (ت: ٤٤٩هـ).
  - الشمائل المحمدية لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت: ٢٧٥هـ) .
    - صحيح البخاري ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) .
      - صحيح ابن حبان لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت: ٣٥٤هـ).
        - صحيح مسلم (ت: ٢٦١هـ) .
        - الضعفاء والمتروكين للنسائي (ت: ٣٠٣ هـ).
          - الطبقات الكبرى لابن سعد (ت: ٢٣٠هـ).

- -كتاب العقل لداود بن المحبر (ت: ٢٠٦٥)
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (ت: ٣٨٥هـ).
- الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد اللَّه بن عدي الجرجاني (ت: ٣٦٥هـ).
  - الكتاب لسيبويه ، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( ت : ١٨٠هــ ) .
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للحافظ أبي حاتم بن حبان البستي (ت: ٣٥٤هـ).
  - مسند أبي داود الطيالسي ، لسليمان بن داود بن الجارود (ت: ٢٠٤هـ) .
- مسند أبي يعلى للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت: ٣٠٧هـ).
- المصنف لابن أبي شيبة للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت: ٢٣٥ هـ).
- مصنف عبد الرزاق ، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ٢١١هـ).
  - المعجم الأوسط ، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠هـ) .
  - معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥هـ).
    - المعجم الكبير ، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠هـ) .
- معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مهران (ت: ٤٣٠هـ).
  - من عاش بعد الموت للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ).
    - الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه (ت: ١٧٩هـ).

- المؤتلف والمختلف للدارقطني أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت: ٣٨٥هـ ) .

- نسب قريش لأبي عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري (ت: ٢٣٦هـ).

\* \* \*

# بسم الله الرحمن الرحيم فصل في ذِكْر أبناء رسول الله علي الله

[ اعْلَمْ ] (۱) إنه كان لرسول اللَّه عَلَى ثَلَثَةُ بَنينَ : القاسمُ وعبدُ اللَّه وإبراهيمُ (۱) ، وفي روايةٍ مدارها على داودَ بن المُحبَّر صاحب كتاب العَقْل (۱) : أن عائشة رضى اللَّهُ عنها جاعتُ بسقط فَسَمَّاه النبيُ عَلَى عبدَ اللَّه وكَنَّاها به (۱) ، وفيه نَظَر . فالقاسمُ (۱) أمُّه خديجةُ بنتُ خُويلد ، وهو أكبر ولده ، وبه يُكنَّى، وقد مَشَى وهو ابنُ سنتين، وعبدُ اللَّه (۱) أمُّه أيضًا خَديجة، ويقال له : الطَّيِّب والطاهر (۱) ، ولد بعدَ النبوة ، وماتَ

<sup>(</sup>١) طمس في نسخة ( أ ) ، والتعديل مقتضى الصواب .

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن سعد (۱۳۳۱–۱۳۲) ، المنتخب من كتاب أزواج النبي المحمد بن الحسن «رواية الزبير بن بكار » (ص ۳۲) ، دلاتل النبوة للبيهقي (۲۸۹/۷) ، تاريخ دمشق لابن عساكر (۳/ ۱۲۲) ، عيون الأثر لابن سيد الناس (۳۲۳/۳) ، زاد المعاد لابن القيم (۱۰۳/۱) ، البداية والنهاية لابن كثير (۲۳۷/۸) ، سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي (۱۱ / ۲۲۲) .

<sup>(</sup>٣) هـو داود بـن المحـبر بن قحنم النقفي البكراوي أبو سليمان ، البصري نزيل بغداد . روى عن : شـعبة ابـن الحجـاج ؛ إسماعيل بن عياش ، وروى عنه : سليمان بن داود بن ثابت ، الفضل بن سهل الأعرج . قال أحمد : شبه لا يدري ما الحديث . قال فيه ابن عدي: عند داود كتاب قد صنفه فـي فضائل العقل وفيه أحاديث مسندة وكل تلك الأخبار أو عامتها غير محفوظات اهـ . وقال ابن حجـر : أكـثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات . ا هـ . مات سنة ست ومائتين . الكامل في الضعفاء لابـن عـدي (١٠١/٣) ، ميزان الاعتدال للذهبي (٢٠/٢) ، تقريب التهنيب لابن حجر (تـ : ١٨١١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة : باب ما جاء في كنى النساء (٤١٧) ، وقد ضعفه النووي في الأنكار (ص : ٤٦٢) .

<sup>(</sup>٥) ولسد قسبل البعشة ومسات صغيرًا ، وقيل بعد أن بلغ سن التمييز . وأكثر الناس على أن موته قبل الدعوة . أسد الغابة في معرفة الصحابة (٣٧٧/٤) والإصابة في تمييز الصحابة (٢٦٥/٣) .

<sup>(</sup>٦) ولد بعد النبوة ومات صغيرًا .

انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر (١٣٠-١٣٠) .

<sup>(</sup>۱۰۳/۱) ، السبدایة والنهایة (۲۳۷/۸) ، الإصابة لابن حجر (۲۳۲/۲) و ((7/7)) ، خلاصة سیر سید البشر للمحب الطبري ص ۱۳۵، سبل الهدی والرشاد ((287/1)) .

صغيرًا بمكةً. فقال العاص بنُ وائل (١): محمدٌ أَبْتَرُ (٢) لا يَعِيشُ له نَكَر ، فأنزل اللَّهُ تعالى فيه : { إِنَّ شَاتِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ } (٣)(٤) ، ورَوَى جعفرُ بنُ محمدِ الصادقُ (٥) عن أبيه (١) قال: تُوفِي القاسمُ ابنُ النبيِّ عَلَي بمكة فمرَّ رسولُ اللَّه على وهو آتِ مِن جَنازتِه على العاص ابنِ وائلِ وابنه عمرِو بنِ العاص (١)، فقال عَمْرُو حين رَأَى رسولَ اللَّه على العاص ابنِ وائلِ وابنه عمرِو بنِ العاص (١) القدْ أَصْبَحَ أَبْتَرَ، فأنزل اللَّهُ تعالى :

<sup>(</sup>۱) هــو: العــاص بن وائل بن سعد بن سهم ، والد عمرو بن العاص مات على الشرك نزلت فيه عدة آيات وهو من المستهزئين الذين قيل فيهم: { إِنَّا كَفَيْتَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ } .

انظر : سيرة ابن هشام (١/١٦) ، البداية والنهاية لابن كثير (١/٤) .

<sup>(</sup>٢) البتر: هو القطع ، يقال: فلان أبتر، إذ لم يكن له عقب يخلفه فينقطع ذكره. (المفردات: ص١٠٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر ، آية : ٣ .

<sup>(</sup>٤) أخسرجه الواحدي في «أسباب النزول » (ص ٤٠٤ برقم ٩٣٥) عن محمد بن إسحاق قال : حدثني يسزيد بسن رومان به ، وهو في « سيرة ابن هشام » (٣٩/٢) بدون نكر يزيد . وقال محققه : منقطع . وانظسر « تفسير ابن كثير » (٨/٤٠٥) ، والدر المنثور (٤٠٣/٦) . وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير ، وابن عباس .

<sup>(°)</sup> هـو جعفر بن محمد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين العلوي المدني وهو أخو موسى الكاظم وكان سيدًا مهيبًا عاقلًا فارسًا شجاعًا يصلح للإمامة . قال الحافظ ابن حجر : صدوق فقيه إمام . انظر : تاريخ بغداد (١١٣/٢) ، سير أعلام النبلاء (١٠٤/١٠) ، تقريب التهذيب (ت: ٩٥٠).

<sup>(</sup>٦) هــو : محمــد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي ، المعروف بالباقر صدوق فقيه لمام ، توفي سنة ١٤٨ . قال الحافظ ابن حجر : ثقة فاضل .

انظر : التاريخ الكبير البخاري (١٩٨/٢) ، تهذيب الكمال (٥/٧) ، سير أعلام النبلاء (٤٠١/٤ ، ١٥٨) تقريب التهذيب (ت : ٦١٥١) .

<sup>(</sup>٧) هــو : عمرو بن العاص بن وائل أبو عبد الله ، صحابي يُضرب به المثل في الفطنة والحزم ، توفي سنة . ٤٢ هــ ، وقيل ٤٣ هــ ابن سبعين سنة .

انظر : أسد الغابة (٢٤٤/٤) ، تهذيب الكمال (٧٨/٢٢) ، سير أعلام النبلاء (٣/٤٥ ، ٥٥) .

<sup>(</sup>٨) أشنوه : يقال شَنِئتُه : تقذرته بغضًا له . (المفردات : ص ٤٦٥) ، وشنأت : أي أبغضت . ابن

{ إِنَّ شَاتِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ } (٢). ويقال: إن عبدَ اللَّه غيرُ الطَّيِّب وغيرُ الطاهر (٣).

وروى مَعْمَر (٤) عن هِشام (٥) أنه قال : زَعَمَ بعضُ العلماء أنها وَلدتُ - يعني خديجة - ولدًا يُسمَى الطاهر (١) . وقال ابن إسحاق (١) : ولدت له خديجة : زينبَ،

الأثير - النهاية (٢/٣.٥) .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٦٥) ، الجرح والتعديل (٨/٥٥٥ – ٢٥٧) ، تهذيب الأسماء واللغات (7.4.7) ، النبلاء (7.4) ، تهذيب التهذيب (7.4.7) ، تقريب التهذيب (7.4.7) .

(٥) وردت في النسخة (أ): «ابن هشام »، والصواب: «هشام »، والإثبات من التهنيب (٢٤٣/١٠)، وهـو هشـام بـن عـروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصي ابن كـلاب، الإمـام الثقة ، شيخ الإسلام ، أبو المنذر القرشي ، الأسدي الزبيري ، المدني ، ولد سنة إحـدى وسـتين ، وقـيل : سـنة خمس ، وقيل : عاش سبعًا وثمانين سنة ، وقيل غير ذلك . قال الحافظ ابن حجر : ثقة فقيه ربما دلس .

انظر : ثقات ابن حبان (7.77) ، تاریخ بغداد (1/27) ، الكامل في التاریخ (1/27) ، تقریب الکمال (1/27) ، النبلاء (1/27)، تقریب التهذیب (ت: 1/27) .

<sup>(</sup>١) لا جرم : أي لا بُد أو حقًا ، أو لا محالة ، أو هذا أصله ، ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم ، فلذلك يجاب عنه باللام ، فيقال : لا جَرَمَ لآتينك . (القاموس : ص ١٤٠٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق ص ١٤٧ ، رقم (٤).

<sup>(</sup>۳) عــيون الأثر (۳۲۳/۲) ، تاريخ دمشق (۳/۳۱ ، ۱۳۱) ، زاد المعاد لابن القيم (۱۰۳/۱) ، البداية والنهاية لابن كثير (۲۳۹/۸) ، سبل الهدى والرشاد (۲۲/۱۱) .

<sup>(</sup>٤) هـو معمـر بـن راشد الأزدي الحدّاني ، أبو عروة بن أبي عمرو البصري ، مولى عبد السلام بن عبد القدوس أخي صالح بن عبد القدوس ، الإمام الحافظ ، شيخ الإسلام ، نزيل اليمن ، مولده سنة خمـس أو ست وتسعين ، شهد جنازة الحسن البصري ، وطلب العلم وهو حدث ، كان من أوعية العلـم ، مع الصدق والتحري ، والورع ، والجلالة ، وحسن التصنيف . قال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت فاضل. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة .

<sup>(</sup>٦) المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ «لمحمد بن الحسن » رواية الزبير بن بكار (ص ٢٦) ، ابن سعد (١٣٠/١) ، دلاتل النبوة للبيهقي (٢٨٢/٧) ، تاريخ دمشق (١٣٠/٣) ، عيون الأثر (٢٣٣/٢

ورَقَيَةً، وأُمَّ كُلْثُوم، وفاطمةً، والقاسم، وبه كان يُكَنَّى ، والطاهرَ والطَّيْبَ ، فأمَّا القاسمُ والطاهرُ والطيبُ فهَلكُوا في الجاهليةِ ، وأما بناتُه فكلَّهنَّ أَدْرَكْنَ الإسلامَ وأَسْلَمْنَ وهاجرنَ معه (٢) ، وقد قيل : بل عبد اللَّه هو الطيب وهو الطاهر (٢) .

قال قَتَادة (٤): وَلدتُ له خديجة علامينِ وأربعَ بناتٍ: القاسم ، وبه كان يكنى وعاش حتى مَشَى ، وعبد الله مات صغيرًا ، ومن النساء فاطمة وزينب ورقية وأم كُلثوم (١)(١).

وقال الزَّبير بن تَكَّار (٧): وُلد لرسول اللَّه ﷺ القاسمُ ، وهو أَكْبَرُ ولدهِ ، ثم زينتُ ، ثم عبُد اللَّه ، وكان يقال له : الطَّيتِ ، ويقال له : الطاهر ، وُلد بعدَ النبوة ،

<sup>) ،</sup> زاد المعاد (٢/ ١٠٣) ، البداية والنهاية (٨/٨٣) ، سبل الهدى والرشاد (١١/٣٤١).

<sup>(</sup>۱) هـو: محمـد بـن إسـحاق بن يسار (أبو بكر) القرشي ، مولاهم المدني أبو بكر المطلبي ، نزيل العـراق، إمـام المغـازي ، اختلف في الاحتجاج به ، ورمي بالتشيع والقدر ، توفي سنة ، ١٥٠ . انظـر : الضـعفاء (٢٣/٤) ، الـتاريخ الصغير (٢/٤/١) ، سير أعلام النبلاء (٣٣/٧) ، تقريب التهذيب (ت: ٥٧٢٥) .

 <sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام » (١/٢٤٦ - ٢٤٦) ، «سبل الهدى والرشاد » (١١/٤٤٤ ، ٤٤٤) .

<sup>(</sup>٣) تقدم ( ص ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هـو قـتادة بـن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخطاب البصري ثقة ثبت توفي سنة بضع عشرة ومائــة. انظر : التاريخ الكبير (١٨٥/١/٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٦٩/٥) ، تقريب التهذيب (ت ، ٥٥١٨) .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابسن عساكر ((77/7)) ، وانظر « البداية والنهاية » ((77/4)) ، وأخرجه ابن عساكر ((77/4)) من طريق آخر .

<sup>(</sup>٦) وأخرج ابن عساكر في تساريخ دمشق (٣/٣) عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : كسسان للنبي النبي السنان : طاهر ، والطيب ، وكان يسمي أحدهما عبد شمس ، والآخر عبد العزى . قال ابن كثير : وهذا فيه نكارة . « البداية والنهاية » (٢٣٩/٨) .

<sup>(</sup>٧) هـو الزبـير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير أبو عبد الله الأسدي المدنـي ثقة ، توفي سنة ٢٥٦هـ ابن ٨٤ سنة . انظر : الجرح والتعديل للرازي (٣/٥٨٥) ، سير أعلام النبلاء (٣/١/١٢) ، تقريب التهذيب (ت : ١٩٩) .

ثم أُمُّ كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية هكذا الأول ثم الأول ، ثم مات القاسمُ بمكة وهو أولُ مَيِّتِ [له ، وعبد اللَّه](١) وُلد بعد الوَحْي . وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة أمَّهم كُلُهم خَديجُة (١) . فهذا قول مُصْعَب (١) والزَّبير وأكثر أهل النسب أن عبد اللَّه هو الطيب وهو الطاهر له ثلاثة أسماء (١)، وقال ابن الكَلبي (١) : زينبُ ثم القاسم ثم أمَّ كُلثوم ثم فاطمة ثم رقية ثم عبد اللَّه وكان يقال له الطيب والطاهر . قال : وهذا هو الصحيح وغيرُه تَذْيليط (١) . وقال ابن حَرْم (١): ورقينا مِن طَريق هِسْمام بن عُروة عن أبيم المناه أولاً الله عليه السلام ولذًا اسمه عبد العُزي قبل النبوة (١) . قال : قال : قال النبوة (١) . قال :

<sup>(</sup>١) طمس في نسخة (أ) ، والمثبت من طبقات ابن سعد (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (٣/١٣) ، البداية والنهاية (٢٣٩/٨) ، سبل الهدى والرشاد (١١/٤٤٣) .

<sup>(</sup>٣) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام ، ثقة ، توفي سنة ٢٣٦ . انظر : الجرح والتعديل (٣٠٩/٨) ، تهذيب الكمال (٣٤/٢٨) ، الكاشف (١٣١/٣) . وأما كلامه فهو في كتابه «نسب قريش» (ص ٢١ ، ٢٣١) .

<sup>(</sup>٤) تقدم ذلك (ص ١٤٦).

<sup>(°)</sup> هشام بن محمد بن السائب ابن بشر الكلبي ، مؤرخ عالم بالأنساب وأيام العرب من أهل الكوفة وفي عام ٢٠٤هـ، وضع الكثير من المصنفات أغلبها فقد ، قال عنه ابن حجر ابن النديم ، الفهرس ٩٥، ابن خلكان ، وفيات الإيمان (١٩٥/٢) ، ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ، ونقل أقوال العلماء في تصنيفه وأنه رافضي ليس بثقة (١٠١/١٠) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد (١٣٣/١) ، عيون الأثثر (٣٦٤/٢) ، والبدلية والنهاية (٢٣٧/٨) ، صبل الهدى والرشاد (٢١٤٤) .

<sup>(</sup>٧) هــو أبــو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب ، البحر ، نو الفنون والمعارف الفارسي الأصــل ، ثــم الأندلسي القرطبي ، توفي سنة ٤٥٤ ، وصفه الذهبي بالإمام الأوحد . انظر : سير أعلام النبلاء (١٨٤/١٨) ، البداية والنهاية (١٠١/١٥) .

<sup>(^)</sup> عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، أبو عبد الله القرشي ، الإمام ، عالم المدينة ، الفقيه ، أحد الفقهاء السبعة ، ولد في آخر خلافة عمر رضي الله عنه وقيل : غير ذلك ، قال الحافظ ابن حجر: ثقة فقيه مشهور ، توفى سنة ٩٣، ٩٤.

انظر : ابن سعد (7/77، 0/77) ، التاریخ الکبیر (1/1/2) ، سیر أعلام النبلاء (1/1/2) ، الکاشف (1/777) ، تقریب التهنیب (1/1/2) .

<sup>(</sup>٩) تـــاريخ ابن عساكر (١٢٩/٣) ، البداية والنهاية (٢٣٨/٨ ، ٢٣٩) ، سبل الهدي والرشاد (١١/٥١١

وهذا بعيد ، والخَبْرُ مُرْسَل. ولا حُجَّة في مُرْسَلِ (١) ، وإبراهيمُ أُمَّة ماريةُ القِبطَّيةُ ، وَلا في ذي الحِجَّة سنةَ ثمان من الهجرة بالعالية (٢) بالقُفِّ (٦) في المكان الذي يقال له : مَشْرَبة أم إبراهيم (٤) . وكانت قَابِلتَها (٥) سَلْمَىٰ مولاةُ النبيِّ ﷺ امرأةُ أبي رافع (١) ، فَبَشَّرَ أبو رافع (٧) النبي ﷺ به ، فو هَبَ له عَبْدًا (٨) . فلمّا كان يومُ سابعه (٩) عَقَ عنه بَكَبْشُ وحَلَق رأسَه ، حَلقة أبو هِند البياضي (١٠) من الأنصار (١١). قال الزَّبير بن بكَبْشُ وحَلَق رأسَه ، حَلقة أبو هِند البياضي (١٠) من الأنصار (١١). قال الزَّبير بن بكَبْشُ وحَلّق رأسَه ، حَلقة أبو هِند البياضي (١٠) من الأنصار (١١) ، وأخذوا بكَار (٢٠) : وسَمَّاه يَوْمِئِذٍ وتَصَدَّق بَوزُنِ شَعَرِه وَرِقًا على المساكين (١٢) ، وأخذوا

- (

<sup>(</sup>۱) المرسل في الاصطلاح: هو ما سقط من آخره من بعد التابعي ، فيقول التابعي - كبيرًا كان أو صفيرًا - قال رسول الله الله النظر ص ١٠٩) ، والخبر في كتاب المنتخب (ص ٢٩) ، جوامع السيرة النبوية لابن حزم (ص ٣٥) ، وهو من رواية الهيثم بن عدي الطائي كذبه البخاري وأبو داود وترك حديثه أبو حاتم ، وقال أبو زرعة: ليس بشيء ، انظر «لسان الميزان» (٦/ وأبو داود وسبل الهدى والرشاد» (٤٤٥-٤٤٥) ، و« البداية والنهاية » (٨/ ٢٤٠ - ٢٤١) .

<sup>(</sup>٢) العالية : اسم لكل ما كان من جهة نجد بالمدينة . انظر : معجم البلدان [١/٤] .

<sup>(</sup>٣) القف : بالضم وتشديد الفاء اسم لواد من أودية المدينة المنورة. (معجم البلدان : ٣٨٣) .

<sup>(</sup>٤) كتاب المنتخب (٦٩) ، و((14 - 273) + 273) للعياشي .

<sup>(</sup>٥) القابلة : هي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة . (القاموس ص : ١٣٥٠) .

<sup>(</sup>٦) تأتي ترجمتها في باب « نكر موالي رسول الله ﷺ » ( ص ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٧) تأتي ترجمته في باب « نكر موالي رسول الله علي » ( ص ٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>٨) ابن سعد (١٣٤/١ ، ١٣٥) ، سبل الهدى والرشاد (١٩/١١) .

<sup>(</sup>٩) عق عن ولده : نبح عنه نبيحة ، يوم سُبُوعه . ( القاموس ص : ١١٧٥ ، المعجم الوسيط : ٦٣٩/٢).

<sup>(</sup>١٠) هـ و الصحابي الجليل أبو هند الحجام مولى بني بياضة ، اختلف في اسمه ، فقيل عبد الله ، وقيل يسار ، وقيل سالم ، وهو مولى فروة بن عمرو البياضي من الأنصار . انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٢١١/٤) .

<sup>(</sup>۱۱) کــتاب المنتخــب مــن أزواج النبي ﷺ ( ۲۹ – ۷۰) ، عيون الأثر لابن سيد الناس (۲/٣٦٦، ٣٦٧) ، سبل الهدى والرشاد (۲۱/٤٥) .

<sup>(</sup>۱۲) تقدمت ترجمته (ص ۱۵۰) هامش رقم (۱).

<sup>(</sup>١٣) والورق : هو الفضة ( المعجم الوسيط : ١٠٦٨/٢) .

شعره فجعلوه في الأرض مَدَّفُونًا (١) .

وقد صَحَّ من حديث ثابت (٢) عن أنس قال : قال رسول اللَّه ﷺ : «وُلد لي الليلة غلام فسميته باسم (أبي) إبراهيم »(٢) ، وتنافست نساء الأنصار في إبراهيم من ترضعه منهن ، وأحبوا أن يُفرَغُوا مارية للنبي ﷺ لِمَا يعلمون مِنْ مَيْله إليها ، فجاءت أم بُرَدَة كَبْشَة بن المنذر بن زيد بن لَبيد /بن خَداش بن عامر بن غُنم بن [ ٣٥٣ عدي بن النجّار (٤) امرأة البراء بن أويس بن خالد بن الجَعْد بن عَوْف بن عمرو بن غُنم بن مازن بن النجار (١) ، فكلّمت رسول اللَّه ﷺ أنْ (مبذول )(٥) بن عمرو بن غُنم بن مازن بن النجار (١) ، فكلّمت رسول اللَّه ﷺ أنْ ثرضعه ، فأعطاها إياه ، فكانت ترضعه بلبن ابنها ، فكان إبراهيم في بني مازن بن

<sup>(</sup>۱) المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ (ص ۷۰) ، ابن سعد (۱۳۵/۱) ، عيون الأثر (۲۲۲۲) ، سبل الهدى والرشاد (۲۱/۱۱) .

<sup>(</sup>٢) هـو ثابت بن أسلم أبو محمد البناني البصري ، ثقة عابد ، توفي سنة بضع وعشرين ومائة . وقال الحافظ ابن حجر : ثقة عابد . انظر : التاريخ الكبير (١٥٩/٢/١) ، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٢٠) ، تقريب التهذيب (ت : ٨١٠) .

<sup>(</sup>٣) كان في الأصل «باسم إبراهيم» ، والمثبت من : مسلم كتاب الفضائل : باب رحمته على الصبيان وللعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم (٢٣١٥) ، وأبو داود كتاب الجنائز : باب في البكاء على الميت ، وأحمد (١٩٤/٣) ، وابن حبان (٢٩٠٢) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠٣٤) ، والبيهةي في السنن الكبرى (١٩٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) وهمي التي أرضعت إبراهيم ابن النبي على ، دفعه رسول الله على اليها ساعة وضعته أمه مارية ، فلم مزل ترضعه حتى مات عندها ، وكان النبي على يقيل عندها ويؤتى بإبراهيم إليه ، وأعطاها=

- النبي على قطعة من نخل ، وهي التي غسلت إبراهيم لما مات ، وكانت من المبايعات . ابن عسد (٨/٣٣٤)، المنتخب من أزواج النبي (٧٠- ٧١)، الاستيعاب (٤: ١٩٢٦)، الأنساب للمبلذري (٨/٣٠٤)، جمهرة أنساب العرب (٣٥٠) ، أسد الغابة (٧/٥٠٥)، عيون الأثر (٢/٣٦٣) ، الإصابة (٤٣٤/٤) .

<sup>(</sup>٥) كان في الأصل: « جندو »، والمثبت من « جمهرة أنساب العرب » (٣٥٢) ، والإصابة (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٦) هــو أبــو إبراهــيم ابن النبي ﷺ من الرضاع ؛ لأنه نزوج أم بردة ظئر – أي مرضعة إبراهيم . الممنتخــب من أزواج النبي لمحمد بن الحسن بن زبالة (٧٠، ٧١) ، جمهرة أنساب العرب (٣٥٢)، عيون الأثر (٣٦٦/٢) ، والبداية والنهاية (٢/٢٤١) ، الإصابة (١٤٢/١) .

النجار ، إلا أن أمه تؤتى به ثم يعاد إلى منزل ظئره أم بُرْدة ، وكان رسول الله يأتي أم بردة فَيقِيل عندها ويخرج إليه إبراهيم فيحمله وُيقبله (١) . وكان لرسول الله يأتي أم بردة فَيقِيل عندها ويخرج إليه إبراهيم فيحمله وُيقبله (١) تروح على مارية ، وكان يؤتى بلبنها كل ليلة فتشرب منه وتسقى ابنها إبراهيم ، فكان جسمها وجسم ابنها يؤتى بلبنها كل ليلة فتشرب منه وتسقى ابنها إبراهيم وهو عند عائشة رضى الله عنها ، فقال: « انظري إلى شبهه بي » ، فقالت : ما أرى شبها ، قال : « ألا تَرَينُ إلى بياضه وَلَدمه » . فقالت : من قصرت عليها اللقائح وسقى ألبان الضأن سمن بياضه ولدمه » . فقالت : من قصرت عليها اللقائح وسقى ألبان الضأن سمن وابيض (١) ، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : ما غِرتُ على امرأة غَيْرَتي على مارية ، وذلك لأنها كانت جميلة ، جَعَدة الشّعر ، وكان رسول الله الله الله من منخل (١) . ورؤق منها الولد ، وحرمناه (٥) . وأعطى رسول الله عنه أنه قال : لما ولد إبراهيم ابن وروي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه أنه قال : لما ولد إبراهيم أبن وسول الله عنه أنه قال : لما ولد إبراهيم أبن وسول الله عنه أنه قال : لما ولد إبراهيم أبن . وقال : وقال : ها في قال رسول الله عنه أنه قال : لما ولد الله وقال : وقال :

<sup>(</sup>۱) انظـر : المنتخـب من أزواج النبي ﷺ (ص ۷۰، ۲۱) ، طبقات ابن سعد (۱۳۲/۱ – ۱۳۷) ، سبل الهدى والرشاد (۱/۱۳۱) .

<sup>(</sup>٢) القُدف : تقدم بيانه (ص ١٥١) . لقائح : هي الإبل الحلوب (القاموس ص٣٠٦) ، ونو الجَدْر : مَسْرُحُ – مسرعي (القساموس ص ٢٨٦) - على سنة أميال من المدينة ناحية قباء . «معجم البلدان » (٢/٢) ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن سعد في الطبقات (١٣٧/١) .

<sup>(</sup>٤) ابسن سمعد (١٣٧/١) بإسنادين عن عائشة ، والمنتخب من أزواج النبي الله الله الله المحكم ( ص ٦٩) ، والحاكم في المستدرك (٣٩/٤) ، وضعفه محققه .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد (٢١٢/٨) ، والمنتخب (ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر : ابن سعد في الطبقات (١٤٤/١) ، الأنساب للبلانري (١٨٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه كتاب العتق: باب أمهات الأولاد (٢٥١٦) ، وابن سعد (٨/٢٥) ، والدار قطني (٢/٤) ، والدار قطني (١٣١/٤) ، والحاكم في « المستدرك » (١٩/٢) ، وقال: صحيح . فتعقبه الذهبي بقوله: فيه حسين بن عبد الله وهو متروك . والبيهقي (١٩/٢) من طريق الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس ، والحسين فيه ضعف ، واختلف عليه في لفظه ، فروي بهذا اللفظ المذكور ، وروي بلفظ: « أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته » . أخرجه أحمد (٣٠٣/١، ٣١٧،

« استوصوا بالقِبْطِ خيرًا ، فإن لهم نِمَّةً ورَحِمًا (١) . وكانت هاجَرُ أمُّ إسماعيل عليه السلام منهم ». وقال : « لو عاش إبراهيم لوضعتُ الجزيَّةَ عن كلِّ قبْطي »(١) .

ولما ولد إبراهيم أتى رسولَ اللَّه ﷺ جبريلُ عليه السلام ، فقال له: يا أبا إبراهيم (٣). وتوفي إبراهيم في بني مازن عند أم بَرَّدة وهو ابن ثمانية عشر شهرًا في ذي الحجة سنة ثمان ، وتوفي في سنة عشر (١) ، وقيل :

<sup>(377)</sup> ، وابس ماجه (7010) ، وعبد الرزاق (17719) ، وابن أبي شيبة (7771) ، والدارمي (7012) ، والدارقطنسي (17/1) ، المنافق (19/1) ، والمبيهةي (19/1) من طريق شريك عن الحسين وشريك ضعيف ، وهذا الحديث باللفظ الثاني أنكره ابن عدي في (18/10) ، (18/10) على الحسين ، وعلى كل فالحديث بلفظيه ضعيف .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب : وصية النبي الله القير الط ، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى بلفظ : « إنكم سمتقتحون مصر ، وهي أرض يُسمَّى فيها القير الط ، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها ، فإن لهم نمة ورحمًا » .

وبلفظ المصنف أخرجه ابن سعد في « الطبقات » (٢١٤/٨)، وفيه قال - أحد رواة الحديث -: ورحمهم أن أم إسماعيل بن إبراهيم منهم ، وأم إبراهيم ابن النبي على منهم . وأخرجه أيضاً البيهقسي في « الدلائل » (٣٢٢/٦) عن أحمد بن حنبل قال : سئل سفيان عن حديث الزهري « فإن لهم نمة ورحما » ، فقال : من الناس من يقول : هاجر كانت قبطية هي أم إسماعيل ، ومن الناس من يقول : هاجر كانت قبطية هي أم إسماعيل ، ومن الناس من يقول : مارية أم إبراهيم قبطية .

قال ابن كثير في البداية والنهاية (١٤٢/٩): « الصحيح أن الذي لا شك فيه أنهما قبطيتان » . والمسراد بالنمسة : العهد والأمان ، لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم . كما في النهاية (١٦٨/٢) لابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في « الطبقات » (١٤٤/١) عن الزهري مرسلاً ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة » كما في « كنز العمال » (٤٥٥/١٢) رقم ٣٥٥٥٧) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (١٤٣/١) عن أنس بن مالك ، ورواه ابن منده كما في «سبل الهدى والرشاد» ( ٣) أخرجه ابن سعد (١٤٣/١) عن أنس بن مالك ، ورواه ابن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال الروء عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال ابن عدي – في صخر بن عبد الله الكوفي أحد رواة هذا الحديث -: « ولصخر غير ما ذكرت من الحديث ، وعامة ما يرويه مناكير أو من موضوعاته » . والحديث ضعيف .

<sup>(</sup>٤) المنتخب من أزواج النبي على (ص ٧١) ، ابن سعد (١٤٣/١) ، وتاريخ دمشق (٣/٥٥) ، البداية والنهاية (٢٤٩/٨) ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٣٧ .

توفي وهو ابن سنة عشر شهرًا وثمانية أيام (٢) . وقيل : توفي وهو ابن سنة وعشرة أشهر وسنة أيام ، وقيل : مات وهو له إحدى وسبعون ليلة (٣) . والأول أثبت ؛ وذلك سنة عشر ، فقال رسول الله على : « إن له لمرضيعة تتم رضاعه في الجنة »(٤) . وعَسَلته أمّ بردة (٥) ، وقيل : عَسَله الفَضْلُ بن العباسُ (٢) ، ورسولُ الله على والعباسُ (٧) رضي الله عنه جالسانِ على سريرِ ثم حُمِلَ على سريرِ صَيغير (٨) وصلى عليه رسولُ الله الله بالبقيع فقيل له : يا رسولَ الله أين نَدْفنُه ؟ قال : عِنْدَ فَرَطنا (٩) عثمان بن مظعون (١٠) وكان عثمان (١) أول من دفن بالبقيع .

<sup>(</sup>۱) عسيون الأثـر (٣٦٦/٢) ، الشـجرة النبوية في نسب خير البرية لابن المبرد (ص ٥٥) ، وانظر البداية والنهاية (٢٣٦/٨) ، وسبل الهدى والرشاد (٤٤٩/١١) .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (١/٤٤) .

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي (٩/٤) ، والدلائل (٩/٥) ، وانظر الإصابة لابن حجر (٩٥/١) .

<sup>(</sup>٤) بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله على برقم (١٥١١) ، وإستناده ضمعيف ، وورد عن أنس في صحيح مسلم كتاب الفضائل باب رحمة النبي الصبيان والعيال برقم (٢٣١٦) بلفظ: «وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة ».

<sup>(°)</sup> المنتخب من أزواج النبي ﷺ ص ٧١ ، الاستيعاب (٤٣/١) ، الأتساب للبلاذري (٢/٠٩٠) ، عيون الأثر (٣٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) هــو أبــو محمد الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، غزا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم - مكة وحنينًا ، وثبت يومئذ حين ولى الناس ، توفي في طاعون عمواس - مدينة بالشام - سنة ١٨ .

انظر : التاريخ الصغير (١/١٦ ، ٧٧) ، تهذيب الكمال (٢٣ ، ٢٣١) ، الإصابة (٢٠٨/٣) .

<sup>(</sup>٧) العسباس بسن عسبد المطلب بن هاشم ، عم النبي على صحابي جليل - توفي سنة ٣٢ أو بعدها . انظر : الجسرح والتعديل (٢/ ٢٠)، طبقات ابن سعد (٤/٥- ٣٣)، الاستيعاب (٢/ ٨١٠) ، سير أعلام النبلاء (٢/ ٧٨) ، الإصابة (٢/ ٢٧١) ، تقريب التهذيب (ت : ٣١٧٧) .

<sup>(</sup>٨) انظر : ابن سعد في « الطبقات » (١٤٣/١) .

<sup>(</sup>٩) الفارط هو : المتقدم السابق . انظر لسان العرب (ف رط) (ص ٣٣٨٩) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن سعد في « الطبقات » (١٤٤/١) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي

وروى ابن إسحاق (٢) عن عَمْرة (٣) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله ﷺ وَفَنَ ابنَه إبر اهيم ولم يُصَلِّ عليه (٤). والأول أصح وقيل معنى لم يصل عليه يعنى في جماعة أو أمَر أصحابة فصلوا عليه ولم يَحْضُرهم لأنه شُغِلَ عن الصلاة عليه بأمر كسوف الشمس وصلاته وخُطْبته . وثبت أن رسول الله ﷺ بَكَى على ابنه إبر اهيم دُونَ رَفَّع صَوْتٍ وقال : «تَدْمَعُ العَيْنُ ، ويَحْزَنُ القلبُ ، ولا نقولُ ما يُسخِطُ الربَّ ، إنا بك يا إبر اهيم لَمَحْزُونون »(٥) .

وَجَلَسَ رَسُولَ اللَّه ﷺ والعباسَ على شَفِيرِ قَبْرِ إبراهيمَ ونزل فيه الفضلَ بن عباس وأسامة بن زيد<sup>(١)(١)</sup> ، وذلك يوم ثُلاثاء في آخِرِ شهرِ ربيع الأولِ ، وقيل :

صعصعة ، وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (3./1) في غير قصة إبراهيم بل قال : وكان إذا مسات المهاجر بعده قيل : يا رسول الله أين ندفنه ؟ فيقول : « عند فرطنا عثمان بن مظعون » . وضعفه الذهبي وقال : سنده واه .

<sup>(</sup>۱) هــو أبو السائب عثمان بن مظعون ابن حبيب بن وهب بن حذافة ، وكان من سادة المهاجرين وأول من دفن بالبقيع وصلى عليه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم – وتوفي سنة ٣ هــ . انظــر : التاريخ الكبير للبخاري (٢١٠/٢/٣)، وطبقات ابن سعد (١٤١/١ ، ١٧٤) ، وأسد الغابة ( ٥٩٨/٣) .

<sup>(</sup>۲) هـو: أبـو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق ، إمام المغازي ، اخــتلف في الاحتجاج به ، ورمي بالتشيع والقدر ، توفي سنة ١٥٠ . انظر : التاريخ الصغير (٢/ ١٠٤) ، سير أعلام النبلاء (٣٣/٧) ، تقريب التهنيب (ت : ٥٧٢٥)، الضعفاء (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٣) هــي : عمــرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ، كانت في حجر عائشة - رضي اللَّهُ عنها - زوج النبي على ماتت قبل المائة .

<sup>=</sup> انظر: ابن سعد (۲/۱۳۶، ۳۸۷) ، (۸/۳۵۳، ۵۸۰) تهنیب الکمال (۳۵/ ۲۶۱) تقریب التهنیب (ت: ۸۶۶۳) .

<sup>(</sup>٤) « الاستيعاب » به امش الإصابة (٥/١) ، وروي عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه لم يصل عليه . سيرة ابن إسحاق ص ٢٥١ ، « والبداية والنهاية » (٢٤٩/٨) .

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري كتاب الجنائز ، باب قول النبي ﷺ : « إنا بك لمحزنون » برقم (١٣٠٣) ، ومسلم كتاب الفضائل ، باب رحمة النبي ﷺ الصبيان والعيال ، برقم (٢٣١٥) .

<sup>(</sup>٦) هو : أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ، الأمير ، صحابي مشهور . انظر : الإصابة ( ٣١٦) ، والتاريخ الكبير (٢٠/٢) ، سير أعلام النبلاء (٢٩٦/٢) ، وتقريب التهذيب (ت : ٣١٦) .

يوم الثلاثاء لعشر خَلُون من شهر ربيع الأول سنة عشر (٢). ورأي رسول الله على فُرْجَة في اللَّبِن فَأَمرَ بها أَنْ تُسَدَّ قال : إنّها لا تضّر ولا تَنْفَعُ ولكنها تقر عَيْنَ الحَيّ ، وأَنَّ الْعَبْدَ إذا عَملَ عملاً أَحَبّ اللَّهُ أَن يُتقنَه (٣) .

ويروى أنَّ النبيَّ عَنِهُ خَرَج يمشي أمام سَرير إبراهيم ثم جلس على قبره فلما تُلِي في قبره ووضع تمعن عيناه فبكى الصحابة حتى ارتفعت أصواتهم فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه يا رسول اللَّه أتبكي وأنت تتهي عن البكاء؟ فقال: «تَدْمَعُ الَعَيْنَ، وَوَفَجَعَ الْقُلْبُ، ولا نقول ما يُسْخَطُّ الرَّبَ ». ثم دُفِنَ، فقال رسولُ اللَّه عَنِي ما أَحَدُ يأتينا بماء نَظَيَّرُ به قَبْرَ إبراهيم؟! فأتى بماء فأمر به فرش على قبر إبراهيم، وكان أول من رُشَّ عليه أبه وقال عند رأسه: السلام عليكم (عليه أولية أول من رُشَّ عليه الله من الشَّيْطَانِ أَلَا الله عند الله وقال: خَتَمتُ عليك بالله من الشَّيْطَانِ أَلَا الله ووقال عند رأسه وقال: خَتَمتُ عليك بالله من الشَّيْطَانِ أَلَا الرَّجيم الرَّجيم (أ) وفي رواية : طَبَعَتْ عَلَيْكَ بِاللَّه ، وأَمَرَ بحَجَر فوضَعَ عِنْدَ رأسه إلا اللهار الرَّجيم (أ) ، وفي رواية : طَبَعَتْ عَلَيْكَ بِاللَّه ، وأَمَرَ بحَجَر فوضَعَ عِنْدَ رأسه إلا اللهار القَالَ قوم : إن الشمس انكسفتُ لمَوْته خَطَبَهم / عَنْ فقال : إنَّ الشَّمْسَ والقَمَر آيتانِ مِن أَياتِ اللَّه لا يَخْسَفَانِ لَمُوتِ أَحَدٍ ولا لَحَيَاتِه (١٠) .

 <sup>(</sup>١) انظر : ابن سعد (٨/٥/١) ، وابن عساكر (٣٤/٣٤) .

 <sup>(</sup>۲) ابسن سعد (۱٤٣/۱) ، الاستيعاب (۱۳/۱ ، ۶۶) ، دلائل البيهقي ٥/٩٢٩، الإصابة (٩٣/١) ، سبل
 الهدى والرشاد (١١/٥٥٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (١٤١/١-١٤٣) ، (٢١٥/٨) . وسنده ضعيف ، فيه محمد بن عمر الواقدي ، قال فيه الحافظ ابن حجر : متروك مع سعة علمه . وانظر أيضنا السمط الثمين للمحب الطبري ص١٦٦.

<sup>(</sup>٤) قــال الصــالحي : «قال الزبير بن بكار : ولما دفن رش على قبره ، وعُلّم بعلامة ، وهو أوّل قبر رش «سبل الهدى والرشاد » (٤٥٤/١١) .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن سعد (١٤١/١) ، «شرح الزرقاني على المواهب » (٣١٣/٣) .

<sup>(</sup>٦) المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ ( ص ٧٣) .

<sup>(</sup>۲) الأنساب للبلاذري (۲/٥٩٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري كمتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس برقم (١٠٤٣) ، ومسلم كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف « الصلاة جامعة » برقم (٩١٥ / ٢٩) .

ويُرْوَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قال حِينَ حَضَرَ قَبْضَ إِبِرَاهِيمَ وهو مستقبلُ الجَبْلَ : يا جَبْلُ لَوْ بِكَ ما في لَهنكَ، ولكنّا نقولُ كما أُمِرْنَا إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إليه رَاجِعُونَ ، والحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العالَمين (١) . وَخَرَجَ ابنُ عساكر مِنْ حَديثِ محمد بن الحسن الأسدي (٢) نا أبو شَيْبة (٣) عن أنس بن مالك قال : لما مات إبراهيم ابنُ النبيّ قال لهم ﷺ : لا تُدرجوه في أكفانه حَتَى أَنظُرَ إليه فَجَاءَ فَأَكَبَ عليه وَبكىٰ حتى اضطرب لحياه وجَنْباء (١). ويقال: أن السّر في مَوْت ولد رَسُول الله ﷺ في حَيَاته أنه لو عاش ولم يَكُنُ نبيًا ويقال: أن السّر في مَوْت ولد رَسُول الله ﷺ في حَيَاته أنه لو عاش ولم يَكُنُ نبيًا غض ذلك منه ، ولا نبيّ بَعْدَه ، وقد أشار حسان بن ثابت إلى هذا في قوله لما مات إبراهيم :

مَضْى ابنْكُ مَحْمُودُ العواقِب لَمْ يُشَنَ

بِعَيْبٍ وَلَمْ يِأْثُم بِقَ وَلَ فِع لَ بِعَيْبٍ وَلَمْ يَأْثُم بِقَ وَلَا فِع لَ لِعَلْمُ رَأَى أَنَّه إِن عَاشَ سَاوَ الكَ في العُلا

فَآثَرَ أَن تَبْقَى فَريدًا بِلا مَثْ لِي وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقد جاء في حديثٍ أن إبراهيم لو عاش لكان نبيًّا (٦) ، وليس بقوي . وفي

انظر: طبقات ابن سعد (٢١٥/٧) ، وتاريخ خليفة (٤٥٨)، وتاريخ البخاري الكبير (١/ت ١٥٥) ، وتهذيب الكمال (٢١/٢٥) ، وتهذيب التهذيب (١١٨/٩–١١٩) ، تقريب التهذيب (ت: ٥٨١٨).

<sup>(</sup>١) الأنساب للبلانري (١/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٢) هــو محمــد بن الحسن بن عمران المزني الواسطي قاضيها . شامي الأصل . قيل : مات سنة تسع وثمانين ومائسة . وقيل : سنة سبع وثمانين . قال الحافظ في التقريب (ص٤٠٩ ترجمة ٥٨١٨): ثقة.

<sup>(</sup>٣) هــو يوســف بن إبراهيم التميمي أبو شيبة الجوهري الواسطي ، قال ابن حجر : ضعيف . انظر : الضــعفاء للعقيلــي (٤٥٥/٤) ، تهذيب الكمال (٣٢ / ٢١٠) ، ميزان الاعتدال (٤٦١/٤) ، تقريب التهذيب (ت: ٧٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) ســـنن ابـــن ماجـــه (١٤٧٥) ، وتـــاريخ دمشق (١٣٩/٣) ، البداية والنهاية (٢٤٨/٨) وسبل الهدى والرشاد (١١ /٤٥٣) .

<sup>(</sup>٥) هذه الأبيات لم أجدها في ديوان حسان المطبوع (ط. دار صادر).

<sup>(</sup>٦) ورد ذلك عن ابن عباس وأنس وابن أبي أوفي وجابر ، رضي اللَّه عنهم . أمــا حديث أنس فأخرجه أحمد (٣٨٣/٣) ، وابن سعد (١٤٠/١) عن السدي عن أنس ، وأما

صحیح البخاري عن السُّدي (۱) قال : سألتُ أنسَ بْنَ مالكِ : كُمْ كَانَ بلغَ إبراهیم ابن النبي ﷺ ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ بِلاَ مُهلة (۱) ، ولو بَقِيَ لكَانَ نبیا ، وَلكِنِ لم يَكُن ليبقى ابن النبي ﷺ ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ بِلاَ مُهلة (۱) ، ولو بَقِيَ لكَانَ نبیا ، وَلكِنِ لم يَكُن ليبقى ابن نبیكم آخرَ الأنبیاء (۱) . وقد رَوی عیسی بن یونس (۱) عن ابن أبي خالد (۱) قال :

حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز : باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله على سنن ابن ماجه .

وأما حديث ابن أبي أوفى فأخرجه البخاري في كتاب الأدب: باب من سمّي بأسماء الأنبياء برقم ( ١٩٤ )، وابن ماجه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله على برقم ( ١٥١٠)، والطبراني في الأوسط (٦٦٣٤)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧١٧) بلفظ: قيل لابن أبني أوفى : رأيت إبراهيم ابن النبي على ؟ قال: مات صغيرًا، ولو قضى أن يكون بعد محمد على نبي عاش ابنه، ولكني لا نبي بعده.

وأما حديث جابر فأخرجه ابن عساكر (١٣٥/٣).

(۱) هــو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، الحجازي ، السدي ، الكوفي صدوق يهم ورمى بالتشيع ، وذكره الذهبي في كتابه (من تكلم فيه وهو موثق) .

انظر: الجرح والتعديل (١٨٤/٢) ، سير أعلام النبلاء (٥/٢٦٤)، تقريب التهذيب (ت: ٤٦٣).

(٢) في المخطوط: «بن »، والصحيح لغويًّا ما أثبته ؛ لأنها لم تأت بين علمين.

(٣) مَهَّله تمهيلاً: أجَّله . والمقصود أنه قُبض صغيرًا . وانظر القاموس (م هـ ل ) .

(٤) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن عساكر (٣/١٣٤ – ١٣٥) ، وفيه : «قد كان بلأ مهده ». وانظر ابن سعد (١/٠١)

تنبيه : الحديث ليس في صحيح البخاري ولا مسلم .

تنبيه ثان : حديث « لا نبي بعدي » حديث صحيح . أخرجه البخاري (٤٤١٦)، ومسلم (٢٤٠٤).

(٥) هــو : عيســـى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، أبو عمرو ويقال أبو محمد ، الكوفي ، الإمام ،
 القدوة ، الحافظ ، الحجة ، قال ابن حجر : ثقة مأمون .

انظر: التاريخ الكبير (7/7/5) ، سيرأعلام النبلاء (4/7/5) ، ميزان الاعتدال (7/7/5) ، وقريب التهذيب (ت: 975/5) .

(٦) هــو: اسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي الحافظ الكبير، وكان رجلاً صالحًا. قال ابن حجر: ثقة ثبت.

انظر : التاريخ الكبير (٢٥٢/١/١) ، سير أعلام النبلاء (١٧٦/٦) ، تقريب التهذيب (ت : ٤٣٨) .

قلت لابن أبي أوفى (١): أرأيت إبراهيم بن النبي ﷺ ؟ قال : مات وهو صغير ، ولو قرأت يكونَ بعد مُحمد نبي لعاش ، ولكنَّه لا نبيَّ بعد محمد ﷺ (٢).

<sup>(</sup>۱) عــبد اللَّــه بن أبي أوفى ، واسمه : علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي ، صحابي ، شهد الحديبية وعمّر بعد النبي ﷺ - دهرًا توفي سنة ۸۷ وهو آخر من مات بالكوفة .

انظر : النقات للعجلي (٢١/٢ ت : ٥٥٤) تهنيب الكمال (٢١٧/١٤) ، تقريب التهذيب (ت : ٣٢١٩) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ( ص ١٥٩ ) تعليق ( ٤ ) .

#### فصلٌ في ذِكْر بنات رسول الله عليا

وكانت زينب عليها السلام عند أبي العاصي بن أبي [الربيع](١) بن عَبْدِ الْعَرْى بن عبد شُمُس (١) وأمه هالة ابنة خُويلد (١) ، فهو ابن أخت خديجة لأبيها وأمها

<sup>(</sup>۱) المنتخب من أزواج النبي على (ص ۲۲، ۳۲، ۳۳) ، ابن سعد (۱۳۳/۱) ، تاريخ دمشق (۳/ ۱۸٤) ، السبداية والسنهاية (۸/ ۲۰٤) ، سبل الهدى والرشاد (۲۱/۱۱) ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص (۱۳۵) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٨/٣) ، نسب قريش : ٢٢ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ٢١٩ ، ١٣١ ، تاريخ خليفة : ٩٢ ، ١٣٠ ، تاريخ خليفة : ٩٢ ، ١٣٠ ، أسد الغابة : ١٣٠/٧ ، تهذيب ، الستاريخ الصفير : ١/١٠ ، ١٧٠ ، الاستيعاب : ١٤/١٣ - ٢١٦ ، أسد الغابة : ١٠/١ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢٤٤/٣ ، العبر : ١/١١ ، مجمع الزوائد : ٢١٢/٩ - ٢١٦ ، العقد الثمين : ٨ / ٢٢٠ - ٢٢٣ ، الإصابة : ٢٢/٧٢ .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة لابن الأثير (١٣٠/٧).

<sup>(</sup>٤) هـو هشام بـن محمـد بن السائب بن بشر بن المنذر ، الأخباري العلامة النسابة الأوحد الكوفي الشيعي أحد المتروكين كأبيه لاتهامه بالوضع ، وقال عنه ابن عساكر : رافضي .

انظر: الكامل (١٥٦٨/٧) ، لسان الميزان (١٩٦/٦) ، سير أعلام النبلاء (١٠١/١٠) .

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة (٧/١٣٠).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: « الرفيع » ، وما أثبته من المصادر . انظر : أسد الغابة (١٨٥/٦) ، سير أعلام النبلاء (٣٣٠/١).

<sup>(</sup>٧) أبو العاصى ابن أبي الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن مناف بن قصى ، القرشى ، الصحابي وكان يدعى (جرو البطحاء) ، أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر ، توفي سنة ١٢ . انظر : أسد المغابة (١٢١/٤ : ت : ١٣٠) .

<sup>(</sup>٨) هي : هالة ابنة خويلد بن عبد العزى ، القرشية ، الأسدية ، وقد روت عنها أم المؤمنين عائشة =

وابن خالة زينب . وكان رسولُ اللَّه ﷺ مُحِبًّا لزينب (١) ، أَسْلَمتُ وهاجرتُ حين أَبَىٰ زوجها أبو العاص أن يُسلم ، وقد ولَدت منه عليًّا وأمامة (٢) . وتوفيت سنة ثمان من الهجرة وغسلتها سودة بنت زمعة وأم سلمة رضي اللَّهُ عنهما (٢) . وسبب موتها أنها لما خرجت من مكة مهاجرةً عمد إليها هبًّارُ (١) بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العَزَّى بن قصَيً (٥) ومعه نافع بن عبد قيس ، وقيل : بل نافع إين إلا القيط ، وقيل وقيل : بل نافع إين إلا القيط ، وقيل المواجب في بن عبد قيس ، ونافع بن قيس أصح ، وهو نافع بن عبد قيس بن القيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فَهد (٢) ، فدفعها أحدهما فسَقطت على صَخْرة فأسْقطت وأهر اقت الدماء فام يَزَلُ بها مَرضَها ذلك حتى ماتت (٨) ، وكان زوجها مُحبًّا لها ، ومن شيعره فيها – وقد خرج إلى الشام تاجرًا :

فَقُلْتُ سُقْيَا لِشَخْصِ يَسْكُنُ لَا الْحَرَمَا

<sup>-</sup> رضي اللَّهُ عنها حرفا . انظر : أسد الغابة (٢٨٥/٧ ت : ٢٣٢٤) ، تجريد أسماء الصحابة (٢/ ٣٠٩ ت : ٣٧٢٩ ) . وصبي اللَّهُ (٣٧٢٩ ت : ١٠٧٥) .

<sup>(</sup>۱) (۲) طبقات ابن سعد (۳۰/۸ ، ۳۱) ، جوامع السيرة لابن حزم (ص ۳۵) ، تاريخ دمشق (۱٤٩/۳ ) ) ، البداية والنهاية (۲٤١/۸) ، سبل الهدى والرشاد (٤٦٤/١١) .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد (٨٤/٨) ، سبل الهدى والرشاد (١١/٢٦٦) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « هباد » ، وما أثبته من المصادر . انظر : الإصابة ( $^{9}$ / $^{9}$ ) .

<sup>(°)</sup> هــو : هبار بن الأسود القرشي ، الأسدي له صحبة ، وهو من الطلقاء اختلف في استشهاده هل كان في مؤتة أم في أجنادين ، ونكر الذهبي أنه استشهد في أجنادين .

انظر: الاستيعاب (٤/١٥٣٦ ت: ٢٦٢٢) ، أسد الغابة (٥/٥٨ ت: ٥٣٥٥) ، سير أعلام النبلاء (١/٥١٥) ، الإصابة (٦/٧٥ ت: ٧٩٢٩) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق . والإثبات من الجمهرة ( ص ١٧٧) .

<sup>(</sup>٧) هو : نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الحارث . انظر : جمهرة أنساب العرب (ص : ١٧٧ دار المعارف) .

<sup>(</sup>٨) الاســـتيعاب (٤/٢٥٢) ، البيهقـــي فـــي الدلائل (٣/١٥٥ – ١٥٦)، تاريخ ابن عساكر (١٤٨/٣) ، المدي والرشاد (١٤٦/١١)

### بِنْتُ الأَمينِ جَزاها اللَّهُ صَالْحَةً

# وكُلُ بعَـلِ سَيُثني بالَّذِي عَلمَـالْ

ورقية (١) اختلف في تاريخ مولدها ، فقيل : كانت أَصَغَر بنات رسول اللَّه ﷺ وَثَلَا أُونِ سَنة (١) ، وقيل : بَلْ وُلدت بعد زينب ولرسول اللَّه ثلاثة وثلاثون سنة (١) ، وكانت عند عُتبة بن أبي لَهب ففارقها لما نزلت سورة : { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهِب وَتَب } (١) بأمر أَبوَية (١) ، فتَزَوَّجها عثمانُ بن عفانَ رضي اللَّهُ عنه بمَكَة ، وهاجرت مَعَه إلى أَرْضِ الحَبشَة ، ووَلدت له عبد اللَّه ، وبه كان يُكنَّى (١) ، وقدمت مَعَه المدينة (١) ، وجاءت تُعتب على عثمانَ فقال على : ما أحب المرأة أَنْ تُكثِر سَكَاية بَعْلِها ، انصرفي إلى أَبيتك (١) . ومَرضَتْ بالحَصْباء فَتَخَلَف عثمانَ عن بَدْرٍ لمرضِها فتُوفيتْ يومَ وقعة بدرٍ

 <sup>(</sup>١) ابن سعد (٣٢/٨) ، والحاكم (٤٥/٤) ، عيون الأثر (٢ /٣٦٤ ، ٣٦٥) .
 والأبيات المذكورة من بحر البسيط .

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۸/۳۳، ۳۷) ، تاریخ خلیفة : ٦٥ ، تاریخ الفسوي : ۱۵۹/۳ و ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، المستدرك : ٤٦/٤ – ٤٨، الاستیعاب : ١٨٣٩/٤ ، أسد الغابة : ١١٣/٧ ، سیر أعلام النبلاء (۲ / ۲۰۰)، مجمع الزوائد : ٢١٦/٩ ، الإصابة ٤/٤٠٣ ، شذرات الذهب : ١/٩و ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١٨٣٩/٤) ، أسد الغابة (١١٤/٧) ، الإصابة (٣٠٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (١٨٣٩/٤) ، عيون الأثر (٣٦٥/٢) ، سبل الهدى والرشاد (١١/٢٩٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة المسد ، آية : ١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج ٢٢ / ص ٤٣٤ برقم ١٠٥٦) عن قتادة بن دعامة ، وانظر «سبل الهدى والرشاد» (١١ / ٢٦٩) ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٤٠. وقال الهيثمي في المجمع (٢١٧/٣) ، وفيه زهير بن العلاء ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان ، فالإسناد حسن ، ولكن قال محقق الطبراني حمدي عبد المجيد : مرسل وهو كما قال ولا يسلم لابن حبان توثيقه فزهير ؛ لأنه متساهل في التوثيق ، بل وروى عن أبي حاتم أنه قال : أحاديثه موضوعه .

<sup>(</sup>۷) الحاكم (2/2۷) ، ابن سعد (1/27) ، والطبراني في « الكبير » (272/77) ، أسد الغابة (1/2/77) ، والذهبي في « السير » (1/2/77) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في « الكبير » (٤٣٤/٢٢ برقم ١٠٥٧) عن الزبير بن بكار .

<sup>(</sup>٩) لــم أجــده بهــذا اللفظ ، ولكن يشهد له ما أخرجه الطبراني في الكبير (٣٢٣/٢٣) برقم (٣٧٩)،= = والأوســط (٢٠٠٧) عــن أم سلمة رضي اللَّهُ عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « إني لأبغض

وَدَفنتُ يوم جاء زيدُ بن حارثة (١) بَشيرًا بالَفتَح (٢)، وقال قَتَادة: تزوج عثمانُ رُقية بنت رسولِ اللَّه ﷺ فتوفيت عنده ولم تَلْد منه (٣). وهذا وَهم من قَتادة لم يقله عَيْرُه وكأنه أراد / أمَّ كُلثوم ؛ فإنَّ عثمانَ تزوجها بَعْد رُقية فتوفيتُ عنده ولم تلدْ منه (١) هذا [ ٥٠٠ قولَ جمهورِ أهلِ النَّسَبِ وفي الصَّحيح (٥) عن سَعيد بن المُسَيَّب (١) قال : [تَأَيَّمَ] (٢) عثمانُ من رقية بنت رسولِ اللَّه ﷺ، [وتأيمت] (٨) حَفَّصَةُ (١) من زوجها فَمَر عمر عثمانَ من رضي اللَّه عنهما فقال : هل لك في حفصة ؟ وكان عثمانُ قد سَمَعَ رسول اللَّه ﷺ ينكرُها فلم يُجبِه ، فَذَكرَ ذلك عمر للنبيِّ ﷺ فقال : « هل لك في خُيرٍ من ذلك أنزوجُ أنا حفصة ، وأزَوجُ عثمانَ خُيرًا مِنها أُمَّ كَلثوم »(١٠).

انظر : الإصابة (١/٥٦٣ ت : ٢٨٩) سير أعلام النبلاء (١/٢٢٠) ، تقريب التهذيب (ت : ٢١٢٣) .

المسرأة تخسرج مسن بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها  $<math>_{0}$  . قال في المجمع (٣١٣/٤) : وفيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف . وانظر : الضعيفة للألباني رحمه الله (٢٠٦٣) .

<sup>(</sup>۱) هو : زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ، أبو أسامة ــ الأمير الشهيد ، صحابي جليل مشهور مولى رسول الله الله المسمى في سورة الأحزاب ولم يسم صحابي في القرآن إلا هو ، من أول الناس إسلامًا ، استشهد يوم مؤتة في حياة النبي الله سنة ٨ وله خمس وخمسون عامًا .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٤/ ١٨٤) ، أسد الغابة (٧ / ١١٤) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٢/١١).

<sup>(</sup>٤) كما سيأتي في ترجمتها (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) وقوله في الصحيح: أي صحيح البخاري ، وانظر التخريج القادم.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، القرشي المخزومي . قال ابن حجر : أحد العلماء الأثبات الفقهاء ، سيد التابعين في زمانه ، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل توفي بعد التسعين هوقد بلغ الثمانين .

انظر : الجرح والتعديل (٤/٩٥ ت ٢٦٢)، سير أعلام النبلاء (٢١٧/٤) ، النقريب (ت : ٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٧) تصحفت هذه الكلمة في المخطوط من «تأيم » إلى « أم » . والتصويب من القاموس المحيط مادة (ء ى م ) (ص١٣٩٣) .

<sup>(</sup>A) تصحفت هذه الكلمة من « تأيمت » إلى « اثت » ، والتصويب من القاموس المحيط مادة (ء ى م ) (ص١٣٩٣) .

<sup>(</sup>٩) تأتي ترجمتها في ( أزواج النبي ﷺ ) ( ص ٢٩٥) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن سعد (٨٢/٨) عن الحسن مرسلاً بلفظه ، وأخرجه البيهقي في « الدلائل » (٩/٣)

وقد رَوَى حَمَّادَ بن سَلَمة (١) عن ثابت (٢) عن أنس قال : لما ماتت رُقية (٣) بنت رسول الله ﷺ [قال ] (٤): لا يَدخُل القبر رَجَل قارَفَ (٥) فلم يدخل عثمان (١). وهذا من أوهام حَمَّادِ لأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لم يشهد دفن رقية ولا كان ذلك القول منه فيها، وإنما كان ذلك القول منه في أمِّ كُلثوم (٧).

من حديث عثمان بن عفان بمعناه .

وأخرجه البخاري كتاب المغازي: باب ١٢ برقم (٤٠٠٥ وأطرافه: ١٢٥، ١٢٥، ١٥٥٥ و اخرجه البخاري كتاب المغازي: باب عرض الرجل ابنته على من يرضى (٢٧/٦)، وأحمد (١/ ٢١) والحاكم في «مستدركه» (٣/٦٠ - ١٠٠٧) من حديث عبد اللَّه بن عمر، وليس فيه الجملة الأخيرة: «وأزوج عشمان خيرًا ...». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبى: ما في الصحيحين بخلاف هذا .

<sup>(</sup>۱) هـو: أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار ، البصري ، ثقة عابد ، أثبت الناس في ثابت البناني وتغير حفظه بآخرة ، توفي سنة ۲۷ . قال ابن حجر : ثقة عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير بآخره. انظـر : تـاريخ الثقات للعجلي (ت : ۳۳۰) ، الجرح والتعديل (۳/ ۱۲۰ ت : ۳۲۳) ، سير أعلام النبلاء (۷۶/ ٤٤٤) تقريب التهذيب (ت : ۱٤۹۹) .

<sup>(</sup>٢) «عـن ثابـت » هـذه الكلمة ليست بالأصل ، والمثبت من المصادر . انظر : البخاري ، والناريخ الصغير (٤٤/١) .

<sup>(</sup>٣) لــم يشهد الرسول على دفن ابنته رقية ؛ لأنه كان ببدر ، والصحيح أنها أم كلثوم . انظر فتح الباري (٣) الــم يشهد الرسول على المادي الم

<sup>(</sup>٤) غير موجودة بالأصل ، والسياق يقتضيها .

<sup>(°)</sup> اختلف العلماء في معنى المقارفة بعضهم قال : المقارفة بمعنى لم يقرب ننبًا، ومنهم من جعله من لم يجامع زوجته ، وبعضهم على المجادلة والمخاصمة انظر «مشكل الآثار » للطحاوي (٢٥١٢- الرسالة ) . وفي رواية المستدرك (٤٧/٤) : [رجل قارف أهله الليلة].

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في « التاريخ الصغير » (٤٤/١) ، وابن بشكوال في كتاب « الصلة » ١٥٢ (برقم ٣٢) وقال : قال البخاري كما في الغتح (١٥٨/٣) - : « ما أدري ما هذا ، فإن رقية ماتت والنبي ببدر لم يشهدها » . قال الحافظ : « وهم حماد في تسميتها فقط » .

<sup>(</sup>V) أخسرجه ابن سعد (N/N) ، وابن بشكول في (V) الصلة (V) برقم (V) ، والحاكم في (V/2). وقسال: هذا صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي، والطحاوي في (V) المشكل (V) بعد حديث رقم (V)

وفي البخاري من حديث هلال بن علي انس قال: شَهْنا بنتَ النبيّ عليه السلام ورسول اللّه على القبر فرأيتُ عنيه تدمع فقال هل فيكم أحد لم يُقارِف الليلة ؟ فقال أبو طَلْحة: أنا: فقال: انزلْ في قبرها(٢). وهذا هو الصحيح في حديث أنس لا قول من تنكر فيه رُقية. وقال مَرْوان بن محمد الأسدي(٣) عن عراك بن خالد بن يزيد(٤) [عن](٥) عَنْمان بن عَطاء(١) عن أبيه(١) عن عِكْرمة(٢) عن ابن عباس قال: لما عُزّي رسولُ عُثْمان بن عَطاء(١) عن أبيه(١) عن عِكْرمة(٢) عن ابن عباس قال: لما عُزّي رسولُ

٢٥١٢ - الرسالة ) كما في الفتح (١٥٨/٣) ، وقال محقق مشكل الآثار : إسناده صحيح . وعزاه الحافظ للدو لابي في الذرية الطاهرة والطبري والواقدي .

<sup>(</sup>۱) هـــلال بن علي بن أسامة القرشي ، العامري المدني ، وقد ينسب إلى جده وهو أيضاً هال بن أبي مـــيمونة وأيضاً هال بن أبي هال ، ثقة مولى بن عامر بن لؤي توفي بضع عشرة ومائة . وقال الحافظ ابن حجر : ثقة .

انظر : التاريخ الكبير (٢٠٤/٢/٤) ت : ١٧٢٠) ، ثقات بن حبان (٥٠٥/٥) ، سير أعلام النبلاء (٢٦٥/٥) ، تهذيب الكمال (٣٤٣/٣٠) ، تقريب النهذيب (ت: ٧٣٤٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب : من يدخل قبر المرأة ، برقم (١٣٤٢) ، وباب قول النبي على المرأة ، برقم (١٢٦/٣) ، وأحمد (٢٢٨ ، ١٢٦/٣) ، والحاكم (٤٧/٤) ، والبيهقي (٥٣/٤) ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) هـو: مـروان بـن محمـد بـن حسـان الأسديُّ ، الطاطريُّ ، أبو بكر ويقال أبو حفص ويقال أبوعـبد الرحمـن الدمشقيُّ ، قال الذهبي : ثقة إمام . انظر : ثقات ابن حبان (١٧٩/٩) ، وتهذيب الكمال (٣٩٨/٢٧) ، الميزان (٩٣/٤ تـ: ٩٣/٤) ، الكاشف (٣١٨/٢٧ تـ ٥٤٦٦) .

<sup>(</sup>٤) هـو : أبـو الضحاك عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح ، المُرِّيُّ ، الدَّمشقيُّ ، قال الحافظ ابن حجر: لين، وهو من المشهورين عند أهل الشام بالقراءة .

انظر: الجرح والتعديل (٣٨/٧ ت : ٢٠٠ )، ثقات ابن حبان (٨/٥٢٥) ، تهذيب الكمال (١٩/ ٥٤٤) ، تقريب التهذيب (ت : ٤٥٤٨) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوط ((بن )) ، والمثبت من المصادر . انظر : المعجم الكبير للطبراني (١١/٣٦٦) .

<sup>(</sup>٦) أبو مسعود عثمان بن عطاء بن أبي مسلم ، الخرساني ، المقدسي ، ضعفه طائفة من أهل العلم واتهمه بعضهم بالوضع . قال الحافظ ابن حجر : ضعيف .

انظر: أحوال الرجال للجوزجاني (ت: ٢٨٢) ، ديوان الضعفاء (ت ٢٧٧٦) ، ميزان الاعتدال (٣٠٠٠ ت: ٥٥٤٠) ، تقريب التهذيب (ت: ٤٥٠٢) .

اللَّه ﷺ على رَقية امرأة عُثمانَ قال : « الحَمْدُ شِهَ دَفْنُ الْبَنَاتِ مِن اَلْمُكْرَمَاتِ »(٣)، ولا خلافَ بين أهلِ السَّيرَ أنَّ عثمانَ إنما تَخلفُ عن بدرٍ على امرأتِه رُقيه بأَمْرِ رسولِ اللَّه ﷺ وَضَرَب له سَهْمَه وَأَجْرَه(٤).

ونكر عَمَرُ بنُ شَبَّةً (٥) : أنَّ النبيُّ ﷺ بَعَثَ زيدَ بنَ حارَثة (١) إلى زينبَ بنتهِ لَيقْدُمَ

<sup>(</sup>١) أبو عثمان عطاء بن أبي مسلم ، الخرساني ، واسم أبيه ميسرة وقيل عبد الله ، كان من خيار عباد الله غير أنه رديء الحفظ ، كثير الوهم ، يخطئ ولا يعلم ، ووهم المزي فذكر أن البخاري خرج له ، ولا يصح ذلك . وقال ابن حجر : صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس .

انظر : الستاريخ الكبير (٢/٢/٣ ت : ١٨٥٦) ، الجرح والتعديل (٦/٣٣ ت ١٨٥٦) ، سير أعلام النبلاء (٦/٦) تقريب التهذيب (ت : ٤٦٠٠)

<sup>(</sup>٢) عكرمة القرشي الهاشمي ، أبو عبد الله المدني ، مولى عبد الله بن عباس ، أصله من البربر من أهل المغرب . كان أبيض اللحية ، عليه عمامة بيضاء، طرفها بين كتفيه، وكان أعلمهم بالتفسير ، وقد نقموا عليه أخلاقًا وآراءً ، توفي سنة خمس ومائة ، وقيل : ست ، وقيل : سبع ومائة . قال ابن حجر : ثبت عالم بالتفسير .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٧٨) ، الجرح والتعديل (٧/٧) ، حلية الأولياء (7/7) ، تهذيب الكمال (772/7) ، النبلاء (17/0) ، تقريب التهذيب (ت: 377) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (٧٩٠ – كشف) عن محمد بن مروان ، وأخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١١ رقم ١١٠ رقم ١٢٠٣) ، « ومسند الشميين » (١٤٠٨) ، و « الأوسط » (١٢ رقم ٢٢٨٤) ، « ومسند الشميين » (٢٤٠٨) ، والقضاعي في « الشهاب » (٢٥٠) ، والخطيب في « تاريخه » (٥/٥) ، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/٣٦ – ٢٣٧) ، وأقره على وضعه السيوطي في « اللآلئ » (٢٨/٢) ، وأورده الموضوعات (٢٩١/٧) ، وله إسناد آخر عن ابن عمر أخرجه الخطيب (٢٩١/٧) ، وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » (٢٣٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) نسب قريش ص (٢٢) ابن سعد (٣٦/٨) ، البداية والنهاية (٢٤٣/٨) ، سبل الهدى والرشاد (١١) ٤٧١

<sup>(</sup>٥) هو: أبو زيد عُمَر بن شُبَّة بن عبده وقالوا عبيدة بن زيد بن رائطة ، النميري ، البصري ، النحوي العلامــة ، الإخــباري ، صدوق وله تصانيف ، ولد سنة ١٧٣ وتوفي سنة ٢٦٢ عن ٩٠ عامًا إلا أيامًا قلائل .

انظــر : الجرح والتعديل (٦/٦٦ ت : ٦٢٤) ، سير أعلام النبلاء (٣٦٩/١٣) ، تقريب النهذيب (ت : ٤٩١٨) .

بها عليه المدينة ، فَخَرج بها حتى إذا كانت بِفَخِ (٢) أدركهما هَبَارُ بنَ الأسودِ في نَفَر من قُريشِ فَنَخَسَ بها(٢) ، حتى صرْعَتْ فَانفَكَّتَ رِجْلهُا ، فَبلَغَ عديَّ بن الربيع (٤) حماها أخا زوجها أبي العاص بن الربيع بن عبد العزيّ بن عبد شمس فعرَضَ له فرماه بسَهُم فَزَلَج (٥) السُّهُمُ في سَوَّأَتِهِ فَشَّقَهَا وَأَنْوَاه وقال:

عَجبت تُ لِهبِ سَارٍ وأُوبَاشِ قَوْمِه يُربِدُونُ (إِخَفّارِي)(٢)

بقَطْ ع مُقْدَوم

إذا استَجْمعتُ يومّا يدي بالمُهَنّدِ وَلَسْتُ أَبالِي ما بَقيتُ صَحيحُهَا فلا عِشْتُ إلا كالخَليع المُطَرِّدِ إذا أنا لم أمنَعْ ظُلامَةَ كنَّتي به النَّفسُّ في رأي مِن الرَّأي مُفسد أَلمُ تَرَ هَبَّارِ ا عَدَاةَ تَبايعَتْ على ذي سَبَبٍ مُدْمج المَلْق أَجْرُد تُقارعُني عَنْ زَينب حينَ رَامَها على أَصْفَ ر جَبان أَسْمَر نَصَبِثُ ت له مِني

فسالتُ عنود ُفي دَم الرَّأسِ تَتِتَّحَي على الحُدّ أَحَيْ النَّا وَصفَح الْمُقلِّد

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته (ص١٦٤) هامش (١).

<sup>(</sup>٢) وهمو فسج الرَّوجاء : بين مكة والمدينة ، كان طريق رسول الله ﷺ إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام الحج . (معجم البلدان : ٢٣٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) نخس الدابة : غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه . (القاموس : ص ٧٤٤) .

<sup>(</sup>٤) هــو عدي بن ربيعة وقالوا عدي بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ، نكروه فيمن أدرك النبي عَلَيْ في المُسْلِمَةِ بعد الفتح . انظر : الاستيعاب (١٠٥٩/٣ ت : ١٧٨٢) ، أسد الغابة (١١/٤ : ٣٦٠٦) ، الإصابة (٢/٩٦٩ ت: ٥٤٧٩) ، التجريد (ت: ٤٠٣٣) .

<sup>(</sup>٥) زلـج : قال أبو الهثيم : الزالج من السهام إذا رماه الرامي فقصر عن الهدف . انظر : لسان العرب (٣/١٨٥٠) مادة : (زلج).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (إخفاربي)، وما أثبته من المصادر. انظر ص ١٦٩ هامش (١).

قال : ولما نَحْسَ هبارٌ بزينب جاء أبو سفيانُ (٢) بن حَرَّب (٣) ، فأسند ظَهْرَه إلى الكعبةِ ثم قال : أببنتِ محمد ؟!

[أفي] (٤) السلّم [أعيار] (٥) جُفَاءً وُغُلِظة وفي الحربِ أمثالُ النساءِ الحَوائضِ ثم مضى فأتتُ هندُ بنتُ عُتْبَةً (١) بعده ولا تعلم بموقفه فأسندت ظهرها إلى الكعبة ثم قالت: أببنتٍ محمدٍ ؟!

أفي السلم أعيار جفاء وغلظ وغلظ وفي الحرب أمثال النساء العَوَاركِ (١) ثم مضت . قال : وكانت هند وأبو سفيان ومعاوية كأنهم نفس واحدة (٨) . وخرَّجَ ابنُ حبَّانَ في صَحِيحه (٩) من حديث يَزيدَ ابنِ أبي حبيب (١٠) عن أبي

<sup>(</sup>١) البيتين الأوليين عن ابن هشام (٣٦٥/٢) وانظر الإصابة (٤٦٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « سفيان » وهو خطأ ، وهو أبو سفيان صخر بن حرب .

<sup>(</sup>٣) تأتي ترجمته في فصل (الأحماء) (ص ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة تحرفت بالمخطوط إلى « أخي » بدلاً من « أفي » . انظر: سيرة ابن هشام (٢٦٤/٢) .

<sup>(°)</sup> هذه الكلمة تحرفت بالمخطوط « أعبار » ، بدلاً من « أعيار ». انظر: سيرة ابن هشام (٣٦٤/٢) . والسلم ، والسلم - بفتح السين وكسرها - هو الصلح ، والأعيار جمع عير وهو الحمار .

<sup>(</sup>٦) هــي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الهاشمية ، شهدت أحدًا كافرة ومثلــت يومهــا بحمــزة - رضي اللَّهُ عنه - ثم إنها أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها ، وحسن إسلامها وشهدت اليرموك وحرضت على القتال .

انظر : أسد الغابة (٢٩٢/٧ ت : ٢٩٢/٧) ، التجريد (ت : ٣٧٥٢) ، البداية والنهاية (٩/٦٤٦) . [ ٥٦٦

<sup>(</sup>٧) العوارك : الحوائض . ولعلها آثرت الكلمة لاستتارها ، بخلاف الكلمة الأخرى الصريحة ، ولا عجب في ذلك فالمرأة شيمتها الحياء . القاموس (عرك ) (ص ١٢٢٤) .

<sup>(</sup> $^{\wedge}$ ) سيرة ابن هشام ( $^{\vee}$ 7  $^{\vee}$ 7) ، البداية والنهاية ( $^{\vee}$ 7  $^{\vee}$ 7) .

<sup>(</sup>٩) البخاري كتاب الجهاد : باب لا يعنَّب بعذاب اللَّه برقم (٣٠١٦) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>١٠) هـو : أبـو رجـاء يــزيد بــن أبي حبيب ، الأزدي ، مولاهم المصري ، اختلف في اسم أبيه ،

إسحاقَ الدَّوْسَيْ (١) عن أبي هَريرَة أن رسولَ اللَّه ﷺ قال : إذا لَقِيتِم هَبَارَ بنَ الْأُسودِ ونافعَ بنَ عبد القيس فَحَرَقوُهما بالنار ، ثم أن النبيَّ ﷺ قال بعد ذلك : لا يعذب بها الا اللَّه ولكن إن لقيتموهما فاقتلوهما وقال الزبير بن بَكَار : وَهَبارَ بن الأسود الذي نَحَسَ بزينب بنت رسول اللَّه ﷺ في شقها من كفار قريش وكانت حاملاً فأسقطت ، فنكروا أن رسول اللَّه ﷺ بعث سَرِيّة وقال : إن لقيتم هَبارًا فاجعلوه بين حُزْمتي حَطب ثم احرقوه بالنار ، ثم قال : لا ينبغي لأحد أن يُعذب بعذاب الله إن وَجَدَّتموه فاقتلوه . ثم قدم هَبَارُ بعد ذلك مسلماً مَهاجرًا فاكتنفه ناس من المسلمين يَسنبُونَه فقيل لرسول اللَّه ﷺ هل لك في هَبارَ يُسنبُ ولا يَسنبُ ، وكان هبار في الجاهلية مُسبًا فأتاه رسول اللَّه ﷺ فقال : يا هَبارَ سُنبَ (١) مَنْ يَسْبُك ، فأقبل هبار عليهم فتفرقوا عنه (١) .

فذكر البعض أنه : قيس ، وقيل : سويد ، وقال الحافظ ابن حجر : ثقة، ولد سنة ٧٣ ، وتوفي سنة ٢٦٢ عن ٩٠ عامًا .

انظر : التاريخ الكبير (٢/٢/٤ ت : ٣١٨١) ، ثقات ابن حبان (٥/٦٥) ، سير أعلام النبلاء (٣١٨٠) ، تقريب التهذيب (ت : ٧٧٠١) .

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق النوسي عن أبي هريرة مجهول . والجهالة : هو أن لا يعرف الراوي أو لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين . انظر دليل أرباب الفلاح لحافظ حكمي ص ١٤٩ .

انظر : تهذيب الكمال (٣٢/٣٣) ، الميزان (٤٨٨/٤ ت : ٩٩٤٢) ، تقريب التهذيب (٤/٨٨٤ ت : ٩٩٤٢) .

<sup>(</sup>٢) السب : الشتم ، وهمو مصدر سَبَّهُ يَسُبُّهُ سَبًا : شتم . انظر لسان العرب مادة (س ب ب ) (٣/ ١٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) نسب قريش لمصعب (ص ٢١٩) ، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (٣/٤/٣) ، وأخرجه = سعيد بن منصور (٢/٤٢٪ برقم ٢٤٢) عن عبد الله بن أبي نجيح بالقصة ورواه الخطيب في (18/3) المسماء المبهمة (18/3) برقم (٢٥٠) ، ورواه عبد الرزاق في (18/4) المصنف (18/4) ، برقم (١٤١٧) عن ابن جريج قال : حسبت عن مجاهد به .

قال: وقُتل زَمْعة بن الأسود (۱) وأخوه عَقيلُ بن الأسود (۲) يوم بدر كافرين ، وكان هَبَارُ بن الأسود مع زمعة ذلك اليوم وابنه الحارث بن زمعة (۱) معه أيضا فَجَعَل زمعة يقول له : أقدم حار إذا فرعني هبّار (۱) . قال الزّبير : وكنانه بن عَديّ بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي (۱) الذي خَرَج بزينب بنت رسول اللّه على من مكة إلى المدينة (۱) ، وكانت بدر في رمضان سنة اثنتين من الهجرة (۷) كما تقدم وكان في شأن رقية علم من أعلام النبوة قال إبراهيم بن سعد (۸)

<sup>(</sup>١) زمعة بن الأسود : من كفار قريش وهو من شرفائها وكان من الذين دعوا إلى نقض (الصحيفة) . انظر : السيرة لابن هشام (١٨/٢) ، البداية والنهاية (١٨٣/٥) .

<sup>(</sup>٢) عقــيل بن الأسود : من كفار قريش وهو من ولد الأسود بن المطلب ، وكان لأسود ثلاثة أولاد قتلوا ببدرٍ منهم عقيل . انظر : السيرة لابن هشام (٣٥٣/٢) ، البداية (٢٠٠/٥) .

<sup>(</sup>٣) هــو الحــارث ابن زمعة ابن الأسود ، من بني أسد بن عبد العزى بن قصىي ، أسلم ولكنه خرج مع المشركين يوم بدر تقية منهم ، وفيها قُتل .

انظر : البداية والنهاية (٥/٥٩) ، السيرة لابن هشام (٣٤٣/٢، ٣٥٣، ٤٣٨) .

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنسباب العرب لابن حزم (ص ١١٨ - ١١٩) . قال الفاسي في العقد الثمين (٣٦٣/٧) : وعني زمعة بقوله : «حار » ابنه الحارث بن زمعة .

 <sup>(</sup>٥) هــو كــنانة بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي
 العبشمي ، ولم يشتهر في السيرة سوى بقصة خروجه بزينب – رضى اللَّهُ عنها – .

انظر : جمهرة أنساب العرب (٧٨) ، الإصابة (٣٠٧/٣ ت : ٧٤٦٤) ، العقد الثمين (٩٨/٧) .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٣/ ١٣٣٠) ، العقد الثمين (٧/٩٨) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري (٢/٧) ، البداية والنهاية (٥٢/٥) ، جوامع السيرة (ص ٨٤) .

<sup>(</sup>٨) هـو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن صاحب رسول الله على عبد الرحمن بن عوف الإمام الحافظ الكبير ، أبو إسحق المدني ، تكلم فيه بلا قادح ، توفي سنة ١٨٥ وقيل سنة ١٧٣ عن ٧٣ عامًا . قال الحافظ ابن حجر : ثقة حجة .

عن محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup> عن بعض أهل العلم: إن فيتية من الحبشة كانوا قد رأوا رقية وهي هناك مع زوجها عثمان بن عفان ورئيت فيما يقال من أحسن البشر كانوا يختلفون إليها ينظرون إليها ويدر قلون<sup>(۱)</sup> إذا رأوها عَجباً منها ، حتى أذاها ذلك في إمرها ، وهم يَتّقون أن يوّنوا أحدًا منهم لقربه ولما رأوا مِن حسن جواره ، فلما سار ]<sup>(۱)</sup> النجاشي إلى عدو ذلك ساروا معه فقتلهم الله في المعركة لم يفلت منهم رجل واحد<sup>(1)</sup>.

وأم ّ كُلثوم<sup>(٥)</sup> ويقال اسمها آمنة وُلدت قبلَ فاطمة عليهما السلام وتزوجها مُعتَّب بن أبي لَهَب<sup>(٢)</sup> ، فلم يَبْنِ بها حتى بُعث رسولُ اللَّه ﷺ فلما بُعث فارقَها بأمْرِ أبويه<sup>(٧)</sup> ثم تزوجها عثمان رضي اللَّهُ عنه بعد موت أختها رقية في ربيع الأول وَبنَى عليها في «جَمَادَى الآخرِة» (٨) من السنة الثالثة (٩) . وتوفيت عنده في شعبان

انظر : التاريخ الكبير (١/١/٢٨ ت : ٩٢٨) ، تهذيب الكمال (١/٨/٢) ، سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٠٠) ، تقريب التهذيب (ت : ١٧٧) ،

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ( ص ۱۵۲ ) هامش رقم ( ۷ ) .

<sup>(</sup>٢) يدرقلون : أي يرقصون . تاج العروس : ٢٣٦/١٤ . لسان العرب (٢٤٤/١١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين تكرار بالمخطوط.

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني (١٩٨/٣) ، سبل الهدى والرشاد (٢١/١١) .

<sup>(°)</sup> لبسن سمعد (٨/٣٣-٣٩) ، تاريخ خليفة : ٦٦ ، تاريخ الفسوي : ٣/١٥٩، الاستيعاب : ١٩٥٢/٤ ، أسد المخلب تا ١٩٥٢/٤ ، العمير : ١/٥ ، ١٠ ، شمنز الت الذهميب : ١/١٠ و ١٦ و ١٦ و ١٧ ، سمير أعلام النبلاء : ٢/٢٥ ، البداية والنهاية : ٣/٣٤، الإصابة :٢٧٥/١٣.

<sup>(</sup>٦) تأتي ترجمته مبسوطة في فصل الأصهار ( ص ٥٥٣) . ويقال اسمه : عُتَنْبَة .

<sup>(</sup>٧) الأنساب للبلاذري (٢/٥٣١).

<sup>(</sup>٩) ابسن سعد (٣٨/٨) ، والبداية والنهاية (٥/٤٩٤)، شرح الزرقاني (١٩٩/٣) ، سبل الهدى والرشاد (

سنة تسع فَعْسَلَتُهَا أَسْماء بنت عُمَيْس (۱) وصَفَيَة بنت عبد المُطَّلب (۲) وَشَهَدِت أُمَّ عَطَيَة (۲) عُسَلَهَا (۱). وقيل: بل أم عطية هي التي عَسَّلتُها وغسلَت أختَها زينب عليهما السلام. وقيل بل شَهِدَتُ أمُّ عطية عُسَلَ زينبَ وحَكَث قُول رسولِ اللَّه ﴿ عليهما السلام، وقيل بل شَهِدَتُ أمُّ عطية عُسَلَ زينبَ وحَكَث قُول رسولِ اللَّه ﴿ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أو خَمسًا أو أكثر مِنْ ذلك ... الحديث (۱) وصَلَّى عليها رسول اللَّه ﴿ وَنَزَلَ فِي حَفرتِها علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضي اللَّه عنهم وقد روي أن أبا طلحة (۱) الأنصاري استأذن رسول اللَّه ﷺ أن ينزل معهم في عنهم وقد روي أن أبا طلحة (۱) الأنصاري استأذن رسول اللَّه ﷺ أن ينزل معهم في

. (٤٧٣/١١

<sup>(</sup>۱) هي أسماء بنت عُميسُ ابن معبد ، وقيل : بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب بن ملك بن قحافة بن عامر بن ربيعة ، الخثعمية ، أخت ميمونة زوج النبي على لأمها من المهاجرين الأول . انظر : أسد الغابة (١٤١٧ ت : ٢٧٠٦) ، الاستيعاب (١٧٨٤/٤ ت : ٣٢٣٠) ، سير أعلام النبلاء (٢٨٢/٢) .

انظر: الاستيعاب (٢٠٦٤ ت : ٨٠٠٨) ، أسد الغابة (١٧٤/٧ ت : ٢٠٦١) ، الإصابة (٤/ ٣٤٨ ت : ٦٥٤) .

<sup>(</sup>٣) أم عطية : هي نسيبة بنت الحارث وقيل بنت كعب ، من فقهاء الصحابة وتعد من أهل البصرة . انظر : الاستيعاب (١٩٤٧/٤ ت : ١٩٤٧/٤) ، أسد الغابة (٣٦٨/٧ ت : ٣٦٨/٧) ، سير أعلام النبلاء (٣١٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد في الطبقات (٨/٨) ، الاستيعاب (١٩٥٣/٤) ، أسد الغابة (٣٨٤/٧) ، الإصابة (٤/٩٨٤) ، الإصابة (٤/٩٨٤) ، العقد الثمين (٣٤٧/٨) .

<sup>(</sup>٥) أخسرجه السبخاري كستاب الجنائز : باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ، برقم (١٢٥٣) ، ومسلم كتاب الجنائز : باب في غسل الميت برقم (٣٦/٩٣٩) .

<sup>(</sup>٦) أبو طلحة الأنصاري : زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد صاحب رسول الله عليه ومن بني أخواله وأحد أعيان البدريين ، وأحد النقباء ليلة العقبة توفي سنة ٣٤ .

قبرها فَأنِن له (١) . وبكى عثمان رضي اللَّهُ عنه فقال له رسول اللَّه ﷺ : «ما يُبكيكَ » . قال : انقطاع صهرتي منك يا رَسولَ اللَّه . فقال : كلا إنه لا يقطع الصَّهرَ الموتُ ، إنما يقطعه الطلاقُ ، ولو كانت عندنا ثالثة لزوجناك (١) . ولم تلد أم كلثوم لعثمان (٢) .

وفاطمة الزَّهْراء (٤): سيدُة نساء العالمين ، وقيل لها الزهراء كما قيل الزُهْرة بنت (٥) عَمَرْوَ بن حَنثر بن رُويْبة بن هِلال أم خُويلد بنَ أَسد الزهراء (١) ، وزُهْرة

انظر : الاستيعاب (١٦٩٧/٤ ت : ٣٠٥٥) ، أسد الغابة (١٨١/٦ ت : ٢٠٢٩) ، سير أعلام النبلاء (٢/٢٧) .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين (٣٤٧/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرج الحاكم في «مستدركه» (٤٩/٤) ، ولم يتكلم عليه ، وكذا الذهبي ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريسرة : أن رسول الله على لقي عثمان بن عفان وهو مغموم ، فقال : «ما شأنك يا عثمان ؟ » قال : بأبسي أنت يا رسول الله وأمي هل دخل على أحد من الناس ما دخل على ، توفيت بنت رسول الله على بأبسي أنت يا رسول الله على أحد من الناس ما دخل على ، توفيت بنت رسول الله على رحمها الله وانقطع الصهر فيما بيني وبينك إلى آخر الأبد ، فقال رسول الله على : «أتقول ذلك يا عشمان وهذا جبريل عليه الصلاة والسلام يأمرني عن أمر الله عز وجل أن أزوجك أختها أم كاثوم على مثل صداقها وعلى مثل عنتها » فزوجه رسول الله على الله على مثل صداقها وعلى مثل عنتها » فزوجه رسول الله على الله على مثل صداقها وعلى مثل عنتها » فزوجه رسول الله على الله الله على مثل صداقها وعلى مثل عنتها » فزوجه رسول الله على الله على مثل صداقها وعلى مثل عنتها » فزوجه رسول الله على المثل صداقها وعلى مثل عنتها » فزوجه رسول الله على مثل صداقها وعلى مثل عنتها » فزوجه رسول الله على مثل صداقها وعلى مثل عنتها » فزوجه رسول الله على مثل صداقها وعلى مثل عنتها » فزوجه رسول الله على مثل صداقها وعلى مثل عنتها » فزوجه رسول الله عليه المسلام والمية والمية

انظر : خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري (ص ١٤١، ١٤٢) .

هذا هو المشهور بهذا اللفظ في كتب السير لا ما نكر المصنف ، وانظر الطبراني في « الكبير » ( ٢٢/ برقم ١٠٦٣) ، والإصابة (٤٩٠/٤) ، أسد الغابة (٣٨٤/٧) .

<sup>(</sup>٣) جوامع السيرة (ص ٣٦) والبيهقي في الدلائل (٢٨٣/٧) ، عيون الأثر (٢/٥٦٥) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد : ٣/٢٨ ، طبقات ابن سعد : ٨/١٩-٣٠ ، طبقات خليفة : ٣٣٠ ، تاريخ خليفة : ٥٠ ، ١٦١ ، الاستيعاب:= = (٤/ ، ١٦٠ ، حلية الأولياء : ٢/٣٦ ، ٣٤ ، المستدرك : ٣/١٥١ - ١٦١ ، الاستيعاب:= = (٤/ ١٨٩٣ ) ، أسد الغابة (٧/٢٢) ، تهذيب الكمال (١٦٠) ، تاريخ الإسلام (١/٣٦٠) ، العبر (١/ ١٨٩٣ ) ، سيرأعلام النبلاء (١/١٨) ، تهذيب التهذيب (١/١٠٤ ) ، الإصابة (١/١٧).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (بن) والتصويب من المصادر التالية في الحاشية (٤).

هذه هي جَدَّةَ خديجة أم فاطمة عليها وعلى أمها السلام وسميَّتُ البَتُولَ لأنها منقطعةُ القرَين و البَتْل القطع (٢) وتُكنَى أمَّ أبيها (٣) .

ونكر المَطَّرزَ عن ابن عباس إنما سميت فاطمة ؛ لأن اللَّه تعالى فَطَم مُحِبيَّها عن النار (٤) .

وكانتُ فاطمةُ وأمُّ كلثوم أصغرَ بناتِ النبي ﷺ ، وفاطمةُ أصغرهُما (٥) ، ووُلدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي ﷺ (٦) . وقيل : وُلدت وقريش تبني الكعبةَ ورسولُ اللَّه ﷺ ابن خمسِ وثلاثين (٧) ، وقيل : وُلدت قبلَ النبوةِ بخمسِ

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن الجوزي في « الموضوعات » (١/٢١) قال : هذا عمل الغلالي، وقد نكرنا عن الدارقطني أنه كان يضع الحديث . قال ابن عراق : « وفيه أيضا بشر بن إبراهيم الأنصاري . وحديث آخر عن علي في ابن عساكر – كما في « النتزيه » (١/ ٢٣٢ - ٢٣٢) ، وقال : « وفي سنده من ينظر فيه » .

<sup>(</sup>۱) المؤتلف والمختلف للدارقطني (۱/۳۲۹) ، نسب قريش (ص ۲۲۸) ، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (۱/۰۵) ، الإكمال لابن ماكولا (۲/۲ – ۵۰) .

<sup>(</sup>٢) « القاموس المحيط » (ص ١٢٤٦) ، « النهاية » لابن الأثير (١/٩٤) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٢/٠٧) ، النبلاء (١١٩/٢) ، الإصابة (٢٧٧/٤) .

<sup>(0)</sup> أسد الغابة  $(\vee / \cdot \vee )$ ، العقد الثمين  $(\wedge / \cdot \vee )$ .

<sup>(</sup>٦) عيون الأثر (٣٦٥/٢) ، سبل الهدى والرشاد (١١/٤٧٥) .

<sup>(</sup>٧) الإصابة ( $^{(2)}$  ) ، مسند فاطمة الزهراء للسيوطي ص ٢١ .

سنين (١) . والأولَ أَشْبهُ بالصواب ، وخَطَبها أبو بكر رضي اللَّهُ عنه فقال له النبي عنه أنا أنتظر بها القَضاء ، ثم خَطبها عمر رضي اللَّهُ عنه فقال له مثل ذلك ، فقيل لعليَّ رضي اللَّهُ عنه : لو خَطَبْتَ فاطمة ، فقال : منعها أبو بكر وعمر ولا آمن أن يمنعنيها ، فَحُمِلَ على خطبتها فخطبها إلى رسولِ اللَّه عنه السنة الثانية من الهجرة في رمضان وبَنى بها(١) (٣) ، وقيل تزوجها في صَفَر وقيل في رجب (٤) .

وفي الطبقات لابن سعد<sup>(٥)</sup> أنه تزوجها بعد مَقْدَم رسولِ اللَّه ﷺ المدينة بخمسة أشهر وبنى بها مرَجَعهِ من بدر وهي يوم بنى بها علي بنت ثمان عَشرة سنة فباع بعيرًا له ومتاعا فبلغ ثمن ذلك أربعمائة وثمانين در همّا ويقال أربعمائة درهم ، فَأَمرَه أن يجعل تُلثَها في الطَّيب وتُلثُها في المَتاع فَفَعل (٢) ، وقيل : أصدقها عليَّ درعًا من

<sup>(</sup>۱) ابسن سعد : ۱۹/۸ ، عيون الأثر (۲/ ٣٦٥) ، الشجرة النبوية ص (۵۷) ، سبل الهدى والرشاد (۱۱) ابسن سعد : ۱۹/۸ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٩٤٤ - إحسان) ، والطبراني في « الكبير » (٢٢/رقم ١٠٢١) ، قصال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٩/٥٠١ - ٢٠٦) : « وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف » . وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة يحيى بن يعلى في « التهنيب » (٢/١١) : وأخرج له ابن حبان في « صحيحه » حديثًا طويلاً في تزويج فاطمة ، وفيه نكارة . وفي الحديث أن اللنين حملا عليًا على خطبتها هما أبو بكر وعمر . وأخرجه البزار (١٤٠٩ - ١٤١٠) كشف من طريقين عن أنس ، وانظر المجمع (٢/٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) تتبيه : وقع في «سبل الهدى والرشاد » (٤٧٦/١١) أنه تزوجها في رمضان وبنى بها في ذى الحجة .

<sup>(</sup>٤) إتحاف السائل لما لفاطمة من المناقب للمناوي ص (٢٢) ، مسند فاطمة للسيوطي ص (٢٠) ، سبل الهدى والرشاد : ٤٧٦/١١ .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (١٩/٨) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد (١٩/٨) ، العقد الثمين : ٨٥٨٨ ، سبل الهدى والرشاد : ١١٩/١١ .

حَديد وَجْرَد برد (۱) والجَرد: الثوب الخلِق ، وقيل تَزَوَجَها على إهاب شَاة وسَدْق حَبرَة (۲) وكان علي رضي اللَّهُ عنه يقول: ما كان لنا إلا إهاب كَبش ننام على ناحية منه وتعجن فاطمة على ناحية (۱) . وفيه (۱) لقد تزوجت فاطمة بنت رسول اللَّه ومالي (۱) فراش غير جَلد كَبش ننام عليه بالليل وَنْعلف عليه ناضِحَنا (۱) بالنهار وما لى خادم غيرها .

وعن عكرُمة : اسْتَحَلَّ عليّ فاطمة ببَدَن (٢) من حديد (٨) . وعن علي رضي اللَّه عنه قال : أردت أَنْ أَخُطُب إلى رسول اللَّه ﷺ ابنته فقلت : واللَّه ما لي شيء ، ثم نكرت صلَته وعائدته فخطبتها إليه ، فقال : «وهل عندك /من شيء ؟ » قلت : لا ، [ ٢٥٧ قال : « فأين در عك التي أعطيتك يوم كذا ؟ » فقلت : هي عندي ، قال : « فأعطها إياه » (٩).

وكان نكاحُها بعد وقعة أحد (١٠٠) . وقيل : إنه تزوجها بعد أن بَنَى رسولُ اللَّه ﷺ بعائشة رضي اللَّه عنها بأربعة أشهر ونصُّف وبَنَىٰ بها بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر

<sup>(</sup>١) (٣) ابن سعد (٢١/٨) . السحق : الثوب البالي ، والحبرة : نوع من الثياب ( القاموس : ١١٥٣).

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني (٧/٢) ، سبل الهدى والرشاد : (٤٨٢/١١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (وفي) وهو تصحيف . والضمير يعود على كتاب الطبقات وهو فيه (1//7) .

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط: « ومالي ومالي » تكرار .

<sup>(</sup>٦) الناضح: الدابة يستقي عليها . ( المعجم الوسيط: ٢/٩٦٥) .

<sup>(</sup>V) البدن : الدرع من الزرد ، وقيل هي القصيرة منها . النهاية (V) .

<sup>(</sup>A) این سعد (A/۲۰) .

<sup>(</sup>٩) عــزاه فـــي «سبل الهدى والرشاد » (٤٧٧/١١) إلى مسدد عن رجل سمع عليًّا به ، وانظر «شرح الزرقاني على المواهب » (٣/٢) .

<sup>. (</sup>۲۰) العقد الثمين ( $\Lambda$ ٤/۸) ، أسد الغابة ( $\Lambda$ 7 ) .

ونصف (١) . وكان سنّها يوم تزوجها خَمْس عَشَرَة سنةً وخمسة أَشُهرُ ونصّفًا وسنَّ علي يَوْمَئِذِ إحدى وعشرين سنةً وخمسة أَشُهرٌ (٢) . وجَهَزَها رسولُ اللَّه ﷺ بخَميلِ وقرْبة ووَسَادة من أَدَم مَحُشُوّة بأَذْخِر (٣) فقال علي لأمّه فاطمة بنت أسد (٤) : اكفي بنت رسولِ اللَّه ﷺ الخدمة خَارِجًا : سقاية الماء والحاج (٥) وتكفيك العمل في البيت : العَجْنَ والطّدُن (١) . خَرَّج الحاكم (٧) من حديث زائدة (٨) عن عطاء بن السّائب (٩) عن أبيه (١٠) عن عليًّ رضي اللَّهُ عنه قال جَهزَ رَسَولَ اللَّه ﷺ فاطمة عليها السلامُ في أبيه (١٠) عن عليًّ رضي اللَّهُ عنه قال جَهزَ رَسَولَ اللَّه ﷺ فاطمة عليها السلامُ في

(١) الاستيعاب (١/٩٣/٤) ، مسند فاطمة ص (٢١) ، العقد الثمين (٨/٢٨٤) ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١/١ ، ٩٣) ، والنسائي في كتاب النكاح : باب جهاز الرجل ابنته (٦/ الخرجه بهذا اللفظ أحمد (١٠) ، وابن ماجه كتاب الزهد : باب ضجاع آل محمد (برقم (١٥٢) ، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٣٠ – ٢٣٢ – ٢٣٣) ، والسبزار (٧٥٧ – كشف) ، وابن سعد (٨/٢) ، والبيهقي في « الدلائل » (٣/ ١٦١) من حديث على . وصححه الألباني . انظر الصحيحة (٢١٠٣) .

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمتها مبسوطة في فصل أصهار رسول اللَّه عَلَيْ ونساء أعمامه (ص ٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) الحاج : جمع حاجة أي الأشياء التي تطلبينها من خارج البيت . (القاموس : ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (١٨٩٣/٤) ، صفة الصفوة (٢٩/٢)، سبل الهدى والرشاد (١١/١١) .

<sup>(</sup>۷) الحاكم في « المستدرك » (1/0/7) ، وسبق تخريجه هنا ( ص (1/0) ) هامش ( ٤ ) .

أبو الصلت زائدة بن قدامة الإمام الثبت ، الثقفي ، الكوفي ، صاحب سنة صنف في القراءات وفي
 التفسير وفي الزهد توفي سنة ١٦٠ . قال الحافظ ابن حجر : ثقة ثبت صاحب سنة .

انظر: التاريخ الكبير (٢/١/٢ ت: ١٤٤١) تاريخ الثقات للعجلي (ت: ٤٥٢) ، سير أعلام النبلاء (٣٧٥/٧) ، التقريب (ت: ١٩٨٢) .

<sup>(</sup>٩) عطاء بن السائب بن يزيد ، الثقفي ، الكوفي ، اختلف في كنيته واسم جده ، أحد علماء التابعين ، قال الحافظ ابن حجر : صدوق اختلط .

انظر : الجرح والتعديل (۱۲/۲ ت : ۱۸٤۸) ، الميزان ((7.7 T) : ۱۵۲۰) ، سير أعلام = النبلاء ((7.7 T) ) تقريب التهذيب (ت : 209۲) .

<sup>(</sup>١٠) هـو: أبو يحيى السائب بن يزيد ، وقيل : ابن زيد ، وقيل : ابن مالك الثقفي ، بصري ثقة . وقال الحافظ ابن حجر : صحابي صغير له أحاديث قليلة .

انظر : ثقات ابن حبان (۲۲۷/٤) ، تهذیب الکمال (۱۹۲/۱۰) ، الکاشف (۱۹۲/۱۰) ، تقریب

خَميلِ وقربة ووسادة من أدم حَشُوها ليف : قال الحاكم : هذا حديث صَحيح الإسناد ولم يُخرَّجاه . ويقال أنَّ سَعْدَا (١) عَمِلَ وَليِمة فاطمة [بكبش] (٢) و آصع من ذُرة أربعة أو خمسة (٦) . و وَلَدت لعليَّ الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ولم يتزوج عليها حتى ماتت (١) . و اختلف في وفاتها فقيل بعد رسول الله على بستة أشهر، وقيل بثلاثة أشهر، وقيل ثمانية أشهر ، وقيل بسبعين يوما ، وقيل بخمس وسبعين ليلة وقيل بستة أشهر وقيل ثمانية أشهر وذلك يوم الثلاثاء لثلاث خَلت من رمضان سنة إحدى عشرة (٥) ولما حضرتها الوفاة أمرت عليًا فوضع لها عسلاً، فاغتسلت وتطهرت ثم دَعت بثياب كفانها فأتيت بثياب غلاظ خَشَنة فلبستها ومست من الحنوط (١) ثم أمرت عليًا ألا يكشف عنها أذا قبضت وأن تُنفن كما هي في ثيابها قَفعَل (٧) . وعَسَلتَها أسماء بنت عميس عنها إذا قبضت وأن تُنفن كما هي في ثيابها قَفعَل (٧) . وعَسَلتَها أسماء بنت عميس

التهذيب (ت: ٢٢٠٢) .

<sup>(</sup>١) سمعد بسن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل أبو عمرو الأنصاري الأوسى الشهيد ، الذي اهتز عرش الرحمن لموته .

انظر: الاستيعاب (٢٠٢/٢ ت: ٩٥٨)، سير أعلام النبلاء (٢٧٩/١)، الإصابة (٣٧/٢ ت: ٣٢٠٤).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين في الأصل: «بني كبشي»، والتعديل من المصادر الآتية حاشية (٤).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في « الكبير » (٢/ص ٢٠ برقم ١١٥٣) ، والبزار في «مسنده » (١٤٠٧ – كشف) قال الهيثمي في « المجمع » (٩/٩) : ورجالهما رجال الصحيح غير عبد الكريم بن سليط ووثقه ابن حبان .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٤/٤) ، سبل الهدى والرشاد (١١/٤٧٦) ، الإتحاف للمناوي ص (٢٢) ، مسند فاطمة ص (٢١) ، العقد الثمين (٨٤/٨) .

<sup>(°)</sup> ابسن سعد ( $\Lambda/\Lambda$ ) ، العقد الثمين ( $\Lambda/\Lambda$ ) ، الاستيعاب ( $1\Lambda9\Lambda/\xi$ ) ، مسند فاطمة ص (17) ، سبل الهدى والرشاد : (11/9) ، وانظر مجمع الزوائد (11/9) .

<sup>(</sup>٦) الحنوط: كل طيب يخلط للميت (القاموس: ص ٨٥٦).

<sup>(</sup>٧) انظر : معجم الطبراني الكبير (٣٩٩/٢٢) حديث رقم (٩٩٦) .

وعلي معاً وصلّى عليها علي (۱) وقيل بل صلّى عليها العباس رضي اللّه عنه وكبر أربعا ونزَل هو وعلي في قبر ها و دفنت ليلا في دارها التي أدخلها عمر بن عبد العزيز في المسجد ولم يَعلم بها كثير من الناس (۱) . وقد نَكر عُمر بن شَبّة عدّة أقوال في قبر ها ولم يتحصل منها معرفة موضعه . وكان لها يوم توفيت تسع وعشرون سنة ، ويقال إحدى وثلاثون سنة وأشهر (۱) . وكانت (١) أشبة الناس كلامًا وحديثًا برسول الله الله وكانت إذا دخلت عليه قام لها فَقبلها ورخب بها كما كانت هي تصنع به (۱) .

وفضائلُ فاطمة عليها السلام كثيرة . وقد سئنل أبو بكر بن داود (٦) عائشة...(٧).

### فصل

<sup>(</sup>۱) ابسن سمعد (۲۹/۸) ، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي (۳/۸، ۹۰۶) ، سبل الهدى والرشاد (۲۱/۱۱) .

<sup>(7)</sup> ابن سعد (4/47 , 79) ، الاستیعاب (3/4941 , 9941) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١٨٩٩/٤) ، عيون الأثر (٣٦٥/٢) ، تهذيب الأسماء واللغات (٢/٣٥٣) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وكان»، والتعديل من المصادر الآتية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود كتاب الأدب: باب ما جاء في القيام (٢١٧٥) ، والترمذي كتاب المناقب: باب مناقب فلا فلمسة بنت محمد على (٣٨٧٢) ، وقال: حسن غريب من هذا الوجه ، والحاكم في «مستدركه» (١٥٤/٣) . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٦) أبــو بكــر محمــد بــن داود الظاهــري العلاّمة البارع نو الفنون ، له مصنفات كثيرة في الشعر والفرائض والفقه وغير ذلك ، وكان يشاهد في مجلسه أربع مائة صاحب محبرة .

انظر : سير أعلام النبلاء (١٠٩/١٣) ، البداية والنهاية (١٥٧/١٤) .

<sup>(</sup>٧) كذا في المخطوط، ولعله كان سؤالاً. قال صاحب الهدى والرشاد: «وسئل أبو داود: أيهما أفضل خديجة أو عائشة ؟ فقال خديجة أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم السلام من ربها، = وعائشة أورأها السلام من جبريل فالأولى، أفضل فقيل له: فمن الأفضل: خديجة أم فاطمة؟ فقال: قال رسول الله والله الله على المناه المنا

## في ذِكْر أَبِنَاءِ بِناتِ النبيِّ عَلِيٌّ

اعْلَمْ أَنَّ أَبِنَاءَ بِنَاتِ رِسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبِعَةً : وَاحَدٌ مِن زِينِبَ ، وَوَاحَدٌ مِن رُقِيةً ، و وَاثْنَانَ مِن فَاطَمَةً عَلِيهِنَّ السَّلَمُ جَمِيعًا .

فأمّا ابن زينبَ بنتَ رسولِ اللَّه ﷺ فإنه عليَّ بن أبي العاص بن الربيع بن عبدِ العَّرَىٰ بن عبد شمس (١) كان مُسْتَرَّضَعًا في بني غَاضَرة (٢) فافتصَلَهُ (٣) رسولُ اللَّه ﷺ وأبوه يومئذِ مُشْرِكُ وقال ﷺ: ( مَنْ شَارَكني في شيءٍ فأنا أَحَقُّ به مِنْه )(١) . وأردَفه رسول اللَّه ﷺ يوم الفتح على راحلته . وتوفي وقد ناهز الاحتلام (٥) .

وأما الذي مِن رقية فعبدُ اللَّه بِن عثمان بن عفان (١) . به كان يُكنى عثمان رضي اللَّهُ عنه بعدما كان يُكنى في الجاهلية أبا عمرو (٧) . وتُوفي وقد نَاهزَ الاحْتيلام وهو ابن ست سنين . ودخل رسولُ اللَّه ﷺ قبره (٨) . وذلك سنة أربع من الهجرة (٩) .

<sup>(</sup>۱) نسب قسريش: ۱۰۸ ، جمهرة أنساب العرب: ۱۰، ۷۷ ، ابن سعد (۸/۰۳) ، الاستيعاب (۳/ ۱۰۵) نسب قسريش: ۱۰۸ ، جمهرة أنساب العرب: ۲۰، ۷۷ ، ابن سعد (۸/۰۱۰) ، الإصابة (۲/۰۱۰) ، أسبد الغابة (۱۲۵/۶) ، البداية والنهاية (۸/۰۲۰) ، الإصابة (۲/۰۱۰) ، أ

<sup>(</sup>٢) بنو غاضرة : قبيلة من أسد . القاموس المحيط ص ٥٧٩ .

<sup>(</sup>٣) افتصله : أي فطمه . انظر لسان العرب (٣٤٢٣/٥) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبر انسي في « الكبير » (٢٤/٢٢ برقم ١٠٤٦) ، عن الزبير بن بكار ، قال الهيثمي في « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » (٢١٢/٩) : « وعمر بن أبي بكر متروك » .

<sup>(°)</sup> الاستيعاب (٣/١٦٤) ، أسد الغابة (١٢٦/٤) ، الإصابة (١٠/٥) ، سبل الهدى والرشاد (١١/ ٤٦٧) .

<sup>(</sup>٦) نسب قسریش ( ۱۰٤) ، جمهرة أنساب العرب (۱۰، ۱۷۸) ، ابن سعد (۳٦/۸) ، الاستیعاب (٤/  $^{(7)}$ ) ، الاستیعاب (٤/  $^{(7)}$ ) ، أسد الغابة ( $^{(7)}$ ) ، البدایة والنهایة ( $^{(9)}$ ) ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$  ،  $^{(7)}$ ) .

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب : ١٠٣٧/٣ ، أسد الغابة : ٣٢/٦ ، ٥٨٥ ، العقد الثمين : ٣٢/٦ .

<sup>(</sup>٨) نسب قريش: ١٠٤.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري: ٢/٥٥٥ ، أسد الغابة: ٥٨٦/٣ .

ويقال َنقَرَهَ دِيكُ فَمرِضَ مِن ذلك ومات (١) . ويروى أن رسول اللَّه ﷺ وضَنعة في حِجْرِه وَلَمعتُ عليه عينه وقال ( إنَّما يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبِادِهِ الرُّحَمَاءَ )(١) وصَلَّى عليه ونزل عثمانُ في حُفرته (٦) .

وأما ابنا فاطمة فَحسن وحسين عليهما السلام وعلى أمهما وأبيهما . الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد (أ) سيّد شباب أهل الجنة ، ولدته فاطمة عليها السلام في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة على الصحيح (أ) . وعق عنه رسول الله بن بكبش وأذّن على في أننه : خَرّج الحاكم من حديث عبيد الله بن موسى (1) نتا سفيان بن سعيد (۱) عن عاصم بن عبيد الله بن أبي

<sup>(</sup>۱) ابن سعد : ۸/۳۱، الاستیعاب : ۱۸٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) قـــال ابــن حجر في « الفتح » (١٥١/٣) : ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد اللَّه بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي على لله لما مات .... » وذكر الحديث .

والحديث بهذا المعنى ورد عن زينب بنت النبي على ، واختلف في الولد هل هو علي بن أبي العاص بين الربيع ، أم أمامة ورجح ابن حجر أنها أمامة ثم عافاها الله من المرض وعاشت بعد النبي النبي الخير البخاري كتاب الجنائز : باب قول النبي على : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله على » رقم (١٢٨٤) ، ومسلم كتاب الجنائز : باب البكاء على الميت رقم (١٢٨٤)، ومصنف البن أبي شيبة (٣٩٢/١) ، وأحمد (٢٠٤/٥) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري: ٢/٥٥٥، البداية والنهاية: ٥/٩/٥، سبل الهدى والرشاد (٢/١١).

<sup>(</sup>٤) والمعلومات عن ترجمته رضي اللَّه عنه ، انظر : الطبقات الكبرى الخامسة من الصحابة القسم: د: ١/٢٥٠ نسب قريش : ٤٦، المحبر : ١٩، ١٩، تساريخ الطبري : ١٥٨/٥ ، جمهرة أنساب العرب : ٣٨ ، ٣٩ ، الاستيعاب : ٣٨٣ ، أسد الغابية : ١٠/١ ، الكامل : ٣/٠٤، تهذيب الكمال : ٢/١٠ ، سير أعلام النبلاء ٣/٤٥٠، تهذيب التهذيب : ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٥) ابسن سعد : ١/٨٦١ ، الاستيعاب : ٣٨٤/١ ، تاريخ بغداد : ١٤٠/١ ، أسدالغابة (١١/٢) ، البداية والنهاية : ١٥٧/١ ، سبل الهدى والرشاد : ١٥٧/١ ، العقد الثمين : ١٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) هـو : عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار واسمه باذام العبسى مولاهم أبو محمد الكوفي كان يتشيع

رافع (٢) عن أبي رافع (٤) قال : رأيتُ رسولَ الله / ﷺ أَذَن في أُذن الحسن بن علي حين ولاته فاطمة واله والمرود والترمذي وقال : حديث صحيح (١٠) . ورَوَىٰ

توفي سنة ٢١٣ . وقال ابن حجر : ثقة كان يتشيع .

انظر : ثقات العجلي (ت : ١٠٧٠) ، أحوال الرجال (ت : ١٠٧) ، الكمال (١٦٤/١٩) ، تقريب التهذيب (٤٣٤٥) .

(١) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي سيد العلماء في زمانه ، حافظ فقية إمام حجة توفي سنة ١٦١ عن (٦٤) سنة .

انظر: الجرح والتعديل: (٢٢٢/٤ ت: ٩٧٢) ، سير أعلام النبلاء (٢٢٩/٧) ، تقريب التهذيب (ت: ٢٤٤٥) .

(٢) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، مات في أول دولة بني العباس سنة ١٣٢ . وقال الحافظ ابن حجر : ضعيف .

انظـر: الضعفاء للعقيلي (٣/٣٣ ت: ٣٥٥) ، تهذيب الكمال (١٣/٠٠٥) ، الكاشف (٢/٢٤) ، تقريب التهذيب (٦٠ ت: ٣٠٦٥) .

(٣) عبسيد اللَّسه بن أبي رافع مولى النبي على الله كان كانب على - رضي اللَّه عنه - . وقال الحافظ ابن حجر: ثقة .

انظر: التاريخ الكبير (٣/١/١/٣ ت: ١٢١٧) ، تهذيب الكمال (١٩/١٩) ، التقريب (ت: ٤٢٨٨) .

- (٤) هــو: أبــو رافــع القبطي ، مولى النبي ﷺ يقال : اسمه إبراهيم : ويقال : أسلم ، ويقال ثابت : ويقال هرمز كان عبدًا للعباس بن عبد المطلب ، وأعتقه النبي ﷺ لما بُشِّر بإسلام العباس . انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (٧٣/٤) ، تهذيب الكمال (٣٠١/٣٣) .
- (°) المستدرك (١٧٩/٣) ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم لهذا الخبر وقال: « لا » . وأحمد (٢/٩، ٣٩١ ، ٣٩٢) ، وأبو داود كتاب الأدب : باب في الصبي يولد في ننه برقم (٥٠٠٥) ، والترمذي كتاب الأضاحي : باب الأذان في أذن المولود برقم (١٥١٤) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح ، وعبد الرزاق في « المصنف » (٤/٣٣٦ برقم ٢٩٨٦) ، والطبراني في « الكبير » (١٨/٣ بسرقم ٢٠٠٨) ، والبيهقي (٩/٥٠٥) . قال الحافظ في « التلخيص » (١٦٣/٤) « مداره على عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف » .

أما تصحيح الترمذي والحاكم فهما متساهلين في تصحيح الأحاديث .

أيوب (١) عن عكرمة (٢) عن ابن عباس أن رسول الله على عَق عن الحسن والحسين كبشًا . ذكره أبو داود (٣) . وذكر جَرير بن حازم (١) عن قتاده عن أنس أن النبي عَق عن الحسن والحسين كبشين (٩) .

ونكر يحيى بن سعيد (٦) عن عَمْرة عن عائشة قالت : عَقَّ رسول الله ﷺ عن

<sup>(</sup>١) أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان العنزي السختياني ، مولاهم البصري ، مولى عنزة ويقال مولى جهينة ، من كبار الفقهاء العباد . وقال ابن حجر : ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد .

انظر : سير أعلام النبلاء (١٥/٦) ، تهذيب الكمال (٤٥٧/٣) ، تقريب التهذيب (ت : ٥٠٥) .

<sup>(</sup>٢) عكرمة : مولى ابن عباس ، القرشي الهاشمي ، أبو عبد الله المدني ، أصله من البربر . قال الحسافظ ابن حجر : « ثقة ثبت ، عالم بالتفسير » ، وهو بريء مما يرميه الناس به من الحرورية توفى سنة ١٠٤ وقيل بعد ذلك .

انظر : الثقات للعجلى (١١٦٠) ، الجرح والتعديل (٧/٧ ت : ٣٢) ، تهذيب الكمال (٢٦٤/٢٠) ، تقريب التهذيب (ت : ٤٦٧٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود كتاب الأضاحي: باب في العقيقة (٢٨٤١) ، والنسائي في كتاب العقيقة: باب كم يعق عن الجارية (١٦٦/٧) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. قال: لكن في رواية النسائي: «كبشين كبشين» وهو الأصح، وابن الجارود في «المنتقى» (٩١٢) ، والطبراني (٢٥١٧) ، والبيهقي (٣٠٢/٩) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢١٥١) من طريق عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) جريــر بــن حازم بن عبد اللَّه أبو النضر الأزدى وحديثه عن قتاده ضعيف ؛ لأنه يروي عن قتادة أحاديث لا يرويها أنكرها عليه أحمد وغيره، توفي سنة ١٧٠ .

انظر: الجرح والتعديل (٥٠٤/٢) ، سير أعلام النبلاء (٩٨/٧) ، تقريب التهذيب (ت: ٩١١) .
 وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ، لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه .

<sup>(0)</sup> أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠٣٨ - طبعة مكتبة الرسالة) ، وابن حبان (٢٠٥٥ - الحسان) ، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٩٤٥) ، والبزار (١٢٣٥ - كشف) ، والبيهقي (٢٩٩٩) ، قال السبزار « لا نعلم أحدًا تابع جريرًا عليه » ، وقال الهيثمي في « المجمع » (٤/٧٥) : « رجاله نقات » . وصححه ابن حبان .

<sup>(</sup>٦) هـو: يحــيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ، وقيل: قيس بن فهد، العلامة المجود عالم المدينة في

الحسن والحسين يوم السابع وحَلَقَ رأسكه (١) ، وأمر أن يُتَصدَّق بزنته فضه ، فوُزن شعر أحد الحسنين فوُجِدَ تُلثي دِرْهم (٢) . وكان قد سَمَّاه علي رضي اللَّه عنه حربًا فسماه رسول اللَّه على حَسنًا (٣) .

قال ابنُ الأَعْر ابي (٤) عن المُفَضلّ (٥) الضبّي الله حَجَبَ اسمَ الحسن

زمانــه ، وتلميذ الفقهاء السبعة ، مولده كان في زمن ابن الزبير وتوفي سنة ١٤٤ وقيل بعد ذلك . وقال ابن حجر: ثقة ثبت .

انظر : الجرح والستعديل (٤/٢/٥٧) ، ابن حبان (٥/١/٥) ، سير أعلم النبلاء (٥/٢٤) ، التقريب (ت : ٧٥٥٩) .

<sup>(</sup>۱) أخسرجه أبسو يعلى (۲۵۲۱) ، وابن حبان (۳۱۱ – إحسان) ، والحاكم (۲۳۷/٤) ، والبيهقي (۹/ (777) ، وفيه «وأمر أن يُماط عن رأسه الأذى » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه السترمذي كتاب الأضاحي: باب العقيقة بشاة برقم (۱۰۱۹) وقال: «حديث حسن غريب وإسسناده لسيس بمتصل ». وأبو جعفر بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. ووصله الحاكم (۲۳۷/٤) ، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي (۹/ الحاكم (۲۳۷/٤) ، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي (۹/ عند) وقال: « لا أدري محفوظًا هو أم 4.9 ». ومداره على ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن . ولفظه: « فوزناه ، فكان وزنه درهم الو بعض درهم ».

<sup>(</sup>٤) هــو: أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي مولاهم الهاشمي ، النسابة ، إمام اللغة ، صحب الكسائي في النحو ، وله مصنفات ، توفي سنة ٧٣٠ .

النظر: تاریخ بغداد (٥/ ٢٨٢ ت: ٢٨٢١) ، ابن الأثیر (٥/ ٢٨٢ ت: ٢٨٢١) ، سير أعلام النبلاء (١/ ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٥) بالأصل المخطوط (أ): « الفضل » ، والصحيح ما أثبته . انظر المصادر القادمة .

<sup>(</sup>٦) هــو : المفضـــل بن سلمة بن عاصم ، أبو طالب ، لغوي ، أديب ، علاّمة ، له تصانيف في معاني القرآن والآدب . مات بعد التسعين ومائتين .

انظر : تاریخ بغداد (۱۲٤/۱۳) ، سیر أعلام النبلاء (۲۲/۱٤) .

والحسين حتى سَمَّى بهما النبيُّ إبنيه الحسن والحسين ، قال ابن الأعرابي : فقلت له : فاللذين باليمن ؟ قال ( )(١) حسن وحسين ولا يعرف قبلهما إلا اسم [كثيبين معروفين في ](٢) بلاد بني ضبَّة (٣) عندها قُتل بسطام بن قيس الشَّيباني (٤) ، وقال ابن عَنمة (٥) :

غَداةً أَضَ رَ بالحَسَ نِ السّبِيلِ (١)

قال كاتبه حَسَّن بفتح الحاء المهملة وسكون السينَ ، وحَسِيْنَ بفتح الحاء وكسر السين هما ابنا عمرو بن الغوث بن طَيّ .

وفي طبقات ابن سعد (٢) عن عمر ان بن سليمان (٨) قال : الحسن والحسين اسمين مِنْ أسماء أَهْلِ الجنة لم يكونا في الجاهلية . ولما قُتل أبوه سنة أربعين بايعه أكثر من أربعين ألفًا كلهم قد بايع أباه عليًا قبل موته على الموت ليسير بهم إلى

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل ، وانظر «معجم البلدان » (۲۲۰/۲).

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ، والمثبت من معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) قرية بتهامة على ساحل البحر . معجم البلدان ٢٥٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) هـو : بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني ، ويقال أنه كان فارس ربيعة بن نزار ، قتله عبد الله بن زيد بن صفوان . انظر : سيرة ابن هشام (٣٤٣/٣) ، جمهرة أنساب العرب ص (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (ابن غنم) تصحيف . وهو عبد الله ويقال : اسمه عبد الرحمن ويقال : أبولاس بن غنمة ، ويقال : عثمة ، وقالوا : صحابي شهد فتح الإسكندرية .

انظر : مؤتلف الدارقطني (١٥٨٩/٣) ، أسد الغابة (٣٥٨/٣ ت : ٣١٠٦) ، التقريب (ت : ٣٥١٨).

<sup>(</sup>٦) هـذا عجز بيت من بحر « الوافر » وصدره : « لأم الأرض ويل ما أجنت » . تاج العروس (١٨) (1.4)

<sup>(</sup>V) الطبقات (۱/۲۶۳) .

<sup>(^)</sup> هــو : عمــران بــن سليمان المرادي القيسي من أهل الكوفة . يعرف وينكر ، نقله الذهبي عن أبو الفتح الأزدي .

انظر الجرح والتعديل (٢٩٩/٦) ، ميزان الاعتدال (٣/٣٦ ت : ٢٢٨٨) ، لسان الميزان (٤/ ٣٤٦ ت : ١٠٠٦) .

حرب معاوية، وكانوا أطوع للحسن وأحبُّ فيه منهم في أبيه(١) . فبلغ الحسن مسيرُ معاويةً إليه في أهلِ الشام ، فتَجْهزَ هو وذلك الجيشُ وسار عن الكوفة إلى لقائه ، وجعل قَيْسَ بن سعد بن عُبَادة الأنصاريُّ على مُقَدِّمتِه في اثْنيُّ عَشَرَ أَلفًا ، فلما نزل المدائنَ نادى مناد في العسكر: ألا إن قيس بن سعد قُتل فانفروا ، فثاروا ونهبوا سُرَادق الحسن ، حتى نازعوه بساطًا تَحْتَه ، فازداد لهم بُغْضًا ومنهم ذُعْرًا ، وكتب إلى معاوية أنه يصير الأمر إليه على أن يشترط عليه ألا يطلب أحدًا من أهل الحجاز والمدينة والعراق بشيء كان في أيام أبيه ، وكاد معاوية يطير فرحًا وبعث إليه بِرقِّ أبيض ، وقال : اكتب ما شئت فيه وأنا ألتزمه ، فاصطلحا على ذلك واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمرُ بَعْدَه ، وأن يعطيُّه ما في بيت مال الكوفة وهو خمسةُ آلاف ألف ، وخَرَاج دار ابجَرد (٢) من فارس، وألا يُشتَمَ عليَّ أوهو يَسْمع](")، فالنزم شروطَه كُلُّها (٤). وحقق اللَّه بذلك قول رسولِ اللَّه ﷺ في الحسن: « إِن ابني هذا سَيِّدُ ، وعسى اللَّهُ أَن يبقيه حتى يُصْلِح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين  $^{(0)}$ ، ثم قام الحسنُ في أهل العِراق ، فقال : يا أهلُ العراق ، إنه سَخَى  $^{(7)}$ بنفسي عنكم ثلاث : قتلُكم أبي ، وطعنُكم إياي ، وانتهابُكم متاعي (٧) . وتسلّم معاوية الأمرَ لخمسِ بَقِينَ من ربيع الأول ، وقيل : من ربيع الآخر ، وقيل : من جمادي الأولى سنة إحدى وأربعين ، وكانت خلافة الحسن خمسة أشهر ونصف ، وقيل :

<sup>(</sup>١) الاستيعاب : ٣٨٥/١ ، أسد الغابة : ١٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) ولاية بفارس . (معجم البلدان : ٢/١٩) ، (مراصد الاطلاع : ٢/٥٠٥) .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل ، وما بين المعكوفين من تاريخ دمشق ص ١٧٦ ، ترجمة الإمام الحسن .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٥/١٦٠، ابن سعد: ٣٢٢/١، تاريخ دمشق ص ١٧٦، العقد الثمين: ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري كتاب الصلح: باب قول على المحسن بن على ( ابني هذا سيد ... ) (٢٧٠٤) .

<sup>(</sup>٦) سَخَـي بنفسه : أي تركه . انظر لسان العرب (١٩٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري (٥/١٥٩ ، ١٦٥) ، ابن سعد (٢١٤/١ ، ٣٢٥) ، تاريخ دمشق (١٧٣ ، ١٨٣) .

ستة أشهر (۱) . و دخل مُعاوية الكوفة ، فقال له عمرو بن العاصي : لِتَأُمرُ الحَسنَ أن يقوم فيُخُطُبُ الناسَ لِيُظْهِرَ لهم عَبِهُ ، فخَطَبَ معاوية الناسَ ، ثم أمر الحسنَ أن يَخْطُبهم ، فقام فَحمد اللَّهُ بديهة ثم قال : أيها الناس ، إن اللَّه هداكم بأوّلِنَا وحقنَ دما عَكُمْ بآخرنا ، وإن لهذا الأمر مُدّة ، وإن الدنيا دُولُ وإن الله عز وجل قال لنبيه : دما عَكُمْ بآخرِنا ، وإن لهذا الأمر مُدّة ، وإن الدنيا دُولُ وإن الله عز وجل قال له معاوية ، فقال له معاوية ؛ اجلسَ ، وحقدها على عمرو وقال: هذا منْ رأيك (۱) . ولحق الحسنُ بالمدينة وأهلُ بيته وحشمُهم ، فجعل الناسُ يَبْكُونَ عند مسيرهم (١) . وقيل المحسن : ما حَملَك على ما فعلت ؟ فقال : كرهتُ الدنيا ، ورأيتُ أهلَ الكوفة قومًا لا يَبْقُ بهم أَحدُ إلا عُلب ، ليس أحدُ منهم يوافقُ آخرَ في رأي ولا هوى مختلفين لا نية لهم في خير ولا شر ، لقد ليس أحدُ منهم أمورا فأيتُ شعري (٥) لمن يصلحون وهي أسرع البلاد خَرابًا (١) . لقي أبي منهم أمورا فأيتُ شعري (٥) لمن يصلحون وهي أسرع البلاد خَرابًا (١) . لا تعْذَلْني (١) ؛ فإن رسول اللَّه ﷺ أري بني أمية يَنْزَوَنَ على منبره رجلاً رجلاً وساءه ذلك ، فأنزل اللَّه تعالى : { إنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُرَ } (١) وهو نهر في الجنة و :

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ، آية : ١١١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى (١٦٣/٠) ، الاستيعاب (١٨٨/١) ، تاريخ دمشق (ص ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٦) ، أسد الغابة (٢٠٤/٣) ، المنتظم لابن الجوزي (١٨٣/٥) ، الكامل لابن الأثير (٢٠٤/٣)، البداية والنهاية (١٣٩/١).

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير (٣/٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) ليت شعري : أي ليت علمي ، لينتي شعرت . انظر : لسان العرب (٢٢٧٣/٤) .

<sup>(</sup>٦) الكامل لابن الأثير (٣/٢٠٤).

<sup>(</sup>Y) لا تعذلني : لا تلمني . المصباح المنير (Y) .

<sup>(^)</sup> الكوثر ، آية : ١ .

{ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } (١) تَمْلَكُهُا بعدك بنو أمية (٢) .

ولم يَفِ معاوية للحسن بشيء مما شَرَط<sup>(٦)</sup>. وقال : طائفة للحسن : يا عار المؤمنين ، فقال : العار خير من النار<sup>(١)</sup>. وقال له أبو عامر (سفيان)<sup>(٥)</sup> بن ليلى السلام عليك يا مُذِل المؤمنين ، فقال له : لا تقل يا أبا عامر فإني لم أُذِل المؤمنين [ ٢٥٢ ولكني كرهتُ أن أقتلَهم في طَلَب المُلكُ<sup>(٢)</sup> . ومات الحسن بالمدينة في ربيع الأول سنة خمسين<sup>(٢)</sup> ، وقيل : سنة إحدى وخمسين ونفن بالبقيع<sup>(٨)</sup> ، وأتهمَت زوجتُه جَعْدة بنت الأشعث بن قيس ( الكندي )<sup>(١)</sup> أنها سمَتُهُ بتدسيس معاوية (١٠) حتى بايع لابنه يزيد ، وكان سِنتُه يومَ مات ستًا وأربعين

<sup>(</sup>١) القدر ، الآيات : ١ - ٣ ، وأخطأ الناسخ في كتابة الآية ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي كتاب التفسير: باب من سورة القدر (٣٥٠)، والحاكم (٣/١٠-١٧١)، وقال: استناده صحيح. ووافقه الذهبي. وابن عساكر (ص ١٩٨ – ترجمة الحسن)، والطبراني في (الكبير » (٣/ص ٨٩ رقم ٢٧٥٤)، وعزاه السيوطي في ((الدر » (٣/٤/٦)) إلى ابن مردويه وابين جرير في ((تفسيره » (٣٦٠/٣)) والبيهقي في الدلائل (٣/٩٠٥ – ٥١٠). وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ونكر الترمذي عن القاسم فعددناها – أي عدة حكم بن أمية ، فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوم و لا تتقص.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري : ١٦٣/٥، تاريخ دمشق . ترجمة الحسن : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر ابن سعد : ١/٣٣٠، الاستيعاب : ٣٨٦/١ ، البداية والنهاية : ٢٠٤/١١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل « سعيف » . والتصويب من ( الاستيعاب ٣٨٧/١) .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب: ٣٨٧/١، تـــاريخ بغــداد: ٥٠٥/١٠، تـــاريخ دمشــــق: ص ٢٠٠، البداية = = والنهاية ١٤١/١١، ٤٣٠.

 <sup>(</sup>٧) وقسع في النسخ خطأ (خمس) ، والصواب (خمسين) ، والأبيات من المصادر في الهامش (٢)
 القادم .

<sup>(^)</sup> الاستيعاب : ١/٣٨٩ ، الإصابة : ١/٣٣١ ، أسد الغابة ٢/٥١ ، سير أعلام النبلاء : ٣٧٨/٣ ، سبل الهدى والرشاد : ١٥٨/١، العقد الثمين : ١٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٩) وردت في الأصل : أ ( الكينتي ) ، والتصويب من الاستيعاب (١/٣٨٩).

<sup>(</sup>١٠) ابسن سعد: ١/٢٣٨ ، الاستيعاب: ١٩٨١ ، تاريخ دمشق: ص ٢١١ ، ٢١١ ، الكامل: ٣/

وحَفظَ الحسنُ عن رسول اللَّه ﷺ أَحَاديثَ ورواها عنه (١) ، ولم يتكلم بُفحْش وَطُّ (١) ، وحَجْ خمسَ عشرةَ حجة ماشيًا ، وخَرَجَ من ماله مرتين ، وقاسم اللَّه ماله للهُ ماله للهُ ماله مرات ، حتى إنْ كان لِيُعطِي نعلاً ويُمسِكُ نعلاً ، ويُعطي خُفًا ويُمسِكُ خُفًا (١) . وفيه العَدَ والبيت ، وفضائلُه كِثيرة . وكان له مِن الولد الحسنُ بن الحسن (٩) ، وفيه العَدَد والبيت ،

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب: ۱/۱۹۱۱، تاريخ دمشق: ص ۲۳۷ – ۲۲۵، المنتظم لابن الجوزي في تاريخ الملوك والأمــم: ٥/٢٢٦، سير أعــلام النــبلاء: ٢٧٧/٣، الــبداية والنهاية: ١١٢/١١، سبل الهدى والرشاد: ١١٢/١١، .

<sup>(</sup>٢) ابسن سعد: ١/٥٥٦، الاستيعاب ١/٣٨٤، أسد الغابة: ١٣/٢، المنتظم: ٥/٥٦، سير أعلام النسبلاء: ٣٤٩/٣، البداية والنهاية ١١/٣/١، العقد الثمين: ١٥٨/٤، سبل الهدى والرشاد: ١١/

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ١/٥٨٠ ، أسد الغابة : ١٣/٢ ، ١٤، العقد الثمين : ١٥٨/٤ ،

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ١/٣٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ٢٨٥/١ ، أسد الغابة : ١٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) ابـن سـعد : ١١/١ ، العقد الثمين : ٤/ ٢٢ ، أسد الغابة : ٢/١١ ، العقد الثمين : ٤/ ١١ ، العقد الثمين : ٤/ ١١ ، الإصابة : ٢٩/١ ،

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ص ١٥٧ ، ١٥٨ ، البداية والنهاية : ١٩٨/١١ .

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: ١/٩٩٩ - ٣٠٠، أسد الغابة: ١٣/٢، تاريخ دمشق (ترجمة الإمام الحسن ): ص ١٤٢، ١٤٣.

<sup>(</sup>٩) هـو الحسن بن الحسن بن أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، الإمام أبو محمد ، وأمه : خولسة بنت منظور بن زبّل بن سيار ، كان وصيّ أبيه ، ووالي صدقة على بن أبي طالب ، وكانت

وزَيْد<sup>(۱)</sup> ، وله عَقِبٌ (كثير)<sup>(۲)</sup> ، وعَمرو<sup>(۳)</sup> ، والحسين<sup>(۱)</sup> ، والقاسم<sup>(۱)</sup> ، وأبو بكر<sup>(۱)</sup> ، وطُلْحة<sup>(۲)</sup> ، وعبد الرحمن<sup>(۱)</sup> ، وعبد الله (۱) ، ومحمد<sup>(۱)</sup> ،

شيعة العراق يمنون الحسن الإمارة مع أنه كان يبغضهم ديانة ، توفي سنة ٩٧ ، وقيل : سنة ٩٩ . انظر : نسب قريش (٤٦ – ٤٩) ، التاريخ الكبير (٢٨٩/٢/١)، جمهرة أنساب العرب (٣٧ ، ٣٨ ) ، سير أعلام النبلاء (٤٨٣/٤) ، سبل الهدى والرشاد (٢٧/١١) .

(۱) هـو: زيد بن سبط رسول اللَّه عَلَيْ الحسن بن علي بن أبي طالب ، وأمه أم بشر بنت أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عميرة بن عطية الأتصاري ، كان يتعجب الناس من عظم خلقته ، وكان جوادًا ممدوحًا كبير القدر ، وللشعراء فيه مدائح ، توفي بعد المائة .

انظر : نسب قريش (٤٩)، ابن حبان في الثقات (٢٤٥/٤) ، الجرح والتعديل (٣/٥٦٠) ، سير أعلام النبلاء (٤٨٦/٤) ، التقريب (ت : ٢١٢٨) .

(٢) في الأصل: كبير ، والصحيح ما أثبته ؛ لأن العقب يوصف بالكثرة لا الكبر . لسان العرب (عقب ) .

(٣) هــو : عمــرو بن الحسن بن علي ، وأمه رملة بنت عقيل بن أبي طالب ، ولد محمدًا وكان رجلاً ناسكًا من أهل الصلاح والتقوى .

انظر : جمهرة أنساب العرب (٣٨-٣٩) ، نسب قريش ص (٥٠) ، سبل الهدى والرشاد (١١/ ٥٧) .

(٤) هـو: الحسين بن سيط رسول الله على الله على - رضي الله عنه - ابن أبي طالب الهاشمي.

انظر : نسب قريش (٥٠) ، جمهرة أنساب العرب (٣٩) .

(°) القاسم بن الحسن بن على - أمير المؤمنين - رضى اللَّهُ عنه - بن أبي طالب ، لا عقب له ، = فقتل بالطف ، قتله سعد بن عمرة بن نفيل الأزدي .

لنظر: طبقات بن سعد الطبقة الخامسة طبقة الصحابة (٤٧١ ، ٤٧٢) ، المحبر (٤٩١) ، جمهرة أنساب العرب (٣٩) ، نسب قريش (٥٠) ، الكامل (٣٠٢) ، البداية والنهاية (١١/٥٤٥) .

(٦) أبو بكر الحسن بن على – أمير المؤمنين – بن أبي طالب الهاشمي . انظر : نسب قريش (٥٠) ، المحبر (٤٩)، جمهرة أنساب العرب (٣٩) ، الكامل (٣٠٢/٣).

(Y) طلحة بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي .

انظر: المحبر (١٥٠) ، نسب قريش (٥٠) ، جمهرة أنساب العرب (٣٩) .

(^) عبد الرحمن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، وأمه : أم ولَد . انظر : نسب قريش (٥٠) ، جمهرة أنساب العرب (٣٩) .

(٩) عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي، وقد تزوج سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي

وجعفر (٢) ، وحمزة (٢) لا عَقبَ لواحد من هؤلاء.

والحُسينُ بن علي أبو عبد اللَّه (٤) ، سيد شبابِ أهل الجنة (٥) وُلد لخمس خَلَوْنَ من شعبان سنة أربع ، وقيل عَلقَت به فاطمة عليها السلام بعد مولد الحسن رضي اللَّه عنه بخمسين ليلة ، وقيل لم يكن بينهما إلا طُهر واحد وقيل ولد بعد الحسن بسنة وعشرة أشهر لخمس سنين وستة أشهر من التاريخ ، وعَق عنه رسول اللَّه على كما عَق عن أخيه (١) . وَسَماه حَسينًا ، وكان علي سماه حَرْبًا كما سَمَى أخاه ، ويُروى أن رسول اللَّه على قال وهو يُرقَّص الحُسينَ : خُرُقَة خُرُقَة خُرُقة مِن بَرَق عَيْن بقه .

طالب ، وكان أبا عذرها ومات عنها ، وقد قتل بالطفِّ .

انظر: المحبر (٤٣٨) ، جمهرة أنساب العرب ص (٣٩) .

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي . انظر : جمهرة أنساب العرب ص (٣٩) .

<sup>(</sup>٢) جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي . انظر : جمهرة أنساب العرب (ص ٣٩) .

<sup>(</sup>٣) حمزة بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي . انظر : جمهرة أنساب العرب ( ص ٣٩) .

<sup>(</sup>٤) هـو الحسين بن - أمير المؤمنين - على بن أبي طالب الهاشمي ، الشهيد ، ريحانة رسول الله على وكان أشبه بالنبي على من الحسن وكان فاضلاً دينًا وكان كثير الصيام والصلاة والحج ، ودعا له رسول الله على فقال : « اللهم إني أحبه فأحبه » ، قتله سنان بن أنس النخعي .

انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى الطبقة الخامسة من الصحابة (٢/١) ، التاريخ الكبير (٢/١) (7/1) ، تاريخ (7/1) ، تاريخ (7/2) ، تاريخ الطبرى (7/2) ، أسد الغابة (7/2) .

<sup>(°)</sup> ورد عن سبعة عشر نفسًا من الصحابة ، وهو حديث متواتر انظر : «نظم المتتائر في الحديث المتواتر » (ص ١٢٥) ، والصحيحة (٢٩٦) .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٣٩٣/١) ، البداية والنهاية : ٢١/١١ ، سبل الهدى والرشاد : ٢٨/١١ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : «خبقة » وهو تصحيف . وقد ورد هذا في كتب الغريب انظر « النهاية » (1/17) ، و « الفائق » (1/17) ، «غريب الحديث » (1/17) لابن الجوزي ، و « تاج العروس » (1/17) ، و « الفائق » (1/17) ، و ورد في « لسيان العرب » (1/17) : « ورقصت امرأة طفلها فقالت .... » فذكر ، ولم أجد الحديث مسنذا و الله أعلم .

خزقة: بخاء معجمة ويروى بحاء مهملة (١) .

وقال ابن نُريد<sup>(۲)</sup>: هو بالخاء وبالحاء إذا صُغِّرَ إلى نفسه. وقال ابن قُتيبة<sup>(۳)</sup>: شَبْهَهُ في صِغِرِه بَعْيَن يِقة<sup>(٤)</sup>. فلما مات معاوية بن أبي سفيان وقام بالخلافة بعده ابنه يزيد بن معاوية<sup>(٥)</sup>، وكان معاوية قد أراد الحسين على بيعة يزيد فأبكى ذلك وأخذ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان<sup>(۱)</sup> عامل معاوية على المدينة الحسين بالبيعة ليزيد

<sup>(</sup>١) الحسرقة : الضعيف القصير المقارب خَطْوه . وقيل : القصير العظيم البطن . ولم أجده في مصادر الغريب إلا بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>۲) هـو العلامـة شـيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري صاحب التصـانيف . قال أبو بكر الأسدي : كان يقال ابن دريد أعلم الشعراء ، وأشعر العلماء . توفي في شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة ، وله ثمان وتسعون سنة . انظر : «سير أعلام النبلاء » ( شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة ، وله ثمان وتسعون الغير : «سير أعلام النبلاء » ( 97/10 - 97/10 ) ، و « وفيات الأعيان » (97/10 - 97/10 ) ، و « وفيات الأعيان » (97/10 - 97/10 ) .

<sup>(</sup>٣) العلامــة الكبـير ، ذو الفنون ، أبو محمد عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف ، ولــي قضــاء الدينور ، وكان رأسًا في علم اللسان العربي ، والأخبار وأيام الناس ، مات في شهر رجب سنة ست وسبعين ومائتين . انظر «السير» (٢٩٦/١٣ – ٢٩٦) ، و «تاريخ بغداد» (١٠/ ١٧٠) ، و «البلغة في تاريخ أئمة اللغة » (١١٦) .

<sup>(</sup>٤) في « لسان العرب » « وقيل : إنها شبهت طفلها بالبقة لصغر جثته » (٢٢٨/١) .

<sup>(°)</sup> يسزيد بن معاوية بن أبي سفيان أبو خالد الخليفة القرشي ، له هنات حُسنة وهي غزو القسطنطينية ، وكسان أمسير ذلك الجيش عقد له أبوه بولاية العهد من بعده ، فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سسنة سستين ، وسله ثلاث وثلاثون سنة قال الذهبي : كان قويًا شجاعًا ذا رأي وحزم ، وفطنة ، وفصساحة ، وله شعر جيد وكان ناصبيًّا ، وفظًّ ، غليظً ، جلْفًا ، يتناول المسكر ، ويفعل المنكر . توفي يزيد في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين .

انظر: «جمهرة الأنساب» (١٠٣) ، « الكامل في التاريخ » (١٢٦/٤)، « السير » (١٢٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) الولسيد بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموى أخو معاوية ، ولد على عهد النبي على وكان قد ولى الطائف وصدقتها في زمن عمر ، ثم ولاه معاوية مصرحين توفي عمر بن العاص فأقام عليها سنة ثم توفي بها ودفن بمقبرتها سنة ٤٤ ، وقيل سنة مصرحين توفي عمر بن العاص فأقام عليها سنة ثم توفي بها ودفن بمقبرتها سنة ٤٤ ، وقيل سنة ٣٤ ، وكان فصرحان فصرحا خطيبا ولكن ذكر الزبير بن بكار : أنه شهد الجمل مع عائشة ولكنه نجا ،

بعدَ موتِ معاوية ، فسار عنها إلى مكة هو وعبد الله بن الزّبير (١) في جَمَاعة ، فبلغ ذلك أهلَ الكوفة ، فكتبوا إلى الحُسين يستدعونه نَحْوًا من مائة وخمسين كتابًا ، فبعَث إليه اليهم بكتابه مع مَسلّمة بن عقيل بن أبي طالب (٢) ، فدخل الكوفة واجتمع إليه الشّيعة ، فبلغ ذلك يزيد بن معاوية ، فولّى عُبيدَ اللّه بن زياد [ ابن ] (١) أبيه (١) الكوفة ، وجَمَع له معها البصّرة ، وأمره بطلب مَسلمة بن عقيل وقَتْلُه أو نَفْيُه (٥) . وكان الحسين قد كتب إلى أهل البصرة يدعوهم ، فضرب عبيد الله بن زياد عُنُق رَسُوله (١) ،

ولحسق بمعاويسة في الشام وولاه معاوية الطائف . انظر : الاستيعاب (١٠٢٥/٣ ت : ١٧٦٢) ، البداية والنهاية (١٠/١٠) ، (١١/ ١٣٣) ، العقد الثمين (١٠/٦ ت : ١٩٣٤) .

<sup>(</sup>۱) عبد اللّه بسن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ، أمير المؤمنين ، أبو بكر وأبو خبيب ، المكي المدني – كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين قبل سنة ۱ وقبل سنة ۲ ، وكان في الرس قريش في زمانه ، وله مواقف مشهودة ، وقبل أنه شهد : البرموك وهو مراهق ، فتح المغرب ، غزو القسطنطينية ، يوم الجمل ، وبويع بالخلافة عند موت يزيد سنة ۲۶ ، وقتل في ذي الحجمة سنة ۲۳ ، انظر : الاستيعاب (۳/۹۰ ت : ۱۵۳۵) ، سير أعلام النبلاء (۳/۳۳) ، التقريب (ت : ۳۲۱۹) ، العقد الثمين (م/۱۶۱ ت : ۱۵۲۳) .

<sup>(</sup>٢) هو: مسلمة بن عقيل بن أبي طالب ، زوجته: رقية بنت أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وأمه أم ولد يقال لها علية ، اشتراها عقيل من الشام . قتل بالكوفة ، بعثه الحسين إلى الكوفة قبيل مقتله ليستطلع أخبار أهلها ، وكان محل ثقته ، فقتل بها ، قتله ابن زياد الدّعي ، انظر : البداية والنهاية (٢٦٦/٣) ، (٢٤٠/٩) ، الكامل لابن الأثير (٢٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) بالمخطوط: «بن »، والصحيح ما أثبته ؛ لأنها لم تقع بين علمين .

<sup>(</sup>٤) هـو: عبيد الله بن زياد الدّعيّ، وأيضا هو: عبيد الله بن زياد بن مرجانة، وهو: عبيد الله بن زيساد بسن أبيه، والى يزيد بن معاوية على العراق، وادعى أبو سفيان أنه والد أبيه، ولكن منعه الخوف من عمر بن الخطاب من المجاهرة بذلك، وكان صاحب الأمر بقتل الحسين، وقد قالت له أمـه مـرجانة: يا خبيث، قتلت ابن بنت رسول الله على لا ترى الجنة أبدًا. وقد قُتل عبيد الله ونصب رأسه المختار بن أبي عبيد، انظر نسب قريش (١٢٧،١٢٨)، جمهرة أنساب العزب (١٣٠٨، ٢٨٥). البداية والنهاية (٢٤٠/٩، ٢٤٩)، (٢٥٧/١٥) (٢٥٢/١٠).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري (٥٧/٥) ، والبداية والنهاية (١/٤٨١) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد : ١/٠٤٠، تاريخ الطبري : ٥٥٨/٥ .

ثم ركب من البصرة و دخل الكوفة ، وقد بايع مسلم بن عقيل ثمانية عشر ألفًا، فركب بهم وحاصر عبيد الله، فلم يثبتوا وتفرقوا عنه حتى فر (١) . فأخذ بعد خُطُوب وحُروب وقَثْل (٢) . وكان قد كتب إلى الحسين بمن بايعه فخرج من مكة يريد الكوفة وحُروب وقَثْل (٢) . وكان قد كتب إلى الحسين بمن بايعه فخرج من مكة يريد الكوفة يوم النَّرُوية ، فأتاه الخبر بقتل مسلم ، فعلم أن أهل الكوفة قد خَنلُوه ، فقام فيمن معه وأعلمهم ذلك ، فتقرقوا عنه ويقي معه أهله (٦) . وسار فلقيه الحرُّ بن يزيد التَّميمي (٤) في ألف فارس قد بعث به عبيد الله بن زياد ، فواقفوه حتى يأخذوه ويأتوا به الكوفة على حُكْم عبيد الله بن زياد ، فامنتع من ذلك ، وأراد أنْ يرجع من حَيْثُ أتّى فمنعوه (٥) ، ثم ساروا به حتى أنزلوه على غير ماء بموضع من أرض الكوفة يقال له : كَرْبكره (١) قرب الطَفَّ (٢) في يوم الخميس ثاني المحرم سنة إحدى وستين (٨) . فقدم من الغد عُمر بن سعد بن أبي وقاص (٩) في أربعة آلاف ، وحال بين الحسين وبين

<sup>(</sup>١) الكامل : ٣/٣٧٣، البداية والنهاية : ١١/١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الطبري: ٥/٣٩٢، ابن سعد: ١/٢٦١، الكامل: ٣٩٢/٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري : ٥/٩٩٩، ابن سعد : ١/٤٦٣، الكامل : ٢٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) هـو: الحسر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتّاب الردف بن هرمة بن رباح بن يربوع ، النهشلي التميمـي اليربوعـي ، وكان قد انقلب على أصحاب ابن يزيد فقاتلهم ، فقتل منهم اثنين ، ثم فُتل رحمـه الله . انظر : ابن سعد في الطبقات ، الطبقة الخامسة من الصحابة (٣٦٤)، المحبر (٤٨٠، ٢٢٧) ، الكامل لابن الأثير (٣/٣/ ٢٢٠)، البداية والنهاية، جمهرة أنساب العرب (٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري: ٥/٠٠٠، الكامل: ٣٧٩/٣، البداية: ١١/١١، أسد الغابة: ٢١/٢.

<sup>(</sup>٦) هو في طرف البرية عند الكوفة . معجم البلدان : (٤/٥/٤) .

<sup>(</sup>٧) أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية . معجم البلدان : (٣٦/٤) .

<sup>(</sup>٨) الكامل : ٢٨٢/٣، الطبري : ٥/٩٠٥، البداية والنهاية : ١١/٥٢٦.

<sup>(</sup>٩) هـو : عمـر بن سعد بن أبي وقاص الزهري ، الكوفي ، أمه مارية بنت قيس بن معدي كُربَ أبي الكيسـم بن السمط بن امرئ القيس بن عمرو بن معاوية بن كنده ، كان ذو شجاعة وإقدام ، وكان ابـن زياد ، أرسله مع قريب من ثلاثين رجلاً لملاقاة الحسين ، فتحولوا معه وقاتلوا معه ، قُتل هو وولداه صبرًا ، قتله المختار ، انظـر : تاريخ البخاري (١٥٨/٢/٣ ت : ٢٠١٦) ، الجرح والتعديل (١١١/٣ ت : ٢٠١٧) ، طـبقات ابن سعد (١٣٨/٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٠١٤) ، انظر البداية

الماء ثلاثة أيام وأصحابه يقاتلون من مع الحسين ليصدوهم عن الماء (۱) . ثم قدم [شمر اً الله بن ذي (الجوشن) على عمر بن سعد بمناجزة الحسين ، فنهض شمر شمر الله بن ذي عمر بن سعد ليأخذوا الحسين ويأتوا به عبيد الله بن زياد ، فامتنع (۱) ، وأصبحوا يوم السبت ، وقيل : يوم الجمعة يوم عاشوراء ، ومع الحسين اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا ، فقاتلوا حتى قُتل عليه السلام ، وقد اشتد به العطش وحُرَّت رأسه ، وانتهب متاعه ، فوجد به ثلاثة وثلاثون طَعْنة وأربع وثلاثون ضربة (۱) ، ثم طرحت جُنته ووطئها الفرسان بخيولها ، حتى رضوا ظهر ، وصَدر (۱) . وقتل معه اثنان [ ١٦٠ وسبعون رجلا ، بمنهم سبعة عشر من ولد فاطمة عليها السلام ، وقيل : ثلاثة وعشرون (۱) . وحُمِلَتْ رأسه إلى عبيد الله بن زياد (۱) . وكان قَتْلُه إحدى مصائب وعشرون (۱) . وكان فاضلاً دَيْنا ، كثير الصوم والصلاة والحج ، حَجَ خمسا وعشرين

والنهاية (١٧٥) .

<sup>(</sup>١) الكامل: ٢٨٣/٣، الطبري: ٥/٢١٤، البداية: ١١/٥٢٥، ٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « شمو » ، والصحيح ما أثبته . انظر هامش (١) (ص ١٩٧) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (شمو بن ذي الجوش) وهو خطأ ، والصحيح هو شمر بن ذي الجوشن بن شرحبيل ابسن الأعور بن عمرو بن معاوية الضباب بن كلاب بن ربيعة ، قائل الحسين ، وكان ابن زياد الدّعي أرسله حين تباطأ عمر بن سعد عن قتال الحسين ، قتله أصحاب المختار . انظر : المحبر (٣٠١) ، جمهرة أنساب العرب (٢٨٧) ، البداية والنهاية (١١/١١)، ٢٥٥ - ٢٥)، الكامل لابن الأثير (٣٠٤) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « شمو بن » ، والصواب ما أثبته . انظر : جمهرة أنساب العرب (٢٨٧) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري: ٥/٥١٤، ٢١٦، الكامل: ٣/٢٨٤، ٢٨٥، البداية: ٢١/٧٢٥، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد : ١/٤٧٤، الطبري : ٥/٥٥، الكامل : ٣٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٧) الكامل: ٣٤١/٥، المنتظم: ٥/١٤١.

<sup>(</sup>٨) الطبري: ٥/٤٦٨، الاستيعاب: ١/٣٩٦، البداية والنهاية: ١١/١٥٥.

<sup>(</sup>٩) السبخاري : ٣٧٤٨، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما ، الكامل : ٣٩٦/٣، الطبري : 00/0، المنتظم : 00/0 .

حجة ماشيًا (١) . وقُتل وسِنَّه سَبعٌ وخَمسون سنة ، وقَيل : ثَمانُ وخمسون سنة ، وقيل : ثَمانُ وخمسون سنة ، وقيل : أربعُ وخمسون سنة وستة أشهر (٢) ، وله من الولد عليُّ الأكبر (٦) ، وقتل بالطُفُّ ولا عَقِبَ له ، وعليُّ الأصغر (٥) وفيه البقية ، وجعفر (١) لا عَقِبَ له ، وعبد اللَّه (٢) قُتل صغيرًا بالطُّفُ ولا عقب له .

فجميع مَنْ يُنسَبُ إلى الحُسين عليه السلام إنما هم من ولده علي بن الحسين ولا عَقبَ له من أحد سواه .

وكان للحسين [ والحسن ]<sup>(^)</sup> من أمهما فاطمة أخُ يقال له : مُحسن مات صغيرًا<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ٢١/٢، البداية والنهاية: ١١/١٥.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب : ١/٣٩٧، البداية والنهاية : ١١/٥٦٩، سبل الهدى والرشاد : ١١/٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) هـو: علـي الأكبر بن الحسين ، رضي اللَّهُ عنه ، ابن علي بن أبي طالب الهاشمي ، وأمه: ليلى بنت أبـي مرة بن عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن معتب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسـى ، قُـتل بالطف ، ويقال : أنه كان أول قتيل قُتل من بني أبي طالب ، طعنه مُرَّ بن منقذ بن السنعمان رجـل من أهل قيس ، فضمه أبوه إليه حتى مات ، انظر : البداية والنهاية (١١/٥٤٥) ، جمهرة أنساب العرب (٥٢) ، نسب قريش (٥٧) .

<sup>(</sup>٤) أرض بضاحية الكوفة في طريق البرية ، قتل الحسين بن علي فيها . معجم البلدان (٣٦/٤).

<sup>(°)</sup> على الأصدغر بن الحسين بن على أبي طالب الهاشمي زين العابدين ، ولم يعقب الحسين غيره ، فولد له سدتة رجال كلهم أعقب ، وذكر أنه كان مع أبيه يوم الطف ، ولكن الله نجاه ، وهم ابن زياد الدعي أن يقتله ، ولكن صرفه الله عنه ، انظر : نسب قريش (٥٧) ، جمهرة أنساب العرب (٥٢) ، البداية والنهاية (٥١/١١) .

<sup>(</sup>٦) جعفر بن الحسين ، رضى الله عنه ، ابن أمير المؤمنين على بن أبي طالب الهاشمي ، وأمه من بلي . نسب قريش (ص ٥٩) .

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، أمه : الرَّباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عُليْمْ بن جناب . انظر : نسب قريش (٥٨) .

<sup>(^) [</sup> والحسن ] سقط من الأصل ، والسياق يقتضي إثباتها .

<sup>(</sup>٩) جمهرة أنساب العرب ص ١٦، جوامع السيرة ص ٣٦، عيون الأثر ٢-٣٦٥، سير أعلام النبلاء ٢ / ١١٨، الكامل: ١٩٩/٣، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٣٩، سبل الهدى والرشاد (٢١/١١).

## فَصْلُ في ذِكْر بناتِ بنَاتِ النبي عَظِيٌّ

اعلمْ أَنَّ بناتِ بناتِ رسولِ اللَّه ﷺ ثلاثةُ: واحدةُ من زينب ، واثنتان من فاطمة . فأما التي من زينب فإنها أُمَامَة (١) بنت أبي العاص لُقيْطُ بن الربيع بن عبد العُزَّىٰ بن عبد شَمْس بن عبد مَناف ، وُلِدت على عهد رسول اللَّه ﷺ ، وكان يحبها ويحملُها على عاتقه وهو في الصلاة ويضعُها إذا سَجَد (١) ، روى ابن جريج (٢) ، عن ابن أبي عَتَاب (٤) ، عن عمرو بن سُلَيْمُ (٥) : كانت تلك الصلاةُ صلاة مَريج (٢) ، عن ابن أبي عَتَاب (٤) ، عن عمرو بن سُلَيْمُ (٥) : كانت تلك الصلاةُ صلاة

<sup>(</sup>۲) الاستيعاب (٤/٨٨/٤) . وحملها في الصلاة مخرج في البخاري ، كتاب الصلاة ، باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ، برقم (٥١٦) ، ومسلم ، كتاب المساجد ، باب : جواز حمل الصبيان في الصلاة ، برقم ((25)) ، وأبو داود ، كتاب الصلاة ، باب : العمل في الصلاة ((35)) ، والنسائي ، كتاب السهو ، باب : حمل الصبايا ووضعهن في الصلاة ((3/1)) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) ابن جريج هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أبو خالد ، الفقيه الفاضل القرشي الأموي مولى أمية ابن خالد ، صاحب التصانيف وأول من دون العلم بمكة ، توفي سنة ١٥٠. وقال ابن حجر : ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل .

انظر : التاريخ الكبير (١٢٢/٣ ت : ١٣٧٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٥/٦) ، التقريب (ت : ٤١٩٣) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي عتاب ، ويقال : أبو عتاب اسمه زيد ، ويقال : عبد الرحمن ، الشامي ، مولى معاوية بن أبي سفيان أو أخته أم حبيبة زوج النبي على الله ، روى عن : أبي هريرة ، سعد بن أبي وقاص ، وعنه : زياد بن سعد ، سعيد بن أبي أيوب . وقال الحافظ ابن حجر : ثقة .

انظر: التاريخ الكبير (1/1/7) ت: 1000)، الجرح والتعديل (1/1/7)، ت : 1000)، تهنيب الكمال (1/0/1)، تقريب التهنيب (ت: 1000).

<sup>(°)</sup> عمـــرو بن سليم بن خُلدة بن مَخَلَد بن عامر بن زُرَيْق الزُّرقيُّ الأنصاري المدني ، كان قد ناهز الاحتلام يوم مات عمر ، وروى له الجماعة ، توفي سنة ١٠٤. وقال ابن حجر: ثقة من كبار التابعين . انظر : ثقات العجلي (ت: ١٢٦٤) ، تهذيب الكمال (٢٢/٥٥) ، ميزان الاعتدال (٦٣٨٠) ، تقريب التهذيب (ت: ١٠٤٤) .

الصبح(١).

وروى ابن إسحاق عن المقبري (٢) عن عمرو بن سُليم ، فقال فيه : في إحدى صلاتي العَشِيِّ : الظهر ، أو العصر (٣) . وأهدي لرسول اللَّه ﷺ قلادةً من جَزع (٤) مقمعة بالذهب (٥) ونساؤه مجتمعات في بيت كلَّهُن ، وأمامة هذه جارية تلعب في جانب البيت بالتُراب ، فقال لنسائه : «كيف تَرُون (١) هذه ؟ » فأخذن القلادة فنظرن اليها وقلن : يا رسول اللَّه ، ما رأينا أحسن من هذه قَطُّ ولا أعْجَبَ ! فقال : « واللَّه لأضعنها في رقبة أحبُ أهل البيت إليّ! » والدُنْهُ النِي وبينه خشية أنْ يضعها في رقبة غيري منهن ، ولا أراهن إلا وقد أصابهن ما أصابني ووجَمْنا جميعًا سُكوتًا ، فأقبل بها حتى وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص ، فسرَّي عني (٧) . وأوصل أبو العاص وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص ، فسرَّي عني (٧) . وأوصل أبو العاص

<sup>(</sup>۱) أحمد ( $^{2}/^{0}$ ) ، وفيه :  $^{0}$  قال ابن جريج : وحدثت عن زيد بن أبي عتاب  $^{0}$  ...

 <sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن أبي سعيد كيسان المَقْبُري ، أبو سعد المدني ، كان أبو مولى أم شريك ، توفي في خلافة هشام بن
 عبد الملك بن مروان ، وقيل : غير ذلك . وقال الحافظ ابن حجر : ثقة تغير قبل موته بأربع سنين .

انظر: الجرح والتعديل: (٤ ت: ٢٥١) ، تهذيب الكمال (١٠/٤٦٦) ، التقريب (٢٣٢١) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود في سننه ، كتاب الصلاة ، باب : العمل في الصلاة ، برقم (٩٢٠) ، وفيه : بينما نحن ننتظر رسول الله على للصلاة في الظهر أو العصر، وضعفه الالباني في ضعيف أبي داود(١٩٥).

<sup>(</sup>٤) الخرز اليماني الصيني ، فيه سواد وبياض ، تُشبُّه به الأعين . ( القاموس : ص ٩١٥) .

<sup>(</sup>٥) مقمعة بالذهب : أي مرصعة بالذهب . القاموس (ص ٩٣٢) .

<sup>(</sup>٦) بالمخطوط : « ترين » ، والمناسب للسياق لغويًّا : « ترون » .

بابنته أمامة إلى الزبير بن العوام وبتركته ، فزوجها الزبير علي بن أبي طالب بعد فاطمة (۱) رضي الله عنهم (۲) ، وأوصته بذلك فاطمه (۱) ، فولدت له محمد الأوسط (۱) . وقال الزّبير بن بَكّار : لم تلد له (۱) . وقتل علي وأمامة عنده ، فقالت أم الهيثم النّخَعيّة :

أَشَابَ ذُو ابتي وَأَذَلُ رُكُني أُمَامِــة يَوْمَ فَارَقَتِ الْقَرِينَا تُطِيفُ بِهَا لحاجِتها إِلَيْهِ فَلْمَا استيأستْ رَفَعَتْ رَنينَــا(١)

وكان علي رضي اللَّه عنه قال لها: لا تَزَوَّجِي ، فإن أربت التزويج فلا تخرجي مِنْ رأي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب (٢). فَحَمَلَها عَمَّها عبد الرحمن بن محرز بن حارثة بن ربيعة (٨) من الكوفة إلى المدينة ، فكتب معاوية (١)

ونسبه الحافظ في « الإصابة » (٢٣٦/٤) لأحمد ، وبدل : « عن أمه » ، « عن أبيه » .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وفاطمة »، والسياق يقتضي حذف الواو.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة : ٢٢/٧، الاستيعاب ٤/١٨٩، العقد الثمين ١٨١/٨، ١٨١، ابن سعد ٣١/٨، عيون الأثر ٢/٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة : ٢٢/٧، تهذيب الأسماء واللغات ١/٣٣١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري : ٥/٥٤، الكامل : ٣٠٠/٣، المنتظم : ٥/٩٥، البداية والنهاية : ٢٦/١١ .

<sup>(</sup>٥) نسب قريش: ٢٢، الاستيعاب: ١٧٨٩/٤، عيون الأثر ٢/٤٣٦، جوامع السيرة: ص ٣٥، أسد الغابة: ٢/٢٠، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/١١١.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل : « تطيف بها لحاجته »، والتصويب من عيون الأثر : ٣٦٤/٢، والاستيعاب (١٧٨٩/٤).

<sup>(</sup>٧) هو: المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب القرشي الهاشمي ، ولد على عهد النبي على بمكة قبل الهجرة ، وقيل : أنه لم يدرك من حياة النبي على الهجرة ، وقيل الهجرة ، وقيل .

انظر : أسد الغابة (٥٠٦٥ ت ٥٠٦٥)، البداية والنهاية (٢٠٥/٨)، العقد الثمين (٢٦١/٧ ت : ٢٥٠٨) .

<sup>(^)</sup> والده محرز بن حارثة بن ربيعة ، ولي مكة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال في الإضابة : ومن ولده العلاء بن عبد الرحمن ابن محرز ، كان على ربع من الكوفة أيام ابن الزبير ، وولده بالكوفة في سكة يقال لها : سكة ابن محرز . وقال ابن عبد البر : ولاه عمر مكة في أول ولايته ثم عزله ، وقتل في وقعة الجمل .

إلى مَرُوان بن الْحَكَم (١) يأمرُه أنْ يَخْطُبها عليه ، ففعل ، فجاءت إلى المغيرة بن نوفل تستأمِرُه ، فقال : أنا خيرُ لك منه ، فاجعلي أمرَك إليَّ ، وأَشُهدَ عليها برضاها بكل ما صَنَعَ ، فلما استوثق دعا رجالاً وقال : قد تزوجتُها وأصدقتُها أربعمائة دينار ، فكتب مروان بذلك إلى معاوية ، وكتب إليه : هي أملكُ بنفسها فدعَها وما اختارت ، وأسرَّها للمغيرة في نفسه ، ثم بعثه إلى الصَّفُراء (١) ، فمات بها (١). وقد ولدت له أمامة : يحيى بن المغيرة ، وبه كان يُكنَى (٥) ، ومانت أمامة ، وقال الزبير : ولم تلد له ، فليس لزينب عَقِب (٦) ، وأما اللتان من فاطمة رضى الله عنها ، فأم كلثوم وزينب .

فأم كلثوم ابنة على بن أبي طالب (٢) وُلدت قبل وفاة رسول الله على ، وحَطبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عنه إلى علي ، فقال : إنها صغيرة ، فقال له : زَوِّ جنيها يا أبا الحسن ، فإني أَرْصُدُ مِن كرامتها ما لا يرصده أحد ، فقال

انظر: نسب قريش: ١٥٩، تاريخ الطبري: ٦/٩٦، جمهرة أنساب العرب: ٧٨، الإصابة: ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>١) تأتي ترجمته في فصل: (أسلاف النبي) (ص ٤٢٣).

 <sup>(</sup>۲) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الله ، وقيل : أبو القاسم ، وقيل : أبو التي سمته .
 وقيل : أبو الحكم ، سيد من شباب قريش ، تزوج أم خالد بن يزيد ، ونكر أنها هي التي سمته .
 توفي سنة ٦٥ هـ .

انظر : التاريخ الكبير (1/2/7 ت : 1009) ، الاستيعاب (100/7 ت : 1000) ، سير أعلام النبلاء (100/7) .

 <sup>(</sup>٣) وداي الصفراء: من ناحية المدينة ، وهو وادي كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج .
 معجم البلدان ٥/٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) الأنساب للبلانري (٢/٥٣٠).

<sup>(°)</sup> نسب قريش : ۲۲، الاستيعاب ١٧٨٩/٤، أسد الغابة ٥/٢٤٩، ٢٢/٧، تهذيب الأسماء : ١/٣٣١، العقد الثمين ١٨٢/٨ .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب: ٤/٩٨٧، مجمع الزوائد ٩/٥٥٧، سبل الهدى والرشاد ١١/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد : ٨/٣٦، نسب قريش : ٣٤٩، المحبر : ٥٣، ١٠١، ٤٣٧، التاريخ الصغير ١/ ٢٠١، جمهرة أنساب العرب : ٣٧، ٣٨، ١٥٢، الاستيعاب : ١٩٥٤، أسد الغابة : ٧/٨٨، تاريخ الإسلام : ٢/٤٥٢، سير أعلام النبلاء : ٣/٠٠، الكامل : ٣/٩٩، المنتظم : ٥/٩٦، الإصابة ٤٩٢/٤ .

له على رضى اللَّهُ عنه: أنا أبعثُها إليك ، فإن رَضِيتَها فقد زوجتُكها ، فبعثها إليه ببرد وقال لها : قولي له : هذا البرد الذي قلتُ لك ، فقالتُ ذلك لعمر ، فقال : قولي له قد رضيتُ ، رضي اللَّهُ عنك ، ووضع يده على ساقها وكشفها ، فقالت : أتفعلُ هذا ، لولا إنك أمير المؤمنين لكسرتُ أنفك ، وفي رواية : لَطَمْتُ عينك ، ثم خرجتُ حتى جاءت أبها ، فأخبرته الخبر ، وقالت : تبعثتي إلى شيخ سُوء ، قال : يا بُنية ، فإنه زوجك ، فجاء عمر رضي الله عنه إلى مجلس المهاجرين في الروضة ، وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون ، فجلس إليهم ، فقال : رَفَّوْني ، فقالوا : بماذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : تزوجتُ أمَّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب سمعت الرفاء بالمد : الالتئام والاتفاق ويقال للمتزوج : بالرفاء والبنين /وقد رفأتُ المُملّك تَرْفِينًا إذا قلتَ له ذلك (١) – سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: «كُلُّ نَسَب وصَهْري »(٢) . فكان لي به النسبُ والسبب فأردت أنْ أجمع إليه الصَّهْرَ فرَفَاوُه (٢) ، وَأَمْهَرَها عمرُ رضي الله عنه أربعين ألف درهم (١) ، فولدت له زيدًا ورُقية (٥) ، تزوج رقية بنتَ عمر : ١٦١١ المراهيمُ بن نُعيم النَّذَام (١) ، فماتت عنده ولم تترك ولذا (١) . وقتل زيد بن عمر خطأ ، الراهيمُ بن نُعيم النَّذَام (١) ، فماتت عنده ولم تترك ولذا (١) . وقتل زيد بن عمر خطأ ،

<sup>(</sup>١) لسان العرب : (١٦٨٦/٢) ، والنهاية (٢٤٠/٢) ، والقاموس ( ص ٥٢) ، والتاج (١٦٣/١) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۳/٥٤) ، برقم (٢٦٣٤) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١٩٩/١، ٥٠٠) ، ومن طريقه الذهبي في النبلاء (٨٥/١٦) و(٢٠/٣٤) عن عمر ، وفي إسناده يونس بن أبي يعفور فيه ضعف ، وللحديث طرق أخرى كثيرة عن عمر ، وشواهد يصير بها صحيحًا كما في «السلسلة الصحيحة »للألباني (٢٠٣٦).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد : ٨/٦٣٤، الاستيعاب (٤/٥٥/٤) ، أسد الغابة : ٧/٧٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) البداية والنهاية: ١١/٢٧، الطبري: ١٩٩٤، الاستيعاب (١٩٥٥/٤)، أسد الغابة: ٧/٧٨، البداية والنهاية: ١٩٥/١٠.

<sup>(°)</sup> ابن سعد : ٣/٥٦٥، ٨/٢٦٥، تاريخ الطبري (٤/٩٩١)، الاستيعاب : ١٩٥٦/٤، جمهرة أنساب العرب : ٣٨، أسد الغابة : ٣٨٧/٧، الكامل ٣/٢٩، البداية والنهاية : ١٩٥/١٠ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: النجار ، وهو خطأ ، والصواب هو: إبراهيم بن نعيم بن عبد اللَّه النحام العدوي ، لما مانت رقية بنت عمر قال له عاصم بن عمر: « إنا V نحب أن ينقطع صهرك منا V . فعرض

قتله خالد بن أسلم مولى عمر (٢) ، ولم يترك ولذا ، فلا بقية لعمر رضي الله عنه ، في أم كلثوم بنت على رضي الله عنها (٢) . وقد رُوي أن زيد بن عمر وأمه أم كلثوم مَرضا جميعًا وُنقلا وُنزل بهما ، وأن رجالاً مَشَوّا بينهما لينظروا أيهما يُقبض أولا فيورث منه الآخر ، وأنهما قبضا في ساعة واحدة ، فلم يُدر أيهما قبض قبل صاحبه . فكانت في زيد وأمه سننتان : ماتا في ساعة واحدة لم يعرف أيهما مات قبل الآخر ، فلم يورث واحد منهما من صاحبه ، ووصيعًا معا في موضع الجنائز ، فأخرت أمه وقُدّم زيد مما يلي الإمام جَرت السُّنة في الرجل والمرأة بذلك بعد ، وصلًى عليهما عبد الله بن عمر (٤) . ولما قتل عمر رضي الله عنه عن أم كلثوم وصلًى عليهما عبد الله بن عمر (١) . ولما قتل عمر رضي الله عنه عن أم كلثوم بتروجها مون بن أبي طالب (٥) ، فمات عنها الله .

عليه ابنتيه حفصة وأمّ عاصم ، فتزوج حفصة وهلك عنها ، قتل يوم الحرة . نسب قريش : (٣٦١ ) ، الإصابة (٣٦/١ : ٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>۱) المنتخب من أزواج النبي ص ۳۲، نسب قريش: ٤٣٩، ابن سعد: ١٧١/٥، المحبر ١٠١/٥، محمدة أنساب العرب: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) هو : خالد بن أسلم ، أخو زيد بن أسلم مولى عمر ، قيل : أنه رمى زيد بن عمر بحجر وهو لا يعرفه . انظر جمهرة أنساب العرب : ١٥٧، المنتخب من أزواج النبي على : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) نسب قريش : ٣٥٣، جمهرة أنساب العرب : ١٥٧، جوامع السيرة : ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ( $^{2}$  (٤٦٤/٨) ، الاستيعاب (٤/٦٥/١) ، أسد الغابة ( $^{2}$ 

<sup>(°)</sup> أبو القاسم محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي ، أمه أسماء بنت عميس الخثعمية ، وكانت ولادته بأرض الحبشة وقدم إلى المدينة طفلاً ، يشبه عمه أبا طالب ، وانقرض عقبه من قبل ابنه القاسم ، واستشهد بتستر ، انظر : نسب قريش (٨١) ، الاستيعاب (٣٢٣/٣، ٣٤٧٠) ، أسد الغابة (٥٣٨، ت : ٤٧٠٨)، جمهرة أنساب العرب (٦٨) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: ٨/٣٦٤، نسب قريش: ٢٥، المحبر: ص ٥٦، جمهرة أنساب العرب: ٣٨، الاستيعاب: ٣٨/١٣٦٢، البداية والنهاية :٣/٢٠٥، ٨/٢٠٥، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) عون بن جعفر بن أبي طالب ، أمه أسماء بنت عميس الخثعمية ، ولد بالحبشة ، له عقب غير مشهور ، وقيل : لا عقب له ، واستشهد بتستر .

وزينب بنت على بن أبي طالب رضي الله عنها<sup>(۲)</sup> ، زَوَّجَها أبوها عليُّ رضي الله عنها<sup>(۲)</sup> ، فوَلدت له عليُّ رضي الله عنه ، بعبد الله بن جعفر بن أبي طالب<sup>(۳)</sup> ، فوَلدت له عليًا<sup>(٤)</sup> ، وفيه البقية من ولده ، وأم كلثوم<sup>(٥)</sup> وتزوجتُ ولها عَقِب ، ورُقية ماتت قبل أن تبلغ الحُلمُ ، والله أعلم .

\* \* \*

افظر: نسب قریش (۸۱) ، جمهرة أنساب العرب (۸۸) ، الاستیعاب (۱۲٤۷/۳، ت: ۲۰۵۰) ، أسد الغابة (٤/٤٢، ت: ۲۰۵۸) .

<sup>(</sup>۱) انظر المصادر بالهامش السابق ، والصواب أنها تزوجت أيضًا عبد اللَّه بن جعفر فمانت عنده . ابن سعد : ۲۹۳/۸، البداية والنهاية ۲۰۰/۸، ۲۶۳ ، سبل الهدى والرشاد : ٤٩٦/١١ .

<sup>(</sup>٢) المنتخب من أزواج النبي: ٣١، تاريخ الطبري: ٥/١٥٣، ابن سعد: ٨/٥٤٥، نسب قريش: ٢٥، جمهرة أنساب العرب: ٢١، ١٦، ٢١، ٣٦، ٣٨، ٦٩، ٣٦، ١٢، ١٤، جوامع السيرة: ٣٦، المحبر: ٣٥، ٥٦، ابن عساكر (قسم النساء ص ١١٩- الصحابة)، الكامل: ٣/٩٩، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٥، ٢٨٥، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٥، أسد الغابة: ٢/٣٢/، عيون الأثر: ٢/٥٣، البداية والنهاية: ٨/٥٠٠، سبل الهدى والرشاد: ٢/٥٦١، ٤٩٦/١١.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي ، وفيه الكثرة والعدد ، أمه : زينب =

بنت علي بن أبي طالب ، أول مولود بالإسلام بأرض الحبشة ، وقدم مع أبيه المدينة وحفظ عن رسول الله علي ، مات عام الجحاف ، سيل كان ببطن مكة ، سنة ٨٠ ، وقيل سنة ١٨ ، وقيل سنة ٥٠ وهو ابن ٩٠ عامًا ، وقيل : ١٠ عامًا . انظر : جمهرة أنساب العرب (ص٦٨) ، نسب قريش (ص٨١) ، أسد الغابة (١٩٨/٣)، ت : ٢٨٦٢)، الاستيعاب (٨٠٠/٣) ، أسد الغابة (١٤٨٨) .

<sup>(</sup>٤) على بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وفيه الكثرة والعدد . انظر : نسب قريش (ص٨٢) ، جمهرة أنساب العرب (ص٨٦) .

<sup>(°)</sup> أم كاثوم بنت عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب ، خطبها معاوية على ولده ، فجعل عبد اللَّه أمرها للى الحسين بن على فزوَّجها الحسين القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب و عَنها عن يزيد بن معاوية ، ثم خلف عليها الحجاج بن يوسف ، فكتب إليه عبد الملك يأمره بفراقها فطلقها .

انظر : نسب قریش (ص۸۳) ، طبقات ابن سعد (۸/۲۳، ٤٦٤، ٤٦٥)، جمهرة أنساب العرب (ص۱٤۰) .

#### <u>.</u> فصل

# في ذِكْرِ آل رَسُولِ الله ﷺ

قال ابن سيدَه (١): وآلُ الرجل أهلُه ، فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو ، وإما أن تكون بدلاً من الهاء . وتصغيره : أويل ، وأهيل ، وقد يكون ذلك لما لا يعقل . قال : وأهل الرجل عشيرته وذوو قرباه ، والجمع : أهلون وأهال وأهلات . قال : وأهل بيت النبي على ، ويقال لهم : آل البيت ، قيل : نساء النبي على ، وقيل : الرجال اللذين هم آله ، وآل الرجل : أهله ، وآل الله وآل رسوله : أولياؤه . أصلها أهل ، ثم أبدلت الهاء بهمزة ، فصارت في التقدير آل ، فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفا . قال : فلما كانوا يَخُصُون بالآل الأشرف الأخص دون الشابع الأعم ، محمد » ، و { وَقَالَ رَجُلٌ [مُؤْمِن](١) مِّن آل فِرْعَون } } [ اغفر: ١٨ ]، قال : ولا يقال : آل الخَياط ، ولا آل الاسكاف (١) . وقال صاحب الصحاح (١) : الخياط ، كما يقال : أهل الخياط ، ولا آل الاسكاف (١) . وقال صاحب الصحاح (١) : وآل الرجل : أهله وعياله ، وآله أيضًا : أتباعه (٥) . وقيل : آل الرجل مُشْتَقُ من اليؤل ، إذا رجع ، فآلُ الرجل : هم اللذين يرَجعون إليه ويضَافون له ، ويليهم : أي اليؤل ، إذا رجع ، فآلُ الرجل : هم اللذين يرَجعون إليه ويضَافون له ، ويليهم : أي

<sup>(</sup>١) أبو الحسن ابن سيده علي بن إسماعيل ، وقيل : أحمد ، وقيل : محمد المرسي الضرير ، إمام اللغة ، صاحب كتاب « المحكم » في لسان العرب ، وأحدُ من يُضرب بنكائه المثل .

انظر : وفيات الأعيان (٣/ ٣٣٠، ٣٣١) ، البداية (٩٥/١٢) ، سير أعلام النبلاء (١٤٤/١٨) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقطة من المخطوط الأصل (أ).

<sup>(7)</sup> ( القاموس ) ( ص (77) ) ، ( مفردات الراغب ) ( ص (70) ، (90) ، و( لسان العرب ) ( (70) ) ، و( المغنى ) ((70) ) لابن قدامة .

<sup>(</sup>٤) هو إمام اللغة أبو النصر ، إسماعيل بن حمّاد التركي الأتراري الجوهري ، أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة ، وفي الخط المنسوب ، كان يحب الأسفار والتغرب ، مات مترديًا من سطح داره بنيسابور سنة ١٧٣، وقيل غير ذلك .

العبر (٥٥/٣) ، لسان الميزان (١/٠٠٠، ت: ١٢٥٧) ، سير أعلم النبلاء (١٠/١٧) .

<sup>(</sup>٥) مختار الصحاح مادة : (آل).

يسوسهم، فيكون مآلهم إليه ومنه الإيالة، وهي السياسة، فآل الرجل هم النين يَسُوسُهم، ويقال: الرجل له نَفْسُه وآله لمن يتبعه، ويقال: أهلُ الرجل لأهله وأقاربه، فمن الأول قولُ النبي على لما جاءه أبو أَوْفَى بصدقة: «اللهم صلى على آلُ بَه فَوْفَى بصدقة: «اللهم صلى على آلُ أبي أُوفَى بصدقة: «اللهم صلى على آلُ أبي أُوفَى باللهم صلى أوفَى باللهم صلى أوفَى باللهم صلى أوفَى باللهم صلى اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آلُ إبراهيم بالله أبراهيم وآلهُ نَبعُ هو إبراهيم؛ لأن الصلاة المطلوبة النبي في هي الصلاة على إبراهيم نفسه وآلهُ نَبعُ له فيها الأقارب، وقيل: لا يكون الآلُ إلا الأتباع والأقارب، وزعموا أن الأدلة المذكورة المرادُ بها الأقارب، وأن قوله: «كما صليت على آلُ إبراهيم به الأنبياء، والمطلوب من الله تعالى أن يصلي على النبي كل كما صلى على جميع الأنبياء، والمطلوب من الله تعالى أن يصلي على النبي كل كما صلى على جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم لا إبراهيم وحُدَه، كما هو مُصَرَّحُ به في بعض الألفاظ من الأنبياء «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وكذه، كما هو مُصَرَّحُ به في بعض الألفاظ من الوله : «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم به في المراد أنباعه والصواب من هذا كُله أن الآل إن انفرد دخل فيه والمياسين ) ، فإنه قرئ : إلى ياسين ) ، والمراد أنباعه والصواب من هذا كُله أن الآل إن انفرد دخل فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب : صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة برقم (١٤٩٧) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب : الدعاء لمن أتى بصدقته ، برقم (١٧٦/١٠٧٨) .

 <sup>(</sup>۲) سورة الصافات ، آیة : (۱۳۰) ، وهذه قراءة زید بن علي ونافع وابن عامر ، كما في تفسیر الطبري (۲۲/۹ - ۹۲) ، وزاد المسیر (۸۲/۷) ، والبحر المحیط لأبي حیان (۱۲۲/۹) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب الدعوات ، باب : الصلاة على النبي ﷺ ، برقم (٦٣٥٧) ، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب : الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد ، برقم (٦٦/٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ، كتاب الدعوات ، باب : الصلاة على النبي ﷺ (١٩١/١١) ، جلاء الأفهام ( ص ١٥٣) لابن قيم الجوزية .

<sup>(°)</sup> البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب : ١٠ ، برقم (٣٣٧٠) ، وأبو داود ، كتاب الصلاة ، باب : التشهد، برقم (٩٧٦) ، والنسائي ، كتاب السهو ، باب : نوع آخر (٤٨/٣) ، والنرمذي ، كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في صفة الصلاة على النبي على النبي مرقم (٤٨٣) ، وأحمد (٤٤٤٢) ، وغيرهم عن كعب بن عجرة .

المُضافُ ، كقوله تعالى : { أَنْخَلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } (١) .

ولا رَيْبَ في دخوله في آله هنا، وقوله: { وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فَرْعَونَ بِالسّنِينَ } (٢) ، ونظائره وقول النبي على اللهم صلى على آل أبي أوفى »، لا ريب في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك ، وقوله: « اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم » .

هذه أكثر روايات البخاري (٢) ، وإبراهيم هنا داخل في آله ، وأما إذا ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم ، فَفْرق بين اللفظ المُجَرَّد والمَقْرُون ، فإذا قلت : « أعْطِه الرجل ثم نكر آله لم يدخل فيهم ، فَفْرق بين اللفظ المُجَرَّد والمَقْرون ، فإذا قلت : « أعْطِه « أَعْطِه الله الزيد وآل زيد الله ، فعلم أن اللفظ واحد تختلف دلالته /بالتجريد [ ٢٦٢ لآل زيد » تتاول زيد والمسكين هما صفتان إذا قُرن بينهما وصنف واحد إذا أفرد كل منهما ، والمقير والمسكين هما صفتان إذا قُرن بينهما وصنف واحد إذا أفرد كل منهما ، ولهذا كانا في الزكاة صنفين (٤) ، وفي الكفارة صنفا واحدًا (٥) . وكالإيمان والإسلام (١) ، والبر والتقوى ، والفحشاء والمنكر ، والفسوق والعصيان ، ونظائر دلك في القرآن كثيرة . وقد اختلف في آل النبي على أربعة أقوال ؛ أحدها : إنهم الذين تُحرُم عليهم الصدقة . وفيهم ثلاثة أقوال :

أحدها: إنهم بنو هاشم وبنو المُطَّلِب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية ٍ عنه(٧).

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، آية : (٤٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، آية : (١٣٠) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ، كتاب التفسير ، باب : { إن اللَّه وملائكته يصلون على النبي ... } برقم (٢٩٧٤) ، وكتاب الدعوات ، باب : الصلاة على النبي ﷺ ، برقم (٦٣٥٧) .

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة : ٣٠٦/٩، ٥٠٧/١٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح حديث (جبريل) في جامع العلوم والحكم (ص٤٠)، وكتاب الإيمان لابن تيمية ( ص١١-١١١).

<sup>(</sup>Y) « فتح الباري » (١٩٢/١١) .

والثاني: إنهم بنو هاشم خاصة ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد أقوال أحمد واختيار ابن القاسم من أصحاب مالك(١).

والثالث: إنهم بنو هاشم ، ومَنْ فوقهم إلى غالب فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نُوفل ، وَمَنْ فوقهم من بطون قريش ، وهذا اختيار أشهب (٢) من أصحاب مالك على ما حكاه صاحب الجواهر (٣) عنه ، وحكاه اللخمي في التبصرة عن أصبغ (٤) لا عن أشهب (٥) . وهذا القول في الأول ، أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين ، وهو اختيار جمهور أصحابهما . والدليل عليه ما خَرَّجه البخاري (١) من حديث إبر اهيم بن طَهْمانَ (٧) عن محمد بن

<sup>(</sup>١) « جلاء الأفهام » ( ص ١٥٨) ، و« المغني » (٢/٢٣٢) .

<sup>(</sup>۲) أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم ، الإمام العلامة ، مغني مصر ، ولد سنة أربعين ، ومات سنة أربع وماتنين لثمان بقين من شعبان . انظر ترجمته في «التاريخ الكبير » للبخاري ((7/7))، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ((7/7)) ، تهذيب الكمال للمزي ((7/7))، سير أعلام النبلاء للذهبي ((7/7)).

<sup>(</sup>٣) صاحب الجواهر هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي المالكي المتوفى سنة ٦١٦، وضع كتابه «الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة » على ترتيب الوجيز للغزالي ، والمالكية عاكفة عليه لكثرة فوائده . انظر كشف الظنون (٦١٣/١) .

<sup>(</sup>٤) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ، مفتي الديار المصرية وعالمها ، توفي سنة (٢٢٥) . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (٣٦/٢) ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٢١/٣) ، تهذيب الكمال للمزي (٣٠٤/٣) ، سير أعلام النبلاء (٦٥٦/١٠) .

<sup>(</sup>٥) مقتبس من « جلاء الأفهام » ( ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب : أخذ صدقة التمر عند صرام النخيل ، برقم (١٤٨٥) ، وأخرجه أيضنا مسلم ، كتاب الزكاة ، باب : تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ، برقم (١٠٦٩) ، وأحمد (٢٠٩/٢) . ٤٤٤، ٤٧٦) .

<sup>(</sup>٧) أبو سعيد ايراهيم بن طهمان بن شعبة ، الإمام عالم خراسان ، الهَرَوي الخرساني ، نزيل نيسابور ثم حرم الله تعالى ، ولد في آخر زمن الصحابة ، ولرتحل في طلب العلم . انظر : التاريخ الكبير (١/١/ ٢٩٤، ت : ٩٤٥) ، سير أعلام النبلاء (٣٧٨/٧) ، التقريب (١٨٩) . وقال ابن حجر : ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء ، ويقال رجع عنه .

زياد (١) عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال : كان النبيُّ يُوْتَى بالتمر عند صِرامِ النخل فيجيء هذا بتمره ، وهذا من تمره حتى يصير عنده كومًا من تمر ، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر ، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه ، فنظر إليه رسول اللَّه عَنِي فأخرجها من فيه ، وقال : «أمّا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّد لا يأكلون الصَّدقة » . تَرْجَمَ عليه (٢) : باب آخْذ صَدقة التمر عَند صَرام النَّفُل وَهِلْ يُتَرك الصَّدقة » . تَرْجَم عليه (٢) : باب آخْذ صَدقة التمر عَند صَرام النَّفُل وَهِلْ يُتَرك الصَّدقة » وقول : أخذ الحسن بن علي رضي اللَّهُ عنه محمد وهو ابن زياد سَمِع أبا هريرة يقول : أخذ الحسن بن علي رضي اللَّهُ عنه تمرة من تمر الصَّدقة ، فَجَعلَها في فيه ، فقال رسول اللَّه عَنى : «كُحُ كُحُ (١) ، ارم

<sup>(</sup>۱) أبو الحارث محمد بن زياد الجمحي القرشي البصري المدني ، مولى عثمان بن مظعون ، وهو مدني نزل البصرة ، توفي نيف وعشرين ومائة . قال ابن حجر : ثقة ثبت ربما أرسل . انظر : التاريخ الكبير (۸۲/۱/۱ ت : ۲۲۲) ، الجرح والتعديل (۲۷۷/۷، ت : ۱٤۰۷) ، سير أعلام النبلاء (۲۲۲/۵) ، التقريب (۸۸۸۸) .

<sup>(</sup>٢) يعني: الإمام البخاري.

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الزكاة ، باب : تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ، برقم (١٠٦٩) .

<sup>(</sup>٤) وكيع بن الجرَّاح بن مليح بن عدي بن فرس أبو سفيان الرُّواسي ، الكوفي ، محدث العراق ، الإمام الحافظ أحد الأثمة الأعلام ، ولد سنة ١٢٩، وتوفي سنة ١٧٥، وقيل : سنة ١٧٦. قال ابن حجر : ثقة حافظ عاجد .

انظر: ثقات ابن حبان (٧٦٢/٥) ، سير أعلام النبلاء (٩/١٤٠) ، تهذيب التهذيب (٧٧٣٥) ، تقريب التهذيب (٧٧٣٥) .

<sup>(°)</sup> أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن ورد مولاهم الأزدي العتكي الواسطي ثم البصري ، أمير المؤمنين في الحديث ، عالم أهل البصرة وشيخها سكنها من الصغر ورأى الحسن البصري وروى عنه مسائل توفى سنة ١٦٠ .

انظر : الجرح والتعديل (٣٦٩/٤، ت : ١٦٠٩) ، تاريخ الثقات للعجلي ( ت : ٦٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) تقال عند زجر الصبي عند نتاول شيء ، وعند التقذر من شيء . ( القاموس ص ٣٣٠ ) .

بها ، أَمَا عَلَمْتَ أَن لا تَحِلَّ لنا الصَّدَقَةُ ». وخرج مسلم (۱) من حدیث [إسماعیل بن] (۱) إبر اهیم بن عُلَیَّة (۱) قال : نا أبو حَیان (۱) قال : حدثتي یزید بن حیان (۱) قال : انطاقت أنا وحصین بن سَبرة (۱) وعمر بن مسلم إلى زید بن أَرْقَم (۱) رضي اللَّه عنه ، فَلمَّا جلسنا إلیه قال له حصین : لقد لَقیتَ یا زید خیراً کثیراً ، رأیتَ رسولَ اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب: من فضائل عليّ بن أبي رضي اللَّهُ عنه (٢٤٠٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، والاستدراك من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) هو العلاّمة الحافظ الثبت ، أبو بشر الأسدي ، مولاهم البصري الكوفي الأصل ، المشهور بابن علية وهي أمه . ولي المظالم ببغداد زمن الرشيد ، وحدث بها إلى أن توفي ، قال أبو داود : ما أحد من المحدثين إلا وقد أخطأ إلا ابن علية وبشر بن المفضل . قال ابن معين : كان ابن علية نقة ورعا تقيا وقال يونس بن بكير : سمعت شعبة يقول : ابن علية سيد المحدثين . روى له الجماعة . مات سنة ثلاث وتسعين ، تاريخ بغداد ٢٢٩/٦، تهذيب الكمال (٢٣/٣) ، سير أعلام النبلاء ١٠٧/٩ .

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي الكوفي ، إمام ثبت ، قال عمرو بن علي هو من الثقات ، الثقات وقال أبو حاتم هو صالح ، وقال يحيى بن معين : هو ثقة وأورده ابن حبان في الثقات ، وقال : كان من المتهجدين بالليل الطويل . روى له الجماعة ، وقد مات سنة خمس وأربعين ومائة . التاريخ الكبير ٢٩٨١/٨، الجرح والتعديل ١٤٩/٩، ثقات ابن حبان ٢٩٨١/٥، الكاشف ٣/

<sup>(</sup>٥) هو: يزيد بن حيان التيمي الكوفي ، عم أبي حيان التيمي الذي نُكر آنفًا . وثقه النسائي وابن حبان، وقال ابن حجر في التقريب: ثقة ، قال البخاري في التاريخ: سمع زيد بن أرقم . وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي . الجرح والتعديل: (١٠٧٤/٩)، تهذيب الكمال (١١٢/٣٢)، الكاشف ( ٣٠٠٦/٣)، تقريب التهذيب ( ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٦) روى عن عمر بن الخطاب قال : صلى بنا عمر الفجر فقراً في الركعة الأولى يوسف . ابن سعد ١٤٨/٦.

<sup>(</sup>٧) من مشاهير الصحابة نزيل الكوفة ، شهد مع النبي على البرها عشرة غزوة واستصغر يوم أحد له قصة في نزول سورة المنافقين في الصحيح . قال له النبي على إثرها : «لقد صدقك الله يا زيد » كان يتيمًا في حجر عبد الله بن رواحة . روى عن النبي على إثرها : سألت البراء بن عازب عن خاصة أصحاب على وشهد معه صفين . قال أبو المنهال : سألت البراء بن عازب عن الصدرف ، فقال : سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم . روى له الجماعة . وقيل : إنه مات بالكوفة سنة ست وستين أو ثمان وستين . وانظر أسد الغابة (٢١٩/٢) ، جمهرة أنساب العرب مير أعلام النبلاء ١٦٥/٢، الإصابة (٥٦٠/١) .

وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خُلفه ، لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيرًا ، حدثنا يا زيد ما سمعت مِن رسول اللَّه عَلَيْ . قال : يابن أخي ، واللَّه لقد كُبرتُ سِنتي ، وقَدم عَهدي ، ونسِيتُ بعض الذي كنتُ أعي مِن رسول اللَّه عَلَيْ ، فما حدثتكم فاقبلوا ، وما لا فلا تُكَلفونيه ، ثم قال : قام فينا رسول اللَّه عَلَيْ يومًا خَطيبًا بماء يُدْعَلي خُمًا(١) بين مكة والمدينة ، فحَمِد اللَّه وأثنى عليه ووعظ وَنكر ، ثم قال : « أما بَعْدُ ، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر ، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين : أوليهما كتاب اللَّه واستمسَّكُوا به » ، فَحتَ أوليهما كتاب اللَّه ورَخبَ فيه الهدى والنور ، فخُذوًا بكتاب اللَّه واستَمسَّكُوا به » ، فَحتَ على كتابِ اللَّه ورَخبَ فيه ، ثم قال : « وأهل بيتي أَنكركم اللَّه في أهل بيتي أنكركم اللَّه في أهل بيتي أنكركم اللَّه في أهل بيتي أنكركم اللَّه في أهل بيتي » .

ثم قال له حصين: وَمَنْ أهْلُ بيته يا زيد ؟ أليس نساؤُه من أهل بيته ؟ قال: نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدة . قال: ومَنْ هم ؟ قال: هم آلُ علي وآلَ عَقيل وآلَ جعفر وآلَ عباس. قال: كلَّ هؤلاء حُرِمَ الصدقة ؟ قال: نَعَمْ . وَخَرِّجه (٢) من حديث جَرير عن [أبي] (٣) حَيان به ، وزاد فيه: «كتابُ قال: نَعَمْ . وَخَرِّجه (١) من حديث جَرير عن أبي ألي الله فيه الهدى والنور ، مَن استمسك به وَأَخذ به كان على الهدى ، ومن أخطأ ضَلَّ » .

وَخرَّجه(٤) مِن حديث حَسَّانَ بن إبراهيم(٥) عن سعيد بن مسروق(١) عن

<sup>(</sup>١) بين مكة والمدينة على ثلاثة أميل من الجحفة ، وبه غــديــر عنده خطب النبي ﷺ ( معجم البلدان ٣٨٩/٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم في صحيحه : كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على حديث رقم (٢٤٠٨) .

<sup>(</sup>٣) بالمخطوط أبي و هو تصحيف ، والصحيح ما أثبته . انظر مسلم (٢٤٠٨) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨٠٤ /٧٧) .

<sup>(</sup>٥) أبو هشام حسان بن إبراهيم الكوفي الكرماني ، الفقيه ، المحدث ، قاضي كرمان ، توفي سنة ١٨٦. قال ابن حجر : صدوق يخطئ . نظر : الضعفاء للعقيلي (١/٥٥٦، ٣٠٩) ، الضعفاء والمتروكين للذهبي (٣٠٤ : ٨٧٨) ، سير أعلام النبلاء (٤٠/٩) ، النقريب (٣٠٤) .

<sup>(</sup>٦) سعيد بن مسروق بن ربيع الثوري ، والد سغيان وعمر ومبارك ، من ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عنان ، ويقال : أنه لم يكن بالكوفة أحسب من

يزيد بن حَيان عن زيد بن أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا: لقد رأيت خيرًا لقد صاحبت رسولَ اللَّه عَيْر أنه قال: رسولَ اللَّه عَيْر أنه قال اللَّه عزّ وجل وهو حَبْلُ اللَّه مَن اتبعه اللَّه عزا وجل وهو حَبْلُ اللَّه مَن اتبعه كان على ضَلالة ». وفيه: فقلنا: مَن أهل كان على الهدى ، ومن تَركه كان على ضَلالة ». وفيه: فقلنا: مَن أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال: لا ، ايمُ (۱) اللَّه إنّ المرأة تكونُ مع الرجل العصر من الدهر ، ثم يطلَّقُها فترجع إلى أبيها وقومها ، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصَّدَقة بعده . وخرَج م الترم ذي من حديث محمد بن فضي المرأ) نا الأعمش عن حبيب بن أبي فضي صاحب بن أبي

سعيد بن مسروق ، توفي سنة ١٢٦، وقيل : سنة ١٢٨ . وقال ابن حجر : نقة . تقريب النهذيب ( ٢٣٩٣ ) .

انظر : ثقات العجلي (٥٦٢) ، ثقات ابن حبان (٣٧١/٦) ، تهذيب الكمال (١١/٦) .

<sup>(</sup>۱) اسم وضع للقسم ، وأصلها : أيمن الله ، ثم خففت الهمزة ، وحنفت النون وقد تقلب الهمزة هاء ، فيقال : « هيم الله » مع حنف النون . انظر « لسان العرب » مادة « يمن » (٦/٩٦٩ - ٤٩٧٠) ، و « القاموس » مادة « يمن » ( ص ١٦٠١، ١٦٠١) .

<sup>(</sup>٣) أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم ، الإمام شيخ الإسلام ، شيخ المقرئين والمحدثين ، أصله من نواحي الري ، ونكر أنه ما أحد أعلم بحديث عبد الله بن مسعود من الأعمش . وقال الحافظ : ثقة حافظ عارف بالقراءات . انظر : التاريخ الكبير (٣٧/٢/٣ ت : ١٨٨٦)، تهذيب الكمال (٢٢/١٢)، سير أعلام النبلاء (٢٢٦٦) ، تقريب التهذيب (ت : ٢٦١٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بن » ، والتصويب من الترمذي ، و« سعد » هو سعد بن مالك أبو سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٥) هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري ، له ولأبيه صحبة ، استصغر يوم أحد ، ثم شهد ما بعدها ، وأول مشاهده الخندق ، وروى الكثير ومات بالمدينة سنة ٩٣ هـ. . انظر: الاستيعاب (٢٠٣٠، ت : ٩٥٤)، أسد الغابة (٢/٣٠ ت : ٣٦٥/٢)، سير أعلام النبلاء (٦٨/٣).

ثابت (۱) عن زيد بن أَرَقم قالا (۱): قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إني تاركُ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلوا /بعدي أحدُهما أَعْظَمُ مِن الآخَر : كتابُ اللَّه حَبْلُ ممدودُ مِن السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يَرِدا علي الحوض، فانظروا [ ٦٦٣ كيف تخلفوني فيهما (١).

قال : هذا حديث حسن غريب .

وخرجه الحاكم (٤) من حديث جرير بن عبد الحميد (٥) عن الحسن بن

<sup>(</sup>۱) حببيب بن أبي ثابت الإمام الحافظ، فقيه الكوفة، أبو يحيى القرشي الأسدي مولاهم، واسم أبيه قيس ابن دينار، وقيل: قيس بن هند، ويقال: الهند، له نحو مائتي حديث. قال فيه ابن حجر: نقة فقيه جليل كان كثير الإرسال والتدليس.

انظر : الجرح والتعديل (١٠٧/٣، ت : ١٤٩٥) ، سير أعلام النبلاء (٢٨٨/٥) ، التقريب ( ت : ١٠٨٤) .

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل المخطوط (أ): «قالا »، وهو غير مناسب للسياق. والصواب: «قال » .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ، كتاب المناقب ، باب : في مناقب أهل بيت النبي ﷺ ، برقم (٣٧٨٨) ، وقال : هذا حديث حسن غريب .

وأخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» (٤٥)، و«الخصائص» (٧٩)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥٥٥)، والطبراني في «مشكل الآثار» (١٧٦٥ رسالة)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٥٥٥)، والطبراني في الكبير (٤٩٦٩)، والحاكم في «المستدرك» (١٠٩/٣)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي من طريق عن أبي عوانة عن الأعمش عن حبيب عن أبي الطفيل عن زيد به.

<sup>(</sup>٤) ((المستدرك )) ، كتاب معرفة الصحابة (١٤٨/٣) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) جرير بن عبد الحميد بن يزيد الضبي ، الكوفي ، الإمام الحافظ القاضي نزل الريَّ ، ونشر بها العلم ، ويقال : مولده بأعمال أصبهان ونشأ بالكوفة ، وقد قال : «ولدتُ سنة موت الحسن سنة 11 ، وتوفي سنة 11 ابن 11 سنة وقيل : 11 » . قال ابن حجر : ثقة صحيح الكتاب . انظر : سير أعلام النبلاء (9/9) ، التقريب (9/7) .

[عيد] (۱) الله النّخعي (۲) عن مسلم بن صبيح (۳) عن زيد بن أرقم : قال رسول اللّه على الرّون الله الله وأهل بيتي ، وأنهما لن يَغْتَرِقاً حَتَى يَرَداً عَلَيَ الحَوْضَ » . قال : هذا حديثُ صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه (۱) ، وقد روي : « إني تارك فيكم الثقلين : كتابَ اللّه ، وعترتي ، كتابَ اللّه حَبْلاً مَمْدُودًا مِن السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي » (۱) . قال أبو البقاء (۱) : أما «كتابُ الله وعترتي » الأولين فَبدَلان من « الثقلين » ، وأما «كتابًا » الثاني فهو بدل من «كتاب » وعترتي » الأولين وحسنّه ما اتصل به من زيادة المعنى وهو قوله : «حبلاً الله ممدودًا » ، وكذلك «عترتي أهل بيتي » ، ونصب «حبلاً ممدودًا » على إنه حال أو مفعول ثاني لـ « تارك » ، ولو روي «كتاب الله حبل ممدودًا » على إنه حال أو مفعول ثاني لـ « تارك » ، ولو روي «كتاب الله حبل ممدود » جاز على أنه

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بالأصل [ عبد ] ، والتصويب من المصادر في الهامش القادم .

<sup>(</sup>٢) هو: الحسن بن عبيد الله بن عروة الفقيه ، أبو عروة النخعي ، الكوفي ، له قريب من ثلاثين حديثًا . قال ابن حجر: ثقة فاضل . انظر: التاريخ الكبير (٢/٢/١ ت: ٢٥٢٨)، سير أعلام النبلاء (٢/١٤٤٠)، تهذيب التهذيب (١٣٢٥)، تقريب التهذيب (ت: ١٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم بن صبيح أبو الضحى القرشي الكوفي مولى آل سعيد بن العاص ، تفقه بعلقمة وغيره ، وكان من أئمة الفقه والتفسير ، وكان عطارًا ، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز نحو سنة ١٠٠ . الجرح والتعديل (٨/٨١، ت : ٨١٥) ، سير أعلام النبلاء (٧١/٥) ، تهذيب الكمال (٢٠/٢٥)

<sup>) ،</sup> التقريب (ت: ٦٦٣٢) . قال ابن حجر: ثقة فاضل .

<sup>(</sup>٤) ووافقه الذهبي ـ

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/١، ١٧، ٢٦، ٥٩) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ( 0.7/1.) ، وابن أبي عاصم في « السنة » (100٤) ، وأبو يعلى (1.0٤) ، والطبراني في « الصغير » (100٤) ، وأبو يعلى أبيه في « الفضائل » (1٧٠) .

<sup>(</sup>٦) أبو البقاء هو : عبد الله بن الحسين العُكْبُرِي النحوي الحنبلي قرأ بالروايات على على بن عساكر والعربية على ابن الخشاب، وتفقه على القاضي أبي يعلى الصغير، وكان حسن الأخلاق متواضعًا وله تصانيف، توفي سنة ٦١٠.

انظر : وفيات الأعيان ( ٢٠٠/٣ ) ، البداية (١٧١/٨، ٨٥) .

مُسْتَأَنفَ (١) . وقد تُبْتَ أَن النبي على قال : « إِنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُ لاَلِ مُحَمَّدٍ » (١) . وَخَرَج البخاريُّ ومسلم (١) مِنْ حديث الزَّهْري عن عُروةَ عن عائشة رضي اللَّه عنها : أن فاطمة والعباس رضي اللَّه عنهما أَتيا أبا بكر رضي اللَّه عنه يلتمسان ميراثهما مِن وَلَكُ (١) وسَهمهما من ميراثهما مِن وَلَكُ (١) وسَهمهما من حيراثهما مِن وَلَكُ (١) وسَهمهما من حيير (٥) ، فقال لهما أبو بكر رضي اللَّه عنه : سمعت رسول اللَّه على يقول : « لا نورتُ ما تَرَكناه صَدَقة ، إنما يأكلُ آلُ محمد من [هذا المال] (١) » . قال أبو بكر رضي اللَّه عنه : واللَّه لا أَدَعُ أمرا رأيتُ رسولُ اللَّه على يَصْنَعُه فيه إلا صَنَعْتُه . وقل : في الفرائض (١) ، وخَرَّجه [ في ] (١) المغازي في حديث بني النَّضير (١) ، وقال في أمل من قرابتي . واللَّه المَال اللَّه الله أحبُ إليً أن

<sup>(</sup>١) إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء العكبري ( ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص ٢١١ من النص).

<sup>(</sup>٣) البخاري ، كتاب الفرائض ، باب : قول النبي على : « لا نورث ما تركنا صدقة » ، برقم (٦٧٢٥، ٢٧٢٦) ، ومسلم ، كتاب : الجهاد والسير ، باب : قول النبي على : « لا نورث ما تركنا فهو صدقة » (٦٧٢٥، ٥٣، ٥٤) .

<sup>(</sup>٤) فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان ، وقيل : ثلاثة ، أفاءها الله على رسوله ﷺ في سنة سبع صلحًا ، وذلك لما نزل النبي ﷺ خيبر . ( معجم البلدان ٢٣٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) ناحية على ثمانية برد - والبريد: اثنا عشر ميلاً - من المدينة لمن يريد الشام ، يطلق هذا الاسم على الولاية ، وتشتمل على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير ، وخيبر في لسان اليهود بمعنى حصن ، ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصون سميت خيابر ، وقد فتحها النبي على سنة سبع للهجرة ، وقيل : ثمان ، نازلهم النبي على شهرًا ، ثم صالحوه على حقن دمائهم . ( معجم البلدان ٢ / ٤٠٠ ، ٤١ ) ، المصباح المنير ( ٢ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين بالأصل : [ هذه الصدقة لمال ] ، والتصويب من البخاري(٦٧٢٥، ٦٧٢٦) .

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٧٢٥، ٦٧٢٦) ، كتاب الفرائض ، باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا نورث، ما تركناه صدقة » .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ليس بالأصل ، والسياق يقتضى إثباته .

<sup>(</sup>٩) البخاري ، كتاب المغازي : باب غزوة خيبر برقم (٤٢٤، ٤٢٤) .

ونكره في كتاب الفيء (١) أطول من هذا وأشبع من حديث عقيل (٢) وصالح بن كيسان (٣) ومعمر (٤) ، وهي كلها مما اتفقا عليه . وقوله : «إنما يأكل آل محمد من هذا المال » يعني ليس لهم أن يزيدوا على المأكل ، فآل (٥) النبي على لهم خَواصُ منها : حرّمان الصَدَقة (١) ، ومنها إنهم لا يَرثُونَهُ (٢) ، ومنها استحقاقهم خُمس الخُمس (٨) ، ومنها اختصاصهم بالصلاة عليهم (٩) ، وقد تَبتَ أن تحريم الصدقة واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثهم يختص ببعض أقاربه على ، فكذلك الصلاة واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثهم يختص ببعض أقاربه على ، فكذلك الصلاة

انظر: الجرح والتعديل (٤/٠١٤ ت: ١٨٠٥)، التاريخ الكبير (٢/٢/٨٦: ٢٨٤٨)، سير أعلام النبلاء (٥/٤٥)، تقريب التهذيب (٢٨٨٤).

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب : فرض الخمس ، برقم (٣٠٩٣، ٣٠٩٣) .

<sup>(</sup>۲) هو : عُقَيل بن خالد بن عقيل الحافظ الإمام أبو خالد الأيلي : مولى آل عثمان بن عفان ، وصاحب الزهري وهو من أثبت الناس في الزهري ، قال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت. توفي بمصر سنة ١٤١، ويقال سنة ١٤٢، ويقال : توفي بالفسطاط فجأة بالمغافير سنة ١٤٤. انظر : الكامل في التاريخ (٢٠١٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٠١٦) ، ميزان الاعتدال (٢٩/٣ ت : ٢٠٠٥) ، تقريب التهذيب (ت: ٢٠١٥) .

<sup>(</sup>٣) هو: صالح بن كيسان الإمام الحافظ الثقة أبو محمد ، ويقال : أبو الحارث المدني المؤدّب مؤدب ولد عُمر بن العزيز ، يقال : مولى بني غفار ، ويقال : مولى بني عامر ، ويقال : مولى آل معيقيب ، الدوسي ، رأى عبد اللَّه بن الزبير وعبد اللَّه بن عمر ، قال الحافظ ابن حجر : ثقة ثبت فقيه، مات بعد الأربعين .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ( ص ۱٤٨) هامش (٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قال»، والتصويب لمقتضى صحة السياق.

<sup>(</sup>٦) (( المغني )) (١٠٩/٤) لابن قدامة .

<sup>(</sup>٧) انظر صحيح البخاري ، كتاب الفرائض ، باب : قول النبي على : « لا نورث ، ما تركنا صدقة » .

<sup>(</sup>٨) المغنى (٩/٢٨٧ - ٢٩٦).

<sup>(</sup>٩) انظر : فتح الباري ، كتاب الدعوات ، باب : هل يصلي على غير النبي على الله المركزي (٢٠٢/١١) .

على آله خاصة ببعضهم غير عامة لهم . وحَرَّج مسلم (۱) من حديث مالك (۲) عن الزُّهْري أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن نَوْفل بن الحارث بن عبد المطلب (۳) حَدَّتُه أَنَّ عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث (٤) حَدَّتُه قال : اجتمع ربيعة بن الحارث (٥) والعباس بن عبد المطلب ، فقالا : واللَّه لو بعثنا هنين الغلامين – قال : لي ولفضل بن عباس – إلى رسول اللَّه على ، فكلماه فأمَّر هما على هذه الصدقات فأدياً

<sup>(</sup>۱) مسلم ، كتاب الزكاة ، باب : ترك استعمال آل النبي على الصدقة ، برقم (۱۲۷/۱۰۷۲) ، وأخرجه أحمد (۱۸/۳) ، الخراج ، باب : في بيان أحمد (۱۱۸/۳) ، من طريق مالك ، وأخرجه أبو داود ، كتاب الخراج ، باب : في بيان مواضع قسم الخمس (۲۹۸۵) ، والنسائي ، كتاب الزكاة ، باب : استعمال آل النبي (۱۰۵/۵) ، وأحمد (۱۲۲/۶) من طرق عن الزهري به .

<sup>(</sup>٢) هو شيخ الإسلام ، حجة الأمة ، إمام دار الهجرة ، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ، أمه هي : عالية بنت شريك الأزدية ، مولده سنة ٩٣، عام موت أنس خادم رسول الله على من مون ورفاهية ، وتحمل وطلب العلم وهو حدث بُعيد موت القاسم وسالم ، فأخذ عن خلق كثير منهم الزهري ، سعيد المقبري ، وآخرون ، توفي سنة ١٧٩ ابن ٨٩ سنة . قال الحافظ ابن حجر : إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين كبير المتثبتين .

انظر: التاريخ الكبير (١/١/٤ ت: ١٣٢٣) ، تهذيب الكمال (٩١/٢٧) ، سير أعلام النبلاء ( ٤٣/٨) ، تقريب التهذيب (ت: ٦٤٢٥) .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب ، أبو يحيى الهاشمي ، أخو إسحاق ومحمد ، كان قليل الحديث ، مات بالأبواء سنة ٩٧ ، وكان حينئذ مع الخليفة سليمان ، قال الحافظ ابن حجر : ثقة . توفي سنة ٩٩ . انظر : نسب قريش (٨٦) ، التاريخ الكبير (٣/١/٣) ت : ٣٧٧) ، تقريب (٣٤١٤) .

<sup>(</sup>٤) عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ، والد محمد وله صحبة ، توفي في دولة يزيد ، وله في دمشق دار كبيرة . ((7/7)، (7/7)) ، الإصابة ((7/7)) . (7/7) ، سير أعلام النبلاء ((7/7)) .

<sup>(°)</sup> ربيعة بن الحارث بن هاشم الهاشمي ، كان أسن من عمه العباس بسنتين ، وكان غائبًا في غزوة بدر لأنه كان بالشام ، شهد مع رسول الله على الفتح وحنينًا ، وابنتى دارًا بالمدينة ، وتوفي في خلافة عمر ، وقيل سنة ٢٣ . الاستيعاب (٢/٠١ ت : ٢٥٧) ، الإصابة (١/٢٥٠ ت : ٢٥٩٢) ، سير أعلام النبلاء (٢/١٠) .

ما يُودِّي الناسُ و أَصاباً ما يُصيبه الناسُ! قال: فَبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه ، فوقف عليهما فَذكرا له ذلك ، قال علي : لا تَفعّل ما هو بفاعل . فأنتَكاه (۱) ربيعة بن الحارث ، فقال : واللَّه ما تَصنعُ هذا إلا نَفاسة منك علينا ، فواللَّه لقد نلت صهر رسول اللَّه على ، فما نَفسْناه عليك . قال علي : أرسلو هما . فانطلقنا واضطجع علي ، قال : فلما صلى رسولُ اللَّه الظهر سبقناه المحبرة ، فقمنا عنده حتى جاء فأخذ بآذاننا ، ثم قال : أخرجا ما تُصرر ران (۱) . ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب ابنة جَحْش ، قال : فقو اكلنا الكلام ، ثم تكلم أحدننا ، فقال : يا رسول اللَّه ، أنت أبر الناس وأوصلُ الناس ، وقد بلغنا النكاح تعليم أحدنا ، فقال : وبعلت زينب كما فجئنا لتؤمّرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناسُ ، ونصيبُ كما يصيبون . قال : فسكت طويلاً ، حتى أردنا أن نكلمه ، قال : ثم قال : « إن رضي اللَّه عنها تُلمعُ (۱) إلينا من وراء الحجاب أن لاَ تكلمه ، قال : ثم قال : « إن رضي اللَّه عنها تُلمعُ (۱) الحارث بن عبد المطلب (۵) ، قال : فجاءاه ، فقال لمحمية : الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخُ الناس ، ادْعُوا إليَّ مَحْمِيةً (۱) » ، وكان على الخُمُس وَنُوفَلَ بنَ الحارث بن عبد المطلب (۵) ، قال : فجاءاه ، فقال لمحمية :

<sup>(</sup>۱) أي : عرض له وقصد . صحيح مسلم بشرح النووي ( $^{/}$ 

<sup>(</sup>٢) أي : جمعناه في صدوركما من الكلام ، وكل شيء جمعته فقد صررته ، ووقع في بعض النسخ : تسرران ، أي : ما تقولانه في السر . صحيح مسلم بشرح النووي (٨/٨) .

<sup>(</sup>٣) يقال : ألمع ولمع : إذا أشار بثوبه أو بيده . (صحيح مسلم بشرح النووي ١٥٠/٨) .

<sup>(</sup>٤) محمية بن جزع بن عبد يغوث بن عويم بن عمرو بن زبيد ، الأصغر الزبيدي ، له صحبة ، حليف لبني سهم بن عمرو بن هصيص ، وهو عم عبد الله بن الحارث ، كان من مهاجرة الحبشة وتأخر إيابه منها ، أول مشاهده المريسيع ، واستعمله رسول الله على الأخماس .

الاستيعاب (١٤٦٣/٤، ت: ٢٥٢٤) ، تجريد أسماء الصحابة (٣/٢ ت: ٦٩٠) .

<sup>(</sup>٥) نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحارث ، ابن عم رسول الله على ، أخو أبي سفيان بن الحارث ، كان أسن من عمه العباس ، حضر بدرًا مع المشركين فأسر ، فقداه عمه

« أَنْكُحُ هذا الغلام ابنتك » للفَصْل بن العباس ، فَأَنْكَمَه ، وقال لنوفل بن الحارث: « أَصِدِقُ عنهما مِن الخُمُس « أَنْكِحُ هذا الغلام ابنتك » لي فأنكحني ، وقال لمحمية : « أَصِدِقُ عنهما مِن الخُمُس كذا وكذا » . قال الزّهري : ولم يُسَمّه لي . وخرجه أيضًا من حديث يُونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : أن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل / ابن عباس : ائتيا رسول الله على .

وساق الحديث بنحو حديث مالك ، وقال فيه : فَأَلْقَى على والله لا أريم عنه رداء ، ثم اضطجع وقال : أنا أبو حَسَنِ القَرْمُ (١) ، والله لا أريم مكاني (٢) حتى يرجع اليكما ابناكما بَحُور (٣) ما بعثتما به إلى رسول الله على . وقال [ ٦٦٤ في الحديث : ثم قال لنا : « إن هذه الصدقاتِ إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تَحِلُ لمحمد ولا لآل محمد » . وقال أيضًا : ثم قال رسول الله على المحمد ولا قو رجل من بني أسد ، كان رسول الله على المخماس .

العباس ، ثم أسلم وهاجر عام الخندق ، شهد بيعة الرضوان ، وأعان رسول الله على يوم حنين بثلاثة آلاف رمح ، وثبت معه يومئذ ، قيل : مات سنة ١٢٥ ، وقيل : سنة ٢٠ .

انظر : الجرح والتعديل : (٨٧/٨ ت : ٢٢٣٠) ، أسد الغابة (٣٦٩/٥ ت : ٥٣١٠) ، سير أعلام النبلاء (١٩٩/١) .

<sup>(</sup>۱) هـــو بتتوين حسن ، وأما القرم فبالراء مرفوع ، وهو السيد ، وأصله فحل الإبل . قال الخطابي : معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي كالفحل . هذا أصح الأوجه في ضبطه ، وحكى القاضي وجهًا أنه: أبو حسن القوم، ومعناه عالم القوم وذو رأيهم. (صحيح مسلم بشرح النووي ٢٥٢/٨).

<sup>(</sup>٢) أي: لا أفارقه ..

<sup>(</sup>٣) أي : بجواب ذلك . قال الهروي في تفسيره : يقال كلمته فما رد عليَّ حورًا ولا حويرًا ، أي جوابًا . قال : ويجوز أن يكون معناه الخيبة ، أي يرجعا بالخيبة ، ، وأصل الحور الرجوع إلى النقص . قال القاضي : هذا أشبه بسياق الحديث .

قال كاتبه: هكذا وقع «وهو رجل من بني أسد »، وإنما هو من بني زبيد (۱). وخرج مسلم (۲) وأبو داود (۱) من حديث حَيْوَة (٤) أخبرني أبو صَخْر (۵) عن يزيد بن قُسيط (۱) عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي اللَّه عنها: أن رسول اللَّه ﷺ أَمرَ بكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ وَيَنْظُرُ في سَوَاد (۲) ، فأتي به ليضحي بكبش أقرن يطأ في سَوَادٍ ويَبْرُكُ في سَوَادٍ ويَنْظُرُ في سَوَاد (۲) ، فأتي به ليضحي به ، فقال: «يا عائشة ، هُلُمِّي المُدْية »، ثم قال: «اشْحَذِيهَا بحَجر » وقال أبو داود اشحثيها (۱) بحجر - ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجَعه ، ثم ذبحة ، ثم

<sup>(</sup>۱) قال القاضى عياض : كذا وقع ، والمحفوظ أنه من بني زبيد لا من بني أسد . (صحيح مسلم بشرح النووي ٢٥٣/٨) . وقد وقع في المخطوط : «زبيله » . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب الأضاحي ، باب : استحباب الضحية ، ونبحها مباشرة بلا توكيل ، والتسمية والتكبير برقم (١٩/١٩٦٧) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ، كتاب الضحايا ، باب : ما يستحب من الضحايا ، برقم (٢٧٩٢) ، وأخرجه أحمد (٦/  $^{\vee}$  ) ، وابن حبان ( $^{\circ}$  0910 إحسان )، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، والبيهقي ( $^{\circ}$  ) ، وابن حبان ( $^{\circ}$  777 ) من طرق عن ابن وهب عن حيوة .

<sup>(</sup>٤) هو : حيوة بن شريح بن صفوان ، الإمام الرباني الفقيه ، شيخ الديار المصرية ، أبو زرعة التُحبي المصري الحضرمي ، كان من البكائين ، وكان ضيق الحال جدًا ، وكان مسكينًا ، وقال أبن حجر: فقيه زاهد .

انظر الجرح والتعديل (٣٠٦/٣ ت: ١٣٦٦)، سير أعلام النبلاء (٢/٤٠٤)، تقريب التهذيب (ت: ١٦٠٠).

<sup>(°)</sup> أبو صخر: حميد بن زياد بن ابي مخارق ، الخراط صاحب العباء ، سكن مصر ، ويقال : هو حميد بن صخر أبو داود الخراط ، ويقال : أنهما اثنين . قال ابن حجر : صدوق يهم . التاريخ الكبير (٢/١/ ٣٥٠ ت : ٢٧١٢) ، ثقات العجلي (ت : ٣٣٧) ، تهذيب الكمال (٣٦٦/٧) ، تقريب التهذيب (ت : ١٥٤٦) .

<sup>(</sup>٦) يزيد بن عبد الله بن قُسيَّط، ابن أسامة اللَّيثي، الإمام الفقيه الثقة أبو عبد اللَّه الليثي المدني الأعرج، وكان يستعان به في الأعمال لأمانته وفقهه، قال الحافظ ابن حجر: ثقة، روى له السنة، توفي سنة ١٢٢ ابن ٩٠ عامًا.

انظر : الجرح والتعديل (٢٧٢/٩ ت : ١١٥٢) ، سير أعلام النبلاء (٥/٢٦٦) ، تقريب (ت : ٧٧٤١).

 <sup>(</sup>٧) يريد أن أظلافه ومواضع البروك منه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه أسود وسائر بدنه أبيض .
 ( معالم السنن للخطابي المطبوع بحاشية سنن أبي داود ) .

<sup>(</sup>A) قوله « اشحثيها » إنما هو « اشحنيها » ، والثاء والذال قريبًا المخرج . ( شرح الخطابي ٤/١٠٠٠

قال : « بسمِ اللَّهِ ، اللهم تقبل مِن محمدٍ وآل محمدٍ ، ومِن أمة محمد »، ثم صَدى به .

مع مختصر أبي داود).

<sup>(</sup>١) جلاء الأقهام (ص ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) « الأم » للشافعي (٢/٢٦) ، و « المجموع » (٣/٢٦٤) .

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب فرض الخمس : باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام برقم (٣١٤٠) .

<sup>(</sup>٤) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري الإمام الحافظ شيخ الإسلام ، وعالم الديار المصرية قال أحمد بن سعد الزهري : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الليث ثقة ثبت ، وقال أحمد بن صالح عنه : إمام قد أوجب الله علينا حقه وقال الشافعي : الليث أفقه من مالك ، إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، روى له الجماعة ، مات سنة ست وسبعين ومائة . الجرح والتعديل : ٧/ أصحابه لم يقوموا به ، روى له الجماعة ، عات سنة ست وسبعين ومائة . الجرح والتعديل : ٧/ ١٢٢/٠ .

<sup>(</sup>٥) جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصى . شيخ قريش في زمانه . من الطلقاء النين حسن إسلامهم ، قدم المدينة في فداء الأساري من قومه وكان موصوفًا بالحلم ونبل الرأي كأبيه ، وهو الذي أجار النبي على حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة ، وكان أنسب قريش لقريش والعرب قاطبة ، وكان يقول : إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديق . وكان أبو بكر رضي الله عنه من أنسب العرب ، روى له الجماعة وكانت وفاته بالمدينة ، واختلف في سنة الوفاة ، قيل : سنة سبع وخمسين أو ثمان وخمسين أو تسع وخمسين . الاستيعاب : ٢٣٢/١ الإصابة ٢٥٢/١، العقد الثمين : ٢٨٠٨، أسد الغابة ٣٢٣/١ .

واحدُ ». وقال الليث: كدنتي يونس (١) ، وزاد: قال جُبير: ولم يَقْسِم النبيُ لليني عبد شمس (٢) ولا لبني نوفل (٦) . قال ابن إسحاق: وعبد شمس وهاشمُ والمطلب أخوةُ لأم ، وهي عاتكة بنت مُرّة (٤) ، وكان نوفل أخاهم (٥) لأبيهم . ذَكَرَه البخاري في كتاب فَرَض الخُمُس (٦) ، وفي مناقب قريش (٧) ، وفي غزوة خيبر (٨) . فصَحَّ أنه لا يجوزُ أَنْ يُفَرَقَ بين حُكْم بني هاشم وبني المطلب في شيء أصلاً ؛ لأنهم شيءُ واحدُ بنص كلام رسول الله على الله على أنهم آل محمد ؛ وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حَرَام ، وخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل بني عبد مناف وسائر قريش عن عليهم حَرَام ، وخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل بني عبد مناف وسائر قريش عن هذين البَطنين ، وبالله التوفيق ، واعترض الحَنفيون بأنَّ قوله على الله التوفيق ، واعترض الحَنفيون بأنَّ قوله على الله التوفيق ، واعترض الحَنفيون بأنَّ قوله على الله المنوفيق ، واعترض الحَنفيون بأنَّ قوله على الله المنافية ا

<sup>(</sup>۱) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد أبو يزيد القرشي مولى معاوية بن أبي سفيان ، صحب الزهري تتني عشرة سنة ، وقيل : أربع عشرة سنة ، الإمام الثقة المحدث ، توفي سنة بضع وخمسين ومائة ، وقيل : تسع وخمسين ، وقيل : ستين ومائة بصعيد مصر . قال ابن حجر : ثقة ، إلا أنه في رواية عن الزهري وهما . انظر «تهذيب الكمال » ((77/00-00)) ، و« النبلاء » ((7/00-00)) ، تقريب التهذيب ((7/00-00)) ، تقريب التهذيب ((7/00-00)) ، تقريب التهذيب ((7/00-000)) .

<sup>(</sup>۲) عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن أوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُذركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان . انظر جمهرة أنساب العرب (ص 15-3) لابن حزم ، ونسب قريش (ص 9) لمصعب ، و «جمهرة النسب » للكلبي (ص 9) .

<sup>(</sup>٣) نوفل بن عبد مناف بن قصىي أخو عبد شمس .

انظر : جمهرة أنساب العرب ( ص ١٤، ١١٥) ، وجمهرة النسب ( ص ٦١) ، ونسب قريش ( ص ١٩٧) .

<sup>(</sup>٤) عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالح بن نكوان السلمية من بني سليم . انظر : جمهرة أنساب العرب ( ص ١٤) ، وفتح الباري (٢/٥٥٦) .

<sup>(</sup>a) في الأصل : « أخوهم » ، والتصويب من البخاري .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣١٤٠) كتاب فرض الخمس باب ما منَّ النبي ﷺ على الأساري من غير أن يُخمَّس .

<sup>(</sup>٧) البخاري ، كتاب المناقب ، باب : مناقب قريش ، برقم (٣٥٠٢) .

<sup>(</sup>٨) البخاري ، كتاب المغازي ، باب : غزوة خيبر ، برقم (٤٢٢٩) .

وبنو المطلب شيء واحد "(1) ، إنما أراد أنهم لم يفترقوا في الجاهلية ؛ لأنهم دخلوا مع بني هاشم الشعب (٢) ، إذ كان بنو عبد شمس حينئذ حربًا لرسول الله على وألبا عليه ، وما لرسول الله على وأهله إلا بنو هاشم فقط ، الذين هم بنو العباس وبنو طالب وبنو البي لهب (٣) ، فإنه لا خلاف أن عقب هاشم طالب وبنو الحارث وبنو أبي طالب وبنو أبي لهب (٣) ، فإنه لا خلاف أن عقب هاشم أنحصر في عبد المطلب (٤) ، فصار بنوه آل محمد بيقين ، واعترض الشيعة العلوية وغيرهم بأنه ليس أهل البيت إلا مَنْ ذَكرهم الله تعالى بقوله : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أهل الْبيت ويُطَهّركُمْ تَطْهيرًا } (١) ، وقد بقوله : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أهل الْبيت ويُطَهّركُمْ تَطْهيرًا } (١) ، وقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ، كتاب الخراج والإمارة والفئ ، باب ، في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى برقم (۲۹۸۰) ، والنسائي في كتاب الفيء ، باب ( ۱) (۱۳۰/۷) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم الحديث بلفظ : « إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية و لا إسلام » ، ولفظ النسائي : « إنهم لم يُفارقوني في جاهلية و لا إسلام » ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۹۸۲) .

<sup>(</sup>٢) ودخولهم الشعب مع بني هاشم ، انظر : سيرة ابن هشام (٢/١١) ، والسيرة النبوية (١٧٩/١) للذهبي .

<sup>(</sup>٣) أبو لهب واسمه عبد العزَّى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم النبي ﷺ . انظر جمهرة أنساب العرب ( ص ١٤ – ١٥، ٧٢) ، وجمهرة النسب ( ص ٢٨) ، ونسب قريش ( ص ٨٩) .

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب (ص ١٤).

<sup>(°)</sup> الشيعة هم الذين شايعوا عليًا عليه السلام على الخصوص ، وقالوا بإمامته نصًا ، ووصية ، إما جليًا أو خفيًا ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو = = بنقية من عنده ، قالوا : وليست الإمامة قضية مصلحية نتاط باختيار العامة ، وينتصب الإمام بنصبهم ، بل هي قضية أصولية ، هو ركن الدين لا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله وإهماله ، ولا تقويضه إلى العامة وإرساله ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص ، وثبوت عصمة الأثمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي ، والتبري قولاً وفعلاً وعقدًا ، لا في حال التقية ، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك ، ولهم في تعدية الإمامة كلام وخلاف كثير ، وهم خمس فرق ، كيسانية ، وزيدية ، وإمامية ، وغلاة وإسماعيلية ، وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال ، وبعضهم إلى السنة ، وبعضهم إلى التشبيه . الملل والنحل : ١٩٥١، وانظر تفسير التحرير والتتوير لابن عاشور ٢٠/٢١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ، آية : ( ٣٣ ) .

فَسَرَهُم رَسُولُ اللَّه عَلَيْ حَينَ سَئل : مَنْ أهل بيتك ؟ فقال : علي وفاطمة والحسن والحسين (١) . خَرَّج الترمذي مِن طريق يحيى بن عبيد (٢) عن عطاء بن أبي رَبَاح (٢) عن عمر بن أبي سَلَمة (٤) رَبِيبِ النبي عَلَيْ قال : نزلت هذه الآية على النبي عَلَيْ : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَكُمُ الرَّجْسَ أهلَ الْبَيْتِ ويُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا } في بيت أم سَلَمة رضي اللَّه عنها ، فدعا النبي على فاطمة وحسنًا وحسينًا رضي اللَّه عنهم فجللهم بكساء وعلي رضي اللَّه عنه خلف ظهره فجللهم بكساء ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بكساء وعلي رضي اللَّه عنه خلف ظهره فجللهم بكساء ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل وعلي رضي اللَّه عنه خلف ظهره فجللهم بكساء ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل وعلي رضي اللَّه عنه خلف ظهره فجللهم بكساء ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل وحسينا وعلي وعلي وعلي وعلي والله عنه خلف ظهره فعله وحسنا وحسينا وحسي اللَّه عنه خلف فه فعله والله وعلي وعلي وعلي والله وعلي والله والله

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي في كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة الأحزاب برقم (٣٠٠٦) ، وأحمد (٣/ ٢٥٩) ، والطبري (٢٥٩) ، والطبراسي في مسنده ، برقم (٢٠٥٩) ، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٩٧٨) ، والطبراني في «الكبير» (في «تفسيره» (٢/٢٦) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٧٧) ، والطبراني في «الكبير» (٢٦٧١) من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله على كان يمر بباب فاطمة سنة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت { بِتَما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَكُمُ الرّبُسَ أهلَ البيت ويُطهَركُم تَطْهِيرًا } . وقال محقق مسند أبي يعلى: «إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان ، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه حميد عند الحاكم (٣/ الضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان ، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه حميد عند الحاكم (٣/ وصححه على شرط مسلم ، وأقره الذهبي».

وله شاهد من حديث أبي الحمراء عند عبد بن حميد (٤٧٥) ، والطبري (٦/٢٢) ، والطحاوي ( ٧٧٥) ، وفي إسناده أبو داود الأعمى نفيع بن الحارث متهم بالوضع .

<sup>(</sup>٢) يحيى بن عبيد ، ويحتمل أن يكون هو يحيى بن عبيد المكّيّ ، مولى السائب عن أبي السّأتب وإلا فمجهول . انظر : تهذيب الكمال (٤٥٦/٣١) ، تقريب التهذيب (٧٦٠٢) .

<sup>(</sup>٣) عطاء بن أبي رباح بن أسلم ، الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم، المكي ، ويقال : ولاؤه لبني جمح ، كان من مولّدي الجند ، ونشأ بمكة ، ولد في أثناء خلافة عثمان ، وكان نقة فقيها عالمًا كثير الحديث ، وكان عطاء أعور أفطس أشلّ أعرج ، ثم عمي وقطعت يده مع =

ابن الزبير ، وقال فيه ابن حجر : ثقة فقيه فاضل ، لكنه كان كثير الإرسال ، توفي سنة ١١٥ ابن ٨٨ عامًا .
 انظر: طبقات ابن سعد (٥/٤٦٧)، وفيات الأعيان (٢٦١/٣)، سير النبلاء (٧٨/٥)، تقريب التهذيب (ت:٤٥٩١).

<sup>(</sup>٤) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، أبو حفص القرشي المخزومي المدني . ولد قبل الهجرة بسنتين أو أكثر ، علمه النبي الله أدب الأكل . توفي في خلافة عبد الملك بن مروان . ونقل ابن الأثير : أن موته كان في سنة ثلاث وثمانين .

انظر : التاريخ الكبير (١٣٩/٦) ، الجرح والتعديل (١١٧/٦) ، أسد الغابة (١٨٣/٤) ، سير أعلام النبلاء (٤٠٦/٣) ، الإصابة (١٩/٢) .

بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ». قالت أم سَلْمَة: وأنا معهم يا نبي الله . قال : « أنت على مكانك وأنت إلى خير » . قال : وهذا حديث غريب من هذه الوجه . ذكره في مناقب آل بيت النبي النبي النبي على الإسناد في كتاب التفسير (٢) ، وقال : هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة ، وخرج مسلم (٦) مسن حديث زكريسا بن أبي زائدة (٤) عن مصعب بن شيبة (٥) عن صفية بنت شيبة (١) قالت : قالت عائشة رضي الله عنها : خرج النبي الله عنها ، فدخل خرج النبي الله عنها ، فدخل

<sup>(</sup>١) الترمذي ، كتاب المناقب ، باب : في مناقب أهل بيت النبي على برقم (٣٧٨٧) .

 <sup>(</sup>۲) الترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة الأحزاب ، برقم (٣٢٠٥) ، وصححه الألباني
 في صحيح الترمذي .

<sup>(</sup>٣) مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير ، في اللباس والغراش وغيرهما ، وجواز لبس الثوب الشعر ، وما فيه أعلام برقم (٢٠٨١) .

<sup>(</sup>٤) زكريا بن أبي زائدة بن ميمون بن فيروز ، قيل : اسم أبي زائدة خالد ، وقيل : هُبيرة ، الهمداني الولاعي أبو يحيى الكوفي ، تولى قضاء الكوفة . قال أحمد بن حنبل : ثقة حلو الحديث . وقال ابن معين : صالح . وقال النسائي : ثقة . مات سنة سبع وأربعين ومائة ، وقيل : ثمان ، وقيل : تسع . انظر : «تهذيب الكمال » (٣٢٩/٣) ، والسير (٢٠٢/٦) ، و«تهذيب التهذيب » (٣٢٩/٣) .

<sup>(°)</sup> في الأصل: «مصعب بن أبي شيبة » خطأ ، وهو مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار القرشي العبدري المكي الحجي . قال ابن معين: ثقة ، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه ، وليس بالقوي ، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث ، وقال النسائي : منكر الحديث . انظر : «تهذيب الكمال » (٢١/٢٨) ، طبقات ابن سعد ( ٤٨٨/٥) . النقريب ( ص ٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة . الفقيهة العالمة . يقال أن لها رؤية ، وكان أبوها من مسلمة الفتح ، روت عن النبي علم وعبد الله بن عمر وأسماء وعائشة وغيرهم . ذكرها ابن حبان في التابعين من كتاب الثقات . روى لها الجماعة ، قال الذهبي : أحسب أنها عاشت إلى دولة الوليد بن عبد الملك . أسد الغابة : ١٧٢/٧، الاستيعاب ١٨٧٣/٤، العقد الثمين ٢٥٨/٨.

<sup>(</sup> $^{\vee}$ ) قوله :  $_{\parallel}$  مرط مرحل  $_{\parallel}$  : أي كساء عليه صورة رحال الإبل ، ولا بأس بهذه الصور ، إنما يحرم تصوير الحيوان ، وقال الخطابي : المرحل الذي فيه خطوط . (صحيح مسلم بشرح النووي  $^{\vee}$  /  $^{\vee}$  ) .

معه ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء علي فأدخله ، ثم قال : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } . وخرج أبو بكر بن أبي شيبة (١) من حديث محمد بن مصعب (١) قال : نا الأوزاعي (١) عن شداد أبي عمار (٤) قال : دخلت على واثلة بن الأسقع (٥) ، وعنده قوم فَذَكرُوا عليًا رضي اللَّه عنه فَشَتمُوه فَشَتمُوه فَشَتمُوه فَشَتمُوه فَشَتمُوه أَسْالها عن علي رضي اللَّه عنهما ، فقالت : تَوجَّه إلى بلكي ، قال : أتيت فاطمة أسألها عن علي رضي اللَّه عنهما ، فقالت : تَوجَّه إلى رسول اللَّه عنهما ، فقالت ، فجلست فجاء رسول اللَّه عنهما علي وحسن وحسين آخِذُ كل اللَّه عنهما اللَّه عنهما ، فقالت المَّه عنهما اللَّه عنهما ، فقالت المَّهُ اللَّه عنهما اللَّه عنهما ، فقالت المَّه عنهما اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيية في «مصنفه» ((VY/17))، وأخرجه أحمد ((VY/17))، وأبو يعلى ((VEN7))، والطبري في «المشكل» ((VVY))، وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وابن حبان ((VVY))، والبيهقي ((VVY)) من طرق عن الأوزاعي .

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني ، أبو عبد الله ، وقيل : أبو الحسن نزيل بغداد ، صاحب الأوزاعي ، قالوا : كان كثير الغلط لتحديثه من حفظه ، وكذا قال ابن حجر ، ويذكر عنه الخير والصّلاح ، توفي سنة ۲۸۰ . انظر : الكامل لابن عدي (۲/٥/٦) ، ميزان الاعتدال (٤/ ١٤٠ تهذيب الكمال (۲۲/۲۶) ، تقريب التهذيب (= 77.4) ، تهذيب الكمال (۲۲/۲۶) ، تقريب التهذيب (= 77.4) .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد ، شيخ الإسلام ، وعالم أهل الشّام ، أبو عمرو الأوزاعي ، قيل : كان مولده ببَعَلَبَكَ ، وقال ابن المديني : «نظرت فإذا الإسناد يدور على سنة » الزهري وعمرو بن دينار وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأبو إسحاق الهمداني والأعمش ثم صار علم هؤلاء السنة من أهل=

الشام إلى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . وقال الحافظ ابن حجر: ثقة جليل ، توفي سنة ١٥٧ .
 انظر : الجرح والتعديل (١٨٤/١) ، سير أعلام النبلاء (١٠٧/٧) ، تقريب التهذيب (ت: ٣٩٦٧).

<sup>(</sup>٤) شداد بن عبد الله القرشيُّ الأُمَويُّ ، أبو عمار الدمشقي ، مولى معاوية بن أبي سفيان ، صحب أنساً الله الشام، وأُنتي عليه فضلاً وخيرًا وروى له البخاري في « الأدب »، وقال ابن حجر: ثقة يرسل. انظر : الجرح والتعديل (٣٢٩/٤، ت : ١٤٤٢) ، تهذيب الكمال (٤٩٩/١٢) ، التقريب (ت : ٢٧٥٦) .

<sup>(°)</sup> وائلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد يا ليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة الليثي ، وقيل : إنه واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر ، وقال ابن عبد البر : والأول أصح ، يقال أنه خدم النبي وشهد تبوك ، وكان من أصحاب الصفة ، طال عمره ومات سنة ٨٥ ابن ٩٨ سنة .

الاستيعاب : ١٥٦٣/٤، أسد الغابة : ٥/٧٧، سير أعلام النبلاء ٣٨٣/٣ .

واحد منهما بيده حتى دخل ، فأتى عليًا وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنًا وحسينًا كل واحد منهما على فخده ثم لَف عليهم ثوبًا - أو قال : كساء - ثم تلا هذه الآية : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } ، ثم قال : الآية : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيرًا } ، ثم قال : الآية وأهل بيتي وأهل بيتي أحق » وأخرجه الحاكم (١) من حديث بشر بين بكر (١) نا الأوزاعي ، حدثني [أبو] عمار ، حدثني وائلة بن الأسقع قال : أتيت عليًا فلم أجده ، فقالت لي فاطمة : انطلق إلى رسول الله على يدعوه ، فجاء مع رسول الله على فخذيه ودخلت معهما ، فدعا رسول الله على الحسن والحسين فأقعد كل واحد منهما على فخذيه وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ، ثم لَف عليهم ثوبًا ، وقال : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّركُمْ تَطْهِيرًا } ، ثم قال : « هؤلاء أهل بيتى ، اللهم أهلى أحق » ، قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم .

قال البخاري في تاريخه (٢) محمد بن مصعب القُرْقُساني أبو عبد اللَّه لم يسمع الأُورَاعَي كان يحيى بن معين (٤) يُسيء الرأي فيه . وأخرجه الحاكم (١) من

<sup>(</sup>۱) الحاكم في «مستدركه» (127/7)، وصححه على شرط الشيخين، وإنما هو على شرط مسلم كما ذكر الذهبي في مختصره، وأخرجه من طريق أخرى (17/7) عن الأوزاعي. وما بين المعكوفين بالأصل « ابن عمار »، والتصويب من الحاكم.

<sup>(</sup>٢) هو: بشر بن بكر الإمام الحجة ، أبو عبد الله البجليُّ الدمشقي ، ثم التتيسي ، ولد سنة ١٢٤، كان أكبر مقامه بتتيس ودمياط ، قال ابن حجر : ثقة يغرب ، وتُوفِّي بدمياط سنة ٢٠٥ . المتاريخ الكبير (٢٠/٢/١ ت : ١٧٢٤) ، ميزان الاعتدال (٢١٤/١ ت : ١١٨٥) ، سير أعلام النبلاء (٥٠٧/٩) ، تقريب التهذيب (ت : ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ البخاري الكبير (١/١/١) . وهو محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني نزيل بغداد ، قيل لأحمد : تحدث عنه ، قال : نعم ، وضعفه النسائي ، وروى له الترمذي وابن ماجه ، ومات سنة ثمان ومائتين . انظر الجرح والتعديل (٤٤١/٨)، والمجروحين لابن حبان (٢٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الجهبذ ، شيخ المحدثين ، أبو زكريا ، يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام مولاهم البغدادي ، أحد الأعلام . قال ابن أبي حاتم : سئل أبي عن يحيى فقال : إمام ، وقال النسائي : أبو زكريا أحدُ الأثمة في الحديث ثقة مأمون . قال محمد بن هارون الفلاس : إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث . قال البخاري : مات بالمدينة سنة ثلاثة وثلاثين

طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن بينار (٢) عن شريك بن أبي نَمِر (٣) عن عطاء بن يسار (٤) عن أم سَلَمة رضي الله عنها قالت : في بيتي نزلت : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عِسَار (٤) عن أم سَلَمة رضي الله عنها قالت : فأرسلَ رسولُ اللّه عَلَيٌّ إلى عليٌّ وفاطمة والحسن والحسن رضي الله عنهم ، فقال : « هؤلاءِ أهلَ بيتي » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شَرْط البخاري ، وخَرَّج (٥) أيضًا من طريقِ الحسن بن عَرَفة (٢) قال :

ومنتين . التاريخ الكبير ٨/٧٠٨، الجرح والتعديل ٣١٤/١، ٣١٨، سير أعلام النبلاء ٧١/١١ .

<sup>(</sup>١) الحاكم (١٤٦/٣) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار القرشي العدوي المدني مولى عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب . قال ابن معين : في حديثه عندي ضعف ، وقال مرة : ليس بذلك القوي ، وقد روى عنه يحيى . وقال أبو حاتم : فيه لين يكتب حديثه و لا يحتج به . وقال ابن حجر : صدوق يخطئ .

انظر: تاريخ البخاري (٥ / ت : ٩٩٩)، تهذيب الكمال (٢٠٨/١٧) ، والتقريب (ت : ٣٩١٣).

<sup>(</sup>٣) شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر القرشي أبو عبد الله المدنى ، المحدث ، قال ابن معين والنسائي : ليس به بأس. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. قال الواقدي: توفي قبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن بعد سنة أربعين ومائة. انظر : تهذيب الكمال ( ٢٧٥/١٢) ، والسير (٢/٩٥) ، وتهذيب التهذيب (٣٣٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «عطاء بن بشار»، وهو خطأ، والصواب: عطاء بن يسار الهلاي، أبو محمد المدني القاضي مولى ميمونة زوج النبي على مكن إمامًا، فقيها، واعظًا، مذكرًا، ثبتًا، حجة، كبير القدر. قال أبو حازم: ما رأيت رجلاً كان ألزم لمسجد رسول الله على من عطاء بن يسار، قال ابن حجر: ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، يقال: مات سنة ثلاث ومائة، وقيل: قبل المائة. انظر «السير» (٤٢/٥٤)، «تهذيب الكمال» (١٢٥/٢٠)، تقريب التهذيب (ت: ٤٦٠٥).

<sup>(</sup>٥) الحاكم في «مستدركه» (١٤٧/٣) ، وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه (٣٢/٢٤٠٤) ، والترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن مبورة آل عمران برقم (٢٩٩٩) ، وكتاب المناقب ، باب : (٢١) ، برقم (٣٧٢٤) ، والنسائي في «الخصائص» (١١) ، وأحمد (١٨٥/١) من طريق بكير بن مسمار بلفظ : «ولما نزلت هذه الآية : { قُلُ تَعَلَوْاْ نَدَعُ لَبُنَاعِنَا وَلَهَا عَمُمُ } الآية ، دعا رسول الله عَلَيُّ عليًّا وفاطمة وحسنًا وحسينًا ، فقال : «اللهم هؤلاء أهلي ». وبعضهم ذكره ضمن حديث طويل .

<sup>(</sup>٦) الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي ، أبو على البغدادي المؤدّب ، الإمام المحدث الثقة ، مسند وقته ، ولد سنة خمسين ومائة . قال ابن أبي حاتم : عاش مائة وعشر سنين ، وكان له عشرة أولاد سماهم بأسامي العشرة ، رضي اللَّه عنهم ، وكان رحمه اللَّه صاحب سنة واتباع . قال ابن حجر : صدوق ،

حدثتي علي بن ثابت الجَزري (۱) ، ثنا بُكير بن مسمار (۲) مولى عامر بن سعد قال : سمعت عامر بن سعد قال الله على رسول الله الوحي ، سمعت عامر بن سعد (۱) يقول : قال سعد (۱) : [نزل] على رسول الله على الوحي ، فأدخل عليًا وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي ». وخرج (۱) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة (۲) قال : نا محمد بن إسماعيل بن أبي

مات بسامَرًاء في سنة سبع وخمسين وماتنين ، وقيل : مات لأربع بقين من ذي الحجة منها . ويقال : سنة ثمان وهو وهم . انظر : «السير » (١٠١/٦) ، و«تهنيب الكمال » (٢٠١/٦) ، نقريب التهنيب » (٢٠١/٦) ، تقريب التهنيب (ت: ١٢٥٥) .

<sup>(</sup>۱) على بن ثابت الجزري أبو أحمد ، ويقال أبو الحسن ، مولى العباس بن محمد الهاشمي ، سكن بغداد . قال أحمد : كان من أخف الناس ، كان يضحك الإنسان ، يحدث ببعض الحديث ، ثم يقطعه ويجيء بآخر ، وقال عثمان بن سعيد ويحيى بن معين وأبو داود : ثقة ، وقال ابن سعد : كان أصله من الجزيرة ، وقدم بغداد فنزلها إلى أن مات بها ، قال الحافظ ابن حجر : «صدوق ربما أخطأ وضعفه الأزدي من غير حجة » . انظر «تهذيب الكمال » (٢٣٥/٢٠) ، تقريب التهذيب (ت: ٢٩٥٤) .

<sup>(</sup>٢) بكير بن مسمار القرشي الزهري ، أبو محمد المدنى مولى سعد بن أبي وقاص . قال البخاري : =

<sup>•</sup> فيه نظر . وقال العجلي : ثقة . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال ابن عدي : مستقيم الحديث. قال ابن حجر : ثقة ، ومات سنة ثلاث وخمسين ومائة . انظر «تاريخ بغداد» (١١٥/١/٢) ، « تهذيب الكمال » (٢٥١/٤) ، و« الثقات » (٦٠٥/١) لابن حبان، وتقريب التهذيب (ت: ٣٠٨٩).

<sup>(</sup>٣) عامر بن سعد بن أبي وقاص ، إمام ثقة ، مدني ، توفي في المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك. قيل : مات سنة ست وتسعين ، وقيل : سنة ثلاث ومائة ، وقيل : أربع ومائة . انظر : والطبقات (١٦٧/٥)، والسير (٢١/١٤) ، وتهذيب الكمال (٢١/١٤) .

<sup>(</sup>٤) سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مُرة بن كعب بن لُوي ، الأمير أبو إسحاق القرشي الزهري المكي . أحد العشرة المبشرين بالجنة . وأحد السابقين الأولين ، وأحد من شهد بدرًا والحديبية ، وأحد السنة أهل الشورى . انظر الاستيعاب (٤/٠٤٠) ، والإصابة (٤/٠١٠) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل ، والتصويب من مستدرك الحاكم (١٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٦) خرجه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة الإمام العلم ، سيد الحفاظ ، وصاحب الكتب الكبار ، العبسي مولاهم الكوفي ، وهو من أقران أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعلي بن المديني في السن والمواد والحفظ . انظر : الطبقات (٤١٣/٦)، وتهذيب الكمال (٣٤/١٦) ، والسير (٩٢٢/١١) .

فُديك (١) حدثتي عبد الرحمن بن أبي بكر المُليكي (٢) عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (٣) عن أبيه قال: لما نَظَر رسولُ اللَّه ﷺ إلى الرحمةِ هابطة قال: ادْعُوا لي ، ادعُوا لي ، فقالت صفية : مَنْ يا رسولَ اللَّه ؟ قال: «أهل بيتي عليًا وفاطمة والحسن والحسين » . فجاء بهم فألقى عليهم النبي ﷺ كِساءَه ، ثم رَفَعَ يديه ، ثم قال: «اللهم آلي ، فصل على محمد وعلى آلِ محمد » ، وأنزل اللَّه عز [ ١٦٦ يديه ، ثم قال : «اللهم آلي ، فصل على محمد وعلى آلِ محمد » ، وأنزل اللَّه عز [ ١٦٦ وجل : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَدُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ / لَطْهِيرًا } . قال الحاكم : هذا حديثُ صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وقد صَحَّتِ الرواية على شرط الشيخين أنه علمهم الصلاة على أهل بيته كما علمهم الصلاة على آله ، وَنَكَر (٤) مِن طريق البخاري حديث كعب بن عُجَرة (٥) ، ثم

<sup>(؛)</sup> لجبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الإمام النقة المحدث الديلي ، مولاهم المدني . قال النسائي : ليس به بأس . وقال ابن سعد : ليس بحجة . وقوله مردود ، فقد احتج به الجماعة ، ووثقه غير واحد . قال ابن حجر : صدوق.

انظر : الطبقات (٥/٢٤) ، تهذيب الكمال (٤٨٥/٢٤) ، والسير (٩/٤٨٦) ، تقريب التهذيب ( ت : 0.000) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي ، التيمي ، الجدعاني ، المليكي ، المدني . قال ابن معين : ضعيف ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال البخاري : منكر الحديث . وقال الحافظ ابن حجر : ضعيف . انظر : وطبقات ابن سعد (٥/٥٤ البخاري : منكر الحديث . وتال الحافظ ابن حجر : صعيف . انظر : وطبقات ابن سعد (٣٨١٥) ، وتاريخ البخاري (٥/ ت ٨٣٩) ، تقريب التهذيب (ت : ٣٨١٣)

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني . قال الدار قطني : ثقة ، ووثقه ابن حبان والذهبي . انظر : طبقات ابن سعد (٢٤٢/٥) ، تهذيب الكمال (١١٢/٣) ، الكاشف (١٢٤/١) للذهبي .

<sup>(</sup>٤) الحاكم في مستدركه (١٤٨/٣) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(°)</sup> كعب بن عجرة الأنصاري السالمي المدني ، من أهل بيعة الرضوان ، قال ثابت بن عبيد : بعثتي أبي إلى كعب بن عجرة . فإذا هو أقطع ، فقلت لأبي : بعثتتي إلى رجل أقطع ! قال : إن يده قد دخلت الجنة ، وسيتبعها إن شاء الله . انظر : جمهرة أنساب العرب (٤٤٢) ، أسد الغابة (٤٤٣/٤)

قال : وإنما خرجَته لِيَعلَم المستفيد أن أهل البيت والآل جميعًا هم .

وَخَرَجَ الحاكمُ (١) مِن طريق موسى بن هارون (٢) ثنا قتيبة بن سعيد (٦) ثنا حاتم بن إسماعيل (٤) عَنْ بكير بن مسمار عَنْ عامِر بن سعد عن أبيه قال : لَمّا نَزلت هذه الآية : { نَدْعُ أَبْنَاعِنَا وَأَبْنَاعِكُمْ وَيَسَاعِنَا وَيَسَاعِكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَبْنَاعِكُمْ وَيَسَاعِنَا وَيَسَاعِكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ } (عَليًّا ] (١) وَفاطمة وحسنًا وحسينًا ، فَقال : « اللهم وأفسكم (٥) دَعا رسول الله ﷺ [عليًّا ] (١) وَفاطمة وحسنًا وحسينًا ، فَقال : « اللهم أهلِي » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . وَخَرَجَه (٧) ثانيًا ، ثم

<sup>) ،</sup> السير (٣/٢٥) ،

<sup>(</sup>۱) الحاكم في مستدركه (۱۵۰/۳) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ولكنه وهم فيه فهو عند مسلم .

<sup>(</sup>٢) موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان ، الإمام الحافظ الكبير الحجة الناقد ، محدث العراق ، أبو عمران البزار ، ولد سنة أربع عشرة ومائتين ، قال الحافظ عبد الغني بن سعيد : أحسن الناس كلما على حديث رسول الله على بن المديني في زمانه ، وموسى بن هارون في وقته ، والدارقطني في وقته . انظر : تاريخ بغداد (٥٠/١٣) ، والسير (١١٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي مولاهم البلخي البغلاني ، من أهل قرية بغلان ، شيخ الإسلام ، المحدث الثقة الجوال ، راوية الإسلام . قال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت، ولد سنة تسع وأربعين ومائة ، ومات سنة أربعين ومائتين . انظر : السير (١٣/١١) ، وطبقات لبن سعد (٣٧٩/١٧) ، وتاريخ الفسوي (٢١٢/١) ، تقريب التهذيب (ت: ٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) المحدث الحافظ، أبو إسماعيل الكوفي، ثم المدني، مولى بني عبد المدان. قال أحمد بن حنبل: هو أحب إليَّ من الدراوردي، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا كثير الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، روى له الجماعة، وقال البخاري: مات سنة سبع وثمانين ومائة، تهنيب الكمال: ١٨٧/٥، الجرح والتعديل: ١١٥٤/٣، العال لأحمد ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، آية : (٦١) .

<sup>(</sup>٦) سقط من المخطوط ، والاستدراك من مستدرك الحاكم .

<sup>(</sup>۷) الحاكم في مستدركه (۱۰۸/۳ - ۱۰۹) ، وأخرجه النسائي في « الخصائص » (۵۶) ، والطبري في « تفسيره » ( $\Lambda/\Upsilon\Upsilon$ ) من طريق أبي بكر الحنفي عن بكير بن مسمار .

يريد الحاكم أن يبين أن البخاري ومسلم قد أخرجا هذا الإسناد ، وليس الحديث : واحتجا به

قَالَ : اتَّفِقَ الشّيخان على صِحة هذا الإسناد ، واحتجا به ولم يُخرُجاه ، إِنَّمَا خرَّجا بهذا الإسناد قصّة أبى تراب(١) .

وَخَرَجُ<sup>(۲)</sup> من طريق عَفّانَ بن مُسلم (۳) ، ثنا حَمّادُ بن سَلَمة قال : أخبرني حَميد (٤) وعليٌّ بن زيد (٩) ، عن أنس بن مالَّك رضي اللَّه عنه : أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ

وخرجا به حديث قصة أبي تراب: قم يا أبا تراب، ولكنهما لم يخرجا بنفس الإسناد الحديث الذي أخرجه الحاكم هذا ، فهو اعتراض من الحاكم على البخاري ومسلم بأنه يلزمهما إخراج هذا الحديث حيث أنهما أخرجا الحديث السابق بنفس الإسناد .

<sup>(</sup>۱) البخاري في المغازي ، باب : غزوة تبوك برقم (٤٤١٦) ، ومسلم في فضائل الصحابة ، باب : فضائل على بن أبي طالب رضي اللَّه عنه ، برقم (٢٤٠٤) من حديث سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٢) الحاكم في مستدركه (١٥٨/٣) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٣) عفان بن مسلم بن عبد الله مولى عَزْرَة بن ثابت الأنصاري ، الإمام الحافظ ، مُحِدُث العراق أبو عثمان البصري الصفار ، بقية الأعلام ، قال الحافظ ابن حجر : ( نقة ثبت ) ، ولد سنة ١٣٤ تحديدًا أو تقريبًا ، وتوفى سنة ٢٢٠ ابن ٨٥ سنة .

انظر : الجرح والتعديل (٣٠/٧ ت : ١٦٥) ، ميزان الاعتدال (٨١/٣، ت : ٢٧٨٥) ، سير أعلام النبلاء (٢٤٢/١) ، تقريب التهذيب (ت : ٤٦٢٥) .

<sup>(</sup>٤) حميد بن أبي حميد الطويل ، الإمام الحافظ ، أبو عبيدة البصري ، مولى طلحة الطلحات ، ويقال : مولى سلمى ، وقيل غير ذلك ، وفي اسم أبيه أقوال ، شيخ مُقل ، كان مولده في سنة ٦٨ عام موت ابن عباس ، لم يدع حُميد لثابت البناني علما إلا وعاه وسمعه منه ، وكان مُصلِحَ أهل البصرة ، قال فيه الحافظ ابن حجر : ثقة يدلس ، توفى سنة ١٤٢ أو سنة ١٤٣ .

انظر : الجرح والتعديل (٢٢١/٣، ت : ٩٦٧) ، الثقات للعجلي (ت : ٣٤٥) ، ميزان الاعتدال ( ١/٠١) ، سير أعلام النبلاء (١٦٣/١) ، تقريب التهذيب (ت : ١٥٤٤) .

<sup>(°)</sup> على بن زيد بن جدعان ، وهو على بن زيد بن عبد الله بن أبي مُلَيكة ، واسمه زهير بن عبد الله ابن جُدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة القُرشيُّ التَّيْميُّ ، أبو الحسن البصري المكفوف ، الإمام العالم الكبير ، كان يتشيع ، قال الحافظ ابن حجر : ضعيف، توفى سنة ١٣١.

كان يَمَّرَ ببابِ فاطمة رضي اللَّه عنها سنة أشهر إذا خَرَج لصلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت { بِتِّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهّركُمْ تَطْهِيرًا } ». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. واعترض على الشَّيعة بأنَّ قيل : لا نَسلَّمُ أن أهلَ البيت في الآية مَنْ ذَكَرَتَم ، بل هم نساءَ النبيَّ الشَّيعة بأنَّ قيل : لا نسلَمُ أن أهلَ البيت في الآية مَنْ ذَكَرَتَم ، بل هم نساءَ النبي السَّيئَ كَاحَد مِّنَ النَّسَاء إنِ اتَقييتُنَ } الآية (۱) ، ثم استطردها إلى أن قال : { وَأَقَمْنَ السَّنَّ كَاحَد مِّنَ النَّسَاء إنِ اتَقييتُنَ } الآية (۱) ، ثم استطردها إلى أن قال : { وَأَقَمْنَ السَّنُ كَاحَد مِّنَ النَّسَاء إنِ اتَقييتُنَ } الآية وَرَسُولَهُ إِنِّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا \* وَاذْكُرْنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحَكْمَة } الآية (۱) ، فخطاب نساءِ النبي مكتنفًا لذكر أهلِ البيت قبلَه وبعدَه منتظمًا له ، فاقتضى أنهن فخطاب نساءِ النبي مكتنفًا لذكر أهلِ البيت قبلَه وبعدَه منتظمًا له ، فاقتضى أنهن المرادُ به ، وحينئذ لا يكونَ لكم في الآية متعلَّق أصلاً ويسقط الاستدلالُ بها بالكلية ، وما أكدتم به قولكم من السنة فأخبار آحاد (۱) لا تقولون بها ، مع أن دلالتها ضعيفة (۱)(٥) . فأجاب الشَّيعة بأن قالوا: الدليلُ على أهل البيت في الآية مَنْ ذكرنا

انظر: أحوال الرجال للجوزجاني (١٨٥)، ثقات العجلي (١١٨٦)، السير (٢٠٦/٥)، الكمال ( ٤٣٤/٢٠)، تقريب التهذيب ( ت: ٤٧٣٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، آية : (٣٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، الآيتان : (٣٣، ٣٤) .

<sup>(</sup>٣) يقصد أن الأحاديث ظنية الثبوت ، بخلاف الآية ، فإنها قطعية . والشيعة لا يحتجون بأخبار الآحاد بخلاف أهل السنة ، فإن أخبار الآحاد إذا صحت يحتج بها ، وهناك مباحث في هذا الشأن في كتب الأصول .

<sup>(</sup>٤) يقصد أن دلالتها ظنية ، وقد قال القرطبي عقب ذكره لحديث الكساء : فهذه دعوة من النبي الله لهم بعد نزول الآية ، أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج . تفسير القرطبي (١١٩/١٤ ) .

<sup>(°)</sup> هذا بيان لمقصد المصنف وليس بيانًا للخلاف في أمر أحاديث الآحاد ، وقوله : دلالتها ضعيفة يعني عند الشيعة .

النصُّ والإجماعُ ، أما النص فأثبت عن النبي على أنه بقي بعد نزولِ الآية ستة أشهر يمر وقت صلاة الفجر على بيت فاطمة عليها السلام ، فينادي : الصلاة يا أهل البيت : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا } . رواه الترمذي وغيره (١) . وهو تفسير منه على لأهل البيت بفاطمة ومن في بيتها ، وهو نص ، وأنص منه حديث أم سلمة : أنه على أرسل خلف فاطمة وعلي وولديهما ، فجاءوا فأدخلهم تحت الكساء ، ثم جعل يقول : « اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهلُ بيتي (٢) ، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي - وفي رواية : حامتي (١) - اللهم أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا » . قالت أم سلمة : فقلت : يا رسول الله ، ألست من أهل بيتكم ؟ قال : « أنت إلى خير » . رواه أحمد (١) ، وهو نص في أهل البيت ، وظاهر في أن نساءه لسن منهم ؛ لقوله لأم سلمة : «أنت إلى خير » ، ولم يقل : «بل أنت منهم » ، وأما الإجماع فلأن الأمة اتفقت على أن لفظ : « أهل البيت » إذا أطلق إنما ينصرف إلى من ذكرناه دون النساء ، ولو لم يكن إلا شهرته فيهم كفى ، وإذا ثبت بما ذكرناه من النص والإجماع أن أهل البيت على وزوجته وولداه ، فما استدللتم به من سياق الآية ونظمه على خلافه لا يعارضه ؛ لأنه مجمل يحتمل الأمرين ، من سياق الآية ونظمه على خلافه لا يعارضه ؛ لأنه مجمل يحتمل الأمرين ، من سياق الآية ونظمه على خلافه لا يعارضه ؛ لأنه مجمل يحتمل الأمرين ، وقصاراه أنه ظاهر فيما ادعيتم ، لكن الظاهر لا (يعارض ) (٥) النص والإجماع ،

<sup>(</sup>۱) الترمذي ، كتاب التفسير ، باب : ومن سورة الأحزاب ، برقم (٣٢٠٦) . وقال : حسن غريب من هذا الوجه ، إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة ، وسبق في ص ٢٢٦ هامش (٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٦/، ٣٠٤، ٣٠٥) من طريق عوف عن أبي المعدل عطية الطفاوي عن أبيه عن أم سلمة . وفيه : « قالت : فقلت : وأنا يا رسول اللَّه قال : « وأنت » » . وقال محققه شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) حامة الإنسان : خاصته ومن يقرب منه . النهاية (حمم) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ، كتاب المناقب : باب فضل فاطمة بنت محمد ﷺ (٣٨٧١) ، أحمد (٣٠٤/٦)، والطبري في التفسير (٢/٢) ، والطبراني في الكبير (٢٣/ برقم ٧٦٨، ٧٦٩) .

<sup>(°)</sup> في الأصل : « يعارضه » ، وهو تصحيف يخالف المعنى المراد هنا .

ثم أن الكلام العربي يدخله الاستطراد والاعتراض وهو تخلل الجملة الأجنبية بين الكلام المنظم المتناسب كقوله تعالى: { إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعُلُوا أَعْرُةً أَهْلَهَا أَذَلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعُلُونَ \* وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِنَيْهِم بِهَدِيَّة } (١) . فقوله : { وكذَلِكَ يَفْعُلُونَ } جملة معترضة من جهة الله تعالى بين كلام بلقيس(١) ، وقوله تعالى : { فَلَا أَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ \* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ } (١) أي : لا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقرآن وما بينهما اعتراض ، وهو كثير في القرآنِ وغيره من الكلام العربي ، فلم لا يَجُوزُ أن يكونَ قوله تعالى : { إِنِّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهَلَ الْبَيْتَ } جملةً مُعترضَة متخللةً لخطاب نساء النبي على المذا النبي عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهَلَ الْبَيْتَ } جملةً مُعترضَة متخللةً لخطاب نساء النبي على الأحاد ، فإنما أكّدنا به دليلَ الكتاب ، ثم هي لازمة لكم ، فنحن أوردناها الزاما لا الاحاد ، فإنما أكّدنا به دليلَ الكتاب ، ثم هي لازمة لكم ، فنحن أوردناها الزاما لا السندلالا . القول الثاني : إنّ آلَ النبيّ على هم ذريّته وأزواجُه خاصة ، قال ابن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عبد البّه بن أبي بكر (١) عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، آية : (٣٤، ٣٥) .

<sup>(</sup>٢) هي بلقيس بنت السيرح ، وهو الهدهاد ، وكان أبوها من أكابر الملوك . الكامل ٢٣٠/١- ٣٣٠، البداية والنهاية ٢/٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ، آية : (٧٥ – ٧٧) .

<sup>(</sup>٤) الإمام العلاّمة ، حافظ المغرب ، شيخ الإسلام ، أبو عمر ، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النّمري الأندلسي القرطبي المالكي ، صاحب التصانيف الفائقة . منها التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، وهو كتاب لم يتقدمه أحدّ إلى مثله . قال ابن حزم : لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله ، فكيف أحسن منه . مات سنة ثلاث وستين وأربع مائة . جمهرة أنساب العرب : ٣٠٦، وفيات الأعيان ٧٨٦- ٧٢، سير أعلام النبلاء ١٥٣/١٨.

<sup>(</sup>٥) التمهيد (١٧/٣٠).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته (ص ٢١٩).

والحديث في موطئه ( ص ١٦٥) ، كتاب قصر الصلاة في السفر ، باب : ما جاء في الصلاة على النبي على النبي على النبي على النبي المناري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ١٠ ، برقم (٣٣٦٩) ، ومسلم

سليم قال : أخبرني أبو حميد $^{(7)}$  ( فذكره استدل ) $^{(7)}$  قومُ بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه ونريته خاصة ؛ لقوله في حديث مالك $^{(1)}$  عن نُعيم المُجَمِر $^{(0)}$  ،

في كتاب الصلاة ، باب : الصلاة على النبي على بعد التشهد برقم (٤٠٧) ، وأبو داود ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة ، باب الصلاة على النبي على النبي على النبي بعد التشهد برقم (٩٧٩) ، والنسائي ، كتاب السهو ، باب : نوع آخر (٣/٣) ، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة ، باب الصلاة على النبي على برقم (٩٠٥) .

- = انظر: علل أحمد (٣٣/١) ، الجرح والتعديل (٧٧/٥) ، تهذيب النووي (٢٦٣/١) ، تقريب التهذيب (ت: ٣٢٣٩) .
- (٢) أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني . قيل : اسمه عبد الرحمن ، وقيل : المنذر بن سعد بن المنذر ، من فقهاء الصحابة ، له حديث في وصفه هيئة صلاة رسول الله على ، ووقع له في «مسند بقي » ستة وعشرون حديثًا . روى له الجماعة .

قال الواقدي: توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد . الاستيعاب ١٦٣٣/٤، أسد الغابة ٧٦/٦، سير أعلام النبلاء ٢/٢٨٤.

- (7) في الأصل : « قد كره استدلال » . والتصويب من التمهيد (7/17) .
- (٤) الموطأ ، كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في الصلاة على النبي الله (١٦٥/١، ١٦٦) ، وأخرجه مسلم كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي الله برقم (٤٠٥) ، وأبو داود ، كتاب الصلاة ، باب : الصلاة على النبي بي بعد التشهد ، برقم (٩٨٠) ، والترمذي ، التفسير ، باب : ومن سورة الأحزاب ، برقم (٣٢٠٠) ، والنسائي ، السهو ، باب : الأمر بالصلاة على النبي الله (٣٥٠) وغيرهم .
- (٥) نُعيم بن عبد الله المُجْمِر ، أبو عبد الله المَدَنيُّ ، مولى آل عُمر بن الخطاب ، سُمِّي المُجْمر ؛ لأنه كان يُجْمِرُ المسجد ، قال : جالست أبا هريرة عشرين سنة . قال الحافظ ابن حجر ثقة .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، أبو محمد ، ويقال : أبو بكر المدني ، حدث عنه مالك بن أنس والزهري وغيرهم . قال محمد بن سعد : كان ثقة ، كثير الحديث ، عالما ، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : حديثه شفاء ، وقال مالك : كان رجل صدق . قال ابن حجر : ثقة ، روى عنه الجماعة ، توفي سنة خمس وثلاثين ومائة ، وقيل : بل ثلاث وثلاثين ومائة .

وفي غير ما حديث: «اللهم صلّي على محمد وعلى آل محمد». وفي هذا الحديث: «اللهم صلّي على محمد وأزواجه ونريته». فقالوا: هذا يفسرُ هذا الحديث، ويبيّن أن آل محمد هم أزواجه ونريته، قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل مَنْ كان من أزواج محمد ونريته: «صلّى الله عليك» إذا واجهه، و«صلّى الله عليه» إذا غاب عنه، ولا يجوز نلك في غيرهم، قالوا: والآل والأهل سواء، وأهل الرجل وآله سواء، وهم الأزواج والذرية ؛ بدليل هذا الحديث. انتهى.

وقد أُحَنَجَ أصحاب هذا القول بما في الصحيحين (١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: « اللهم اجْعَلَ رِزُق آلِ مُحَمَّدٍ قَوتًا ». ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة (لم تعم )(١) كل بني هاشم ولا بني المطلب؛ لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجِدَة ، وأما ذريته على وأزواجه فكان رزقهم قوتًا ، وما حَصَلَ مِن الأموال لأزواجه مِن بَعدَه كُنَّ يتصدقنَ به ويجعلنَ رزقهن قُوتًا ، فقد جاء عائشة مال عظيم فقسمته كلّه في الحالِ وهي جالسة ، فقالت لها الجارية /: لو تركت لنا منه [ ١٦٧ عرم همًا نشتري به لحمًا ! فقالت : لو نكرتيني فعلت (١) . وممّا في الصحيحين (٤) عن عائشة قالت : «ما شَبِعَ آل محمدِ مِنْ خَبْزِ عَبْرَ مُرَّ مَأْدُوم (١) ثلاثة أيام حَتَّى لَحِق باللّه » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب الرقاق ، باب : كيف كان عيش النبي ﷺ (٦٤٦٠) ، ومسلم كتاب الزكاة ، باب : الكفاف والقناعة برقم (١٢٦/١٠٥٥) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « ولم قيل » ، ولعله تحريف ، وقد أثبت ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ( $^{7}/^{7}$ ) ، وأبو نعيم في الحلية ( $^{2}/^{7}$ ) ، والسير ( $^{7}/^{7}$ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب : ما كان النبي الله وأصحابه يأكلون ، برقم (٥٤١٦) ، ومسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، برقم (٢٩٧٠) ، بلفظ : «ما شبع آل محمد الله منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعًا حتى قبض » لفظ البخاري ، ولفظ مسلم قريب منه ، وفيه : «خبز بر » .

<sup>(</sup>٥) النُرُّ : القمح والحنطة . ( القاموس ص : ٤٤٥) .

<sup>(</sup>٦) مأدوم : من الأُدَم : وهو كل ما يؤكل مع الخبز ، أي شيء كان . ﴿ النهاية ﴾ (٣١/١) .

قالوا: ومعلّوم أن العباسَ وأولادَ وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادِها ، قالوا: وإنما دخلت الأزواج في الآل ، وخصوصا أزواج النبي على تشبيها بالنسب ؛ لأن اتصاله بهن على غير مرْتَفع ، فإنهن مَحرَّمَات على غيره من بعده (۱) ، وهن زوجاته في الآخرة (۲) ، فالنسب الذي لهن بالنبي على قائم مقام النسب ، وقد نص النبي على الصلاة عليهن (۱) ، وقد قال تعالى : { يَا نِساء النبي مَن يَأْت منكن بفاحشة مبيّنة يُضاعف لَها الْعَذَابُ ضعفين } [الاحرب : ٢٠] إلى قوله : { يَا نِساء النبي السيّع من يَأْت النبي سَعْفين عَالم المعلّاة عليه المعلّاة والاحرب : ٢٠] إلى قوله : { وَأَقِمَن الصّلاة وَالْتِي الله وَالْحَدَم مَن النّساء إن التّقيّين } [الاحرب : ٢٠] إلى قوله : { وَأَقِمَن الصّلاة وَالْتِي الله وَالْحَدُم الرّجْس أَهُلَ الْبَيْت وَيُطَهّرَكُم تَطْهِيرًا \* وَاذْكُرُنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَات الله وَالْحَكُمة } [الاحرب: ٢٠، ٤٠] إلى فعد المناع أهل البيت ؛ لأن هذا الخطّاب كلّه في سياق ذُكرِهِن ، فلا يجوز إخراجَهن مِن شيء منه .

وزعم بعضهم أن الأهلَ يختصَّ بالزوجات، ويدخل فيه الأولاد ؛ لقوله تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ } ، ثم قال بَعّد : { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بَيُوتِكُنَّ } ، وهذا بخلاف الآلِ ، فإن الأولادَ يدخل فيه ، واعترض بأنَّ على المتصبصه على الأزواج والذرية لا يدل على الاختصاص ، بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم ؛ لما خرج أبو داود(1) من حديث نعيم المُجَمَّر (١) عن أبي عدم الاختصاص بهم ؛ لما خرج أبو داود(1) من حديث نعيم المُجَمَّر (١) عن أبي

<sup>(</sup>١) قال الشافعي رحمه الله : وأزواجه ﷺ اللائي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن ، ومن استحل ذلك كان كافرًا ؛ لقوله تعالى : { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْنُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَتَكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَغْرِهِ أَبَدًا إِنَّ نَلِكُمْ كَانَ عَنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا } [سورة الأحزاب: آية ، ٥٣] .

وقد قبل : إنما منع من النزوج بزوجاته لأنهن زوجاته في الجنة . تفسير القرطبي (١٤٧/١٤) .

 <sup>(</sup>۲) وقد قال عمار بن ياسر يوم الجمل عن عائشة: والله إنها لزوجته في الدنيا والآخرة. أخرجه البخاري ، كتاب الفتن ، باب (۱۸) ، برقم (۲۱۰۱) .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر الأحاديث (ص ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم (٤٠٥) ، وأبو

هريرة رضي الله عنه في الصلاة على النبي على اللهم صلى على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ، كما صليت على إيراهيم » ، فجمع بين الأزواج والذرية والأهل ، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون (٢) بالدخول في الآل ، وأنهم ليسوا بخارجين منه ، بل هم أحق من دَخَلَ فيه ، وهذا كنظائره مِن عَطْفِ الخاصِّ (٢) على العامِّ (٤) تتبيها على شَرفه وتَخصيصا له بالذّكر من بين النوع ؛ لأنه أحق أفراد النوع بالدخول فيه (٥) . وهنا الناس طريقان : أحدهما أنّ ذيّر الخاصِّ قبل العامِّ أو بَعْدَه قرينة تدلُّ على أن المراد بالعامُّ ما عداه ، والطريق الأخرى أن الخاص ذكر مرتين، مرة بخصوصه ، ومرة بشمول الاسم والطريق الأخرى أن الخاص ذكر مرتين، مرة بخصوصه ، ومرة بشمول الاسم العامِّ له تتبيها على مزيد شَرفه ، وهذا كقوله تعالى : { وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِينَ مِيتَاقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى ابْنِ مَرْيَمَ } (٢) ، وقوله : { مَن كَانَ عَدُواً اللّهُ وَمَنِكَ وَرُسُلُهِ وَجِيْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُواً المَّكَانِ ، القول الذالث : إنَّ الله وَمَيْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُواً المَّكَافِينَ } (٢) ، القول الذالث : إنَّ الله وَمَرْكِمَة ورُسُلُه وَجِيْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّه عَدُواً المَّكَانِ ، القول الذالث : إنَّ الله وَمَرْكِمَة ورُسُلُه وَجِيْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّه عَدُواً المَّكَانِ ، القول الذالث : إنَّ المُنْ الله عَدُواً المَاكَانِ أَنْ الله عَدُواً المَنْ الله عَدُواً المَالِنُ الله المُن المُراكِمَة عَدُولُ الذالث : إنَّ المُن الله الله المُنْ الله المُنْ المُنْ الله المُن المُنْ المُنْ الله المُن المُنْ المُنْ المُن الم

داود ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي على بعد التشهد برقم (٩٨٠) .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته ( ص ٢٣٩) هامش (٤).

<sup>(</sup>٢) حقيقون : جديرون ، ومنه قول موسى عليه السلام : { حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَ الْحَقُ } [سورة الأعراف ، آية : ١٠٥] .

انظر مفردات الراغب : ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الخاص : هو اللفظ الدال على مسمى واحد وما نل على كثرة مخصوصة . البحر المحيط ٣/٠٢٠.

<sup>(</sup>٤) العام لغة: شمول أمر المتعدد، واصطلاحًا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر . البحر المحيط ٥/٣، والقواطع لابن السمعاني: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر مسألة عطف العام على الخاص في المحصول للفخر الرازي ١٣٦/٣، البحر المحيط: ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ، آية : ٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، آية : ٩٨ .

آلَه ﷺ أَتَبَاعُه إلى يوم القيامة ، حكاه ابن عبد البَرِّ (١) عن بعض أهل العلم ، وأقدمُ مَنْ رُوي عنه هذا القولَ جابرُ بنُ عبد اللَّه رضي اللَّهُ عنه ، نَكرَه البيهقيُ (٢) عنه ، ورَواه عن سُفيانَ الثوري ، واختاره بعض أصحابِ النبيِّ ﷺ ، حكاه عنه أبو الطَّيبَ الطَّبري (٦) في تعليقه (٤) ، ورَجَّحَه الشيخ أبو زكريا النَّوَوِي (٥) في شرح مسلم (١) ، واختاره الأَرْهَري (٧) ، والحَجَّةُ لهذا القولِ أنِّ آلِ المُعَظَّم المتبوعِ هم أتباعَه على دينه واختاره الأَرْهَري (٧) ، والحَجَّةُ لهذا القولِ أنَّ آلِ المُعَظَّم المتبوعِ هم أتباعَه على دينه

انظر : تذكرة الحفاظ ( ٤/٠/٤ ت : ١١٦٢) ، طبقات علماء الحديث (٤/٤٥ ت : ١١٤٣) .

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۷/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) البيهقي « السنن الكبرى » (٢/٢٥١) ، وقول الثوري عند البيهقي أيضنا (٢/١٥١) .

<sup>(</sup>٣) الإمام العلاّمة ، شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب ، طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر ، الطبري الشافعي ، فقيه بغداد ، ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة بآمل . واستوطن بغداد ، ودرس وأفتى وأفاد ، وولي قضاء ربع الكرخ بعد القاضي الصيمري . قال الخطيب : مات صحيح العقل ، ثابت الفهم ، في ربيع الأول ، سنة خمسين وأربعمائة ، وله مائة وسنتان ، رحمه اللَّه . انظر : تاريخ بغداد (٣١٠/٩) .

<sup>(</sup>٤) المجموع : (٣/٣٤) ، وطبقات السبكي (١٢/٥ - ٥٠) ، والسير (٢٦٨/٧) .

<sup>(°)</sup> هو: الإمام الحافظ الأوحد القدوة ، شيخ الإسلام ، علم الأولياء ، محيي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي ، صاحب التصانيف النافعة ، مولده في المحرم سنة ٢٣٦ ، وقدم دمشق سنة ٢٤٩، وحج مع أبيه وأقام بالمدينة ، وكان يواجه الملوك والظلمة بالإنكار ويكتب إليهم ويخوفهم بالله تعالى ، وكان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل والخشونة ، توفي سنة ٢٧٦ه...

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم (١٦٣/٤).

<sup>(</sup>٧) الأزهري: العلاَّمة ، أبو منصور ، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة ، الهَرَويُّ اللغويُّ اللغويُّ اللغويُّ اللغقي ، ثبتًا ، دينًا ، وله كتاب الشَّافعيّ ، ارتحل في طلب العلم ، وكان رأسًا في اللغة والفقه ، ثقة ، ثبتًا ، دينًا ، وله كتاب «تهذيب اللغة » المشهور ، وكتاب «التفسير » ، وكتاب «تفسير ألفاظ المُزني » ، وله مصنفات أخرى ، توفي سنة ، ٣٧ ابن ٨٨ سنة . وانظر اختياره في تهذيب اللغة مادة أول .

انظر : سير أعلام النبلاء (٣١٥/١٦) ، تذكرة الحفاظ (٣٠/٣) .

وأمره قريبهم وبعيدهم ، وأنّ اشتقاق هذه اللفظة تدلّ عليه ، فإنه مِنْ آل يؤول إذا رَجَعَ وَمْرِجُعُ الأَتباع إلى مَتبوعهم ؛ لأنه إمامهم وَمَوْئِلُهم ، ولهذا كان قولُه تعالى : { إِلاّ آلَ لُوط نَجْيَنَاهُم بِسِمَورٍ } (١) ، المراد به أتباعه المؤمنون مِنْ أقاربه وغيرهم ، وقوله تعالى : { أَلَّحُلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدُ الْعَنَابِ } (٢) ، المراد به أتباعه وشيعته ، وقد خرّج البيهقي (١) مِنْ حَديثِ واثلة بن الأَسقع أن النبي على دعا حسنا وحسينا ، فأجلس كلّ واحد منهما على فَخِذه ، وأدني فاطمة في حِجْره وزوجها ، ثم لَفَّ عليهم تُوْبَه ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهلي » . قال واثلة : فقلت : يا رسولَ الله ، وأنا مِنْ أهلك ؟ فقل : « وأنتَ مِنْ أهلي » . قالوا : ومعلوم أن واثلة بن الأَسقع من بني كيث بن قال : « وأنت مِنْ أهلي » . قالوا : ومعلوم أن واثلة بن الأَسقع من بني كيث بن بكر بن عَدْ مَناة (١) ، وإنما هو مِنْ أَتباع النبي على واعترض على هذا القول بأن رسولَ الله على قد رَفَعَ الشّبهة وأزالها بقوله : « إن الصدقة لا تَحِلُ لأل محمد » ، وبقوله : « إن الصدقة لا تَحِلُ لأل محمد » ، محمد قوتا » . وهذا لا يجوز أن يُراد به عموم الأمة قطعا ، فأولى ما حَمل عليه محمد قوتا » . وهذا لا يجوز أن يُراد به عموم الأمة قطعا ، فأولى ما حَمل عليه اللّل في الصلاة الآل المذكورون في سائرِ الفاظيه ، ولا يجوز العدول عن ذلك . ويضا: فإن الصلاة عليه عليه حق له ولأله دون سائرِ الأمة ، ولهذا تجب عليه وعلى ومن لم المعتد الشافعي وغيره كما تقدم في الآل اختلاف . ومن لم

<sup>(</sup>١) سورة القمر ، آية : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ، آية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) البيهقي في السنن الكبرى (١٥٢/١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « مناف » ، والتصويب من المصدر السابق هامش ٢ .

<sup>(°)</sup> البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب : مناقب قرابة رسول الله على ، برقم (٣٧١٦) ، ومسلم كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي على : « لا نورث ما تركنا ، فهو صدقة » ، برقم (١٧٥٩/ ٥٠) .

يُوجب الصلاة عليه فإنه بلا شك / يستحبُّها عليه وعلى آله ، ويكرهها ولا يستحبها لسائر المؤمنين ، أو لا يجُّوزُها على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله . فمن قال : إن آلة في الصلاة هم كلُّ الأمة ، فقد أبعد غاية البعد ، بدليل أن النبي على شَرَعَ في التشهد السلام والصلاة ، فَشَرَع في الصلاة تسليم المصلي على رسولِ الله إلى أولاً ، وبعده سلام المصلي على نفسه ثانيًا ، وعلى سائرٍ عباد الله الصالحين ثالثًا ، وقال على: « إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبدٍ للله صالح في الأرض والسماء "(١) ، وأما الصلاة فلم يَشْرَعْهَا إلا عليه وعلى آله فقط ، فدل على أنَّ آله هم أهلُّه وأقاربه ، وهذا بيِّن يؤيده أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالصلاة على نبيه ﷺ بعد نكر حقوقه ، وما خصَّه تعالى به دُونَ أمتِه مِنْ حلَّ نكاحِه لمن تَهبُ نفسها له(٢) ، ومن تحريم نكاح أزواجه على الأُمّة بعده ، ومن سائر ما نكر من حقوقه وتعظيمه وتوقيره وتبجيله ، ثم قال : { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّه وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْده أَبدًا إِنَّ ذَلكُمْ كَانَ عندَ اللَّه عَظيمًا } ، ثم ذكر رَفْع الجُناح عن أزواجه في تكليمهم إياهن ، وأبنائهن ومن نكر ودخولهم عليهن (٣) ، ثم عَقّب [ ٦٦٨ نلك بما حق من حقوقه الأكيدة على الأمة ، وهو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامهم مستفتحًا ذلك الأمر بإخباره تعالى بأنه وملائكته يصلون عليه ، فسأل الصحابة أ رسولَ الله على الله على على محمد «فقال : «قولوا : اللهم صلّ على محمد

<sup>(</sup>۱) البخاري ، كتاب العمل في الصلاة ، باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة و هو لا يعلم ، برقم (۱۲۰۲) .

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى : { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } [سورة الأحزاب : آية ٥٠] .

<sup>(</sup>٣) المقصود أن اللَّه رفع الجناح عن تكليم الرجال لأمهات المؤمنين من وراء حجاب ، كما رفع الجناح عن أبنائهن ومن نكرهم اللَّه في الآية في دخولهم عليهن .

وعلى آل محمد »(١) ، فالصلاة على آله هي مِن تمام الصلاة عليه وتوابعها ؛ لأن ذلك مما يقر به عينه ويزيده اللَّه به شرفًا وعلوًا ﷺ ، ولا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ الآل في بعض المواضع بقرينةٍ ، ولا يلزمُ من ذلك أنَّه حيث وقع لفظ الآل يُرادُ الأَتبَاعُ بما تَقَدَمَ من النصوص ، واللَّهُ أعلمُ .

القولُ الرابعُ: أنَّ آلهَ ﷺ هم الأتقياءُ من أميّهِ، حكاه القاضي حسينُ (٢) والراغبُ (٣) وجماعة (٤) ، واحْتُجَ لهذا القول بما خَرَّجَهُ الطبرانيُ (٥) من طريق نُعيمُ بن حَمَّاد (٢) ، ثنا نُوحُ بنَ أبي مَرْيَمَ (١) عن يَحْيَى بنِ سعيدِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري ، مسلم ، كتاب الصلاة ، باب : الصلاة على النبي ال

<sup>(</sup>۲) هو: القاضى حسين بن محمد بن أحمد ، العلاّمة شيخ الشافعية بخراسان ، أبو على المروذي – بالذال – ويقال له أيضنا : المروزي ، كان من أوعية العلم ، وكان يلقب بحبر الأمة ، مات بمرو الرّوذ في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة . انظر : السير (۱۸/۲۸) ، طبقات السبكي (٤/ (718)) ، وتهنيب الأسماء واللغات ((718)) .

<sup>(</sup>٣) العلاّمة الماهر ، المحقق الباهر ، أبو القاسم ، الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني ، الماقب بالراغب ، صاحب التصانيف ، كان من أنكياء المتكلمين . اختلف في سنة وفاته اختلافًا بدل على عدم ضبط سنة وفاته ، ولعل أقرب قول من قال : توفي حوالي سنة ٢٥٥، وكما حقق ذلك صغوان داوودي في تحقيقه لكتاب المغردات ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) انظر هذا القول بالتفصيل في جلاء الإفهام لابن القيم ص (١٦٠، ١٦٧).

<sup>(</sup>a) الطبراني في « الأوسط » (٣٣٣٢) ، و« الصغير » (٣١٠) .

<sup>(</sup>٦) نعيم بن حمّاد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك ، الإمام العلاّمة الحافظ أبو عبد الله الخزاعي المروزي الفرضي الأعور ، صاحب التصانيف ، كان من أعلم الناس بالفرائض ، ووضع ثلاثة عشر كتابًا في الرد على الجهمية ، أقام بمصر نحو نيف وأربعين سنة ، وحمل إلى العراق في امتحان « القرآن مخلوق » مع البويطي مُقيَّدين ، فمات نعيم بالمعسكر سنة ٢٢٩ . قال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيرًا ، فقيه عارف بالفرائض .

الأنصاري (٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سُئل رَسُولُ الله على مَنْ آلُ محمد ؟ فقال: «كُلَّ تقي »، وَتَلا رسولُ الله على : { إِنْ أُولِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَقُونَ } (٣). قال الطبراني : لم يَرُوهِ عن يَحْيَى إلاَّ نوحُ ، تَقَرد به نعيم .

وَقَدْ رَواهُ البيهقيُّ (٤) من حديثِ أحمد بن عبدِ اللَّهِ بن يونسَ (٥) ثنا نافعُ أبو مرمز (٦) عن أنسٍ فذكره . ونوحُ هذا ونافع بن هرمز لا يُحَتَّج بهما أَحَدُ من أهلِ

انظر: ثقات ابن حبان (۹/۹۲) ، طبقات ابن سعد (۷/۹۱۹) ، سیر أعلام النبلاء (۱۰/۵۹۰) ، تهذیب الکمال (۲۱/۲۹) ، التقریب (ت: ۷۱۲۱) .

<sup>(</sup>١) أبو عِصِمْمَة نوح بن أبي مريم ، واسمه مابَنّة ، ويقال مافَنّة ، وقيل : يزيد بن جَعْوَنة ، ونكر أيضنا أنه نوح بن جعونة المَرْوزيُّ ، أبو عصمة القرشيُّ قاضي مَرو ، ويعرف بنوح الجامع، متروك =

الحديث، ونسب إليه أنه هو الذي وضع حديث فضائل القرآن ، قال ابن حجر : كنبوه في الحديث،
 ونقل عن ابن المبارك أنه كان يضع . توفى سنة ١٧٣ .

انظر: الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ت: ٥٣٩)، تهذيب الكمال ( $^{7}/^{7}$ )، الضعفاء والمتروكين للذهبي ( $^{2}/^{7}$ )، لسان الميزان ( $^{7}/^{7}$ )، الكاشف (ت:  $^{9}$ )، الكاشف (ت:  $^{7}$ )، التهذيب (ت:  $^{7}$ ).

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص ۱۸۵.

<sup>(</sup>٣) الأنفال ، آية : ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي في السنن الكبرى (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد اللَّه أحمد بن عبد اللَّه بن يونس ، التميمي ، اليربُوعيُّ ، الكوفي ، الإمام الحافظ الحجة ، ينسب إلى جده تخفيفًا ، ولد سنة ١٣٢ تخمينًا ، وكان عارفًا بحديث بلده ، وكان الإمام البخاري يجله ، قال ابن حجر : ثقة حافظ ، توفي سنة ٢٢٧ هـ ابن ٩٤ سنة .

انظر : طبقات ابن سعد (۲/٥٠٥) ، تاریخ الثقات للعجلی (ت : ۷) ، سیر أعلام النبلاء (۱۰/ کوک) ، الکاشف (ت : ۲۰) ، تقریب التهذیب (ت : ۲۳) .

 <sup>(</sup>٦) نافع السلمي أبو هرمز البصري ، وسماه العقيلي : نافع بن عبد الواحد أبو هرمز ، وهو نافع الذي يروي عن أنس ، كذبه ابن معين ، وقال أبو حاتم : متروك .

انظر : الكامل لابن عدي ( 27/7 ) ، الجرح والتعديل ( 200/4 ت : 200/4 ) ، الضعفاء الكبير للعقيلي ( 200/4 ت : 200/4 ) ، ميزان الاعتدال ( 200/4 ت : 200/4 ) .

العلم، قال ابنُ مَعِينٍ: نوحُ ابنُ أبي مَرْيَمَ لِيسَ بشيءٍ ولا يُكتَبُ حديثُه (١). وقال البخاريُّ: مُنكرُ الحديثِ (١). وقال السعديُ (١) سقط حديثُه (١). وقال ابنُ عَدِيُّ (١): وعامةُ حديثِه لا يُتَابَعُ عليه. ونافعُ أبو هرمز السَّلَمِيُ بصريٌّ، قال ابنُ مَعِينٍ: ليس بشيءٍ (١)، ومرةً قال: يَرُوي عن أنسَ لَيْسَ بنقةٍ كَذَّابُ (٧). وقال أحمَدُ: ضعيفُ الحديثِ (١). وقال النسائيُ: ليس بنَقة (٩). وقال ابنُ عديٌّ: وعامةُ ما يَرُويهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ والصَّعْفُ على رَوايَاتِهِ بَيْنُ (١٠). واحْتَجُوا بانَ اللَّهَ تعالى قال انكوح مَحْفُوظٍ والصَّعْفُ على رَوايَاتِهِ بَيْنُ (١٠). واحْتَجُوا بانَ اللَّهَ تعالى قال انكوح

انظر : مقدمة أحوال الرجال لصاحب الترجمة ، تذكرة الحفاظ (ت: ٢٦٥ ) ، طبقات عداء الحديث (٢٣٣/٢) .

انظر : تذكرة الحفاظ (ت: ٨٩٣) ، سير أعلام النبلاء (١٥٤/١٠) ، طبقات عماء الحديث (ت: ٨٦٣) .

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتنال : ٤/٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٢/٢/٤، الضعفاء لابن الجوزي : ١١٢. وانظر تهذيب الكمال: ٩/٣٠.

<sup>(</sup>٣) السعدي : هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ، الجوزجاني أحد ألمة الجرح والتعديل ، رحل عن جوزجان وأقام بمكة مدة ، وبالبصرة مُنّة ، وبالزملة مدة طنبًا للعلم وسماع الحديث ، تفقه بأكابر عنماء الحديث .

<sup>(</sup>٤) انظر : أحوال الرجال (ت: ٢٧٥).

<sup>(2)</sup> هو الإمام الحافظ النّاقد النجوال ، أبو أحمد ، عبد اللّه بن عديّ بن عبد النّه بن محمد بن مبارك بن النّصان الجُرْجاني ، صاحب كتاب « الكامل » في الجرح والتعديل ، وهو خمسة أسفار كبار ، ولن سنة 77 وأول سماعه كان في سنة 9 ، وارتحاله سنة 97 ، وكان حافظًا متقنًا ، لم يكن في زمانه أحدٌ مثنه .

<sup>(</sup>٦) تاريخ ابن معين ترجمة رقم ( ٣٨٢٨ ) وانظر الجرح والتعديل ٨/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ ابن معين – رواية الدوري – ( ٣٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٩) الكامل لابن عدي ٧/٩٤، ميزان الاعتدال : ٢٤٣/٤ .

<sup>(</sup>١٠) الكامل لابن عدي ٧/٥٠.

عَنْ السّلامُ عن ابنه ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (١) فَأَخَرَجَهُ بِشِرْكِهِ أَنْ يكونَ مِن أَهْلِهِ ، فَعُلِم أَنْ آلَ الرسولِ هُمْ أَنْبَاعُهُ . وَأَجَابَ الشّافعيُّ رحِمَهُ اللّه عن هذا : بأنّ المراد أنّه ليس مِن أَهْلِكِ الذين أَمَرْنَاكَ بحَمْلِهِمْ وَوَعْدَنَاكَ نَجَاتَهُم ، لأنّ اللّه تعالى قَالَ لَهُ قَبْلِ ذلك : ﴿ احْمِلُ فِيهَا مِن كُلُّ زَوْجَنِيْ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَ مَن سَبَقَ عَنْهِ انْقُولُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) هود ، آية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) هود ، آية : ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ( المجموع ) ( ٣/٧٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) اختلف في المقصود بقوله « أبي فلان » . فقال القاضي عياض : هو الحكم بن أبي انعاص ، وحمله بعضهم على بني أمية ، وجزم الدمياطي بأنه آل أبي العاص بن أمية ، ووقع في « مستخرج أبي نعيم » « وإن لبني أبي طالب رحمًا أبلها ببلالها » ففسروه بأنه آل أبي طالب . انظر « الفتح » ( ٢٠/١٠ ) ، و « تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم » ( ص : ٩٤ ) لسبط ابن العجمي .

أُولياني المتقون أَيْنَ كَانُوا وَمَنْ كَانُوا ﴿ (١) فَالْمُتَقُونَ هُمْ أُولِياءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأُوليساؤه أَحَبُّ ٱلنُّهِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنْ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ انْمُوْمِنِينَ وَالْمَلَامِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (١) ، وسُيْلَ ﷺ : أيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قال : « عَائِشَهُ » . قِيلَ: مِن الرِّجَالِ ؟ قَالَ : « أَبُوكَها » . مُتَّفَقُ عَلَيْه (٣) ؟ وذلك إنَّ المُتَقينَ هُمْ أُولِياءُ اللَّهِ تعالى كما كَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلِ : ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءُ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ (٤) . قَاوْلِيَاءُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْلِيَاءُ رَسُولِهِ .

<sup>(</sup>١) خَطْ المصنف تبعًا لابن القيم بين حديثين : الحديث الأول : حديث عمرو بن العاص قال : سمعت النهى يَجِيْزُ جهارًا غير سر – يقول : « إني آل أبي – قال عمرو : في كتاب محمد بن جعفر بيـاض – ليـــو١ بأولياني ، إنما ولي الله وصالح العؤمنين « لفظ البخاري كتاب الأنب : بـاب تبـل الرحـم ببلايــا برقـم (٥٩٩٠) ، وأخرجه مسلم كتاب الإيمان ، باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والنبراءة منهـم (٢١٥): « أَلَا إِنَ آلَ أَبِي ( يعني فَلَانًا ) ليسوا لمي بأولياء » قال النووي : يعني فَلْنًا مِن قَبْل بعض الزواة . والحديث الثاني : حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن ، وخــرج معــه يوصــِـــه . وفــي الحديث : « إني أولمي الناس بي المتقون ، من كانوا وحيث كانوا » لفظ أحمد ( ٢٣٥/٥ ) وابـن حبان ( ٢٥٠٤ ) - موارد ، وعند ابن أبي عاصم في « السنة » ( ٢١٢ ، ٢٠١١) ، وانطبر اني في « الكبير » ( ٢٠ رقم ٢٤١ ) بلفظ : « إن أوليائي منكم المتقون من كانوا حيث كانوا » .

<sup>(</sup>٢) التحريم ، آية : ٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب الفضائل: باب قوله ﷺ: « لو كنت متخذًا خليلاً » برقم ( ٣٦٦٢ ) ، ومسلم في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر الصديق رضى اللَّهُ عنه برقم ( ٢٣٨٤ ) . (٤) سورة يونس ، آية : ٦٢ .

#### َ و . فصل

# فِي ذِكْرِ ذُرِّيَّةِ رِسُولِ اللَّهِ ﷺ

اعْلَمْ أَنَّ فِي اشْيَقَاقِ لَفْظِ الذُّرِّيَّةِ ثِلْكُنَّةُ أَقُوال :

أحدُهُما: إِنَّهَا مُشْتَقَةً مِن ذُراً ، قَالَ الكِسَّائِيُ (١) ؛ وَذَرِّيةٌ الرَّجْلِ النَّسُو الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْهُ وهو مِن ذَرَوْتُ وَذَرِّيتُ وليس بَمَهُمُّ وز (٢) . قال أبو عُبيدة (٦) : أصَّلُهُ مَنِعُوزُ ولكن العربُ تركت الهمز فيه ، وفي آخر وغيره (٤) . وهو في مذهب أبي عَبَيْدة مِن ذَرا الله الخَلْق ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَذْ ذَرَ أَنَا لِجَهَامَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَ الْجِنَ وَالإِسِ ﴾ (٥) ، قَذَرا هُمُّ : أي أَنْشَاهُمُ وخُلُقَهُم ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَذْ ذَرَ وَكُمْ فِيهِ ﴾ (٦) أي :

<sup>(</sup>۱) الشيخ النحوي البارع ، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى النيسابوري الكسائي . تخرج به جماعة في العربية ، وروى صحيح مسلم عن ابن سفيان . رواه عنه أبو مسعود أحمد بن محمد البجلي . وهو إسناد ضعيف . توفي سنة خمس وثمانين وثلاث مائة ليلة الأضحى . الانساب . ٢٣/١ - ٢٣ . ٢٢٤ ، سير أعلام النبلاء ٢٦/٦، ميزان الاعتدال ٣/٠٠، السان الميزان ٥/٢٦ - ٢٧ . شذرات الذهب ١١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب : مادة ذرا ٢/١٥٠٠ ، تاج العروس : مادة ذرو .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام العلامة البحر معمر بن المنتى مولاهم البصري النحري . صاحب التصانيف . قال ابن قتيبة : كان الغريب وأيام العرب أغلب عليه وكان يرى رأي الخوارج . قال الجاحظ : لم يكن فسي الأرض جَماعيُ ولا خارجي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة . وقال يحيى بن معين : ليس به بأس . مات سنة تسع ومئتين .

فهرست ابن النديم: ٥٣، ٥٥، تاريخ بغداد ٢٥٢/١٣، معجم الأدباء ١٥٤/٩، الكامل لابن الأثنير ٢٩٠/٦، وفيات الأعيان ٥/٦٣، تذكرة الحفاظ ٢٧١/١، النجوم الزاهرة ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب: ٢/١٥٠١ مادة ذرا.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، آية : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى ، آية : ١١ .

يَخْلُقُكُمْ ، فَكَانُ ذُرِيَة الرجل مَنْ خلق الله منه ومن نَسْله ومَن أَنشا مِن صُلْبه . وقال ابنُ فارسِ (۱) في مَقَايِيسه (۲): قُولُهُمْ : ذَرَأْنا الأَرْضَ : بَذَرُناها ، زَرْعُ ذَرِيء عَلَى فَعِيلٍ ، فارسِ (۱) في مَقَايِيسه (۲): قُولُهُمْ : ذَرَأْنا الأَرْضَ : بَذَرُناها ، زَرْعُ ذَرِيء عَلَى فَعِيلٍ ، ومن هذا الباب ذَرا الله الخَلْق يَذْرَوُهُمْ ذَرْءًا خَلْقَهُمْ ، وفي التنزيل : ﴿ يَذْرَوْكُم فَيه فِيه أَي فِي الخَلْق والذَّرِيَة منه ، وكان يَنبغي فيه أَي في الخَلْق والذَّرِيّة منه ، وكان يَنبغي أن تكونَ مَهْمُوزة فَكُسُرَت فَاسْقِطَ الهَمْزُ (٤) . ثانِيهَا : إنّها مِن الذّر الذي هو النُقلُ الصّغَرُ (٥) ، وهذا قولُ ضَعيفُ . ثالِتُها : إنّها من ذَرّا يذرّا إذ فرق (١) .

والْقَوْلُ الأول اصَحْهُا ؛ لأن الأَشْتِقَاقَ والمَعنى يَشَهْدُ لَه قال تعالى : ﴿ جَعَنَ لَكُمْ مِنْ أَنفُ بِكُمْ أَزْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فِيهِ ﴾ . وفي الحديث : « أعُوذُ بكمات مِنْ أَنفُ بِكُمْ أَزْوَاجًا يَذْرَوُكُمْ فِيهِ ﴾ . وفي الحديث : « أعُوذُ بكمات الله التامات التَّبِي لا يَجَاوِزُ هُنَّ بَرُ ولا فَاجِرٌ ، من شَرّ ما خَلَقَ وذَرا وبَرا أَ (٧) .

<sup>(&#</sup>x27;) هو : الإمام العلامة اللغوي المحدث ، أبو الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب القرويني المعروف بالرازي ، المالكي اللغوي نزيل همدان ، وصاحب كتاب «المحمل ، كان رأت في الأدب ، بصيرا بفقه مالك ، مناظرا متكلمًا على طريقة أهل الحق ، مذهبه في النحو عنى طريقة الكوفيين . له مصنفات ورسائل وتخرج به أنمة .

انظر: ترتيب المدارك ٤/١٦٠ - ٦١٠، المنتظم ١٠٣/، معجم الأنباء ٤/٨٠ - ٩٨، بغية الوعاة ١٠٣/، ٢١٢/، النجوم الزاهرة ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٢/٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) انقرطبي: ٧/١٧، زاد المسير لابن الجوزي ٧/٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) نسان العرب (٢/١٤٩١) .

<sup>(</sup>٥) نسان العرب (٢/١٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (٢/١٤٩١) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند (٣/١٤) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٠/٢٤) ، والفسوي في المعرفة والتريخ (١٠/٣٠، ٢٨٨) ، وأبو يعلى في المسند (٢٨٤٤) ، وابن السني في عمل اليوم والنيئة (ص ٢٣٨، ٢٨٨) ، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢٤٣/١) ، برقم ٢٤٣) ، والبيبقي في دلائل

﴿ وَلَقَذَ ذَرَأْتُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ﴾ (٦) ، فالذرية منه بمعنى مَفْعُوله أي مَذْرُوءة شم أبدلوا همزها ياء ، فقالوا : ذرية (٦) ، ولا خلاف أن الذرية تقال على الأولاد الصغار والكبار . قال أبو عُبيدة معمر بن المثنى : الذريات عندنا إذا كانت بالألف الأعقاب والنسل ، فأما الذين في حجورهم خاصة فإنهم الذرية . انتهى .

وقد قال تعالى : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنَّى جَاعِنُكَ لِنَاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيْتِي ﴾ (٤) ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَتُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَنَى الْعَالَمِينَ دُرِية بعضها من بعض ﴾ (٥) ، وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ آبَانِهِمْ وَآلَ عِمْرَانَ عَنَى الْعَالَمِينَ دُرِية بعضها من بعض وَدُرنَيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْتَاهُمْ إِلَى صِيرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَنْنَاهُ هُدًى لَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَلاً تَتَخُذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً ﴿ دُرئِيةً مَن حُمَنْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ (٧) ، وهل يقال الذرية على الآباء ؟ فيه مَن حَمَنْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ (٧) ، وهل يقال الذرية على الآباء ؟ فيه

<sup>=</sup> النبوة (٧/٩٥) ، وفي الأسماء والصفات (٣٥) ، وغيرهم من طريق جعفر بن سليمان ، عن أبي التياح ، عن عبد الرحمن بن خنيس عن النبي علين ، وإسناده ضعيف ؛ لتفرد جعفر بن سليمان، وهو مما لا يحتمل تفرده ، كما قال البخاري فيما نقله عنه الحافظ في الإصابة (٢/٥٧٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، آية : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، آية : ١٣ .

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام : (ص ٢٠٣) .

<sup>(؛)</sup> سورة البقرة ، آية : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، آية : ٣٣، ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ، آية : ٨٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ، آية : ٢ ، ٣ .

قَوْلانِ (١) ، لَيْسَ هَذَا موضع بَسَطِ القول فِيهما ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَالذّرِيّة الأولاد وهو وأولاد هُمْ ، وهل يَدْخُلُ فِيها أولاد البنات ؟ فيه قولان (٢) : أحدهما يَدْخُلُون ، وهو مذهب الشافعي وأحد قولي أحمد ، ودليله إجماع المسلمين على دُخُول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذُريّة النبي على المطلوب لهم من الله تعالى الصلاة عليهم ؛ لأن أحدًا من بناتِه لم يعقب عقبًا باقيًا غيرُها ، فَمَن انتسب إليه على من أولاد ابنته فإنما أحدًا من بناتِه لم يعقب عقبًا باقيًا غيرُها ، فَمَن انتسب إليه على الحسن ابن بنته : « إن هو من جِهة فاطمة رضي الله عنها خاصة أو وقد قال على في الحسن ابن بنته : « إن ابني هذا سَيّة » (١). فَسَمَّاهُ ابنه ، ولما نَزَلت آية المباهلة : ﴿ فَمَن حَآجَكَ فِيه مِن بغي ما جَاءِكَ مِن انْعِلْم فَقُل تَعَالَوْا الذّع أَبْنَاءَنَا وأبنّاءكم وتبساءنا وتستاءكم هو الآية ، دَعَا رَسُولُ الله عَيْ فاطمة وحسنا وحسينا وخرَجَ المباهلة .

وخَرِيْجَ الحاكِمُ (٥) من طريق أحمد الإمام [شاً] (٦) عَفَّانُ، تُنَسَا وُهنِبُ (٧)، تُنا

<sup>( &#</sup>x27; ) تفسير القرطبي : ٧٤/٢، ١٥/١٤، ٢٤/١٥، تفسير الماوردي ١٩/٥، ولسان العرب – مادة « ذرا » .

<sup>(</sup>٢) تفسير الزمخشري ١٨/٤.

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه ص ۱۸۸ .

<sup>(؛)</sup> سورة أل عمران ، آية : ٦١ .

<sup>(°)</sup> الحذكم في مستدركه (٣/١٢) ، وهو عند أحمد في المسند (٤/١٧) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣) الحذكم في مستدركه (٩٧/١٢) ، وأخرجه ابن ماجه ، كتاب الأدب ، باب : بر الوالد والإحسان إلى البنات ، برقم (٣٢/ ٩) ، والطبراتي في الكبير (٣٢/ برقم ٢٠٧، ٤٠٧) ، والرامهرمزي في « الأمثال » رقم (١٤٠) ، والقضاعي في مسند الشهاب برقم (٢٥) ، والبيهقي في السنن (٢٠٢/١٠) . وما بين المعكوفين ليس بالأصل .

<sup>(</sup>٦) [ ثنا ] ليست في الأصل ، ووجد مكانها كلمة « ابن » وهو خطأ ، والإثبات من المسند (٢/٢).

<sup>(</sup>٧) هو : وهيب بن خاك بن عجلان الحافظ الكبير المُجودُ ، أبو بكر البصري الباهلي مولاهم ، قال أحمد بن حنبل : كان عبد الرحمن يختار وهيبًا على إسماعيل في كل شيء ، وقال عنه : ليس به بأس ، وقال معاوية بن صالح : قات ليحيى بن معين : من أثبت شيوخ البصريين ؟ قال :=

# عبد اللَّه بن عثمان بن خُتْيم (١) عن سعيد بن أبي راشد (٢) عن يَعْلَى بن مُنية النَّقفي (٦)

- وهيب بن خالد . وقال علي بن المديني : كان من أبصر أصحابه بالحديث والرجال . وقال عمرو بن علي : ممعت يحيى بن معيد ذكره فأحسن الثناء عليه . وقال يونس بن حبيب : عن أبي داود الطيالسي : حدثنا وهيب وكان ثقة ، وقال العجلي : ثقة ثبت ، قال ابن حجر : ثقة ثبت ، لكنه تغير قليلاً بآخره ، روى له الجماعة ، ومات سنة خمس وستين ومائة .

انظر: الطبقات: ٧/٣٤، التماريخ الكبير ٨/١٢، الجرح والتعديل ٩/٣٤، مشاهير علماء الأمصار ١٦٠، العبر ٢٤٦/، تهذيب التهذيب ١٦٩/١، تقريب التهذيب (ت: ٧٤٨٧).

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٧٠) ، الجرح والتعديل (٥/ ك : ٥١٠) ، وثقات ابن حبان (٥/٥٠)، وتيذيب الكمال (٢٧٩/١٥) ، تقريب التيذيب (ت: ٣٤٦٦) .

- (۲) ويقال ابن راشد روى عن يعلى بن مرة النقفي ، وعن النتوخي النصراني رسول قيصسر ، ويقال : رسول هرق الني رسول الله ، نكره ابن حبان في كتاب النقات ، وروى له النرمذي وابن ماجه ، وقال ابن حجر: مقبول ، تهذيب الكمال ، ۲۲٫۱، ميزان الاعتدال ۲/۵۱، تهذيب ابن حجر ، ۲۲٫۲، تقريب التهذيب (ت: ۲۳۰۱)، خلاصة الخزرجي (۲٤٤٨/۱) .
- (٣) هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي حليف قريش ، وقيل : ابن منية بنت غزوان أخت عنبة بن غزوان ، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه ، وشهد الطائف وتبوك ولم عدة أحاديث .

قال ابن سعد: كان يفتي بمكة وكان من أجود الصحابة ومتعوليهم ، وأخرج الحاكم (٢٤/٢) عنه أنه أول من أرخ باليمن وشهد الطائف وحنينًا وتبوك مع رسول الله على كان من أسخين أصحاب النبي على ، روى له الجماعة . نكره أبو الحسن الزيادي فيمن قتل بصفين وقال الذهبي : بقي إلى قرب الستين فما أدري أتوفي قبل معاوية أو بعده . طبقات ابن سعد ٥/٥٥، التاريخ الكبير ٨/٤١٤، المعرفة والتاريخ ١٥٨١، جمهرة أنساب العرب ٢٢٩، الاستيعاب ١٥٨٤، أسد النفابة ٥/٨١، سير أعلام النبلاء ٣/٨٠١، الإصابة ٣/٨٦٢ .

قَالَ : جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحَسَنُ يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الولَا مَبْخَلَةُ مَجْبَنَةُ مَخْزَنَةً » . قَالَ : صَحِيحُ عَلَى شَرْطِ مُسَلِم . وفي حديثِ (١) شَرِيكِ (٢) عن عبد الملك بن عُمَيْر (٦) قَالَ : دَخَلَ يَحْيَى بنُ يَعْمَرُ (٤)/عَلَى [١١٧٠]

(١) الحاكم في مستدركه (١٦٤/٣) ، وسكت عنه الحاكم ، وكذا الذهبي .

(٢) شريك بن عبد الله بن أبي شريك النَّذَعيُّ ، أبو عبد اللَّه الكوفي ، أحد الأعلام ، على لين في حديثه ، وقد سمى البخاري جده : سنانًا ، وسماه شيخه أبو نعيم : الحارث ولي قضاء الكوفة ، ولد سنة ٩٥ ، وتوفي سنة ٧١٧ . قال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيرًا ، تغير حفظه منذ ولي انقضاء بالكوفة .

انظر : أحوال الرجال للجوزجاني (ت: ١٣٤) ، ثقات العجلي (٢٦٤) ، ثقات ابن شاهين (ت: ٢٥٥) ، تهذيب الكمال (٢٧٨٧) ، سير أعلام النبلاء (١٧٨/٨) ، النقريب (٢٧٨٧) .

(٣) عبد المنك بن عُمير بن سُويد بن حارثة القرشي ، ويقال : اللخمي أبو عصرو ، ويقال : أبو عسر الكوفي الحافظ ، ويُعرف بالقبطي ، عرف بذلك لفرس اسمه قبطي ، كان على قضاء الكوفة ، وقال ابن حجر: ثقة ، وروى أكثر من مائة حديث وعُمر دهرًا طويلاً ، وصار مسند أهل الكوفة ، وقال ابن حجر: ثقة ، توفى سنة ١٣٦ هـ .

انظر : الجرح والتعديل ( ٥/ ٣٦٠ ت : ١٧٠٠) ، ثقات العجلي ( ت : ١٠٣٥) ، تهذيب الكمال ( ٣٧٠/١٨) ، مسيزان الاعتمدال (٢/ ٦٦٠ ت : ٥٣٢٥) ، الكاشف ( ت : ٣٥١٢) ، التقريسب (٤٣٠٠) .

(٤) يحيى بن يغفر الفقيه ، العلاّمة ، المقرّى ، أبو سليمان العدّواني البصريّ ، قاضي مرو أبا عديّ ، كان ذا لسن وفصاحة ، كان من أوعية العلم وحملة الحجة ، وقيل أنه أول من نقط المصاحف ، وكان الحجاج قد نفاه ، فأقبل عليه الأمير قُتَيْبة بن مسلم وولاه قضاء خُرَاسان ، فكان إذا انتق من بلد إلى بلد ، استخلف على القضاء بها ، ثم عزله ، توفي قبل التسعين ، وقال الحافظ ابن حجر: فصيح ، وكان يرسل .

انظر : طبقات ابن سعد ( $^{7/77}$ ) ، ثقات ابن حبان ( $^{7/70}$ ) ، وفيات الأعيان ( $^{7/70}$ ) ، تهذيب انكمال ( $^{7/77}$ ) ، سير أعلام النبلاء ( $^{1/23}$ ) ، الكاشف ( $^{7/77}$ ) ، التقريب ( $^{7/70}$ ) .

الْحَجَّاجِ(١) ، ومن حديثِ صالح بن مُوسَى(١) نَا عَاصِمُ بنُ بَهْدَلَةُ (١) قَالَ : اجْتَمَعُوا عِندَ الْحَجَّاجِ فَذُكِرَ الْحُسَينُ بنُ عَلَيْ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ : لَمْ يَكُنَّ مِن ذُرَيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ يَيِّنِ وَعِندَهُ يَخْتِى بنُ يَعْمَر ، فَقَالَ لَهُ : كَذِبْتَ أَيْهَا الأَمِيرُ ! فَقَالَ : لَتَأْتِينِي عَلَى مَا قُلْتَ وَعِندَةً وَمِصْدَاقِ مِن كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لَأَقْتَانَكُ ! فَقَالَ : ﴿ وَمِن ذُرُيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلْنِمَانَ وَيُوسِنُ فَ وَمُوسَى ﴾ إلى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَزَكْرِينًا وَيَحْيَى وَعِيسَى ﴾ (١) ،

انظر : البداية والنهاية (٩/١١) ، الكامل لابن الأثير (١١١، ٢٧٠) ، (٦/٨، ٢٠٠، ٥٥٦) ، (٣/٩٥، ٢٦٦، ٢٥٠) ، (٣/٩٥، ٢٦٦، ٢٧٧) ، (٤/٣٥- ٥٦، ٨٦- ٨٨) ، (٥/١١٨) ، ميزان الاعتدال (١/٢٦٤، ت : ٥٠٠) ، سير أعلام النبلاء (٤/٣٤٦) .

(٢) صابح بن موسى بن إسحاق بن طَلْعة بن عبيد الله ، التَّيميُّ ، الطّنعي ، الكوفيُّ ، قال ابن حجر : « مَتَرُوك » ، ومَلكر الحديث لا يتعمد الكذب ، ولكن يُثبَّبه عليه ويخطئ ، وأكثر ما يرويه في جدّه من انفضائل .

انظر : أحوال الرجال (٩١) ، الضعفاء والمتروكين للنسائي (٣١٤) ، تهذيب الكمـال (٩٥/١٣) ، سير أعلام النبلاء (٨/١٦١) ، الكاشف (ت: ٣٣٨٣) ، التقريب (ت: ٢٨٩١) .

(٣) عاصم بن بيدنة ، وهبو : ابن أبي النّجود الأسدي ، وقيل : اسم أبيه بهدنة ، وقيل : اسم أمه مولاهم ، الكوفي ، أبو بكر المُقرئ ، مولده في إمرة معاوية بن أبي سفيان ، تصدر للإقراء مدة بالكوفة ، وكان عابدًا خيرًا ، ونكر أنه كان صاحب سنة وقراءة ، وكان رأسًا في القرآن ، وكان عثمانيًا ، وقال الذهبي : كان عاصم ثبتًا في القراءة ، صدوقًا في الحديث ، قال ابن حجر : صدوق له أوهام حجة في القراءة ، توفي آخر سنة ١٢٧.

انظر : طبقات ابن سعد (٢/٠٦٦) ، ثقات العجلي (٢٣٦) ، الجرح والتعديل (٢/٠٤٠، ت : ١٨٨٧) ، تهذيب الكمال (٢/٢٤) ، سير أعلام النبلاء (٥/٢٥٦) ، صيزان الاعتدال (٢/ ت : ١٨٨٧) ، الكاشف (ت : ٢٥٦٦) ، التقريب (ت : ٢٠٥٤) .

<sup>(</sup>۱) هو : الحجاج بن يوسف النقفي ، كان ظُلُومًا ، جبارًا ناصبيًا خبيثًا ، سفّاكًا للنماء ، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء ، وفصاحة ودهاء ، حاصر ابن الزبير بالكعبة ورماه بالمنجنيق ، وحارب أهل الحرمين ، تولى العراق والمشرق كله ٢٠ سنة . قال الذهبي : لمه حسنات مغمورة في بحر ذنوبه ، توفي في رمضان سنة ٩٥ كهلاً .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، آية : ٨٤ .

فَأَخبر اللَّه تعالى أن عيسى من ذرية إبراهيم بأمه ، والحسن بن على من ذرية محمد ويَجَيِّر بأمه . قال : صدقت ، فما حملك على تكذيبي في مجلسي ؟ قال : ما أخذ اللَّه على الأنبياء ليُبينَنه للناس ولا يكتمونه ، قال اللَّه تعالى : ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَواْ بِهِ ثَمَتًا قَلِيلاً ﴾ (١) ، قال : فنفاه إلى خُراسان (٢) .

وخرج (٢) من طريق عبيد الله بن موسى نا إسرائيل (٤) عن أبي إسحاق (٥) عن هانئ (٦) عن علي رضي الله عنه قال : كَمَّا ولدتُ فاطمة الحسن رضى الله

<sup>(</sup>١) سورة أن عمران ، آية : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) خراسان : أول حدودها معا يلي للعراق ، وآخر حدودها معا يلي الهند . معجم البندان : (٢٥٠/٢).

<sup>(</sup>٣) الحاكم في مستنركه (١٦٥/٣) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السنبيعي ، أبو يوسف الكوفي ، أخو عيسى بن يونس ، وكان الأكبر ، الإمام الحافظ ، وكان من أوعية الحديث ، ومن مشايخ الإسلام ، ذكر أن مولده سنة ١٠٠ ، وكان مع حفظه وعلمه صالحنا خاشعًا لله كبير القدر. قال ابن حجر: ثقة تكام فيه بلا حجة، توفي سنة ١٦٢، وقبل: ١٦١ انظر: أحوال الرجال (ت : ١٠٢) ، المجرح والتعديل (٢/٣٠٠، ت : ١٠٨) ، تهذيب الكمال (٢/٥١٥) . ميزان الاعتدال (١/٢٠٥) ، سير أعلام النبلاء (٧/٥٥) ، التقريب (ت : ٤٠١) .

<sup>(</sup>ع) عَمرو بن عبد الله بن عُبيد ، ويقال : عمرو بن عبد الله بن أبي شعيرة ، واسعه نو يُحمد الهمداني ، أبو إسحاق السَّبيعيُّ الكوفيُّ ، الحافظ شيخ الكوفية وعالِمُها ومُحكُنُها ، وهمو ممن ذريه سبيع بمن مصعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جُسْم بن حاشد ، بن جُسْم، بن خيران بن نوف. بن همدان ، وكان من جلة التابعين ، قال : ولدتُ استين بقينا من خلافة عثمان ، ورأيتُ علي بن أبي طائب ، توفي سنة ١٢٧ يوم دخول الضحاك غالبًا على الكوفة ، وقال الحافظ ابن حجر: تقة مكثر عابد انظر : طبقات ابن سعد (٢١٣٦) ، أحوال الرجال للجوزجاني (ت : ١٠٥) ، ثقات انعجني انظر : طبقات ابن سعد (٢١٣٦) ، ميزان الاعتدال (٢٠٠٢) ، (ت : ١٩٥٦) ، سير أعلام النبلاء (٢١٤٠) ، الكاشف (٢٤٢٤) ، تقريب التهذيب (ت : ٥٠٠٥) .

<sup>(</sup>٣) هانئ بن هانئ الهَمَدانيُّ الكُوفيُّ ، روى له البخاري في الأنب ، والنَّسائي في خصائص عليُّ ، وفي مُسنده ، والباقون سوى مسلم ، وقال بعضهم : أنه مجهول ، ولم يرو عنه غير أبي لبسحاق السبيعي . انظر : طبقات ابن سعد (٢٢٣/٦) ، تقات العجلي (١٧١٧) ، الجرح والتعديل (١٠١/٩ ت : -

عنهما جاء رسول الله على فقال: «أروني ابني ، ما سميتموه ؟ ». قال: قلت: سميته حربًا . قال: «بل هو حسن » ، فلما ولدت الحسين رضي الله عنه جاء رسول الله على فقال: «أروني ابني ، ما سميتموه ؟ » قلت: سميته حربًا . قال: «بل هو حسين » ، ثم لما ولدت الثالث جاء رسول الله على ، قال: «أروني ابني ، ما سميتموه ؟ » قلت: «مين » ، ثم لما ولدت الثالث جاء رسول الله على ، قال: «إنما سميتهم باسم ما سميتموه ؟ » قلت: سميته حربًا . قال: «بل هو محسن » . قال: «إنما سميتهم باسم ولد هارون عليه السلام شبر وشبير ومشبر » .

ومن طریعی (1) محمد بن إسماعیل بن أبی فدیک نا محمد بن موسسی المخزومیی (1) تثبا عسون بن محمد (1) عسن المخزومیی المخزومی المخزومیی (1) عسون بن محمد (1) عسن محمد المخزومیی المخزومی و المحمد المحمد

<sup>=</sup> ۲۶۱) ، ثقات ابن حبان (٥/٩٠٥) ، تهذیب الکمال (٢٥/٥٠) ، میزان الاعتدال ( ۲۹۱/۶ ت : ۹۱۹۹) ، الکاشف (۲۰۳۷) ، تقریب التهذیب (ت: ۷۲۶۶) ، وقال الحافظ ابن حجر: مستور.

<sup>(</sup>۱) الحاكم في مستدركه (۱/۱۵، ۱۹۱) ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وانظر بقية تخريجه (ص ۲۹۰) تعليق (۲).

 <sup>(</sup>۲) محمد بن موسى بن لبي عبد الله الفطري ، لبو عبد الله المدني مولى الفطريين ، وهم من موالي بنبي مخزوم ،
 روى له الجماعة سوى البخاري ، قال ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع، توفي نيف وسبعين ومانة .

انظر: الجرح والتعديل (۸۲/۸ ت: ۳٤۱) ، ثقات ابن حبان (۹/۹۰) ، تهذيب الكسال (۲/۲۰) ، الكاشف (ت: ۳۰۰۱)، ميزان الاعتدال (٤/٠٠ ت ۸۲۲۷) ، سير أعلام النبلاء (۸۲۲۷) ، تقريب التهذيب (٦٣٣٥) .

<sup>(</sup>٣) عون بن محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية الهاشمي ، روى عن أبيه عن جده ، عنه محمد بن موسى وعبد الملك بن أبي عياش ويونس بن راشد ، وهو : مجهول الحال .

انظر: التاريخ الكبير (١٦/١/٤ ت: ٧١)، الجرح والتعديل (٣٨٦/٦ ت : ٢١٤٧)، تقات لين حبان (٧/٩٧٧).

<sup>(</sup>٤) محمد بن الإمام على بن أبي طالب عبد منّاف بن عبد المطلب ، الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله ، القرشي الهاشمي ، المدنيّ ، ابن الحنفيّة ، القرشي ، الهاشمي ، ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر ، وكانت الشيعة في زمانه تتغالى فيه ، وتَدّعي إمامته ، ولقّبُوه بالمهدي ، ويزعمون أنه لم يمت ، قال ابن حجر: ثقة عالم من الثانية، توفي سنة ٨١ ، وقيل : غير ذلك .

أُمَّ جَعْفَرَ (١) أُمَّهُ عَن جَدَّتِهَا أَسْمَاءً عِن فَاطَمَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهَا عَلَيْ . فَتَوَجَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَاءَ عِن فَاطَمةً رَضِي اللَّهُ عَلَيْ . فَتَوَجَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَابُوهُ يَقَالُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ وَابُوهُ يَقَالُ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا نظر : طبقات ابن سعد (٩١/٥) ، ثقات ابن حبان (٥/٧٤) ، ثقات العجلي (ت: ١٤٨٦) ، تهذيب النياب (ت: ١٤٨٦). الكاشف (١٤١٥) ، تقريب التياب (ت: ١٥٧٧).

<sup>(</sup>١) هي : أم جعفر زوجة محمد بن الحنفية ، ويقال لها أيضنًا : أم عون بنت محمد بن جعفر بن أبى ضانب القرشية الهاشمية . قال ابن حجر : مقبولة .

انضر : تهذیب انکمال (۳۷۳/۳۵) . وتیذیب انتیذیب (۲/۶۷۶) ، وتقریب انتیذیب (ت: ۸۷۵۰) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه بتمامه الطبراني في الكبير (۲۲/۲۲) ، برقم (۱۰٤۰) من طريق أحمد بسن صدح ، عن ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب ، وأخرجه الدولابي في الذرية الصاهرة ( ص ٢٦) من طريق ضرار بن صرد عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن محمد بن موسى كلاهما ( موسى ، محمد ، عن عون بن محمد عن أمه أم جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس عن فاضمة .. الحديث ) . وبوتب أيضنا الطبراني لذلك فقال : « أسماء بنت عميس عن فاضمة » ، وساق هذا الحديث في تلك الترجمة . لذا فأقول قد أخطأ الحاكم في تعيين الرجال من وجود ؛ فأسماء هي أسماء بنت عميس وليست أسماء بنت أبي بكر ، وأم جعفر هي أم عون وزوجة محمد كما جاء التصريح بذلك في إسناد الطبراني والدولابي وليست ابنة القاسم بن محمد ، وعون هو : عون بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي مجهول الحديث . أما المراوي عن عون هذا هو شيخ ابن أبي فديك ، وهو عند الحاكم محمد بن موسى ، وعند الدولابي : محمد بن موسى ، أي عند الطبراني هو موسى بن يعقوب ، والذي يترجح أنه محمد بن موسى لما يأتى :

<sup>-</sup> نكر العلماء أته من الرواة عن عون بن محمد : محمد بن موسى ، ولم ينكروا من الرواة عنه . =

# وَخُرِجَ (١) أيضنا من طريق وهب بن جرير بن حازم (١) ثنا أبي (١) ثنا محمد بن

أن طريق : يعقوب بن موسى محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب ، طريق
 شاذ لمخالفة من هو أوثق منه عددًا كما هو مقرر في قواعد علم مصطلح الحديث .

ولا يقال أنه قد يكون لمحمد بن إسماعيل بن أبي فديك في هذا الحديث شيخان لأن موسى بن يعقرب لم تثبت له رواية عن عون بن محمد .

وأما قول الحاكم عن محمد أنه ابن مشمول ، فليس بصحيح ، فمحمد بن مشمول هو : محمد بن سليمان بن مشمول المخزومي .

ولكن محمد الذي روى عن عون وروى عنه ابن أبي فديك هو محمد بن موسى بن أبسي عبد الله الفضري ، تقدمت ترجمته (ص ٢٥٩) هامش ( ٢) .

والحديث ضعيف ؛ لجهالة حال عون بن محمد وأمه .

انظر : مختصر استراك الحافظ الذهبي على مسترك الحاكم لابن المنقن ، تحقيق ودراسة سعد بن عبد النه بن عبد العزيز آل حميد ، ص : (١٦٥/١ - ١٦٤١) ، مسترك الحاكم (١٦٥/٣) ، معجم الطبراني الكبير (٢٢/٢٢) ، رقم (١٠٤٠) ، الذرية الطاهرة للدولابي (ص ٦٦) .

- (۱) الحاكم (٦/٣١) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: سنده جيد، وأخرجه أحمد في مسنده (٩٤/٣) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٠١/١٠) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٣٤) ، والنسائي في التطبيق ، باب : هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة (٢٢٧/٢) ، والطبراني في الكبير (٧٢٧) .
- (۲) وهنب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شبجاع الأزديُ ، أبو العباس البَصتريُ ، انحافظ الصدوق الإمام ، ولد بعد الثلاثين ومائة ، أمر أحمدُ بن حنبل باتكتابة عنه ، وأكثر عنه في مسنده ، قال ابن حجر: ثقة، توفي بالمنجشانية على ستة أميال من المدينة منصرفًا من الحج . انظر : طبقات ابن صعد (۲۹۸۲) ، ثقات ابن حبان (۲۲۸/۳) ، تينيب الكمال (۱۲۱/۳۱) ، ميزان الاعتدال (۱۲۱/۳۱) ، سير أعالم النبالاء (۲۲۸۹) ، تقاريب التينيب (ت : ميزان الاعتدال (۱۲۰۳۵ ت : ۲۶۶۴) ، سير أعالم النبالاء (۲۲۲۹) ، تقاريب التينيب (ت : ۲۷۷۷) .

(٣) تقدمت ترجمته ص ۱۸۶ هامش (٥).

عبدِ اللّهِ بن أبي يَعْقُوبَ (١) عن عبدِ اللّهِ بن شَدَادِ بن الهاد (٢) عن أبيه (٣) قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وهو حاملُ إحدَى ابنيهِ الحَسَنَ أو الحُسَينَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى السّهِ الصلاةِ مَفَوضَعُهُ عِندَ قدمهِ النّمني ، فَسَجَدَ رَسُولُ اللّهِ سجدةً أَطَالها ، قَالَ أبي : فرفَعْتُ رأسي مِن بَيْنِ النّاسِ ، فإذا رسُولُ اللّه عَلَى ساجدًا ، وإذا العلام راكِبُ عَلَى ضَهْرِهِ ، فَعُدَتُ فَسَجَدَتُ ، فَلَمّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَالَ النّاسُ : يَا رَسُولُ اللّهِ ، فَعْدَتُ في صلاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا كُنْتَ تَسْجُدُهَا أَفْشِيءَ أَمِرْتَ بِهِ أَوْ كَانَ يُوحَى لَقَدْ سَجَدَتُ في صلاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا كُنْتَ تَسْجُدُهَا أَفْشِيءَ أَمِرْتَ بِهِ أَوْ كَانَ يُوحَى

<sup>(&#</sup>x27;) محت بن عبد الله بن أبي يعقوب التميميُّ الضَّبْيُّ البَصْرِيُّ ، وقد ينسب إلى جَذَه ، وقال خلفة الخياط : ابن أبي يعقوب هذا من ولد قبيصة ابن ضرار بن عمرو الضَّبْي ، وقال ابن حجر: ثقة. وروى له الجماعة .

انظر : ثقات العجلي (ت: ١٤٧٤) ، ثقات ابن حبان (٧/١٠١) ، الجرح والتعديل (٣٠٨/٧، ت: ١٦٠٦) ، تيذيب الكمال (٣٠٨/٢٥) ، تقريب التيذيب (ت: ٦٠٥٥) .

<sup>(\*)</sup> عبد الله بن شداد بن الهاد ، واسمه : أسامة بن عمرو بسن عبد الله بن جابر ، وقيل : خالد بن بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بسن خزيمة بن منزكة بن مُضر بن يزار اللّيثيُ ، أبو الوليد ، المدني ، كان يأتي الكوفة وأمه سَلْمَى بنت عميس الخنعمية أخت أسماء بنت عميس ، وقال الحافظ ابن حجر: نكره العجلي من كبار التابعين التقات، قدّ بنجيل سنة ٨١ في ولاية الحجاج على العراق .

انظر: طبقات لبن سعد • (۲٤/۷) ، تقات العجلي (۸۲۳) ، ثقات ابن حبان (۲۲۸/۳) ، تيذيب الكمال (۸۱/۱۵) ، تقريب التهذيب (۲۲۸۲) .

<sup>(</sup>٣) شداد بن الهاد النَّيْتَى المَدَنَى ، والد عبد الله بن شَدَّاد بن الهاد ، من بني لَيْتُ بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة بن مُدْركة بن إلياس بن مُضَر ، قيل : اسمه أسامة بن عمرو ، وشدّاد لقب ، والهاد هو عمرو ، وكان شداد بن الهاد سبنقا لرسول الله مُتَنِيَّ والنبي بكر الصديق ، كانت تحته سلمي بنت عميس أخت أسماء بنت عميس ، سكن المدينة شم تحول إلى الكوفة .

انضر: الجرح والتعديل (٤/٣٦٠ ت : ١٤٣٥) ، تقات ابن حبان (١٨٦/١) ، تهذيب الكمال (٤٠٥/١٢) ، الكاشف (ت: ٢٢٧٠) .

إنيك ؟ قال : « كل ذلك [لم يكن] (١) ، إن ابني ارتحلني فكر هُنَ أَنْ أُعْجِلَه حتى يَقْضِي حاجنَه » . قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .

ومن طريق (٢) [أبي] نُعيم الفَضَّل بن ككين (٣) ثنا الأعمش عن إبر اهيم (٤)، عن أبي ظبيان (١٠)،

(١) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط ، والمثبت من مستدرك الحاكم (١٦٦/٣) .

النظر : طبقات ابن سعد ٦/٠٠، وتاريخ البخاري الكبير (١١٨/٧) ، وتاريخ بغداد (٢٢٦/١٢) . وتهذيب الكمال ١٩٧/٢٣، والسير (١٤٢/١٠) ، وتقريب التهذيب (ت: ٤٠١ هـ) .

- (٤) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عصرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن ماك بن النضع النخعي أبو عمران الكوفي ، الإمام الحافظ ، فقيه أهل العراق ، أحد الأنصة الأعلام ، كان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما ، وكان رجلاً صالحًا ، فقيهًا ، مترقبًا ، قيل التكنف ، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، قال ابن حجر: ثقة ، إلا أنه كان يرسل كثيرًا، توفي سنة سنت وتسعين ، وقيل : عاش تسعًا وأربعين سنة ، وقيل : ثمانيًا وخمسين سنة . انظر طبقات ابن سعد وقيل : عاش تسعًا وأربعين سنة ، وتهذيب الكمال (٢/٠٢٠) ، الحلية (١٩/٤) ، وتهذيب الكمال (٢/٠٢٠) ، السير (١٩/٠٥) ، التقريب (ت . ٢٠٠).
- (c) أبو ظبيان حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث بن وحشي بن مالك بن ربيعة بن منبه بن يزيد الجنبي الكوفي ، من علماء الكوفة ، قال ابن حجر: « تقسة » ، مجمع على صدقه ، كان ممن غزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية سنة خمسين ، مات سنة تسع وثمانين ، وقيل : سنة تسعين .

انضر: طبقات ابن سعد (٢/١٦، ٢٤١)، وتهذيب الكمال (٢٤٦/١١)، انسير (٢٢٦/١)، الإصابة (٢٢٦/١)، تقريب التهذيب (ت: ١٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) الحاكم في مستنزكه (١٦٥/٣) . وما بين المعكوفين في الأصل [ ابن ] ، والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم الفضل بن دكين عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي الطلحي القرشي مولاهم الكوفي المالاني الأحول مولى آل طلحة بن عبيد الله ، وكان شريكًا لعبد السلام بن حرب المالاني ، كانا في حانوت بالكوفة يبيعان المُلاء - والملاء والمُلاءة هو المرط الذي تستر به المرأة إذا خرجت - وغير ذلك ، ود في آخر سنة ثلاثين ومائة ، توفي أبو نعيم شهيدًا ، فإنه طعن في عنقه يوم الشلك من رمضان سنة تسع عشرة ومائتين ، رحمه الله . قال ابن حجر : ثقة ثبت .

عن سَلْمَانَ (١) قَالَ : سَيْعَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ : « الحَسَنُ والحُسَينُ ابناي ، مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبَنِي ، وَمَنْ أَحَبَّهُ إِللّهُ مُ إِلَّا مُ أَرْبَهُ اللّهُ أَدْخَلَهُ الجَنَّهُ ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللّه أَدْخَلَهُ الجَنَّهُ ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللّه أَدْخَلَهُ النّبَ ، وَمَنْ أَخَبَهُ اللّه أَدْخَلَهُ النّار » . أبغضهما أبغضني ، ومن أبغضني أبغضه اللّه ، ومن أبغضه اللّه أدخله النار » . قال : هَذَا كَذِيثُ صَحِيحُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَينِ ، وَمِنْ طَرِيقٍ (١) عُثْمَانَ بن سَعِيدٍ مَالَ : هَذَا كَذِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَينِ ، وَمِنْ طَرِيقٍ (١) عُثْمَانَ بن سَعِيدٍ مِ

(۱) هو سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام ، صحب النبي يَخْشِرُ وخدمه وحدث عنه ، كان لبنيًا حازمًا من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلانهم ، أسلم عند قدوم النبي يَخْشِر ، شهد الخندق وهو الذي خطه يوم الأحزاب ، وقال عنه النبي عَشِيرٌ : سلمان منا آل البيت ، عن على: قال سلمان تابع العلم الأول والعلم الآخر ولا يدرك ما عنده . وقال : هذا حديث قد روي بأسانيد ولم يخرجاه ، فأما إسماعيل بن عياش وعطاء بن عجلان فإنهما لم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

وعن قتادة في قوله: ﴿ وَهَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ قبال : سلمان وعبد الله بين سلام . له قصة طويلة في مهاجرته للإسلام . قال العباس بن يزيد البحراني : يقول أهل العلم : عاش سلمان ثلاث مائة وخصين سنة ، فأما مثنان وخمسون ، فبلا يشكون فيه . قيل : توفي سنة ثبلاث وثلاثين بالمدائن . روى له الجماعة سوى مسلم . طبقات ابن سعد (٢١٦/ ١٦٨٠) ، طبقات خليفة بالمدائن . وي له الجماعة سوى مسلم . طبقات ابن سعد (٢١٨/ ١٦٠١) ، طبقات خليفة ١٤٠١، ١٨٩٠ وتاريخه : ١٩١، البحرح والتعديل ٢٩٦٤، ٢٩٢، حلية الأولياء ١/٥٨١ - ٢٠٨ الاستيعاب ٤/٢١، تاريخ بغداد ١/١٩٠ - ١٧١، أسد الغابة ٢/٧١، تبذيب الكمال ١١/٥٤٠ الإصابة ٤/٢٢١ و ٢٣٣ ، شذرات الذهب ١/٤٤ .

(  $^{7}$  ) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط ، وأثبته من الحاكم ( $^{7}$ ) .

(٣) الحذكم في مستدركه (١٨٠/٣) ، وأخرجه أحمد (٢٩٥٣) ، وأبو داود ، كتاب الطبارة ، باب : بول الصبي يصنب الثوب برقم (٣٧٥) ، وابن ماجه ، كتاب الطبارة ، باب : ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم برقم (٣٢٥) ، وابن خزيمة في صحيحه (١٤٣/١، برقم ٢٨٢) ، وأبو يعلى الصبي الذي لم يطعم برقم (٣٢٠) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٩٢/١) ، والحاكم (١٦٦١) ، والخارق عن أبي المخارق عن أبي المخارق عن أبي المخارق عن أبي المخارق عن أبي الفضل به ، وفي بعض المصادر أن الذي بال عليه الحسن لا الحسين ، وللحديث شواهد منها : حديث أبي ليلي أخرجه أحمد (٤/٨٤٦) ، وابن أبي شيبة (١/١٢٠، ١٦١) ، و(٤١/١٧٧) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ، برقم (١٥١٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٤٩) ، والنولابي في الكني والأسماء (١/١٥) ، والطبراني في الكبير (٧/ برقم ٢٤٢٦، ٤٢٤) ، وفي بعضها الحسين ، وبعضها الحسين ، وبعض بالشك « الحسن أو الحسين » و وانظر الشواهد=

-الأخرى في مجمع الزوائد (٢٨٤/١، ٢٨٥). قال الألباني : حسن صحيح ، صحيح أبي داود (٣٦١).

(١) عُنْمان بن سعيد بن خالد بن صعيد : الإمام ، العلاّمة ، الحافظ ، النّاقد ، أبو سعيد ، التميمي ، النّارمي ، السّجستّاني صاحب المسند الكبير والتصانيف ، ولد قبل المائتين ، وطُون الأقاليم في طُب الحديث ، وكان لهجًا بالسّنة ، بصيرًا بالمناظرة ، جذعًا في أعين المبتدعـة ، توفي سنة ٢٨٠.

انظر : الجرح والتعديل (٢/١٥٦، ت : ٨٣٧) ، طبقات علماء الحديث (ت : ٢١٦) سير أعماله الخرج والتعديل (٣١٦) ، (١٢٧/١) ، البداية والنهاية (١/٧٢) .

- (۲) أبو اليمان: الحكم بن نافع ، الحافظ الإمام الحجة ، البهراني ، الحمصي ، مولى امراة بهرانية تدعى أم سلمة ، كانت عند عُمر بن روية النغلبي ، قال ابن حجر: ثقة ثبت . ولمد في حدود سنة بضع وثالاثين ومائة ، وطلب العلم سنة بضع وخمسين ، وتوفي سنة ۲۲۱ ، وذكر سنة ۲۲۲ . انظر : طبقات ابن سعد (۷/۲۷) ، التاريخ الكبير (۱/۲/۱۶ ت : ۲۹۹۱) ، سير أعالم النبالاء (۲۱۹/۱۰) ، الكاشف (ت : ۲۰۲۱) ، التقريب (ت : ۱۶۶۶) .
- (٣) إسماعيل بن عياش بن سُليم ، الحافظ الإمام محدّث الشام ، يقيّه الأعلام ، أبو عُتُه الحمصي العنسي ، مولاهم ولد سنة ١٠٨ ، كان من بحور العلم ، صادق اللهجة ، متين الديّانة ، صاحب مُنّة ، توفي سنة ١٨١ . قال ابن حجر : صدوق في روايته عن أهل بلده ، مُخلّط في غيرهم . انظر : الجرح والتعديل (١٩١٣ ت : ٠٥٠) ، تهذيب الكمال (١٦٣٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٧٧/٨) ، ميزان الاعتدال (١/٠٤٠ ت : ٩٣٣) ، التقريب (ت : ٤٧٣) .
- (٤) عضاء بن عَجْلان الحَنَفَيُّ ، أبو محمد البَصريُّ العطار. قال ابن حجر: متروك الحديث ، وذكر أنه كذابًا. انظر : أحوال الرجال (ت: ١٤٩) ، ثقات العجلي (ت: ١١٢٩) ، الضعفاء والمستروكين للنسائي (ت: ٤٨٠) ، والجرح والتعديل (٢/٥٦، ت: ١٨٥١) ، تهذيب الكمال (٢/٥٥) ، تقريب التهذيب (ت: ٤٩٤٤) .
  - (٥) تقنعت ترجمته ص ١٦٧، هامش (٣).

عن ابنِ عَبّاسِ عن أمّ الفَصْلِ (۱) قالت: دخلَ عليّ رسولُ اللّه ﷺ وأنا أرضعُ الْحُسَينَ بنَ عليّ بلبنِ ابنِ كان يقال له: قُتْم ، قالت: فَتَنَاوَلَهُ رسولُ اللّه ﷺ فَنْوَلْتُهُ اللّه عليه ، قالت: فَاهْوَيْتُ بيدي إليه ، فقالُ رسولِ اللّه ﷺ: « لا تُزْرِمي (۱) ابني ». قالت: فَرَشْه بالداء .

وقد ذَكَر تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام فيمن ذَكر من ذَرية إبراهيم عليه السلام ، قَقَال تعالى : ﴿ وَكِلْكَ حُجُنُنَا آتَئِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نُشَاء السلام ، قَقَال تعالى : ﴿ وَكِلْكَ حُجُنُنَا آتَئِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نُشَاء إِنَّ رَبُكَ حَكِيمٌ عَيمٌ ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاً هَدَيْنَا وتُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن فُرنَيْهِ دَاوُدَ وَسَلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَكْرِيّا فَرَيْتِهِ دَاوُدَ وَسَلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَكْرِيّا وَيَحْنِي وَعِيسَى وَالْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١) . وفي ذِكْرٍ عَيْسَى هُنَا دَليلُ عَلَى آنَ النَّا الْمُنْ الْعَلْمَ عَلَى الْدَوْيَةِ ، وذلك أَنَّهُ تعالى شَرَكَ عِيْسَى وَسَائِرَ الانبياءِ المَذْكُورِينَ الْمَالِدِينَ وَلِيْنَ الْمُنْ الْعَلْمُ مَن الصَّالِحِينَ ﴾ (١) . وفي ذِكْرٍ عَيْسَى وسائر الانبياءِ المَذْكُورِينَ البَنْ الْبِنْتِ دَاخِلُ في الْذَرِيَّةِ إِبراهِيمَ ، مَعَ أَنَّ عِيسَى إنما يَنْتَمِي الِيه من جَبِهِ أُمَلِهُ ، فَدَلَّ عَلَى مَا قُلْنَاه . واللَّه أعلم .

والفولُ الشَّاني: إنَّهُم لا يَدْخُلُونَ ، وهو مذهبُ أبي حَنِيفَةً ( َ ) ، وأَحَدُ قولَتِي الْعُولُ الشَّانِي : إنَّهُم لا يَدْخُلُونَ ، وهو مذهبُ أبي حَنِيفَةً ، فإنَّ الْهُنَايِيَّ أو [١٠٧١] أَحْمَدُ ( َ ) ، وحُجَّنُهُم / أَنَّ ولا البناتِ النَّمَا يُنْسَبُونَ إليَّى آبائِهم حَقَيْقَةً ، فإنَّ الْهُنَايِيِّ أو [١٧٧١]

<sup>(</sup>١) أم الفضل بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية . الحرة الجليلة ، زوجة انعباس عم النبي يَحَيِّز وأم أولاده الرجال السنة النجباء أسمها لبابة ، يوى لها الجماعة . حدث عنها ولداها عبد الله وتصام وأنس بن مالك وعبد الله بن الحارث وغيرهم . اتفق البخاري ومسلم لها على حديث ولحد . وآخر عند البخاري وثالث عند مسلم .

انظر مسند أحدد ٢٣٨/٦. تاريخ ابن معين ٧٣٨. الاستيعاب ١٩٠٧/٤، أسد الغابة ٧٥٣/٦، لبن سعد ٢٧٧/٨، العقد الثمين ٨٤٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) أي : لا تقطعوا عليه بوله . يقال : زرم النمع والبول إذا انقطعا . النهاية ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، آية : ٨٣، ٨٤ ، ٨٥ .

<sup>(</sup>١) جلاء الأفيام لابن القيم ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٥) المغني : ( ٨/٢٠٢ ) .

النَّيْمِيِّ أَو العَدَوِيِّ إِذَا أُولَدَ هَاشِمِيَّةَ لَم يَكُنْ ولَدُه هَاشِمِيًّا ؛ لأنّ الولدَ في النسب يَنْبَعُ أباه ، بخلاف الرِّقِّ والحُرِّيَّةِ والدين فإنَّة يَثْبَعُ أُمَّةً (١) .

وقد قيل :

بَنُونَا بَنُو أَبِنَاتِنَا وَبَنَاتُنَا وَبَنَاتُنَا وَبَنَاتُنَا وَبَنَاتُنَا وَبَنَاتُ الْأَبَاعِدِ (٢)

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام : ( ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هو في الحماسة لأبي تمام ٢٧٤/١. ونكره ابن عقيل في شواهده على الأنفية رقم ٥١ .

<sup>(</sup>٣) المغني : (٩/١١٥، ٢٢٠)، وانظر جلاء الأفهام (٢٠٧) .

## في ذِكْرٍ عِتْرَةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ

عِنْرَةُ الرَّجُلِ أُسْرَتُهُ وفَصِيلَتُه ، من قولِ اللَّه تَعَالَى : ﴿ وَفَصِيلَتِهِ النَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَقُومُهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَقُومُهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

خرَّجَ النِّرْمِذِيُّ (٥) من حديثِ زيدِ بنِ الحسنِ هو الأنماطِي (١) عن جَعْفَرِ بنِ محمدٍ

<sup>(</sup>١) سورة المعارج ، آية : ١٣ .

<sup>(7)</sup> (۲) تاج العروس : (7/7)، مادة (3 - 200) عتر (7) النهاية (7/47) .

<sup>(</sup>٤) تاج العروس مع اللسان : مادة عتر . وانظر تفسير الماوردي : (٩٢/٦، ٩٣) .

<sup>(°)</sup> الترمذي ، كتاب المناقب ، باب : في مناقب أهل بيت النبي ﷺ ، برقم (٣٧٨٦) ، والطبراني في الكبير (٣/٦٦) ، برقم (٢٦٨٠) . وقال الترمذي : «وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » . وأخرجه مسلم كتاب الحج : باب حجة النبي ﷺ ، برقم (١٤٧/١٢١٨) من طريق جعفر بن محمد به بلفظ : «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ، كتاب الله » ، ولم يذكر العترة . وله شواهد سبق من حديث زيد بن أرقم ، وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد (٣/١٤، ١٧، ٢٥) ، وابن أبي عاصم في «السنن (١٥٥٤) ، وسبق تخريجه (ص ٢١٢ - ٢١٦) .

انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥٦٠ ت: ٢٥٣٣) ، ثقات ابن حبان (٩/ ٣١٤) ، تهذيب الكمال (٥١/١٠) ، الكاشف (ت: ١٨٤٨) ، تقريب التهذيب (ت: ٢١٢٧) .

عن أبيه (١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله على الله عنه قال عنه عنه عنه عنه عنه عنه على الله على القيه القصواء يخطب ، فسمعته يقول : «يا أيها الناس ، انبي قد تَرَكَتُ فيكم ما إنْ أخْذتُم بيه لن تَضلُوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ». قال : وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، قال : وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان (١) ، وغير واحد من أهل العلم . وخطا ابن قَيْبَة (١) من يقتصر

- (۲) الحافظ الثبت الإمام ، أبو عثمان ، الضبي الواسطي البزار ، الملقب سعدويه . سكن بغداد ونشر بيا العلم . قال محمد بن سعد : كان سعدويه كثير الحديث ثقة ، نزل بغداد وتجر بيا . وقال أبو حائم : ثقة مأمون ، ولعله أوثق من عفان إن شاء الله ، وكان من أهل السنة وأجاب في المحنة . مات سنة خمس وعشرين ومائتين . العال لأحمد ١٤٠ ، طبقات ابن سعد ١٤٠ ، التاريخ الكبير مالهرح والتعديل ٢٦/٤، تاريخ بغداد ٩/٤٠، سير أعلام النبلاء ١٤٠٠ .
- (٣) العلاّمة الكبير ، ذو الفنون ، أبو محمد ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، وقيل : المروزي ، الكاتب ، صاحب التصانيف ، نزل بغداد ، وصنف وجمع ، وبَعد صيته . قال أبو بكر الخضيب : كان ثقة دينًا فاضلاً ، كان رأسًا في علم اللسان العربي ، والأخبار وأيام الناس . صاحب التصانيف المشهورة مثل غريب القرآن وغريب الحديث ومشكل القرآن وآدب الكاتب وعيون الأخبار وكتاب المعارف . مات سنة ست وسبعين ومائتين . تاريخ بغداد ١١٠٠/١، ١٧١، المنتظم ٥/٢٠، إنباء الرواة ٢/٣١ ١٤٠، وفيات الأعيان ٢/٣٤ ٤٤، النجوم الزاهرة المنتظم ٥/٢٠، طبقات النحويين واللغويين للزبيدى : ١١٦ .

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي العلويّ الفاطميّ ، المدني ، ولد زين العابدين ، ولد سنة ٢٥ في حياة عائشة وأبو هريرة ، له مسائل وفتاوى ، وشهر أبو جعفر بالباقر ، من : بقر العلم ، أي شقّه ، فعرف أصله وخفيّه ، ولقد كان كبير الشأن ، قال ابن حجر: ثقة فاضل. توفي سنة ١١٤ . انظر : طبقات ابن سعد (٥/ ٣٢) ، الجرح والتعديل (٨/ ٣٦ ت : ١١٧) ، تقات ابن حبان انظر : طبقات ابن سعد (٥/ ٣٢) ، سير أعمال (٢٦/ ٣٤) ، الكائف (٢٣٠٥) ، توزيب التهذيب الكمال (٢٣ / ١٣٦) ، سير أعمالم النبالاء (٤/١٠٤) ، الكائف (٢٣٠٥) .

بالعترة على الذرية فقط ، ومَنْ يَجْعَلُ عترة رسول الله ﷺ ولد فاطمة خاصّة ، شُمّ قال (١) : وعِترة الرجل ذريت وعَشيرته الأَدْنُونَ مَنْ مَضَى مِنْهُم ومَنْ غَبَر ، ويُدُلك على ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه : « نَحْنُ عترة رسول الله التي خَرَج مِنْهَا وَبْيضَنّهُ التي [ تَفْقَأَتُ ] (٢) عنه ، وإنّما جيبت (٦) العربُ مِنّا كما جيبت الرّحا عن فطيها «(١) . وما كان أبو بكر إيدّي بحضرة القوم جميعًا إلا يَعْرِفُونَه ، والله سُبْحَانَة وَتَعَالَى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي عبيدة وابن الأعرابي . انظر لسان العرب ٢٧٩٦/٤ مادة عنز . وانظر جلاء الأفيهام ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «تَفَتَأْت » ، والصواب ما أثبت ، وانظر هامش (٤) بالكامل ، وتَغَفَّأْت : أي انفلقت وانشقت. النهاية ٣/٤٦١ .

 <sup>(</sup>٣) أي : خُرِقَتْ العرب عنا فكنا وسطّا وكانت العرب حوالينا كالرحا وقطبها الذي تدور عليه . النهاية:
 ١/١ ، مادة : جوب .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن قتيبة في « غريب الحديث » (٢٥٦/١) ، وابن الأثير في النهاية (٣٧/٣) ، وابسن منظور في لسان العرب (٢٧٩٦/٤) .

#### فصل

## في ذِكْر سُلَالَةِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ

قَالَ ابنَ سيدَه: والسَّلالة والسَّليلَ الولدُ والأُنثَى سَليَلهُ (١). وقال غَيرَه: السَّليلَة (تَّ السَّليلُ السَّليلُ : الصَّفُوةُ مِن كُلِّ شَيءٍ (٢). قال ابنَ فَارِسٍ في المقاييسِ (٣): السَّليلُ الولدُ كَأَنَّهُ سَلَّ مِن أُمَّهُ سَلاً ، قالت امرأةً في ابنها:

سُلَّ مِن قَلْبِي وَمِ ن كَبِ دِي قَمَ رًا مِن دُونِ بِهِ الْقَمَ لُو اللَّهِ عَلَيْ ، وَقَيْلَ للحسنِ والحسين رَضِي اللَّهُ عنهما : هُمَا سَلَالَةُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَقَيْلَ : السَّلِيلُ المَنْتُوجَ ، والسَّلْيِلُةُ كَأَنَّهُ النَّتَاجُ الخَالِصَ الصَّافَى (٤) . واللَّهُ أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) السليلة: بنت الرجل من صلبه . والسليلة أيضنا: عقبة أو عصبة أو لحمة ذات طرائق ينفصل بعضها من بعض . والسليل: الولد حين يخرج من بطن أمه . لسان العرب ٢٠٧٤/٣ مادة سلل ، والقاموس المحيط (١٣١٣) سلل .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي ٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) مقابيس اللغة (٣/ ٢٠).

<sup>.</sup> النهاية 7/7 ، لسان العرب 7/7 سلل .

#### فصل

#### في نِكْر سِيْطِ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْ

الأسباطُ ولدُ يعقوب ، وهو : إسرائيلُ بنُ إستحاق بنِ إبراهيم عليهمُ السلامُ ، وكانوا اثنَيْ عَشَرَ رَجُلاً (١) ، وفي الحديثِ المرفوع : «الحسن والحسينُ سبطاني مِنْ هذه الأُمّةِ »(١) ، والقبائِلُ في العرب كالأسباطِ في بني إسرائيلَ ، فكأنَّ الأسباطَ قبائِلُ الأنبياءِ ، فلذلك سُمِّيَ الحَسَنُ والحُسَينُ السبطان ؛ لأن أولادهما قبيلتا رَسُولِ اللَّه عَلَيْ من أجلِ أنهما ولدُ فاطمة /الزهراءِ بنتِ [١٦٧١] رَسُولِ اللَّه عَلَيْ من أجلِ أنهما ولدُ فاطمة /الزهراءِ بنتِ [١٦٧٠]

قال ابنُ سيدَه: والسِّبْطُ ولدُ الابنِ والابنةِ ، منه الحَسنُ والحَسينُ سِبْطاً رَسُول اللَّهِ عَلَيْ ، والسِّبْطُ من اليهود كالقبيلةِ من العَربِ ، وهم الذين يَرْجِعُونَ اللَّهِ عَلَيْ ، والحَدِ سُمِّيَ سِبْطًا لِيُفَرِّقَ بِينَ ولدِ إِسْمَاعِيلَ وَوَلَدَ إِسْحَاقَ ، الله عليهما السلامُ ، وَجْمُعُهُ أَسِباطُ (٣) . خَرَّجَ أبو بكر بنِ أبي شَيْبة وأحمدُ بنُ حَنْبالٍ (٤) من حديثِ عَفَانَ ، قال : ثَنَا وُهَيْبُ ، ثَنَا عَبُد اللَّهِ بنُ عُثْمَانَ بنِ

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري ١/٥٦٨، البداية والنهاية ١/٤٥٨، ٤٥٩، النهاية ٢/٣٣٤، لسان العرب. مادة سبط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱٤/۸؛ ١٥٥) ، والطبراني في «الكبير» ( $^{7}$  رقم ۲۰۸) ، و( $^{7}$  رقم ۲۰۸) ، وفي «مسند الشاميين» ( $^{7}$  رقم ۲۰۸) ، وفي «مسند الشاميين» ( $^{7}$  رقم ۲۰۸) من طريق أبي صالح عبد الله ابن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن يعلى بن مرة بلفظ : «الحسن والحسين سبطان من الأسباط».

<sup>(</sup>٣) نسان العرب : ١٩٢٢/٣، مادة سبط . غريب الحديث لابن الجوزي ١/٢٥٦، معاني القرآن للزجاج ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة (١٠٢/١٢) ، وأحمد في «مسنده» (١٧٢/٤) ، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/١٥) ، وابن حبان في «صحيحه» (١٩٧١ - إحسان) ، والطبراني في «الكبير» ( ١٠٤/ رقم ٢٠٧) ، والحاكم في «مستدركه» (١٧٧/٣) ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والمزي في «تهذيب الكمال» ترجمة سعيد ابن أبي راشد (١/٢٦٤، ٤٢٧) من

نَبِ كُذة:

اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأُحِبَّتُهُ في الجُمْلَةِ قِسْمَانِ : قِسْمُ اخْتُرِمِ (٣) ،

طريق عفان – وفي بعض المصادر ذكر الحسن مع الحسين ، أخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب : مناقب الحسن والحسين (١٧٧٥) ، وابن ماجه في المقدمة ، باب : في فضائل أصحاب رسول الله على (( الكبير )) والدولابي في (( الكنى )) ( ( / ٨٨/١) ، والطبراني في (( الكبير )) ، و( / ٢٠ / رقم ( 7.7 ) من طريق عبد الله بن عثمان .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته ص ۲۵۵.

<sup>(</sup>٢) يَعْلَى بن عطاء العامريُّ القُرَشْيُ ، ويقال : اللَّيثيُّ الطَّائفيُّ ، نزيل واسط ، وقيل : مولى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، كان من أهل الطائف ، وكان قدم واسط وأقام بها في آخر سلطان بني أمية ، أثنى عليه أحمد بن حنبل خيرًا ، قال الحافظ ابن حجر : ثقة ، توفى سنة ١٢٠ أو بعدها .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٠/٥) ، (٧/٠/١) ، التاريخ الكبير (٤/١/٥١)، ت : ٣٥٣٨) ، تهذيب الكمال (٣٩٣/٣٢) ، سير أعلام النبلاء (٥/٠/١) ، الكاشف (ت : ٢٥٢٧) ، التقريب ت: (٧٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) أي : اقتُطع واستأصل . النهاية ٢٧/٢، اللسان ١١٤٥/٢. مادة خرم .

فَآجَرَه اللَّهُ تعالى فيهم ، كَعَمَّهِ حَمْزَة بن عبد المُطْلِب (۱) ، وابن عَمِّهِ جَعْفر بن أبي طَالب (۲) ، وإبراهيم ابنه ، ومَن أُصِيبَ بِه مِن خَدِيجَة أُمِّ المؤمنين ، وَسَائِر أَصَحَابِهِ رَضِي اللَّهُ عنهم ، وقِسُمُ أَقَرَّ اللَّهُ بهم عَينهُ عَلِيهُ المؤمنين ، وأمِّ سَلَمَة ، وجُويرية ، وسائِر أُمَّهاتِ المؤمنين ، رضِي وزينب أمِّ المؤمنين ، وأمِّ سَلَمَة ، وجُويرية ، وسائِر أُمَّهاتِ المؤمنين ، رضي اللَّه عنهم ، وكفاطمة الزَّهْراء ، والحَسَن ، والحَسَين ، وعليّ ابن أبي طالب ، والعباس بن عبد المُطْلِب ، والفَضْل ، وعَبْد اللَّه ، والقَثَم (۳) أبناء العباس ،

انظر: نسب قريش (۱۱۷، ۱۰۲، ۲۰۰) ، الاستيعاب (۱/۳۱، ت: ۵۱) ، أسد الغابة (۲/۱۰ ت: ۱۲۰۱) ، أسد الغابة (۲/۱۰ ت: ۱۲۰۱) ، الإصابة (۱/۳۰، ت: ۱۸۲۱) ، سير أعلام النبلاء (۱/۷۱) .

(٢) جعفر بن أبي طالب الشهيد ، الكبير الشأن ، علم المجاهدين ، أبو عبد الله ، ابن عم رسول الله على الله على بن أبي ، بن عبد مناف بن قصي الهاشمي ، أخو على بن أبي طالب ، هاجر الهجرتين ، وافي المسلمين وهم على خيبر ، أمَّره رسول الله على على جيش غزوة مؤتة فاستشهد بها .

انظر : تاريخ البخاري الكبير (1/2/1/1، 1/2/1/1) ، ثقات العجلي ( 1/2/1/1) ، تهذيب الكمال (0/2/1/1) ، سير أعلام النبلاء (1/2/1/1/1) ، تجريد أسماء الصحابة ( 1/2/1/1/1) .

(٣) قُنَم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ، ابن عم النبي على ، وأمّه هي أمّ الفضل لبابسة بنت الحارث الهلالية ، وله صحبة ، وكان أخا الحسين من الرضاعة ، ولمسا استخلف على بن أبي طالب ، استعمل قثمًا على مكة ، وذكر أنه استعمله على المدينة ، غزا خراسان ، ولم يرو له شيء في الكتب الستة ، وكان شبيه النبي على ، وقيل : أنه توفي بمرو ، وقيل : بسمرقند .

انظر : طبقات ابن سعد (٣٦٧/٧) ، جمهرة أنساب العرب (١٩) ، أسد الغابة (٣٩٢/٤، ت := =

<sup>(</sup>۱) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصني بن كلاب ، الإمام البطل الضرّغام ، أسد اللّه أبو عُمارة ، وأبو يعلى القرشيُّ الهاشميُّ المكيُّ ، ثم المدنيُّ البدريُّ الشهيد ، عم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وأخوه من الرضاعة . توفي في غزوة أحد شهيدًا ، رضي اللّه عنه .

وأبي سفيانَ بنِ الحارث<sup>(۱)</sup> ، وسائر أصحابه رضي الله عنهم وهم له الأحبة ، وكلّ مِن القسمينِ تجب محبّته وموالأته وقبولُ رواياته وتعظيمُ حَقّةٌ والترضّي عنه ؛ لأنهم قد رضي الله عنهم [ ووعدهم ]<sup>(۱)</sup> بالحسنى .

خَرَّج الحاكم  $(^{7})$  من حديث محمد بن فُضيل ، عن الأعمش ، عن أبي سَبْرة النَّعَي  $(^{3})$  ، عن محمد بن كَعْب القَرَظي  $(^{9})$  ، عن العباس بن عبد المطلب ،

٢٢٧٣) ، تهذيب الكمال (٣٨/٢٣)، سير أعلام النبلاء (٣/٠٤٤) .

<sup>(</sup>۱) أبو سفيان بن الحارث هو ابن عم النبي على المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، أخو نوفل وربيعة ، أخذ بلجام بغلة النبي على يوم حنين ، وكان أخا النبي على من الرضاعة ، ويقال : توفي سنة ٢٠ بالمدينة .

انظر : أسد الغابة (١٤٤/٦، ت : ٥٩٥٩) ، الاستيعاب (١٦٧٣/٤، ت : ٣٠٠٢) ، سير أعلام النبلاء (٢٠٢/١) ، العقد الثمين (٢٥٣/٧) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين مكرر بالأصل .

<sup>(</sup>٣) الحاكم في «مستدركه» (٧٥/٤) ، وقال : هذا حديث يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الله ابن الحارث عن ابن عياش ، فإذا حصل هذا الشاهد من حديث ابن فضيل عن الأعمش حكمنا له بالصحة ، وسكت عنه الذهبي ، وأخرجه ابن ماجه ، المقدمة ، باب : فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم برقم (١٤٠) ، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٥٠) : «رجاله ثقات ، إلا أن محمدًا روايته عن العباس يقال : مرسلة » . وللحديث شواهد . انظر الحديث القادم (ص ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٤) أبو سَبْرة النَّخَعِيُّ البجلي ، كوفي يقال : اسمه عبد اللَّه بن عابس ، روى عن عمر بن الخطاب ، يقال : مرسل ، وفروة بن مُسَبِّك الغُطَيْقيِّ ، ومحمد بن كعب القُرَظيِّ ، وعنه : الحسن بن الحكم النَّخَعيُّ ، والحسن بن مُسافر ، وسليمان الأعمش ، وقال أبن حجر : مقبول .

انظر : التاريخ الكبير (٨/٠٤ ، الكنى : ٣٤٩) ، ثقات ابن حبان (٥٦٩/٥) ، تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٤٠) ، التقريب (ت: ٨١١٤) .

<sup>(°)</sup> محمد بن كعب بن سليم القرظي ، الإمام العلاّمة الصادق أبو حمزة ، وقيل : أبو عبد الله القرظي المدني، من حلفاء الأوس ، ونكر أنه ولد في آخر خلافة على سنة ، ٤، ولم يسمع من العباس، =

رضي اللَّهُ عنه، قال : كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم ، فذكرنا ذلك لرسول اللَّه على ، فقال : «ما بال أقوام يتحدثون ، فإذا رأوا الرجل مِنْ أهلي قطعوا حديثهم ، واللَّه لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتي » .

وخرجه (۱) من حديث محمد بن إسحاق الصنّاغانيُ (۱) ، ثنا يَعْلَىٰ بن عُبيد (۳) ، عن إسماعيلَ ابنِ أبي خالدٍ عن يَزِيدَ بن أبي زَيادٍ (۱) عن عبدِ اللّه بن

<sup>=</sup> توفي سنة ١١٠، وقيل: سنة ١١٤ . قال ابن حجر: ثقة عالم ، انظر: ثقات العجلي (ت: ٢٥٥٥) ، المجرح والتعديل (٦٧/٨، ت: ٣٠٣) ، ثقات ابن حبان (٥١/٥) ، تهذيب الكمال (٢٦ / ٣٤٠) ، سير أعلام النبلاء (٥/٥) ، الكاشف (ت: ٥٢١٠) ، تقريب التهذيب (ت: ٢٢٥٧).

<sup>(</sup>۱) الحاكم في «مستدركه» (٤/٥٧) - انظر قوله في التخريج السابق ص ٢٧٥- وأخرجه أحمد في «مسنده» (١/٢٠٧، ٢٠٨) ، وابن شبة - عمر بن زيد - في «تاريخ المدينة» (٢٣٩/٢) ، والفسوي - يعقوب بن سفيان - في «المعرفة والتاريخ» (١/٥٩١) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/٦٥١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد . وأخرجه أحمد (١/٦٥١) ، وابن أبي شيبة ، والترمذي في المناقب ، باب : مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، برقم (٣٧٥٨) ، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/٩٣٦) ، والطبراني في والنسائي في «الكبرى» (١٢٧٨) ، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/٩٣٦) ، والطبراني في «الكبير» (٢٧٢٨) ، تخل العباس على رسول الله على ... فذكر نحوه .

<sup>(</sup>٢) الصناعاني: الإمام الحافظ المجود الحُجة ، أبو بكر ، محمد بن إسحاق بن جعفر ، وقيل : اسم جده محمد الصاغاني ثم البغدادي ، ولد في حدود سنة ١٨٠، وكان ذا معرفة واسعة ، ورحلة شاسعة ، وكان أحد الأثبات المتقنين ، مع صلابة في الدين واشتهار بالسنة واتساع في الرواية ، قال ابن حجر: ثقة ثبت . انظر : الجرح والتعديل (١٩٥/٧) ، تهذيب الكمال (٢٩٦/٢٤) ، سير أعلم النبلاء (٢٩٦/٢٤)، تقريب التهذيب (ت : ٢٧١) .

<sup>(</sup>٣) يَعلَى بن عبيد بن أبي أمية الإياديُّ ، ويقال : الحَنفيُّ ، مولاهم ، أبو يوسف الطَّنافِسيُّ الكوفي ، الحافظ الثقةُ ، الإمام ، انتهى إليه علو الإسناد بالكوفة مع جعفر بن عون ، ونكر أنه أثبت أولاد أبيه في الحديث ، قال الحافظ ابن حجر : ثقة ، إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين ، توفي سنة ٢٠٩.

الحارِثِ(٢) عن العَباسِ قال : قُلْتُ لرِسُولِ اللَّهِ : إذا لَقِي قُرَيْشُ بَعضها بَعضاً لُقُوا بِالبِشَارَةِ ، وإذا لَقِيناهُم لَقُونا بَوُجوهِ لا نَعْرِفُها ، قال : فَعَضَبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، ثُمَّ قَالَ : « وَالذَّي [ نَفسُ محمدِ بِيَدِهِ ] (٣) لا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَى يحَبَكُمُ للَّهِ ورَسُولِهِ » .

### 

قَالَ ابنُ سِيدَه : وَالْعَقِبُ وَالْعَقْبُ ، وَالْعَاقِبَةُ ولدُ الرجلِ وولدُ ولِدِهِ البَاقُون بَعْدَهُ ، وقُولُ العرب لا عَقِبَ له ، أيْ لَمْ يَبْقَ لَهُ وَلَدْ ذَكَرٌ ، وَقُولُهُ تَعَالَى : { وَجُعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ } ( أ ) أَرَادَ عَقِبَ إِبراهيمَ عليه السلامُ ؛ يَعْنِي لا يَزَالُ مِن وَلَدهِ مَنْ يُوّحَدُ اللَّهَ تَعَالَى ، والجَمْعُ : أَعْقَابُ ، وأَعْقَبَ الرَّجُلُ : إِذَا يَزَالُ مِن وَلَدهِ مَنْ يُوّحَدُ اللَّهَ تَعَالَى ، والجَمْعُ : أَعْقَابُ ، وأَعْقَبَ الرَّجُلُ : إِذَا يَرَاكُ عَقِبًا وَدَرَجَ وَلَا يَقَالُ : كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أَوْلَا إِفَاعَقَبَ مِنْهُمَ رَجُلانِ ، أي تُركا عَقِبًا وَدَرَجَ وَلَا يَقَالُ : كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أَوْلَا إِفَاعَقَبَ مِنْهُمَ رَجُلانِ ، أي تُركا عَقِبًا وَدَرَجَ

انظر : طبقات ابن سعد (۳۹۷/٦) ، ثقات العجلي (۱۸۷۱) ، تهذیب الکمال (۳۸۹/۳۲) ، میزان الاعتدال (۶۸۸۶)، التقریب (۶۸۲۸). الاعتدال (۶۸۸۶)، التقریب (۶۸۲۸).

<sup>(</sup>۱) يزيد بن أبي زياد القُرشيُّ الهاشميُّ ، أبو عبد اللَّه الكُوفيُّ ، الإمام المحدث ، مولى عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل ، معدود في صغار التابعين ، وكان من أوعية العلم ، وليس هو بالمتقن ، لذا فلم يحتج به الشيخان ، قال ابن حجر : ضعيف ، توفي سنة ١٣٧ . ابن ٩١ سنة . انظر : طبقات ابن سعد (٦/٠٤٣) ، أحوال الرجال (١٤١) ، ثقات العجلي (ت: ١٨٤٣) ، تهذيب الكمال (٣٢/ ١٣٥) ، سير أعلام النبلاء (١٢٩/١) ، تقريب التهذيب (ت: ٧٧١٧) .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، ولقبه ببّة ، ولد في حياة النبي على الصطلح أهل البصرة ، فأمروه عليها عند هروب عبيد الله بن زياد ، وكتبوا إلى الزبير بالبيعة فأقره عليهم ، وخرج هاربًا من البصرة إلى عمان خوفًا من الحجاج عند فتنة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، فمات بها سنة ٨٤ ، وقيل : ٨٣ . قال ابن حجر : أجمعوا على ثقته .

انظر: أسد الغابة (٢٠٠٧، ت: ٢٨٨٠) ، الاستيعاب (٣/٥٨٥، ت: ١٥٠٠) ، سير أعلام النبلاء (٢٠٠١) ، العقد الثمين (٥/١٢٨، ت: ١٥٠٨) ، تقريب التهذيب (ت: ٣٢٦٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بعثتي محمد سيدي » ، وهو تحريف ، والمثبت من « المستدرك » ( 20/2 ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ، آية : ٢٨ .

وَاحُدُ<sup>(۱)</sup> . قَالَ : وَعَقَّبَ مَكَانَ أَبِيهِ يَعْقِبُ عَقِبًا وَعَقَبُ إِذَا خَلْفَ ، وكَذَلكَ عَقَبَهُ وَعَقَبُهُ عَقِبًا الأولُ لازمُ والثاني متعد ، وكُلُّ ما خَلَفَ شَيْئًا فَقَدُ عِقِبهُ وعِقَبهُ وعَقَبهُ وعَقَبهُ الأولُ لازمُ والثاني متعد ، وكُلُّ ما خَلَفَ شَيْئًا فَقَدُ عِقِبهُ وعَقَبهُ وعَقبُوا مَنْ خُلْفَنَا وَعَقِبُونا أَتَوا(۱) . وقالَ أبو عمر بنُ عبد البر : وَلَيْسَ ولَدُ البناتِ من العقب ولا من الوَلَدِ ، إِذْ لَيْسُوا من العَصَبَاتِ . قَالَ ابنُ سِيدَه : والعَصَبَةُ الذين يَرثُونَ الرَّجُلَ عَنْ كَلالةٍ (۱) مِنْ غَيرٍ وَالدٍ ولا وَلَد ، فَأَمَّا في والعَصَبَةُ الذين يَرثُونَ الرَّجُلَ عَنْ كَلالةً (۱) مِنْ غَيرٍ وَالدٍ ولا وَلَد ، فَأَمَّا في الفَرْضِ فَكُلُّ مَنْ لَمْ تُكُنْ لَهُ فَرَيضَهُ (۱) مُسَمَّاةُ ، فَهُو عَصَبُة (۱) إِنْ بَقِيَ شَيْءُ بَعْدَ الفَرْضِ أَخَذَ (۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللسان ٢٠٢٣/٤ . [ عقب ] .

<sup>(</sup>٢) أي : نزلوا بعدما ارتحلنا . اللسان ٢٠٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) الكلالة : وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدّا ولا ولدّا يرثانه . وأصله : من تكلله النسب إذا أحاط به ، وقيل الكلالة : الوارثون الذين ليس فيهم ولدّ ولا والد فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط . النهاية ١٩٧/٤. وقد ساق ابن عبد البر في التمهيد أنهم أجمعوا على ذلك ١٩٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) الفريضة: هي الحصة المفروضة ، اسمُ من فَرَضَ الشيء يفرضه فرضًا: أوجبه على إنسان بقدر معلوم . قال ابن الأعرابي: والفرض هو: السنة ، يقال: فرض رسول اللَّه ﷺ ؛ أي سن . وقال غيره: فرض رسول اللَّه ﷺ ؛ أي أوجبه وجوبًا لازمًا . والفريضة العادلة: هي ما اتفق عليه المسلمون. وقيل: المراد بها العدل في القسمة ، بحيث تكون على السهم والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة . والفرض: القطع والتقدير . والمفروض: المتقطع المحدود ، وبه فسر الجوهري قوله تعالى: { نصيبًا مَقْرُوضًا } . تاج العروس ١٢١/١٠ ، ١٢٢.

<sup>(°)</sup> العصبة : الأقارب من جهة الأب ؛ لأتهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم . النهاية ٢٤٥/٣. قال صاحب المغني : العصبة هو الوارث بغير تقدير ، وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه ، قل أو كثر وإن استغرقت الفروض المال سقط . المغنى ٩/٩ .

قال الأزهري : عصبة الرجل : أولياؤه الذكور من ورثته . سُمُّوا عصبة ؛ لأنهم عُصبِوا بنسبة . [ غريب الحديث لابن الجوزي ٩٩/٢] .

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ٤/٥٦٥٧ - عصب .

# فَصْلٌ في نِكْر أزواجِ رَسُولٍ اللَّهِ ﷺ

اعلم أن رسول الله على خَطَبَ ثلاثين امرأة ؛ منهن واحدة و هبت نفسها ، وإحدى عشرة امرأة دخل بهن ، وسبع عقد عليهن ولم يدخل بهن ، ومات من نسائه في حياته اثنتان ، وتوفي عن تسع ، ولم يتزوج بكرًا غيرً واحدة .

فأولُ نسائه: خَديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العُزيَّ بن قصي القرشية الأسدَية أم المؤمنين (١) ، رضي اللَّه عنها ، كانت تُدْعَىٰ في الجاهلية الطاهرة (٢) ، وكانت تسمى سيدة نساء قريش (٣) ، وتكنى بأم هند (١) . قد مضى في ذكر جدات رسول اللَّه ﷺ التعريف بأسد بن عبد العزى ، فأغْنىٰ عن إعادته ، وخويلد ابن أسد في ولده /العدد (٥) ، وأمه زُهْرة ، ويقال لها : الزهراء [١٧٢١] ابنة عمرو بن حَبْتَر بن رويبة ابن هلال (١) ، وأمها حبيبة بنت عامر بن حارثة بن ناشب ، من بني ثعلبة بن دودان بن أسد (٧) ، وكان خُويلد يومَ عُكاظ على بني أسد بن عبد العزى (٨) ، وأم خديجة فاطمة بنت زائدة ، ويقال :

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب (۱/۱۷/٤) ، و« أسد الغابة » (۷//۷) ، و« طبقات ابن سعد » (۲/۵) ، و« سير أعلام النبلاء » (۱۲/۵) ، و« الإصابة » (۲/۱/٤) ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٢٤.

<sup>(</sup>Y) الاستيعاب (Y/Y) ، وأسد الغابة (Y/Y) ، والسير (Y/Y) ، والإصابة (Y/Y) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (١٨/٦٣، ١٩).

<sup>(</sup>٤) نسبه الحافظ ابن حجر في الإصابة (٢٨٢/٤) إلى ابن سعد عن الواقدي بسند له عن عائشة . تاريخ دمشق قسم السيرة ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) جمهرة أنساب العرب (١٢٠) ، نسب قريش (٢٠٧) .

<sup>(</sup>٦) نسب قريش (٢٢٨) ، جمهرة النسب للكلبي (٦٨) ، والمؤتلف والمختلف (٣٦٩/١) للدارقطني .

<sup>(</sup>Y) لم أقف على اسمها ، ولكن ذكر اسم أبيها في جمهرة أنساب العرب (١٩٣) .

<sup>(</sup>٨) الكامل في التاريخ (٢/٢٦) .

زیادة بن جندب<sup>(۱)</sup>، وهو الأصمُّ بن هِذُم بن رواحة بن حجر بن غبد بن معیص بن عامر بن لؤي ، وأمها (هالة) (۲) بنت عبد مناف بن الحارث بن منقد بن عمرو بن معیص بن عامر بن لؤي ، وأمها العرقة بنت سعید بن سهم ، وأمها عاتكة ابنة عبد العزی بن قصی ، وأمها الخطیا ریطة بنت كعب بن سعد بن تیم بن مرة ، وأمها نائلة ابنة حذافة بن جُمَح ( $^{(1)}$ ).

وكانت خديجة عند عتيق بن عائد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، فولدت له جارية (٤) ، يقال لها : أم محمد هند (٥) ، تزوجها ابن عم لها يُقال له : صيفي بن أبي أمية بن عائذ بن عبد الله (٦) . وهلك عتيق عن خديجة فتزوجها أبو هالة (٧) هند بن النباش بن زرارة بن النباش (٨) بن عدي بن حبيب بن صرد بن سلامة بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم بن مر بن أدر [بن] طابخة بن إلياس – [أمه] خندف (٩) بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (١٠) ،

<sup>(</sup>١) نسب قريش (٢١، ٢٣٠)، جمهرة أنساب العرب (١٧١)، المحبر (٧٧)، أسد الغابة (٧٨/٧)، ابن سعد (٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: « فاطمة » . وهو تحريف . والتصويب من المصادر المذكورة في الهامش التالي .

 <sup>(</sup>٣) نسب قریش (۲۱، ۲۲) ، طبقات ابن سعد (۱٤/۸) ، وتاریخ دمشق (۱/۹٥۱ - قسم السیرة) .

<sup>(</sup>٤) المحبر (٧٩) ، ابن سعد (٨/١) ، تاريخ دمشق قسم السيرة (١٤٨) ، أسد الغابة (٨٠/٧) ، سبل الهدى والرشاد (٣٧/١٢) .

<sup>(</sup>٥) نسب قريش (٣٣٤) ، جمهرة أنساب العرب (١٤٢) ، المحبر (٤٥٢) .

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب (١٤٢) ، المحبر (٧٩) .

<sup>(</sup>۷) جمهرة أنساب العرب (۲۱۰) ، ابن سعد ۱٤/۸ الاستيعاب ١٨١٧/٤، أسد الغابة ٧٩٧، سبل الهدى والرشاد ٣٨/٢، ٣٨ .

<sup>(^)</sup> في الأصل : « الناش » ، والصواب ما أثبته . وانظر هامش رقم (٩) بكامله .

<sup>(</sup>٩) جمهرة أنساب العرب (ص ١٠، ٤٧٩) ، نسب قريش (٧) ، وخنف اسمها ليلى بنت خلوان ، جمهرة الأنساب للكلبي (٢٠). وما بين المعكوفين ليس بالمخطوط، والمثبت من جمهرة أنساب العرب (ص ٤٨٠).

<sup>(</sup>۱۰) نسب قریش (۷) ، جمهرة أنساب العرب (۹، ۱۰، ٤٨٠) . وما بین المعکوفین بالأصل ( هو ) ، والصواب ( أمه ) . انظر نسب قریش ( ص ۷ ) .

وقيل: أبو هالة مالك بن النباش بن زُرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن عدي بضم العين وقيل بفتحها ابن أسيد بضم الهمزة بن عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار (۱) ، وقيل: اسم أبي هالة: هند بن زرارة (۱) ، وقيل: اسمه زرارة بن النباش (من بني) (۱) عدي بن جَردة – بفتح الجيم – ابن أُسيَّد فهو أُسيَّدي بالتشديد على ما قاله أُسيَّدي بالتشديد على ما قاله سيبويه (۱) وذكر الحافظ أبو محمد بن حزم (۱) أن خديجة كانت عند عتيق فولدت له عبد الله ثم خَلف عليها أبو هالة فولدت له اثنين ذكرين هما: هند ، والحارث ، وابنة اسمها زينب ، وأن هندا شهد أحدًا ، والحارث قتله أحدُ الكفار عند الركن اليماني . قال العسكري (۱) : هو أول قتيل قتل في الإسلام (۱) . ثم تزوجها رسول الله على ثنتي عشرة أُوقية (۱) ، وهي أول امرأة تزوجها (۱) ،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (٧٩/٧) ، سبل الهدى والرشاد ٢٨/١٢ .

<sup>(</sup>٢) نسب قريش (٢٢) ، جمهرة أنساب العرب (٢١٠) ، الاستيعاب (٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وبني »، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) سيبويه : إمامُ النَّحو ، حجَّةُ العرب ، أبو بِشْر ، عمرو بن عثمان بن قُنبر ، الفارسي ، ثم البصري ، قد طلب الفقه والحديث مدَّة ، ثم أقبل على العربية ، فبرع فيها ، وكان شابًا جميلاً نظيفًا ، قد تعلَّق من كل علم بسبب ، وضرب بسهم في كل أدب مع حداثة ، توفي سنة ١٨٠ ، وقيل : سنة ١٨٨ . انظر : تاريخ بغداد (١٩٥/١٢) ، سير أعلام النبلاء (١١/٨) ، العبر (٢١/٨) ، طبقات النحويين ( ٦٦ - ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الكتاب لسيبويه (٣/٠٧٣) .

<sup>(</sup>٦) جوامع السيرة النبوية (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٧) العسكري: الإمام المحدث الأديبُ العلاَّمة ، أبو أحمد ، الحسن بن عبد اللَّه بن سعيد ، صاحب التصانيف ، وذكر أنه كان من الأثمة المذكورين بالتصرف في أنواع العلوم ، والتبحر في فنون الفهوم ومن المشهورين بجودة التآليف وحسن التصنيف ، انتهت إليه رئاسة التحدث والإملاء للآداب والتدريس بقطر خوزستان ، توفي سنة ٣٨٢ .

انظر : وفيات الأعيان (٨٣/٢) ، العبر (٢٠/٣) ، سير أعلام النبلاء (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>٨) الأوائل للعسكري ص ٢١٤، وانظر جمهرة أنساب العرب (٢١٠) .

<sup>(</sup>٩) المحبر (٧٩) ، ابن سعد (١٧/٨) ، تاريخ دمشق قسم السيرة (١٦٠) .

تزوجها(۱) ، ورُوي أنه أَصْدَقَهَا عُشْرِينَ بِكُرةً ، زَوَّجَهُ إِياهَا عَمُو بِنُ أَسَدِ بِنِ عَيْدِ الْعُزْى (۲) ، وَعَمْرِهَا أَرْبَعُون (۱) ، وقيل : سِتٌ وأَرْبَعُون (۱) ، وقيل : ثَمَانَ وَأَرْبَعُون ، وَقَيل : ثَلاثُون (۷) ، وقيل : ثَمَانٍ وَأَرْبَعُون ، وَقَيل : ثَلاثُون (۷) ، وقيل : ثَمَانٍ وَعَشْرُونَ سِنة (۸) ، فَأَقَامَتُ مَعَهُ عَلَيْ أَرْبَعًا وَعَشْرِينَ سَنة ، مُنهَا قَبْلَ الوَحَي خَمْسَ وَعَشْرَة سَنة (۱) ، وَكَانَ عُمْرَه عَلَيْ إِذْ تَزَوَّجَهَا إِحْدَى وَعُشْرَين (۱) ، وقيل : كانَ ابن خَمَس وعَشْرين سَنّة وشَهْران وَعشَرة أَيام وَهُو الأَكْثر (۱۱) ، وقيل : ابن ثَرْثِين (۱۲) ، فَوَلَدت لَه أَرْبَعَ بِنَاتٍ هُنَ : زَينْتِ ، وَقَاطِمة ، وَرَقَية ، وأَمْ كُلْثُوم ، وَوَلَدَت لَهُ الْقُاسِمَ ، وَعَبَد اللَّه (۱۲) . ولم يَتَزَوَّجَ عَليها حَتَى مَاتَتُ (۱۱) . وهِي أُولُ وَلَاتَتْ الله الله الله (۱۲) . ولم يَتَزَوَّجَ عَليها حَتَى مَاتَتُ (۱۱) . وهِي أُولُ وَلَاتَتُ لهُ القَاسِم ، وَعَبَد الله (۱۲) . ولم يَتَزَوَّجَ عَليها حَتَى مَاتَتُ (۱۱) . وهِي أُولُ وَلَاتَتُ لَهُ القَاسِم ، وَعَبَد الله (۱۳) . ولم يَتَزَوَّجَ عَليها حَتَى مَاتَتُ (۱۱) . وهِي أُولُ وَلَاتَ لُهُ القَاسِم ، وَعَبَد الله (۱۳) . ولم يَتَزَوَّجَ عَليها حَتَى مَاتَتُ (۱۱) . وهي أُولُ

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب (۱۸۱۹/٤) ، وذكر أن ذلك بلا خلاف ، ومثله في شرح الزرقاني على المواهب = اللدنية (۲۱۹/۳) ، وسبل الهدى والرشاد (۱۹/۱۲) ، البداية والنهاية ۲۳/۳ .

<sup>(</sup>۲) نسب قریش ۲۰۷، المنتخب من أزواج النبي الله (۲۰ ، ۲۳)، ابن سعد (۱۳۳/۱)، تاریخ الطبري (۲۸ نسب قریش ۲۰۷)، المحبر (۷۸)، جمهرة النسب للكلبي (۷۶)، تاریخ دمشق قسم السیرة (۱۵٦)، الكامل (۲/۲)، البدایة والنهایة (۳/۲۶).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١٧/٨، تاريخ الطبري ٢/٠٢، الاستيعاب ١٨١٨/٤، أسد الغابة ٧/٠٨، الكامل ٢٤/٠، عيون الأثر ١٩١٦، سبل الهدى والرشاد ٤٠/١٢.

<sup>(</sup>٤) الأنساب للبلانري (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط : « خمسون » ، وهو تحريف . انظر هامش رقم ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ، قسم السيرة (١٥٧) ، تهذيب الأسماء (٢٤٢/١) .

<sup>(</sup>٧) شرح الزرقاني (٣/٢٥١) .

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق قسم السيرة (١٦٠) ، المحبر (٢٩) ، شرح الزرقاني (٢٥١/٣) .

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق قسم السيرة (١٥٦) ، البيهقي في الدلائل (٢/٢) .

<sup>(</sup>١٠) الاستيعاب ١٨١٨/٤، عيون الأثر ٢/٩٦، العقد الثمين ٢٠٣/٨، مجمع الزوائد (٩/٩).

<sup>(</sup>١١) الأنساب للبلانري (١٠٨/١) ، شرح الزرقاني (٢٥١/٣) ، والذرية الطاهرة للدولابي رقم (١٥).

<sup>(</sup>۱۲) الاستيعاب ٤/١٨١٨، العقد الثمين ٨٣٠٣.

<sup>(</sup>١٣) تقدم ذلك في فصل : ﴿ أَبِنَاءَ وَبِنَاتَ النَّبِي ﷺ ﴾ ( ص ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>١٤) (١٤) الاستيعاب ١٨١٩/٤، العقد الثمين ٢٠٤/٨، سبل الهدى والرشاد ١١/١٦ ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبرى ص ١٢٤.

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى الصَّحيح (١). وقيل : أَبُو بَكُر ، رَضِي اللَّهُ عنه (١). وكَانَتْ وَزَيَر صَدِق لهُ ، آزَرْته عَلَى أَمْرِه وَثَبَّتُهُ وَخَفْفَتْ عَنْه ، وَهَوَنتُ عَلَيه وَكَانتُ وَزَيَر صَدق لهُ ، آزَرْته عَلَى أَمْرِه وَثَبَتْهُ وَخَفْفَتْ عَنْه ، وقيل : بأَرْبَع ما كان يَلْقَى مِن قَوْمِه (١). وتُوفِّيتُ قَبَلَ الهجرة بَخْمَسِ سِنين ، وقيل : بأربع سنين . وقيل بثلاث سنين ، وهو الأصح . ويقال : تُوفِّيتُ لعَشْر خَلُونَ مِن رَمَضَان وَهِي ابنة خَمْسِ وستّين سَنَة (١) ، فَدَفَنهَا رَسُول اللَّه عَلَيْ بالحَجُون (١) رَمَضَان وَهِي ابنة خَمْسِ وستّين سَنَة (١) ، فَدَفَنهَا رَسُول اللَّه عَلَيْ بالحَجُون (١) وَلَمْ يَتَزَوج ] (١) في حياتها بسواها ؛ لجلالتها وعظم مَحِلّها عِنْده ، وقد اخْتَلِف أَيْهَما أَفْضَل هِي ، أُو عَائشَة ؟ فَرَجْحَ فَضَل خَديجة مَمَا عَدْد ، وقد اخْتَلِف أَيْهَما أَفْضَل هِي ، أُو عَائشَة ؟ فَرَجْحَ فَضَل خَديجة جَمِاعة مِن العلماء (١) . وَمَاتَتَ ولرسُولِ اللَّه تَسْعَ وأَرْبَعُون سَنَّةً وَثَمَانيَة مُنْ أَسُهْر (١) ، وَتَرَكْت مِن الأولاد هند ابن أبي هالة ، وبنات رسول اللَّه عَلَيْ اللَّه عَنْ رسول اللَّه عَلَيْ اللَّه عَنْ رسول اللَّه عَلَيْ وَتَرَكْت مِن الأولاد هند ابن أبي هالة ، وبنات رسول اللَّه عَلَيْه

<sup>(</sup>۲) تاریخ الدوري (۲/۱۳) ، مسند أحمد (۲/۱) ، وفضائل الصحابة (۲/۱۰– ۳۳۰) ، التاریخ الکبیر (۲/۱) ، والصغیر ۲/۳۱، والمعرفة لیعقوب ۲/۲۲، ۲۳۰، الکنی للدولابي ۱۱۸/۱، الجرح والتعدیل ۵/۰۰، تاریخ الطبري ۲/۱۸٤، ۱۸۵، ۱۸۰، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۱۰، ۳۱۱، ملیة الأولیاء ۲/۸۱– ۳۸، الاستیعاب ۳/۳۱، أنساب القرشیین ۵۵، ۷۶، ۸۰، ۱۰۲، ۱۰۸، أسد الغابة ۳/۰۲، الکامل في التاریخ ۲/۹۱۱ و۲/۱، والعبر ۲/۱، ۱۳، والإصابة ۲/ ت : ۲۸۱۱، والتقریب ۲/۲۱، ۱۳۲ و ۲/۲۱، ۱۲۲ و ۲/۲۱، ۲۲ و ۲/۲۱، ۲۸ و ۲/۲۱، ۲۸ و ۲/۲۱، ۱۸۲۲ و ۲/۲۱، ۲۸ والتقریب ۲/۲۲) و ۲/۲۱، ۱۸۲۲ و ۲/۲۱، ۱۸۲۲ و ۲/۲۱ و ۲/۲ و ۲/۲۱ و ۲/۲ و ۲/۲ و

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٤/١٨٢٠، أسد الغابة ٢/٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (١٨٢٥/٤) ، أسد الغابة (٨٥/٧) ، العقد الثمين (٨٥/٨) ، تهذيب الأسماء واللغات (١/١٣) .

<sup>(</sup>٥) جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . معجم البلدان ٢٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) سبل الهدى والرشاد ٢١/٤٧، تهذيب الأسماء ٢٤٢/١، المنتظم ١٩/٣.

<sup>(</sup>Y) من هامش المخطوط.

 <sup>(</sup>٨) روضة الطالبين (٥/٣٥٦)، وشرح الزرقاني (٣/٤٢٣)، وسبل الهدى والرشاد (٤٨/١٢) ،
 جلاء الأقهام ( ص ١٧٧) .

<sup>(</sup>٩) توفيت السيدة خديجة ولها خمس وستون سنة ، وكان قد تزوجها رسول الله على ولها أربعون سنة ، وكان سن النبي على آن ذاك خمسًا وعشرين ، فيكون قريبًا مما نكره المؤلف ، وانظر في

الأربع (١) . وفضائلها كثيرة ، رضى اللَّهُ عنها .

قال الواقدي (٢) : حدثتي موسى بن شيبة (٦) عن عُميرة بنت عبد اللّه بن كعب (٤) عن أم سعد بنت سعد ابن الربيع (٥) عن نَفيسة بنت منيــة (٦) ، قالت :

سن السيدة خديجة : الإصابة (٢٨٣/٤) ، وأسد الغابة (٨٥/٧) ، وسبل الهدى والرشاد (٢١/١٤) ، ثم وجدته في المحبر (ص ١١) ، وزاد : « أربعة وعشرين يومًا » .

- (۱) توفیت السیدة خدیجة عن أربع بنات من النبي علی النکور منه علی فقد ماتوا وهم صغار فی حیاتها ، أما من غیر النبي علی فماتت عن هند بن ابی هالة ، كما قال المؤلف ، وتوفی هند مع علی فی موقعة الجمل . انظر : الإصابة (۲۱۱/۳) ، ولهند أخ یقال له : هالة بن أبی هالة هو أیضنا ابن لخدیجة ، مات بعد خدیجة ، انظر : الإصابة (۳۷۹/۳) ، ومن عتیق ولدت خدیجة هندا جاریة ، وماتت أیضنا بعد خدیجة . انظر الإصابة (۳۷۹/۳) فی ترجمة ابنها محمد بن صیفی .
- (۲) الواقدي : محمد بن عُمر بن واقد الأسلمي ، مولاهم الواقديُّ المدينيُّ القاضي ، صاحب التصانيف والمغازي ، العلاَمة الإمام أبو عبد اللَّه ، أحدُ أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه ، سمع من صغار التَّابعين ، فمن بعدهم بالحجاز والشام وغير ذلك ، وكان جواذا كريما مشهورا بالستخاء ، مات وهو على القضاء وليس له كفن ، فبعث المأمون بأكفانه، توفي سنة ۲۰۷ . قال ابن حجر: متروك مع سعة علمه انظر : الجرح والتعديل (۸/ ۲۰) ، طبقات ابن سعد (۷/ ۳۳٪) ، وفيات الأعيان (۱/ ۲۰) ، تهذيب الكمال (۲۱/ ۱۸۰۰) ، ميزان الاعتدال (۳۲۲ ت : ۹۹۳) ، سير أعلام النبلاء (۹/ ۶)، تقريب التهذيب (ت : ۱۷۰۵) .
- (٣) موسى بن شيبة بن عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريُّ السَّلَميُّ ، مَنَنيِّ روى عن : خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك والنعمان بن كعب بن عبد الله ، وعنه عبد الله بن الزبير الحميدي ، محمد بن الحسن بن زبالة . قال ابن حجر: لين الحديث. انظر : التاريخ الكبير (١/٤/ ٢٦٨) ، الجرح والتعديل (١/٤/ ٣ : ١٦٤٦) ، ثقات ابن حبان (١/٩/ ١٥٨) ، تهذيب الكمال (٢٩/ ٢٩) ، التقريب (٣ : ٢٩٧) .
  - (٤) لم أقف لها على ترجمة ، إلا أن الواقدي ذكرها بسنده في المغازي (٢٣٦/١) .
- (°) أم سعد بنت سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زُهير ، ويقال : أمُ سعد الربيع بن سعد بن الربيع الأنصارية ، ويقال : لها صحبة ، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر الصديق ، أسد الغابة (٣٣٨/٧، ٢٠٥١) . تهذيب الكمال (٣٦٣/٣٥)، الإصابة (٤٥٦/٤) . ٢٩٩٤) .
  - (٦) نفيسة بنت أمية التميمية ، أخت يعلى بن أمية ، لها صحبة ورواية عن النبي على ، وإنما قالوا :=

وذَكَرَ أبو [الحُسَين] أَحْمَدُ بنُ فارِس بنِ زَكَرَيَا<sup>(۱)</sup> أن أباً طَالِب خَطَبَ يَوْمَئِذٍ، فقال (٤): الحمدُ للَّهِ الَّذِي جَعَلَناً مِن ذُرَّيَّةٍ إبراهيمَ وزَرْعِ إِسْمَاعِيلَ وَضَّئَضِئِ (٥) مَعْد وعُنُصِرِ مُضَرٍ وجَعَلناً حَصَنَةَ بيتهِ وَسواسَ حِرْمِهِ ، /وَجَعَلَ [١٧٤]

<sup>=</sup> نفيسة بنت منيه ؛ لأن أخوها يعلى كان معروفًا بيعلى بن منيه ، واختلف في أمه .

انظر : أسد الغابة (٢٨٣/٧، ت : ٧٣١٧) ، الاستيعاب (١٩١٩/٤ ت : ٤١٠٦) ، الإصابة (٤/ ١٩١٩). ت : ١٠٩٣) .

<sup>(</sup>١) العُلَّيَّة : الغرفة . ( القاموس : ص ١٦٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد في الطبقات (١٣١/١) من طريق الواقدي . ومن طريق ابن سعد ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (٣١٣/٣ – ٣١٥) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص ٢٥٢ . وفي المخطوط : « الحسن » . والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: « فقالت » ، وهو خطأ ، وما أثبته يناسب السياق .

<sup>(°)</sup> الضئضئ : الأصل . تاج العروس (١٩٤/١) . وخطبة أبي طالب ذكرها ابن الجوزي في المنتظم (°) الضئضئ : الأصل . تاج العروس (١٩٤/١) .

لنا بيتًا مَحْجُوجًا وحَرَمًا آمِنًا وَجُعلَنا الحُكّامَ على الناس ، ثم إنّ ابنَ أَخِي هَذا محمدُ بنُ عبدِ اللّه لا يوزن به رجل إلا رجح به ، فإن كان في المال قِلّ ، فإن المال ظِلّ زائل وأمرُ حائل ، ومحمد مِن قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها مِن الصّداق ما آجله وعاجله مِن مالي ، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل ، وقال المُطرّز(۱) : أَلقى أبو طالب على ولي خديجة حُلّة فقبلها وكان قبول الحلة تمام التزويج ، قال أبو طالب : فجاعنا النثار(۲) مِن زوايا الدار وأعلى الجُدر ، ولا أرى ديارًا ولا ناثرًا .

وكانت التي عَسَلَتْ خديجة أَمْ أيمن وأمْ الفضل زوجة العباس<sup>(٦)</sup> ، وذلك قبل أن تُفرض الصلاة ، ولم تكن يومئذ سُنة الجنازة الصلاة عليها ، ودُفنت بالحَجُون بمكة ، ونزل رسول اللَّه ﷺ حفر تها(٤) . واشترى معاوية منزل خديجة فجعله مسجدًا .

وسُودُة (٥) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُد بن نضر بن

<sup>(</sup>١) المُطرِّز : الشيخ العالِم ، النَّقَةُ الجليلُ ، مُسنِدُ أصبهان أبو سعد محمد بن محمد بن أحمد بن سنده الأصبهاني ، خازن الرئيس النَّقفي ، ولد سنة ٤١١ ، وتوفي سنة ٥٠٣ .

انظر : الوافي بالوفيات (١٢١/١) ، العبر (٤/٧) ، سير أعلم النبلاء (١٩/١٥) ، شذرات الذهب (٤/٧) .

<sup>(</sup>٢) النثار : فتات ما يتناثر حوالي الخوان من الخبز ونحو ذلك من كل شيء ، والنثار - بالضم - ما نتاثر من الشيء . لسان العرب (٤٣٣٩/٦) .

<sup>(</sup>٣) الأنساب للبلاذري (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم ص (٢٨٣) ، تعليق (٥) .

<sup>(0)</sup> انظر : طبقات ابن سعد (۸/۲۰) ، الاستیعاب (٤/١٨٦١، ت : ٢٣٩٤) ، أسد الغابة (٧/٥٥١، ت : ٠٩٠٧) ، تهذیب الکمال (٣٥/٠٠) ، تاریخ الإسلام (٢/٦٦) ، سیر أعلم النبلاء (٢/٥٦٧) ، الإصابة (٤/٣٣٨، ت : ٢٠٦)، شذرات الذهب (٢/٣٤، ٠٠) .

مالك بن حسل - ويقال : حسيل - بن عامر بن لؤي ، وأمها الشموس ابنة قيس بن عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن عُنم ابن عَدِّى بن النَجَارِ (۱) . تَزَوْجَهَا السَّكْرَانُ بنُ عَمْرو بن عَبد شَمْسِ بن عَبد وُدٌ ، وَهُو أَخُو سَهَيْل بن عَمْرو ، وهَاجَرَتْ مَعَهُ إلى الحَبشَة ، ومَاتَ (۲) ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّه سَهَيْل بن عَمْرو ، وهَاجَرَتْ مَعَهُ إلى الحَبشَة ، ومَاتَ (۲) ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّه عَنها ، وَلِي تَزُويِجَهَا إياه أبو حاطِب بن عَمْرو بن عَبد شَمْسِ (۱) ، ويقال : أبوها ، وهو يَوْمِئَذ شَيْخُ (۱) ، وأصدقها عَمرو بن عَبد شَمْسِ (۱) ، ويقال : أبوها ، وهو يَوْمِئَذ شَيْخُ (۱) ، وأصدقها أربَعَمائة ورهم (۱) . وتَزَوَجَ بِعَائشَة رضيي اللَّهُ عنها (۱) ، وقيل : تَزَوَجَ بِعَائشَة وَبْهَا اللَّهُ عنها (۱) ، وقيل : تَزَوَّجَ بِعَائشَة وَبْلَهَا (۱) .

وكَانَتُ سَوْدُةُ قَدَ رَأَتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَطَئَ عَلَى عَنْقُها ، فَأَخْبَرَتُ وَكَانَتُ سَوْدُةُ قَدَ رَأَتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَطَئَ عَلَى عَنْقُها ، فَأَخْبَرَتُ السَّكْرَانَ بذلك ، فقال : لئِن صَدَقَتْ رُوْياك كَأَمُوتَنَ وَلَيَتَزَوَّ جَنَك رسُولُ اللَّه عَلَيْ ، فقال : لئِن صَدَقَتْ رُوْياك كَأَمُوتَنَ وَلَيَتَزَوَّ جَنَك رسُولُ اللَّه عَلَيْ ، فقال : لئِن صَدَقتْ رُوْياك كَأَنَّ قَمَرًا انقضَ عَلَيْها مِنَ السَّمَاءِ فقالت : حِجْرًا (٩) وسِتْرًا ، ثُمَّ رَأَتُ ليلةً أُخْرَى كَأَنَ قَمَرًا انقضَ عَلَيْها مِنَ السَّمَاءِ فقالت : حِجْرًا (٩) وسِتْرًا ، وذلك أَنَّ خولة بنت حكيم بن الأوقص السَّلَميَّة وَتَرَوَّ جَها رسُولُ اللَّه عَنْ أَنْ خولة بنت حكيم بن الأوقص السَّلَميَّة مَا مَا أَوْ عَصْ السَّلَميَّة وَمَرَا اللَّه عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٤/٢٦٨١) .

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأنساب ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٥٣/٨ ، تاريخ دمشق ، قسم السيرة (١٦٣) .

<sup>(</sup>٤) سبل الهدى والرشاد (١٠٤/١٢) .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام (٣٨٨/٤) ، عيون الأثر (٣٨١/٢) .

<sup>(</sup>٦) (٨) تهذيب الأسماء ١/٣٤٨.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد ٨/٥٣، سبل الهدى ١٠٣/١٢، تهذيب الأسماء واللغات ١٨٤٨.

<sup>(</sup>٩) قــال هشام [ الكلبي ، الراوي للأثر ] : « الحجر » تنفي عن نفسها ذاك . طبقات ابن سعد (٩/٥) .

<sup>(</sup>١٠) المحبر ٧٩- ٨٠، ابن سعد ٨/٥٠، سبل الهدى والرشاد ١٠٥/١٢ .

خَديجة ، فقال : ﴿ أَجَلَ أُمْ العيال ورَبَّهُ البَيْتِ ﴾ ، قالت : أَلَا أَخْطُبُ عَلَيْكَ ؟ قال : ﴿ بَلَى ، إَنَّكُنَّ مَعْشَرُ النَّسَاءِ أَرْفَقُ بِذلك ﴾ ، فَخَطَبَتُ عليه سودة بنت زَمَّعة وَخَطَبَتُ عليه سودة بنت زَمَّعة حَتَّى بنتي بها ، حَيْثُ قِدِمَ المدينة (١ ) وكانت امرأة تَقِيلة تَبَطُلة البَهُ سِتُ سنين وَتَى بنتي بها ، حَيْثُ قَدِمَ المدينة (١ ) وكانت امرأة تَقِيلة تَبَطُلة الله عَلَى الله عَنْ رسول الله عَلَى الطّريق الذي كان أَنْها يَقلُ (١ ) . وأَسَنَتْ عِندَ رسول الله عَلَى الطّريق الذي كان السَّدُ ثَمَانٍ من الهِجْرة تَطُليقة أَ ، فَجَمَعَتْ ثَيَابِها وَجَلسَتُ لَهُ عَلَى الطّريق الذي كان سَلْكُها إذا خَرَجَ إلى الصلاة ، فلمّا ننا مِنْها ، بَكَتْ وقالت : يا رسولُ الله ، هل اعتَدْدت عَلَيَ في الإسلام بشيء ؟ فقال : ﴿ اللهُمْ لا ﴾ . فقالت : أَسْأَلُكُ بالله لما كَراجَعْتِي ، فَرَاجَعَها ، وَجَعلت يُومَها لعائشة رضي الله عنها ، وقالت : والله ما عَليني إلا أَنْ أَرَى وَجْهَك وأَحْشَر مَعَ أَزُواجِكَ ، وإنِّي لاَ أَرْبِدُ ما تَرْبِدُ ما غَلِيني إلا أَنْ أَرَى وَجْهَك وأَحْشَر مَعَ أَزُواجِكَ ، وإنِّي لاَ أَرْبُدُ ما تَرْبِدُ النَسَاء ، فأمْسَكُها حتى تُوفِي عَنْهَا مع سَائر مَنْ تُوفِي عَنْهَنَّ مِن أَزُواجِهُ ، وأَمْنَ عَنْهَنَ مِن أَزُواجِهُ ) ،

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۷۷/۸، الكامل ۷۷/۲، البداية والنهاية ۲۵/۵- ۳۳۱. وما بين المعكوفين بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) أي : تَقْلِلَةُ بَطَيْنَةُ ، مِن النَّتْبَيْطُ ، وهو التَّعويق والشَّغل عن المراد . النَّهاية ٢٠٧/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب الحج : باب من قدم ضعفة أهله بليل ، برقم (١٦٨٠) ، ومسلم كتاب الحج : باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهم ، برقم (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) الأنساب للبلاذري (٣٦/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ، كتاب التفسير ، باب : ومن سورة النساء ، برقم (٣٠٤٠) ، والطبري في التفسير (٥/٣١) ، والطيالسي ، برقم (٢٨٠٥) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢٠٣٦) ، والطبراني في الكبير (١١٧٤٧) ، والبيهقي (٢٩٧/٧) من حديث ابن عباس . وانظر : البخاري كتاب النكاح ، باب : المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ، برقم (٢١١٥) ، ومسلم ، كتاب الرضاع ، باب : جواز هبتها نوبتها لضرتها (١٤٦٣) ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد في الطبقات (٨/٥٣، ٥٤) ، والإصابة (٤/٣٣٨) .

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب ٤/١٨٦٧، عيون الأثر ٢/٢٨٢، جوامع السيرة ٣١، سبل الهدى والرشاد ١٠٥/١٠،

وفيها نزلت: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا } (١) . وتُوفيت في سنة ثلاث وعشرين ، وصلى عليها عمر بن الخطاب ، رضي اللَّهُ عنه ، وقيل : إنها توفيت في خلافة عثمان رضي اللَّهُ عنها ولها نحو من ثمانين سنة (١) . وكانت قد لزمت بيتها فلم تحج حتى تُوفيت (١) - وهي أول امرأة وَطِئها رسولُ اللَّه على المدينة (١) .

## عائشة بنت أبي بكر

وعائشة بنت أبي بكر<sup>(٥)</sup> عبد اللَّه بن أبي قُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرز أه بن كعب (٦) ، الصديقة بنت الصديق [حبيبة

العقد الثمين ١٢٥/٨، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ، آية : ۱۲۸ ، والقراءة التي ذكرها المصنف «يصالحا» ، هي قراءة العامة ، والأصل يتصالحا ، فأدغمت التاء في الصاد ، ووجهه أن المعروف في كلام العرب إذا كان بين قوم تشاجر أن يقال : تصالح القوم ، ولا يقال : أصلح القوم . القرطبي ٥/٠٦، زاد المسير ٢/ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر «أن يُصلّحاً» . انظر : «طيبة النشر» سورة النساء (ص٨٢-٨٣).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلاذري (٣٦/٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٦/٤/٦) ، وابن سعد في الطبقات (٥٥/٨) ، وسبل الهدى والرشاد (١٠٦/١٢) .

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف للبلاذري (7/7-77).

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (٨/٨٥) ، الاستيعاب (٤/١٨٨١، ت: ٢٠٦٩) ، أسد الغابة (١٨٨/٠، ت: ٥٠٨٥) ، حلية الأولياء (٢/٣٤) ، تهذيب الكمال (٢٢٧/٣٥) ، المعارف : ١٣٤، ١٧٦، ٢٠٨، ٢٠٨، ٥٥٠، تاريخ الفسوي (٢٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب ١٣٦، ابن سعد ٨/٨٥، سير أعلام النبلاء ٢/١٣٥٠ .

رسول الله](١) ، المبرأة من السماء(١) ، أم المؤمنين (١) ، أم عَبد الله(١) ، رضي الله عنها ، أم الم أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أنينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة ، والخلاف في أنينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة كثير جدًا ، وأجمعوا أنها مِن بني عُنم بن مالك بن مالك بن كنانة من المهاجِرات ذات الفضائل .

وُلدتُ في السّنة الرَّابِعة مِنِ النَّبُوة في أُولِها (٥) ، تَزَوَّجَها رسُولُ اللَّهِ ﷺ بَمَكَة بَعَدُ سَوْدَة بِشُهْرٍ (١) ، على اثْنتَيْ عَشَرَة أُوقَيَّة وَنَسْ (٧) . وقيلَ : أَرْبعَ مِائة دِرْهُمْ (٨) ، وَذَلكَ قَبْلُ الهِجْرة بِسَنتَيْنُ ، وَقيلَ : بِثُلاثٍ ، وهي بِنْتُ سِتَّ سِنينَ ، دِرْهُمْ (٨) ، وَذَلكَ قَبْلُ الهِجْرة بِسَنتَيْنُ ، وَقيلَ : بِثُلاثٍ ، وهي بِنْتُ سِتَّ سِنينَ ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بالأصل [حبيب الله] ، والسياق يقتضي ما أثبته .

 <sup>(</sup>٢) كذا كان يقول مسروق إذا حدث عن عائشة كما في ترجمتها من حلية الأولياء (٤٤/٢) ، وقال الذهبي في النبلاء (١٤٢/٢) : وحبه عليه السلام لعائشة كان أمرًا مستفيضًا .

<sup>(</sup>٣) قال اللَّه تعالى : { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } [ الأحزاب : ٦] .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود كتاب الأدب ، باب في المرأة تكنى برقم (٤٩٧٠) ، وأحمد (٢١٠١،١٥١، ١٨٦، ٢٦٠) ، وعبد الرزاق في «المصنف » (١٩٨٨) ، والطبراني في الكبير (٢٣/ رقم ٤٣، ٢٥) من طرق عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة قالت للنبي على الله ، كل نسائك لها كنية غيري ، فقال رسول الله على أنت أم عبد الله » . فكان يقال لها : أم عبد الله حتى ماتت ولم ثلد قط ، وصححه الألباني في الصحيحة (١٣٢) ، وانظر صحيح أبو داود أيضاً . وأخرج البخاري في الأدب المفرد ، برقم (١٨٥، ١٨٥) ، وابن سعد في الطبقات (١٣/٦، ٤٢) ، والطبراني في الكبير (٢٣/ برقم ٣٦، ٣٧) من طرق عن هشام بن عروة ، عن عباد بن حمزة ، والطبراني في الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت : يا نبي الله ، ألا تكنيني ؟ فقال : عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت : يا نبي الله ، ألا تكنيني ؟ فقال :

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٧٩/٨، عيون الأثر ٢/٤٨٣، سبل الهدى والرشاد ٢١/١٥.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ٧٩/٨ في الطبقات.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد ٦٣/٨ . والنشء : نصف أوقية عشرون درهمًا . القاموس المحيط : ( نشش ) .

<sup>(^)</sup> ابن هشام ٤/٣٨٨، وأخرجه أحمد ٢/٢٧، وأبو داود (٢١٠٧) ، والنسائي (١١٩/٦) في قضية

وقيلَ : بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (١) ، وقيلَ : تَزَوَجَهَا في شَوَالٍ سَنةِ عَشْر من النّبُوهَ قَبْلَ الهِجْرَة بِثَلَاثِ سِنِينَ ، وأَعْرَسَ بِهَا بالمَدينَةِ في شَوَّالٍ عَلَى رَأْس تَمَانِيةَ عَشَرَ شَهْرًا مِن مُهَاجِّرِهُ(٢) .

وَقَالَ الْوَاقِدَيُّ : بَنَى بِهَا في الأُولى (٣) ، وصَحَكُهُ الْدُمْيَاطِيُ (٤) ، وتُوفِّيَ عَنْهَا وهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ (٥) عَشْرَةَ سَنَةً (٢) ، كَانَ مُكْنُهَا . مَعَه تِسْعَ سِنيِنَ وَخَمْسَةَ الشَّهُر (٧) ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَها (٨) ، ولم يَاتِهِ الوَحْيُ في لِحَافِ واحدةٍ من نِسَائِهِ

تزويج أم حبيبة أن مهر نسائه كان أربع مائة درهم ، والأثنى عشر أوقية ونش تساوي أربع مائة درهم ، وهذا قول أحمد . وانظر شرح السنة للبغوي ١٢٤/٩، والشافعي في الأم ٢: ٣٢٢، =

وحديث مسلم (١٤٢٦) ، الذي سُئلت فيه عائشة : كم كان صداق رسول الله على ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : والنش : نصف أوقية فتاك خمسمائة درهم. وتاريخ دمشق قسم السيرة (١٧١) ، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٤٦٠، البداية والنهاية لابن كثير ٦/ ١٤٤، والعقد الثمين ٢١٩/٨ .

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة (۱۸۹/۷) ، تهذيب الأسماء (۳۵۱/۱) ، العقد الثمين (۲۲۲/۸) ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>۲) عيون الأثر ۲/۳۸۲، المنتخب من أزواج النبي ص ۳۹، الاستيعاب ١٨٨١/٤، تهذيب الكمال ٣٥/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨/٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الإمام الحافظ الفقيه العلامة النسابة شيخ المحدثين شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الشافعي صاحب التصانيف ، تقعه بدمياط ثم طلب الحديث ، فارتحل إلى الإسكندرية ، وكتب العالي والنازل ، وسكن دمشق فأكثر بها ، قال الحافظ أبو الحجاج : ما رأيت في الحديث أحفظ من الدمياطي . توفي في ذي القعدة سنة خمس وسبع ومائة . تذكرة الحفاظ (١٤٧٧/٤، ١٤٧٩) ، غلية النهاية (٤٧٢/١) ، شذرات الذهب (٢/٢١- ١٣) ، طبقات الحفاظ (٥١٢) .

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط: « ثماني » ، وما أثبته يناسب السياق .

<sup>(</sup>٦) عيون الأثر ٢/٣٨٢، وابن سعد ٨/٦٦، وسبل الهدى ٢١/١٢، الكامل ٢/٢١٠.

<sup>(</sup>٧) جوامع السيرة ٣١، عيون الأثر ٢/٣٨٢ .

<sup>(</sup>٨) الكامل ٢/٢٠١، وسبل الهدى والرشاد ١٢/٦١، ٦٢.

سِوَاها(١)، ولم يُحتُّ أحدًا من النساء مِثْلَهَا(١).

وقد كَانَتْ لَهَا مَآثرُ وخَصَائِصُ ذُكِرَتْ في الْقُرْآنِ والسَّنَة، وكَانَتْ لَهَا لَيْلَتَانَ ، ولكُلِّ امرأة سواها ليلة ؛ لأنَّ سَوْدة رو هَبتها ليلتها لا المَوْقة وَدَعُو النّاسَ لأَخْذ تَأْرِه مِن قَتلته ، عَثْمانَ بن عَقَان ، رضي اللَّهُ عنه إلى الكُوفة تَدْعُو النّاسَ لأَخْذ تَأْره مِن قَتلته ، وكانَت وقعة الجَمل (٤) ، ثُمَّ عَادَتُ إلى المَدينة وبها توفيّتُ ليلة الثّلاثاء لسَبغ عشرة خَلتٌ مِن رَمَضان سَنة ثمان وخمسين ، وقيل : سَبغ وخمسين ، وَدُفنَتْ ليلا بَعْدَ الوَتِر بالبقيع وصَلَى عَليها أَبُو هُرَيْرَة (٥) ، وَنزَلَ في قَبْرُها خَمْسَة : يبدُ اللّه بن وعير اللّه بن وعبد الله بن وعبد الله بن وعبد الله بن

<sup>(</sup>۱) أبو يعلى في مسنده (1/4 ، برقم 1773) ، وابن سعد في الطبقات (27/4، 23) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (27/4)، والحاكم في مستدركه (1.1/6) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والطبراني في الكبير (27/4)، برقم 200 .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٨/٦٦، عيون الأثر ٢/٣٨٢، وسبل الهدى ٦٣/١٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في ترجمة : « سودة » ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الطبري ٤/٩٥٤، ٤٧٣، الكامل ٣/١١٠، ١١٩، سير أعلام النبلاء ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٥) المنتخب من أزواج النبي ﷺ ٤٢، ٣٤ ، المحبر ٨١، ابن سعد ٨٠٨، أسد الغابة ١٢٢/٧ ، عيون الأثر ٣٨٥/٢، مجمع الزوائد ٩٨/٢، جلاء الأفهام ١٨٠، العقد الثمين ٨/٥٦، سبل الهدى والرشاد ١٢: ٧٩ ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: « الرسول » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله على أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة ، الإمام القدوة الحافظ الحجة ، عالم وفقيه المدينة ، وُلِدَ في خلافة الإمام على ، وربي في حجر عمته أم المؤمنين - رضي الله عنها - توفي سنة ١٠٥ ، وقيل : سنة ١٠٠ ، وقيل : سنة ١٠٠ .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٧٨) ، الجرح والتعديل (١١٨/٧، ت : ٥٧٥ ) ، تهذيب الكمال ( 370/7 ) ، تذكرة الحفاظ (37/1 ) ، سير أعلام النبلاء (37/1 ) .

محمد بن أبي بكر (١) ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر (٢) . وكان عُمرُها يَوْمَ مَانَتُ سِتًا وسِنِّينَ سَنَّةً (٢) ، وكَانتُ أَفْقَهُ النّاسِ ، وأَعْلَمَ النّاسِ وأَحْسَنَ النّاسِ وأَعْلَمُ اللّهِ وأَحْسَنَ النّاسِ رأيًا في العَامَة ، تَعْرفُ مِن الطّبِّ والشّعر شَيئًا كثيرًا ، ولا نَعْلَمُ امْرأَةً في هذه الأُمّة بلغت مِن العلم مَبْلغها (١) . وروي عَنها أَلفا حديثٍ ومائتا حديثٍ وعَشرة وعشرة مُلكّة بلغت مِن العلم مَبْلغها على مائة وأربيعة وسَبْعين حديثًا ، انفرد منها البُخارِي مِنْ بأربعة وخمسين ، ومُسلم منها بسِتَّة وسَتِين أن . وفضائِلها وأخبارها البُخارِي بأربعة وخمسين ، ومُسلم منها بسِتَّة وسَتِين أن . وفضائِلها وأخبارها

#### غُزية بنت دودان

وغُزيَّة (٧) بنتُ دُودان بن عَوْف بن عَمرو بن عامر بن رَواحة بن مُنقذ بن

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي النيمي ، المدني ، أمه أم ولد ، روى عن : عمنه عائشة زوج النبي على ، عنه : سالم بن عبد الله بن عمر ، نافع مولى ابن عمر ، قتل بالحرة ، وكانت الحرة في ذي الحجة سنة ٦٣ .

انظر : طبقات ابن سعد (١٩٤/٥) ، الجرح والتعديل (٥/١٥٤، ت : ٧٠٨) ، ثقات ابن حبان = = (٧/٥) ، تهذيب الكمال (٢٩/١٦) .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي النيمي ، المدني ، ابن أخت أم سلمة زوج النبي على ، روى عن أبيه وخالته أم سلمة ، وعنه : ابنه طلحة ، وابن عمه القاسم ، وغيرهم . نكره ابن حبان في كتاب الثقات ، وروى له أبو داود في [ الناسخ والمنسوخ ] ، وفي « القدر » .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٤٥) ، ثقات العجلي (ت: ٨٤٣) ، الجرح والتعديل (٥٤/٥، ت: ٤٣٢) ، ثقات ابن حبان (٥/٥) ، تهذيب الكمال (١٩٧/١٥) ، الكاشف (ت: ٣٨٤٥) .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨/٨، المنتظم ٣٠٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ١٨٨٣/٤، العقد الثمين ٨/٢٦٤، عيون الأثر ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) المقصود: الشيخان ، أي البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني ٢٣٤/٣، سبل الهدى والرشاد ٧١/٧٧، تهذيب الأسماء ٢٥١/١، سير أعلام النبلاء ٢٩٩٢.

 <sup>(</sup>٧) أم شريك العامريَّة ، ويقال : الأنصاريَّة ، ويقال : التَّوْسيَّة ، يقال : اسمها غُزيّة ، ويقال : غُزيّلة .
 انظر : أسد الغابة (٣٥٢/٧ ت : ٣٥٢/٧) ، الاستيعاب (١٩٤٢/٤، ت : ٤١٦٩) ، تهذيب الكمال

عُمْرُو بن مَعْيِصِ بن عامِرِ بن لُؤي (١) . وهي أم شَريك التي وَهبتْ نفسها النبي ﷺ وقيل : هي غُزية بنت عوف بن جابر بن ضباب بن حُبير بن عبد بن مُعيص (٢) ، كانت عند أبي العكر مُسلم بن سُميّ بن الحارث الأزدي ، فولدت له شريكا ، فكنيت به (٤) ، قيل : نكحها رسول الله ﷺ بمكة ، وقيل : لم يدخل بها (٥) . وإنها هي أم شريك الأنصارية ؛ لأنه كَرِهَ غَيْرة نساء يدخل بها (١) . وقيل : هي التي وهبتْ نفسها فلم يتزوجها ولم يَرُدّها (١) ، وقيل : وقيل الأنصار (١) . وقيل المنها وقومها وحملوها من مكة إلى البدو ، وكانت تدخل على النساء بمكة فتدعوهن إلى الإسلام ، وكانت على ذلك بعد وكانت تدخل على النساء بمكة فتدعوهن إلى الإسلام ، وكانت على ذلك بعد الله هلاقها تدعو إلى الإسلام (٨) . ويقال : أم شريك العامرية ، ويقال : الأنصارية ، ويقال : الدوسية (٩) ، ويقال : بل اسمها غزيلة (١٠) . رَوَتْ عن النبي ﷺ ، وَرَوَى عنها جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير النبي

<sup>(</sup>٣٦٧/٣٥)، الإصابة (٤/٢٦٤، ت: ١٣٤٧).

<sup>(</sup>۱) المحبر (۸۱) ، أسد الغابة (۳۵۳/۷) ، وانظر تهذيب الكمال (۳٦٧/۳٥) ، عيون الأثر ٣٩٣/٢، العقد الثمين ٢٨٣/٨.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد (٨/١٥٤) ، الاستيعاب (١٩٤٣/٤) ، أسد الغابة (٣٥٢/٧) ، العقد الثمين (٢٨٣/٨) ، عيون الأثر (٢٩٤/٢) ، وانظر تفسير القرطبي عند قوله تعالى في سورة الأحزاب : { وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ... } (١٦٨/١٤) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٢/٧٣) ، الاستيعاب (١٩٤٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) (٤) الاستيعاب (١٩٤٣/٤) ، أسد الغابة (٢/٧٧) ، المحبر (٨١) .

<sup>(</sup>٦) المصادر المنكورة بالهامش (٣) ، وسبل الهدى والرشاد ١٦٠/١٢، الإصابة ٢٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن سعد ۸/۱۵٥ .

<sup>(</sup>٨) المحبر (٨٢).

<sup>(</sup>٩) ابن سعد ۸/١٥٤ .

<sup>(</sup>١٠) الاستيعاب ٤/١٩٤٣، تهنيب الكمال ٥٥/٣٦، ت: ٧٩٨٥.

وَشَهْر بن حَوْشَب، ولها أحاديثُ في البخاري ومسلم والترمذي ، والنسائي (١). وقال ابن عبد البرر (٢): وقد ذَكرها بعضهم في أزواج النبي على ، ولا يَصِحَ من ذلك شيء لكثرة الاضطراب فيه .

حَفْضة بنت عمر بنِ الخطاب

وحفصة (7) بنت عمر بن الخطاب بن نَفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد اللَّه بن قرظ بن رزاح بن عدی بن کعب (7) ، أمها وأم عبد اللَّه بن عمر زینب (7) بنت مَظْعون بن حبیب بن حُذافة بن جُمَح (7) ، فمن فضلها : أن أباها عمر (7) وعمها زیدًا (7) ، وأخوالها : عثمان ، وقدامة (7) ، وعبد اللَّه (7) بنی

<sup>(</sup>١) تهذیب الکمال (٣٦٧/٣٥) ، وقال : روی لها الجماعة سوی أبي داود .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٤/١٩٤٣).

<sup>(</sup>۳) طبقات ابن سعد (۸۱/۸) ، الاستیعاب (۱۸۱۱/٤، ت : ۳۲۹۷) ، أسد الغابة ((70/7) ، تهذیب الکمال ((70/70) ) ، العبر ((70, 00) ) ، شنرات الذهب ((1/10, 10))

<sup>(</sup>٤) المحبر (٨٣) ، ابن سعد ١٨١٨، البيهقي في الدلائل ١٨٤/٧ .

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ١٨١١/٤، أسد الغابة ٧/٥٦، تهذيب الأسماء واللغات ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٦) زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، ونكر الزبير : أنها كانت من المهاجرات ، وأخشى أن يكون وهما ؛ لأنه قد قيل : إنها ماتت بمكة قبل الهجرة ، ولكن قال ابن حجر : بل الوهم ممن قال نلك فقد ثبت عن عمر أنه قال في حق ولده عبد الله هاجر به أبواه . انظر : أسد الغابة (١٣٤/٧) ، الإصابة (١٤/١٥٥) ، الإصابة (٤/٣٦٥) ت : ٤٩٩) .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : « وعمر » ، والسياق يقتضي حذف الواو .

<sup>(</sup>A) زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العُزَّى بن رباح الشهيد المجاهد النقيُّ ، أبو عبد الرحمن القرشي العدويُّ ، أخو أمير المؤمنين عُمر ، وكان أسنَّ من عمر ، وأسلم قبله ، شهد بدرًا والمشاهد ، وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة ، فلم يزل يتقدم بها حتى استشهد . انظر : طبقات ابن سعد (٣/٣٠، ٢٥٥، ٢٠ : ٢٥٣٩) ، الاستيعاب (٢/ الجرح والتعديل (٣/٢٥، ت : ٢٥٣٩) ، الاستيعاب (٢/ مدن ت : ٢٥٨) ، تهذيب الكمال (٢٥/١٠) ، سير أعلام النبلاء (٢٩٧/١) .

<sup>(</sup>٩) قدامة بن مظعون ، أبو عمرو الجمحي الصاحبي البدري ، أمير البحرين ، من السابقين البدريين ، وله هجرة إلى الحبشة ، وقد شرب الخمر متأولاً ، مستدلاً بقوله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ } ، فحدَّه عمر وعزله عن البحرين ، توفي سنة ٣٦ وهو

مظعون ، وأبن خالُها السائبُ بن عثمان (٢) شَهدوا جميعًا بَدْرًا ، ووُلدتٌ قبلَ المَبعثُ بخمسِ سنين وقُريشٌ تبني البيت (٢) ، ثم تزوج بها خُنيس بن حُدَافة بن قيسٌ بن عَدِي السَّهمي (٤) ، فَلَمَا تَأْيَمتُ ذَكَرها عمر لأبي بكر ، رضي اللَّهُ عنهما، فيس بن عَدِي السَّهمي (٤) ، فَلَمَا تَأْيَمتُ ذَكرها عمر لأبي بكر ، رضي اللَّهُ عنهما، فلم يُرْجعُ عليه أبو بكر كُلمة فَعَضِب ، ثم عَرضتها على عثمان ، رضي اللَّه عنه ، وقد ماتتُ رُفَيَّةُ عليها السلام ، فقال : ما أُريد أن أتزوج اليوم ، فانطلق إلى رسول اللَّه على وَشَكا إليه ذلك ، فقال : ﴿ يَتزَوَّجُ حَفْسَةَ مَنْ هُو خَيْرُ مِن عَثمان ، وَيَتزَوَّجُها رسول اللَّه عَلَيْ وَمَانُ من هو خَيْرُ مِن حَفْصَة ﴾ (٥) . فتزَوجها رسول اللَّه عليها

ابن ٦٨ سنة . انظر : طبقات ابن سعد (٣٩٦/٣) ، (١٧٦/٤) ، (٥٦٠/٥) ، التاريخ الكبير (١/٤ /١٤) ، الجرح والتعديل (١/٧/١، ت : ٧٢٣) ، مشاهير علماء الأمصار (ت : ٩٢)، أسد الغابة (٤/٤٣) ، سير أعلام النبلاء (١/١١) .

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن مظعون الجمحي ، أبو محمد ، من السابقين ، شهد بدرًا ، وهاجر عبد الله إلى الحبشة الهجرة الثانية ، وذكر أنه أيضًا شاهد أحد والخندق ، توفي في خلافة عثمان سنة ٣٠ ، وهو ابن ٢٠ سنة .

<sup>=</sup> انظر : طبقات ابن سعد (٣/ ٣٩٥، ٣٩٩) ، الاستيعاب (٣/ ٩٩٥، ت : ١٦٦٢) ، أسد الغابة (٣/ ٣٩٠، ت : ٣١٨٦) ، سير أعلام النبلاء (١٦٣/١)، العقد الثمين (٥/ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٢) السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي ، وأمه خولة بنت حكيم السُلَمية ، هاجر إلى الحبشة ، وكان من الرماة المنكورين ، آخى رسول الله على بينه وبين حارثة بن سراقة الأنصاري ، المقتول ببدر الذي أصاب الفردوس .

انظر: طبقات ابن سعد (۳۹۲/۳، ۵۱۰) ، نسب قریش (۳۹۳) ، الجرح والتعدیل (۲٤۱/٤، ت : ۲۲۱) ، مشاهیر علماء الأمصار (ت: ۱۸۸) ، اسد الغابة (۲۱۸/۲، ت: ۱۹۱٦) ، سیر اعلام النبلاء (۱۲۲/۱)، العقد الثمین (۶۰۰).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨١/٨، تهذيب الأسماء واللغات ١/٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي ، كان من المهاجرين الأولين ، شهد بدرًا بعد هجرته إلى أرض الحبشة ، ثم شهد أحدًا ، ونالته ثم جراحات ، مات منها بالمدينة ، وهو أخو عبد الله بن حذافة. انظر : الاستيعاب (٤/٢٥٤، ت : ٦٧٩٤) ، أسد الغابة (٢/١٤٧، ت : ١٤٨٥) ، الإصابة (١/ ٢٥٤، ت : ٢٩٤٤) .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ترجمة رقية (ص ١٦٥).

في شعبان قبل أُحد بشهرين مِن سنة ثلاث ، وقيل : في سنة اثنتين (۱) ، زَوَّجه أبوها وأصدقها النبيُّ على أربعمائة درهم (۲) . قال الدارقطني في « العلل »(۱) : هذا حديث صحيح من حديث الزهري ، عن سالم عن أبيه عن عمر ، رضي اللَّه عنه : تَأْيَمَتُ حفصة من خُنيس بن حُذافة السَّهمّي . رواه عنه جماعة من الثقات الحفاظ ، واتفقوا على إسناده ، منهم شعيب بن أبي حمزة (۱) ، وصالح بن كيسان ، ويونس ، وعقيل (۱) ، ومحمد ابن أخي الزهري ، وسفيان بن كيسان ، والوليد بن محمد المُوَقَري (۱) ، وعبيد اللَّه بن أبي زياد الرَّصافي (۱) حسين (۱) ، والوليد بن محمد المُوَقَري (۱) ، وعبيد اللَّه بن أبي زياد الرَّصافي (۱)

<sup>(</sup>۱) المنتخب من أزواج النبي (٤٦) ، ابن سعد (٨٣/٨) ، عيون الأثر (٣٨٤/٢) ، تهذيب الأسماء واللغات (٣٨٤/١) ، وسبل الهدى والرشاد (٢١/٤٨، ٨٥) .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (٣٨٩/٤) ، وتقدم في ترجمة عائشة ( ص ٢٩٠) تفصيل صداق النبي ﷺ لأزواجه .

<sup>(</sup>٣) علل الدارقطني (١/١٥٣، س ١).

<sup>(</sup>٤) شعيب بن أبي حمزة ، الإمام الثقة ، المتقن ، الحافظ ، أبو جشر الأموي ، مولاهم الحمصي ، الكاتب ، واسم أبيه دينار ، وكانت كتبه نهاية في الحسن والإتقان والإعراب ، توفي سنة ١٦٢ ، وقيل : سنة ١٦٣ ، قال ابن حجر : ثقة عابد .

انظر : طبقات ابن سعد (٧/٤٦٨) ، ثقات العجلي (ت: ٦٦٩) ، ثقات ابن حبان (٦/٨٦) ، تهذيب الكمال (١٦/٦١) ، سير أعلام النبلاء (١٨٧/٧) ، الكاشف (ت: ٢٣٠٥)، التقريب (ت: ٢٧٩٨).

<sup>(°)</sup> عقيل بن خالد بن عقيل ، الحافظ الإمام ، أبو خالد الأيلي : مولى آل عثمان بن عفان ، وقال يعقوب بن شيبة ، عن عبد الله بن شعيب الصنابوني : قرأ علي يحيى بن معين قال : أثبت من روى عن الزُهري : مالك بن أنس ، ثم معمر ، ثم عقيل ، توفي بمصر سنة ١٤١ أو ١٤٢ ، قال الحافظ ابن حجر : ثقة ثبت .

انظر : طبقات ابن سعد (۱۹/۷) ، ثقات ابن حبان (۳۰۰/۷) ، الجرح والتعدیل (7.7/7) ، تندیب الکمال (7.7/7) ، مشاهیر علماء الأمصار (1.7/7) ، سیر أعلام النبلاء (7.7/7) ، تقریب التهذیب (1.7/7) .

<sup>(</sup>٦) سفيان بن حُسين بن الحسن ، الحافظ ، الصدوق ، أبو محمد الواسطي ، وقد ونقه جماعة في سوى ما يرويه عن الزّهري ، فإنه يضطرب فيه ويأتي بما ينكر ، وذكر أن سبب ذلك اختلاط صحيفة الزهري عليه ، قال ابن حجر: نقة في غير الزهري باتفاقهم، توفي نيف وخمسين ومائة ووقع له

وغيرهم، واتفقوا على لفظ واحد في قول أبي بكر لعمر، رضي اللَّه عنهما: لم يمَنْعني أَنْ أُرْجِعَ إليك شيئًا، إلا أني قد كنتُ عَلِمْتُ أَنَّ رسول اللَّه عَلَيْ ذَكَرَ حفصة. ورواه مَعْمَرُ بن راشد، عن الزَّهْريِّ بهذا الإسناد فَجَودَهُ (٣)، وأَسنده، وقال فيه: لم يَمْنعني أَنْ أُرْجِعَ إليك شيئًا، إلا أني كنتُ سمعتُ رسول اللَّه عَلَيْ يُذكرها، ولم أكن لأفشي سرَّ رسول اللَّه. وهو حديثُ صحيحُ عن الزَّهْري أخرجه البخاريُ (٤) في الصحيح من حديث مَعْمَر، ومِنْ حديث عن الزَّهْري أخرجه البخاريُ (٤) في الصحيح من حديث مَعْمَر، ومِنْ حديث

نحو ثلاث مائة حديث .

انظر : طبقات ابن سعد (7/7/7) ، الجرح والتعديل (1/7/7، ت : 9/7) ، كتاب المجروحين (1/707) ، تهذيب الكمال (1/7/7) ، سير أعلام النبلاء (1/7/7) ، الكاشف (1/7/7) ، تقريب التهذيب (ت: 1/7/7) .

(١) الوليد بن محمد المُوقِّريُّ ، أبو بشر التَلْقَاويُّ ، قال ابن حبان : كان لا يُبالي ما دُفعَ إليه قرأة ، =

روى عن الزّهري أشياء موضوعة لم يروها الزّهري قط ، ويرفع المراسيل ويسند الموقوف ، لا
 يجوز الاحتجاج به بحال ، قال ابن حجر : متروك ، توفى سنة ١٨١ .

انظر : التاريخ الكبير (7/7/00، ت : 7027) ، أحوال الرجال للجوزجاني ( ت : 707) ، ضعفاء النسائي ( ت : 707) ، تهذيب الكمال (7/7/7) ، ميزان الاعتدال (7/7)، تقريب التهذيب ( ت : 707/7) .

(٢) عبيد الله بن أبي زياد الشّاميُّ الرُّصافيُّ جد حجاج بن أبي منيع ، وقال بعضهم : إن اسم أبي منيع : يوسف بن عبيد اللَّه بن أبي زياد ، روى عن : الزهري وعنه : ابن ابنه حجاج بن أبي منيع ، قال ابن حجر : صدوق ، ووثقه غير واحد .

انظر : طبقات ابن سعد (2/2/3) ، تاریخ البخاری الکبیر (2/2/1/3) ، نقات ابن حبان (2/2/1/3) ، تهنیب الکمال (2/2/1/3) ، الکاشف (ت : 2/3/1/3) ، میزان الاعتدال (2/3/1/3) ، نقریب التهنیب (ت : 2/3/1/3) .

(٣) يريد الإمام الدارقطني أن يبين أن هذا الحديث الذي رواه معمر بن راشد وهو وإن كان ثقة ثبتًا، إلا أنه خالف الثقات فأراد النتبيه إلى ذلك وهذا أورده في العلل .

(٤) البخاري ، كتاب النكاح ، باب : من قال : لا نكاح إلا بولي ، برقم (٥١٢٩) ، عن معمر ، كتاب

صالح بن كيسًانُ وشُعيبٍ عن الزَّهْرِي ، إلا أنَّ مَعْمرًا قال فيما حكى عنه هِشامُ بنُ يوسف (۱) قال فيه : حبيش بن حُذافة (۲) [صحيف فيه . وأما عبد الرَّزَاق (۳) فقال عن مَعْمر (۱) : خبيس بن حُذافة] أو حُذيفة . والصحيح أنه خبيس بن حُذافة بن قيس أخو عبد اللَّه بن حُذافة (۱) الذي استعمله النبيُ على وهو الذي كان يُنادي في أيام منى عَنْ أَمْر رسول اللَّه على : « إنها أيام أكل وشرب » (۱) ، وهو الذي قال : «مَنْ أبي يا رسول اللَّه ؟ قال : أبوك

النكاح ، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ، برقم (٥١٢٢) ، وكتاب المغازي ، باب ١٢، برقم (٤٠٠٥)، وكتاب النكاح ، باب تفسير ترك الخطبة ، برقم (٥١٤٥)، عن شعيب .

<sup>(</sup>١) هشام بن يوسف الصَّنْعَانيُّ ، الإمام الثبت ، قاضي صنَعاء اليمن ، وفقيهها ، أبو عبد الرحمن ، من أقران عبد الرزاق ، لكنه أجلُّ وأتقنُ ، مع قدم موته ، فهو ممن ينكر مع معن بن عيسى ، وعبد الرحمن بن مَهْدي، قال ابن حجر : ثقة ، توفي سنة ١٩٧ .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٨٥) ، الجرح والتعديل (٩/٠٠، ت : ٢٧١) ، ثقات ابن حبان (٨/ ٢٣٢) ، تهذيب الكمال (٢٦٦/٣٠) ، سير أعلام النبلاء (٩/٠٨٠) ، الكاشف (ت : ٢٠٧٨) ، تقريب التهذيب (ت : ٧٣٠٩) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الإصابة (٢/٤٥٦، ٤٥٧، ت : ٢٢٩٤) ، «قال الحميدي : وقع في رواية معمر : « حبيش » بمهملة وموحدة ، وشين معجمة مصغرًا ، وهو تصحيف » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٢/١).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، وأثبته من ﴿ علل الدارقطني ﴾ (١٥٥/١) .

<sup>(°)</sup> له صحبة . أسلم قديمًا وكان من المهاجرين الأولين ، وهو أخو خنيس بن حذافة التي كانت عنده حفصة بنت عمر قبل النبي على ، وقبل : أنه شهد بدرًا وهو الذي أسرته الروم في زمان عمر ، فأر ادوه على الكفر فأبى ، وقبل رأس ملك الروم مقابل إطلاق أسرى المسلمين ، فقال عمر : حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة . توفي بمصر في خلافة عثمان .

انظر: ابن سعد: ١٨٩/٤، تاريخ خليفة: ٧٩، ٩٨، ١٤٢، مسند أحمد: ٣/ ٤٥٠، جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ١٦٥، أسد الغابة: ١٤٢/٣.

<sup>(7)</sup> أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، كتاب الصيام ، باب : الاختلاف على الزهري ، برقم (7) (7) أخرجه النسائي في المصنف (7) (7) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (7)

كذافة (١).

وقال عبد الرزاق<sup>(۲)</sup>: نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر ، رضي الله عنه ، قال : تأيمت حفصة من رجل من قريش يُقال له : خُنيس بن حُذيفة أو حُذافة /شهد مع رسول الله بي بدراً ، مات بالمدينة فلقي [۱۷۱] عمر عثمان رضي الله عنهما ، فقال : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر . قال : أنظر في ذلك ، فلبثت ليالي ، ثم لقيني فقال : ما أريد النكاح يومي هذا . فوجدت في نفسي ، ثم لقيت أبا بكر رضي الله عنه ، فقلت : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر . فلم يرجع إلي شيئا ، وكان وجدي عليه أشد من وجدي على عثمان ، فلبثت ليالي ، فخطبها إلي رسول الله في فزوجتها إياه ، فلقيني أبو بكر ، رضي الله عنه ، فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم بكر ، رضي الله عنه ، فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا ، قال : قلت : نعم ، قال : فإني كنت سمعت رسول الله في يذكرها ، ولم أكن لأقشي سر رسول الله في ولو تركها تزوجتها (أ).

ورواه ابن وهب (٥) ، فقال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب أن سالم بن

<sup>،</sup> والدارقطني في سننه (١٨٧/٢) ، وصححه الألباني في « إرواء الغليل » (١٣٠/٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب : من برك على ركبتيه عند الإمام (۹۳) ، وغيرها ، = ومسلم، كتاب الفضائل ، برقم (۲۳۰۹) .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ، مولاهم التيماني ، أبو بكر الصنعاني ، الحافظ الكبير ، عالمُ اليمن ، قال ابن حجر : ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان متشيعًا، ولد سنة ١٢٦ ، ارتحل إلى الحجاز والشام ، والعراق ، وسافر في تجارة ، توفي سنة ٢١١ . انظر : طبقات ابن سعد (٥/٥٤) ، ثقات العجلي (ت: ١٠٠٠) ، ضعفاء العقيلي (١٠٠٠، ت: ٢٠٨٠) ، تهذيب الكمال (٥٢/١٨) ، سير أعلم النبلاء (٥٢/١٨) ، الكاشف (ت: ٣٤٠٧) ، التقريب (ت: ٤٠٦٤) .

<sup>(</sup>٣) الوجد : الحزن . المعجم الوسيط (٢/٥٥/١) [ و ج د ] .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، كتاب النكاح، باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (رقم ١٢٢٥)، والنسائي ، كتاب النكاح ، باب: عرض الرجل ابنته على من يرضى .

<sup>(</sup>٥) عبد اللَّه بن وهب بن مسلم ، الإمام شيخ الإسلام ، أبو محمد الفِهْريِّ ، مولاهم المصري الحافظ ،

عبد اللَّه كان يحدث أن ابن عمر ، رضي اللَّه عنه ، حين تأيمت حفصة ، ثم ذكر نحو حديث معمر ، ورواه سُويد بن سعيد (۱) ، فقال : ثنا الوليد بن محمد عن الزهري عن سالم أنه سمع أباه يحدث أن عمر قال : إن حفصة كان طلقها أبو حذافة ، قال عمر : فلقيت عثمان ، ثم ذكر الحديث ولم يذكر ابن عمر ، ورواه صالح عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد اللَّه أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول اللَّه على فتوفي بالمدينة ، فقال عمر : فتيت عثمان بن عفان الحديث (۱) ، ورواه يزيد بن هارون (۱) أنا سفيان بن حسين أتيت عثمان بن عفان الحديث (۱) ، ورواه يزيد بن هارون (۱) أنا سفيان بن حسين

ولد سنة ١٢٥، طلب العلم ، وله ١٧ سنة ، لقي بعض صغار التابعين ، وكان من أوعية العلم ، ومن كنوز العمل ، قال ابن حجر : مقبول من السادسة، توفي سنة ١٩٧ هـ. .

انظر : طبقات ابن سعد (۱۸/۷) ، الجرح والتعديل (۹/۹، ت : ۸۷۸) ، تهذيب الكمال (۱۲ (7/7)) ، ميز ان الاعتدال ((7/7)) ، سير أعلام النبلاء ((7/7)) ، = الكاشف ((7/7)) ، تقريب التهذيب ((7.70)) .

<sup>(</sup>۱) سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي ، أبو محمد الحدثاني الأنباري ، رجال جوال ، صاحب حديث وعناية بهذا الشأن ، لقي الكبار ، قال ابن حجر : صدوق في نفسه ، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس في حديثه . وبلغ مائة سنة ، ومات يوم عيد الفطر سنة ٢٤٠ بالحديثة .

انظر: الكامل لابن عدي (٣/٨٦٤) ، الجرح والتعديل (٤/٠٢٠، ت: ١٠٢٦) ، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ت: ٢٦٠) ، تهذيب الكمال (٢٤٧/١٢) ، سير أعلام النبلاء (١١/١١) ) ، ميزان الاعتدال (٢٤٨/٢، ت: ٣٦٢١)، الكاشف (ت: ٣٢١٥) ، تقريب التهذيب (ت: ٣٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) الدارقطني في العلل (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) يزيد بن هارون بن زانن ، الإمام القدوة ، شيخ الإسلام ، أبوخالد السلمي مولاهم ، الواسطي ، الحافظ ، ولد سنة ١١٨ ، وكان رأسًا في العلم والعمل ، قال ابن حجر: ثقة متقن عابد . كبير الشأن ، حسنُ الصلاة متعبد ، وقال بعضهم : وكان قد عمي ، توفي في خلافة المأمون ، ابن تسع أو ثمان وثمانين ، سنة ٢٠٦ .

انظر : طبقات ابن سعد (٢١٤/٧) ، تاريخ الدارمي (ت: ٩٤٩) ، الجرح والتعديل (٩٥٩٩،

عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : لما تأيمت حفصة لقي عمر عثمان فعرضها عليه ، فقال عثمان : ما لي في النساء مِنْ حاجة ، فلقيتُ أبا بكر فعرضتها عليه ، فسكت فغضِبتُ على أبي بكر ، فإذا برسولِ الله قد خطبها فعرضتها عليه ، فلكت فغضِبتُ على عبر أبا بكر فقال : إني عرضتُ على عثمان ابنتي فرد لي ، وعرضت عليك فسكت ، فأنا كنت عليك أشد غضبا حين سكت على عثمان وقد ردني (١) ، فقال أبو بكر : [إنه] (١) هي قد ذكر (منها) (١) شيئا وكان وقد خرجتُ دفصة أنْ أفشي السَّر (١) . وبعث رسولُ الله هي إلى جاريته مارية وقد خرجتُ دفصة من بيتها فجاءته ، فدخلت حفصة وهي معه ، فقالت : يا رسول الله ، أفي بيتي وعلى فراشي ؟! فقال : «اسكتي فلك الله لا أقربها أبدًا ، ولا تذكري هذا لأحكي ، فأخبرتُ به عائشة ، وكانتُ لا تكتّمها شيئا ، أبدًا ، ولا تَذكري هذا لأحكي ، فأخبرتُ به عائشة ، وكانتُ لا تكتّمها شيئا ، إنما كان أمرهما واحدًا ، فأنزل الله : {يَا أَيُهَا النّبِي لِمْ تُحرّمُ مَا أَحلَ اللّه لك } الآيات (١) ، فكفر عَنْ يَمينه (١) ، فقوله تعالى : { وَإِذْ أَسَرُ النّبِي إِلَى بَعْضِ عنهما (٢) ، فَطَلَقَ حفصة تطليقة ثم رَاجَعَها (١) . فقوله تعالى : عائشة وحفصة ، رضي الله أزواجه } ، وقوله : { إن تظاهرا عليه } يعني : عائشة وحفصة ، رضي الله عنهما (٢) ، فَطَلَقَ حفصة تطليقة ثم رَاجَعَها (١) .

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: « رَوي » .

<sup>(</sup>٢) سقط من المخطوط ، والمثبت من العلل (١٥٨/١) .

<sup>(7)</sup> في المخطوط : «معنا » ، والتصويب من العلل (١٥٨/١) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٢٧/٢) عن يزيد بن هارون به . وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٨١/٨) ، وأبو يعلى في مسنده (٢٠) .

 <sup>(</sup>٥) سورة التحريم ، من الآية : ١ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (١٠٢/٢٨) ، والنسائي في سننه (٧١/٧، ٧٢) ، وفي التفسير (٦٢٧- السنة ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب : { تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ خَفُورٌ رَحْيِمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلَّةَ أَيْمَاتِكُمْ } ، برقم (٤٩١٣) ، ومسلم ، كتاب الطلاق ، باب : الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ،

خَرَّجَ الحاكمُ (٢) مِنْ حَديثِ عمرو بن عَوْن (٣) ، ثنا هُشيم (١) ، نا حَميد ، عن أنس قال : لما طَلَقَ النبتي ﷺ حَفْصة أُمِرَ أَنْ يرُاجِعَها فراَجعَها . قال الحاكم : هذا حديثُ صحيحٌ على شَرْط الشَّيْخَيْنِ ، ولم يُخَرِّجَاه .

وقوله تعالى : { وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ } ، برقم (١٧٩، ٣١، ٣٢، ٣٣) ، من حديث ابن عباس .

- (۲) الحاكم (۲/۲۱، ۱۹۲/) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه ابن
   سعد في الطبقات (۸٤/۸) ، والدارمي (۱۲۱/۲) ، والبيهقي (۳۲۷/۷) من طريق هشيم .
- قال الدارمي : كان على بن المديني أنكر هذا الحديث ، وقال : ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد .
- (٣) عمرو بن عون بن أوس بن الجعد السلمي ، أبو عثمان الواسطي البزار ، مولى أبي العجفاء ،
   الحافظ المجودُ الإمام ، سكن البصرة ، وثقه غير واحد ، توفي سنة ٢٢٥.
- انظر : طبقات ابن سعد (۲/۳۱۳) ، الجرح والتعديل (۲/۲۵۲، ت : ۱۳۹۳)، ثقات ابن شاهين (ت: ۸۲۲) ، تهذيب الكمال (۱۲۷/۲۲) ، سير أعلام النبلاء (۱۰/-٤٥) ، الكاشف (ت : ٤٢٧٠) .
- (٤) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السُلَميُ أبو معاوية بن أبي خازم ، وقيل : أبو مُعاوية بن بشير بن أبي خازم الواسطيُّ ، قيل أنه : بُخاريُّ الأصل ، شيخ الإسلام ، محدِّثُ بغداد ، وحافظها ، ولد سنة ١٠٤ ، سكن بغداد ، ونشر بها العلم ، وصنف التصانيف ، قال الحافظ ابن حجر: نقة ثبت كثير التنايس والإرسال الخفي ، توفي سنة ١٨٣ .

انظر : طبقات ابن سعد ( $^{7}$   $^{7}$  ) ، الجرح والتعديل ( $^{9}$   $^{7}$  :  $^{7}$   $^{3}$  ) ، ثقات ابن حبان ( $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  ) ، ثقات ابن شاهين ( $^{7}$  :  $^{7}$  ) ، تهذيب الكمال ( $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  ) ، سير أعلام النبلاء ( $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  ) ، ثقريب التهذيب ( $^{7}$   $^{7}$  ) ، الكاشف ( $^{7}$  :  $^{7}$   $^{7}$  ) ، تقريب التهذيب ( $^{7}$  :  $^{7}$   $^{7}$  ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق ، باب : في المراجعة ، برقم (۲۲۸۳) ، والنسائي ، كتاب الطلاق ، باب : الرجعة (۲۱۳/۱) ، وابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب : حدثنا سويد بن سعيد ، برقم ( باب : حدثنا سويد بن سعيد ، برقم ( ۲۰۱۳)، والدرمي (۲/۰۲، ۱۹۱۱)، وأبو يعلى (۱۷۳، ۱۷۲)، وابن حبان (۲۲۷۵- إحسان)،=

<sup>-</sup> والحاكم (١٩٧/٢) ، والبيهقي (٣٢١/٧، ٣٢١) من طريق يحيى بن زكريا عن صالح بن أبي صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر .

تنبيسه: وقع في مطبوعة النسائي: «عن ابن عباس عن ابن عمر »، وهو تحريف . انظر تحفة الأشراف ( $2\pi/\Lambda$ ) ، برقم ( $2\pi/\Lambda$ ) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( $2\pi/\Lambda$ ).

( وخَرج )(١) أيضًا مِنْ حَديث يَحْيَى بن رَكريا بن أبي زَائدة (٢) عَنْ صالح بن صالح بن صالح بن صالح بن صالح الله عن سلمة بن كُهيل (٤) ، عن سعيد بن تُجبير ، عن ابن عباس ، عن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله على طَلَق حَفْصَة ، ثم راَجعَها . قال : هذا حديثُ صَحِيحٌ على شرطِ الشيخين ولم يُخرجُه . وله (٥) مِنْ

<sup>(</sup>١) كتبت بخط نقيق بين السطور .

<sup>(</sup>٢) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، واسمه ميمون بن فيروز الهَمْدانيُّ الوادعيُّ ، أبو سعيد الكوفي ، مولى المرأة من وادعة ، وقيل : مولى محمد بن المنتشر الهمداني، ولد سنة ١٢٠ نقريبًا، وكان =

على قضاء المدائن ، وقال بعضهم : جمع له الفقه والحديث ، ونكر أنه أول من صنف الكتب بالكوفة ، توفي سنة ١٨٣ ، وهو ابن ٦٣ سنة . قال الحافظ ابن حجر : ثقة متقن .

انظر : الجرح والتعديل (182/9) ، ثقات ابن حبان (10/7) ، ثقات ابن شاهين (10/7) ، سير أعلام النبلاء (10/7) ، تهذيب الكمال (10/7) ، ميزان الاعتدال (10/7) ، ميزان الاعتدال (10/7) ، تهذيب 10/70 ، النقريب (10/70 ) .

<sup>(</sup>٣) صالح بن صالح بن حَيّ ، واسمه حيّان ، وقيل : صالح بن صالح بن مسلم بن حيَّان الثوري الهمدانيُّ الكوفي ، والد عليّ بن صالح بن حَيّ ، والحسن بن صالح بن حَيّ ، وقد ينسب إلى جده ، روى له الجماعة ، ووثقه غير واحد .

انظر : ثقات العجلي (ت : 7٨٥) ، الجرح والتعديل (3/7.3، ت : 1٧٧٩) ، ثقات ابن حبان (7/73))، تهذيب الكمال (7/30))، ميزان الاعتدال (7/30)، تهذيب الكمال (3/30))، ميزان الاعتدال (3/30))، الكاشف (ت : 3/30)) .

<sup>(</sup>٤) سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي أبو يحيى الكوفي النتعي ونتعة بطن من حضرموت ، وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي أن نتعة قرية فيها بئر برهون ، وقال أحمد : كان متقنًا للحديث ، وقال أحمد العجلي : تابعي ثقة ثبت في الحديث وفيه تشيع. وقال الحافظ الذهبي: ثقة. توفي سنة ١٢١، وقيل : ١٢٧، انظر : ثقات العجلي (ت: ٥٩١) ، الجرح والتعديل (٤/١٧٠، وقيل : ١٢٣. انظر : ثقات العجلي (ت: ٥٩١) ، الجرح والتعديل (٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٥) الحاكم في مستدركه (٢٩٣/٢) ، وأخرجه النسائي ، كتاب عشرة النساء ، باب : الغيرة (٢١/٧) ، وفي الكبرى ، كتاب عشرة النساء ، باب : الغيرة (٢١) ، والتفسير سورة التحريم : قوله تعالى : { يَا أَيُهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكَ } (٦٢٧) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت به . وزاد : « عائشة » . قال الحافظ في « الفتح » (٣٧٦/٩) : « بسند صحيح » .

حديثِ سُليمان بن المُغيرة (١) عن ثابت عن أنس أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كانت له أَمةُ فلم تَزَلُ به حفصة حتى جَعلها على نفسِه حَرَامًا ، فأنزل اللَّه : { يَا أَيُهَا النَّبِيُ فلم تَزَلُ به حفصة حتى جَعلها على نفسِه حَرَامًا ، فأنزل اللَّه : { يَا أَيُهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } الآية . قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . وَحَرَّج الطبر اني (١) مِنْ حديث ابن وَهب حدثني عمرو بن صالح الحضرمي (١) وَحَرَّج الطبر اني (١) مِنْ حديث ابن وَهب حدثني عمرو بن صالح الحضرمي عن موسى بن علي بن رباح (١) عن أبيه (٥) عن عُقبة بن عامر (١) : أن النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) سليمان بن المغيرة القَيْسيُ ، أبو سعيد البَصْريُ ، مولى بن قَيْس بن ثَعَلَبة بن بكر بن وائل ، قال أحمد بن حنبل : هو ثبت ثبت ، وقال يحيى بن معين : ثقة ثقة ، وثقه غير واحد، توفي سنة ١٦. انظر : طبقات ابن سعد (٢٨٠/٧) ، ثقات ابن شاهين (ت: ٢٦٢) ، الجرح والتعديل (٤/ ١٠٤) . الكاشف (ت: ٢٥٥١) .

 <sup>(</sup>۲) الطبراني : المعجم الكبير (۱۷/ رقم ۸۰٤) ، وعمرو بن صالح لا يعرف ، وبقية رجاله ثقات .
 كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲٤٤/۹) .

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٤/٩) : لم أعرفه .

<sup>(</sup>٤) موسى بن عُلَىّ بن رباح اللَّهْميُّ ، أبو عبد الرَّحمان المصريُّ ، وكان أمير مصر لأبي جعفر المنصور ست سنين وشهرين ، الإمام الحافظ النقة ، الأمير الكبير العادل ، ونقه غير واحد ، وقال أبو حاتم الرازي : كان رجلاً صالحًا يتقن الحديث ، ولد سنة ٩٨ ، وتوفي سنة ١٦٣. انظر : طبقات ابن سعد (٧/٥١٥) ، الجرح والتعديل (٨/١٥٥، ت : ١٩١) ، نقات ابن شاهين (ت : ١٣٤١) ، تهذيب الكمال (١٢٣/٢٩) ، سير أعلام (١١/٧) ، ميزان الاعتدال (١٢٥/٤، ت : ٨٨٩٩) ، الكاشف (ت : ٨١٥٥) .

<sup>(</sup>٥) على بن رباح بن قصير بن قشيب اللخمي ، الثقة العالم ، واسمه على ، وإنما صغر ، فقال أبو عبد الرحمن المُقْرئ : كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه على ، قتلوه ، فبلغ ذلك رباحًا ، فقال : هو على ، ولد في صدر خلافة عثمان ، فلعله غير وهو شاب ، له وفادة على معاوية ، وكان من أشراف العرب ، توفي سنة ١١٤. وقال الحافظ ابن حجر : ثقة : طبقات ابن سعد (٧/ ١٥٥) ، الجرح والتعديل (٦/١٦ ت : ١٠٢) ، ثقات ابن حبان (٥/١٦) ، أنساب السمعاني (٥/١٦) ، تهذيب الكمال (٢/٢٠٤) ، سير أعلام (٢/٢٠) ، الكاشف (ت : ٣٩٦٩) ، تقريب التهذيب (ت : ٤٧٣٢) .

<sup>(</sup>٦) عُقْبَة بن عامر الجُهني ، الإمام ، المقرئ أبو عيسى - ويقال : أبو حمَّاد ، ويقال : أبو عمرو ، ويقال : أبو عامر ، ويقال : أبو الأسد - المصري ، صاحب النبي عَلَيْ ، وكان عالمًا مقرنًا

طَلَقَ حَفْصَة ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فَوضَعَ التَّرابَ على رَأْسِه ، وقال : ما يَعْبَأُ اللَّهُ بابُنِ الخطّاب بَعْدَ هذا ، فنزل جبريلُ على النبي عَلَيْ ، فقال : « أَنَ اللَّه يَأْمُرُك أَنْ تَرُاجِع حَفْصَة ﴾ . وقيل في سبب نزول الآيات غير ذلك(١) ، وقيل : هَم بطلاقها ولم يطلقها (١) . وتوفيت في جُمادي سنة إحدى وأربعين(١) ، وقيل : سبع وعشرين(١) . وأثبتُها سنة خمس وقيل : خمس وأربعين(١) ، وقيل : سبع وعشرين(١) . وأثبتُها سنة خمس وأربعين، وصَلَّى عليها مَرْوان بن الحَكَم (١) ، ونزل في قبرها عبد اللَّه بن عمر وعاصم بن عمر (١) ، وحمزة بن عبد اللَّه بن عمر (١) ، وعبيد اللَّه بن عبد

فصيحًا فقيهًا فرضيًّا شاعرًا كبير الشأن، وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق، وله دار بخط باب توما أحد أبواب مدينة دمشق من الجانب الشرقي، ولي إمارة مصر، توفي سنة ٥٨.

انظر : أسد الغابة (٤/٣٥، ت : ٣٧٠٥) ، الاستيعاب (٣/٧٦/، ت : ١٨٢٤) ، تهذيب الكمال ( ٢٠٢/٢٠) ، سير أعلام النبلاء (٢/٢٤) ، الكاشف ( ت : ٣٨٩٣) .

<sup>(</sup>۱) السبب الثاني في تحريم النبي على العسل على نفسه لما قالتا عائشة وحفصة له: «إنّا نجد منك ربح مغافير »، فحرمه النبي على فنزلت الآيات . أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب : { يَا أَيُّهَا النّبِي لُم تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكَ ... } برقم (٤٩١٢) ، ومسلم ، كتاب الطلاق ، باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ، برقم (١٤٧٤) .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٨٥/٨ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٢٠١/٨.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ١٨١٢/٤ ، أسد الغابة ٧/٧٦، تهذيب الأسماء ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، وانظر خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٦) جوامع السيرة لابن حزم ٣١، ابن سعد ٨٦/٨، عيون الأثر ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٧) عاصم بن عمر بن الخطاب ، الفقيه ، الشريف ، أبو عمرو القُرَشيّ ، ولد في أيام النبوة ، وحدث عن أبيه ، وأمه هي : جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية ، وكان من نبلاء الرجال ، دينًا ، خيرًا ، صالحًا ، وكان بليغًا ، فصيحًا ، شاعرًا ، وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز لأمه ، توفي سنة ،٧ . انظر : طبقات ابن سعد (٥/٥١) ، الجرح والتعديل (٢/٢٦، ت : ١٩١٢)، الاستيعاب (٢/٢٧، ت : ١٣١١)، أسد الغابة (١٩/٥)، سير أعلام (٤/٧٤).

<sup>(^)</sup> حمزة بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ، أمه أم ولد ، أم سالم بن عبد اللَّه ، من خيار المسلمين ، ومن حملة العلم . انظر : نسب قريش (٣٥٧) ، جمهرة أنساب العرب (١٥٣) .

اللَّه بن عمر (۱)(۲) . ودفنت بالبقيع وحَمَل مَرْوانُ وهو أميرُ المدينة يومئذ سريرَها ، ثم حمله أبو هريرة (۲) .

# رَ يُنبُ أُمُّ المساكينِ

(زینب) (ئ) أم المساکین (۱۰) بنت خُزیمة بن الحارث بن عبد اللَّه بن عمرو بن عبد منَاف ابن هلال بن عامر بن صعصعة العامریة (۱۰)، أخت میمونة بنت الحارث بن ( حَزْن ) (۸) لأمها (۹)، تزوجها الطَّفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قُصني (۱۰) ( أخو ) (۱) عبيدة بن الحارث (۱)، ثم طَلَقها فخلف عليها أخوه مناف بن قُصني (۱۰) ( أخو ) (۱) عبيدة بن الحارث (۱)، ثم طَلَقها فخلف عليها أخوه

<sup>(</sup>۱) عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القُرشيُّ العدويُّ، أبو بكر المدنيّ أخو سالم، وأخويه، وكان شقيق سالم، وهو والد القاسم بن عبيد اللَّه، وأُمُّه أم ولد، وهي أُم سالم بن عبد اللَّه، وكان أُسن من عبد اللَّه بن عبد اللَّه فيما يذكرون ، قال الحافظ: ثقة . ومات قبل سالم بن عبد اللَّه بن عمر انظر : طبقات ابن سعد (٥/٠٠) ، ثقات ابن حبان (٥/١٤) ، الجرح والتعديل (٥/٣٠، ت عمر انظر : طبقات ابن سعد (٥/٧٠) ، الكاشف (ت : ٣٦١٠) ، تقريب التهذيب (ت : ٤٣١٠) .

<sup>(</sup>٢) المنتخب من أزواج النبي (٤٦، ٤٧) ، ابن سعد ٨٦/٨، عيون الأثر ٢/٣٨٥، تهنيب الأسماء ٣٣٩/١ .

<sup>(</sup>٣) المنتخب من أزواج النبي ( ٤٧ ) ، سبل الهدى والرشاد ٨٧/١٢ .

<sup>(</sup>٤) مطموسة في نسخة ( أ ) .

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد ۱۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۰، المعارف: ۸۷، ۱۳۰، ۱۵۸، المستدرك ۲۳، ۳۳، ۳۳، الاستيعاب ١٨٥٣/٤، البيهقي في الدلائل ۲/۰۲۰، أسد الغابة ۱۲۹/۷، العبر ۱۱/۱، سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۱، الإصابة ١٥/٤، شنرات الذهب ١٠/١.

<sup>(</sup>٦) هناك طمس بالمخطوط على اسم زينب . والتعديل من المصادر .

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب ١٨٥٣/٤، المحبر ٨٣، جوامع السيرة ٣١.

<sup>(^)</sup> في الأصل : «حرث » ، وقد تحرف على الناسخ هنا ، وفي ترجمة ميمونة أيضنا ! ولم يتفطن محقق المطبوع للتحريف هنا .

<sup>(</sup>٩) نقله ابن عبد البر في الاستيعاب ١٨٥٣/٤ عن أبي الحسن على بن عبد العزيز النسابة ، قال : ولم أر نلك لغيره ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١٠) الطغيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قُصيّ القرشي المطلبي ، شهد بدرًا ، وشهد احدًا وسائر المشاهد مع رسول اللَّه ﷺ ، توفي سنة ٣٣ ، وقيل : ٣١، وقيل : ٣٢ .

انظر : الاستيعاب (٢/٢٥٦، ت : ١٢٧١) ، أسد الغابة (٣/٢٦، ت : ٢٦٠٦) ، تجريد أسماء الصحابة (١/٢٧٦، ت : ٢٩٠٨) .

أخوه عبيدة ، فأصيب يوم بدر ومات بالصفر اء (٣) . فترو وها رسول الله على في شهر رمضان سنة ثلاث زوجه إياها قبيصة بن عمر الهلالي وأصدقها أربعمائة درهم (٤) وقيل : كانت تحت عبد الله بن جَحْش (٥) ، فلما قُتل يوم أُحُد تَرَوَجها [۱۷۷۱] رسول الله على ، فأقامت عنده ثمانية أشهر ، وقيل : شهرين أو ثلاثة (١) ، وتوفيت في آخر شهر ربيع الآخر سنة أربع (٧) ، فدفنها رسول الله على بالبقيع بعد ما صَلّى عليها (٨) .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: « أخي » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قُصي القُرشي المطلبي ، وأمه من ثقيف ، وكان أحد السابقين الأولين ، وهو أسن من رسول الله على بعشر سنين ، وكان ربعة من الرجال ، كبير المنزلة عند رسول الله على ، توفي بالصفراء في العشر الأخير من رمضان سنة ٢ . انظر : طبقات ابن سعد (٧٣/٥) ، (٨/٤٠٤) ، الاستيعاب (٣/١٠٠، ت : ١٧٤٨) ، سير أعلام النبلاء (٢٥٦/١)، العقد الثمين (٥/٤٤٤) .

<sup>(</sup>٣) نسب قريش ٩٤- ١٥٢، المحبر ٤٥٩، أسد الغابة ٣/٥٥، تهذيب الأسماء واللغات ١/٣١٨، المنتظم لابن الجوزي ٣/٠٤، سير أعلام النبلاء ٢٥٦/١، العقد الثمين ٥/٥٥٥. والصفراء: واد بناحية المدينة كثير النخل. البلدان ٤١٢/٣ لياقوت الحموي.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام (٣٩١/٤) ، وتقدم تفصيل نلك ( ص ٢٩٠ ) .

<sup>(°)</sup> عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مُرَّة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي ، أمُّه أميمة بنت عبد المطلب ، كان من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين ، شهد بدرًا ، واستشهد يوم أحد ، يعرف بالمجدع في الله؛ لأنه مثل به يوم أحد وقطع أنفه . انظر : الاستيعاب (٣/٧/٢، ت : ٤٨٤) ، أسد الغابة (٣/١٩٤، ت : ٢٨٥٦) ، تجريد أسماء الصحابة (٢/٢٠٠، ت : ٢١٩١)، الإصابة (٢٨٧/٢، ت : ٤٥٨٤) .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب ١٨٥٣/٤، الإصابة ٢١٥/٤، سبل الهدى والرشاد ١١٥/١٢ ، خلاصة سير سيد البشر المحب الطبري ص ١٣١ .

<sup>(</sup>۷) ابن سعد ۱۱۵/۸، ۱۱۳، سبل الهدى والرشاد ۱۱۲/۱۲.

<sup>(</sup>٨) المنتخب من أزواج النبي ٤٩، ابن سعد ١١٦/٨، عيون الأثر ٢/٣٨٥.

### أم سَلَّمَة

(وأم سَلَمَة) (1) هِند - وقيل: رَمْلَة وليس بشيء - بنت أبي أمية حُنيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم ، وهاجرت معه (٢) إلى أَرَّضِ الْحَبشَة وَوَلَدَتُ له سَلَمَة وعُمر وزينب ودُرَّة (٢) ، ثم مات عنها في جُمادئ الآخرة سنة أربع (٤) ، فلما انقضت عِنَّتُها تَزَوَجَها رسولُ الله الله وأَعْرَسَ بها في شوال منها (٥) ، ويقال: إنه خَطَبها إلى نَفْسِها فَجَعلَتُ أمرَها إليه (٢) ، ويقال: إنه قال لها: مُري ويقال: إنه خَطَبها إلى نَفْسِها فَجَعلَتُ أمرَها إليه (٢) ، ويقال ابنه قال لها: مُري ابنكُ سَلَمَة بنَ أبي سَلَمَة (٧) يزوجُك فَزَوَّجَها رسولَ الله على وهو عُلام (٨) ، ويقال: إن الذي زوجه إياها عُمر بن أبي سلمة كما رواه النسائي [وأحمد] (٩) . وقيل: إن عمر هذا هو عمرُ ابنُ الخطاب ، رضي الله عنه ؛ لأنه كان هُو الخاطِبَ لها (١٠) ، والثابت أن سَلَمة زَوَّجه إيّاها . وقال له رسول الله على حين زوجه أمامة ابنة حمزة والثابت أن سَلَمة زَوَّجه إيّاها . وقال له رسول الله على حين زوجه أمامة ابنة حمزة

<sup>(</sup>۱) مطموسة في نسخة (أ) ، التاريخ لابن معين ٧٤٢، طبقات ابن سعد ٨٦٨- ٩٦، نسب قريش ٣٣٧، طبقات خليفة ٣٣٤، العبر ١٩٥١، المعارف ١٢٨، ١٣٦، الجرح والتعديل ١٤٤٩، جمهرة أنساب العرب ١٤٤، الاستيعاب ١٩٠٤، أسد الغابة ٧/٠٤٠، سير أعلام النبلاء ٢٠١/٢، سبل الهدى والرشاد ٨٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) المقصود بقولها : هجرت معه ؛ أي أبي سلمة زوجها رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) المحبر ٨٤، ابن سعد ٨/٨، ٨٧، جوامع السيرة لابن حزم ٣١، أسد الغابة ٧/٣٤١، عيون الأثر ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٨٧/٨، عيون الأثر ٣٨٦/٢، سبل الهدى والرشاد ٨٩/١٢.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٨٧٨، ٩٥، المحبر ٨٥، الاستيعاب ١٩٢١/٤، المنتظم ٢٠٦/٣، عيون الأثر ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف للبلاذري (٦٣/٢).

<sup>(</sup>٧) تأتي ترجمته في فصل في نكر من كان في حجر رسول الله على من أولاد نسائه ( ص ٥٥٨).

<sup>(</sup>٨) الاستيعاب ٢/١٤٦، أسد الغابة ٢/٢٦، سير أعلم النبلاء ٥٩٨/٣، الإصابة ٢٦/٦، العقد الثمين ٥٩٨/٤.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد (٣١٧، ٣١٣، ٣١٧) ، والنسائي ، كتاب النكاح ، باب : إنكاح الابن أمه (٦/١٨، ٨١/٦) . وما بين المعكوفين بالأصل [ وقيل وأحمد ] ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) ابن سعد ٨٩/٨، المنتظم ٢٠٧/٣، سبل الهدى والرشاد ١٩٠/١٢.

(¹) ، رضى اللَّهُ عنه : « هل جُزِيتَ سَلَمةُ ؟ » (¹). قال أبو الحسن المدائني (٣)عن ابراهيم بن أبي يحيى (٤) عن حسين بن عبد اللَّه بن ضُميرة (٥) مولى النبي عن الله عنه عن على ، رضى اللَّهُ عنه قال : خَطَب رسولُ اللَّه على أمَّ سَلْمَة فقالت : مَنْ

<sup>(</sup>۱) أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب ، وأمها سلمى بنت عميس ، وسماها الواقدي عمارة ، وحكى ابن السكن أنه قيل أن اسمها فاطمة وأخواها لأمها عبد الله وعبد الرحمن بن شداد بن الهاد ، وهي التي اختصم فيها على وجعفر وزيد لما خرجت من مكة .

انظر : طبقات ابن سعد (۸/۳۳، ٤٨)، أسد الغابة (11/7، 117) ، تجريد أسماء الصحابة (11/7) ، 11/7) ، الإصابة (11/7) ، الإصابة (11/7) .

<sup>(</sup>٢) لُخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/١٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢١/٧، ١٢٢). وقال: هذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) المدائني : هو العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني الأخباري ، نزل بغداد ، وصنف التصانيف ، وكان عجبًا في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب ، مصدقًا فيما ينقله عالي الإسناد ، قال ابن عدي : ليس بالقوي في الحديث ، ولكن قال يحيى بن معين : ثقة ، ولد سنة ٢٣٦، وتوفي سنة ٢٢٤، أو سنة ٢٢٥ .

انظر : تاريخ بغداد (٢١/١٥) ، الكامل لابن الأثير (٦/٦٦) ، سير أعلام النبلاء (١٠/١٠) ، ميزان الاعتدال (١٥٣/٣)، ت : ٥٩٢١) .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن أبي يحيى ، هو الشيخ العالمُ المحدّث ، أحد الأعلام المشاهير ، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي ، مولاهم المدني ، الفقيه ، ولد في حدود سنة ١٠٠ ، تركه غير واحد ، ورمي بالقدر والتشيع والكذب ، قال ابن حجر : متروك . توفي سنة ١٨٤ .

انظر : التاريخ الكبير (١/١/١) ، الجرح والتعديل (١٢٥/٢) ، تهذيب الكمال (١٨٤/٢) ، سير أعلام النبلاء (٣٩٧/٨) ، ميزان الاعتدال (٥٧/١ ت : ١٨٩) ، التقريب (ت: ٢٤١) .

<sup>(°)</sup> حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة سعيد الحميري المدني ، تركه غير واحد، وكذبه مالك وأبو حاتم ، وقال ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون ، وقال أبو زرعة : ليس بشيء أضرب على حديثه.

انظر : الكامل لابن عدي (٢/٣٥٦) ، العقيلي (٢٤٦/١) ، الضعفاء والمتروكين للذهبي (ت: ٩٨٩) ، الميزان (٢٨٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) ضميرة بن أبي ضميرة ، مولى رسول اللَّه ﷺ ، له ولأبيه صحبة ، يعد في أهل المدينة ، وقيل : أنه ابن سعيد الحميري ، أخرج له الثلاثة وابن عبد البر ، وأبي نعيم وابن منده . انظر : أسد الغابة (٣/٤/١، ت : ٢٨٨٥) ، تجريد أسماء الصحابة (٢٧٤/١، ت : ٢٨٨٥)، الإصابة (٢١٤/٢

يُزوّجني ورجالي غينب ؟ قال : ابنك ، ويَشْهَدُ أصحابُ النبيِّ فزوّجها ابنها وهو غلامُ (١) . وعن الأَجْلَحُ (٢) عن الشَّعْبي (٦) قال : قال رسول اللَّه ﷺ : أُزوَّجُ بنت علامُ (١) . وعن الأَجْلَحُ (٢) عن الشَّعْبي (٦) قال : قال رسول اللَّه ﷺ : أُزوَّجُ بنت حمزةَ سَلَمَة بنَ أبي سَلَمَة مَكافأة له ، حَيْثُ زَوَجني أمّة . نكره في كتاب «مَنْ زَوَّجَ أَمّة » أُمّة » (٤) . ويقال : كان السَّفِيرُ بين النبي ﷺ وبين أم سَلَمَة عمرَ بن الخطاب رضي اللَّه عنه (٥) ، ويقال : كاطِب بن أبي بَلْتَعَة (١) ، فقالت : إني مُسِنَّة ، فقال : وأنا أسَنَ

، ت: ۲۰۶٤).

<sup>(</sup>۱) نكره تقي الدين الفاسي في العقد الثمين (٥٩٨/٤) عن الزبير قال : حدثتي محمد بن الحسن ، عن الحسن ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي على ... فذكره ليس فيه ذكر على.

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «الأجيلح»، وهو خطأ، والصواب هو: أجلّح بن عبد الله بن حُجيّة، ويقال: أجلح بن عبد الله بن معاوية الكنديُّ، أبو حُجيّة الكُوفيُّ، والد عبد الله بن الأجلح، ويقال: اسمه يحيى، والأجلح لقبّ ، قال يحيى بن معين: ثقة ، ووثقه العجلي، وقال أبو حاتم: ليس بالقويِّ ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، قال ابن حجر: صدوق شيعي، روى له البخاري في الألب المفرد، وروى له الأربعة، توفي سنة ١٤٥ هـ . انظر: الجرح والتعديل (٢/٣٤٦، ت: ١٣١٧)، أحوال الرجال للجوزجاني (ت: ٣٤٦)، ثقات العجلي (ت: ٨٤)، تهذيب الكمال (٢/٥٧٢)، ميزان الاعتدال (١٧٥/١، ت: ٢٧٤)، تقريب التهذيب (ت: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار - وذو كبار : قيل من أقيال اليمن - الإمام ، علاّمة العصر ، أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي ، ويقال : هو عامر بن عبد الله ، وكانت أمّه من سبي جلولاء، مولده في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها ، وقيل: ولد سنة ٢١، وقيل سنة ٢٨ ، وتوفي سنة ١٠٤ ، وقال الواقدي سنة ١٠٥ وهو ابن ٨٢ سنة ، قال ابن حجر: ثقة مشهور فقيه فاضل .

انظر : طبقات ابن سعد (٢٤٦/٦) ، الجرح والتعديل (٢٢٢٦، ت : ١٨٠٢)، نقات ابن حبان (٥ / ١٨٠٧) ، تهذيب الكمال (٢٨/١٤) ، سير أعلام النبلاء (٤/٤٤) ، تقريب التهذيب (ت: ٣٠٩٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر هذا القول بالتقصيل في جلاء الأقهام ١٩٧، واستتباطًا من سبل الهدى والرشاد ١٠/١٢.

<sup>(</sup>٦) حاطب بن أبي بَلْتَعة عمرو بن عُمير بن سلمة ، اللَّحْمي المكي ، حليف بني أسد بن عبد العزى بن قصي ، من مشاهير المهاجرين ، شهد بدرًا والمشاهد ، وكان رسول النبي على إلى المقوقس ، =

صاحب مصر ، وكان تاجرًا في الطعام ، وكان من الرماة الموصفين ، توفي سنة ٦٨ .

منك ، قالت : فإني مُصِبَية ، قال : هم في عِبَالِ اللَّه ورسوله ، قالت : فإني غيور ، قال : أنا أدْعُو اللَّه أَنْ يُذْهِبَ عنك الغَيْرة قَدَعَا لها (١) ، ثم إنه تزوجها وأَصْدَقها عَلَى فراشا حَشُوه ليف وقدحا وصَدَفة ومجشة (٢) ابنتي بها في ببيت أمّ المساكين فوجَد فيه خررة فيها شيء من شعير وإذا رَحَى وبرهمة (٣) ، وفيها كَعْبُ مِن إهالة (٤) ، فكان ذلك طعام رسولِ اللَّه عَلَى وأهله ليلة عُرْسِه (٥) . وقال لها في صَبِيحتها : إنه ليس بك على أهلك هُوان ، فإن شيئت ثاثت لك أو خمس أو سبع ، فإني لم أسبع لامرأة من نسائي قَطْ ، فقالت : اصنع ما شيئت ، فإنما أنا امرأة من نسائك (١) . ويقال : إنه قال لها : لك عندنا قطيفة تُلْبَسَينها في الشتاء وتقرشينها في الصيف ووسادة من أدم كشوها ليف ، وركيان تَطْحَنينَ بهما ، وجَرَّتَانِ في أحدهما ماء وفي الأخرى دقيق ،

انظر : طبقات ابن سعد (١١٤/٣) ، الجرح والتعديل (٣٠٣/، ت : ١٣٥٢) ، الاستيعاب (١/ ٣٠٣، ت : ٤٥٧) ، أسد الغابة (٤٣/١) ، سير أعلام النبلاء (٤٣/٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر ابن سعد (۸/۹۰، ۹۱، ۹۲) .

<sup>(</sup>٢) المجَشَّة : الرحى . ( القاموس : ص ٧٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) البُرْمَة : قدر من حجارة . ( القاموس : ص ١٣٩٤) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «كعب من إهالة» أي قطعة من السمن والدهن ، كما في النهاية لابن الأثير (١٧٩/٤) ، وتصحفت في المخطوط إلى «كعب ابن إهالة»! ووقع في المطبوع «قعب من إهالة» ذاهبًا إلى أن «قعب» هو الإناء الكبير كما في المصباح المنير (ق ع ب) معتبرًا أن ما بالمخطوط تحريف ، وما ذهب إليه خطأ ؛ لأنه يفسد المعنى ، إذ المقصود أن طعام النبي على كان قليلاً ليلتتذ ، أما إذا اعتبرنا أن السمن كان في إناء ضخم ، فظاهره يفسد المعنى المقصود ، والله أعلم

<sup>(</sup>٥) ابن سعد في الطبقات (٨/ ٩١) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد في الطبقات (٨/٠٩) ، وفيه : «إن أحببت أن أسيع لك سبعت ، وإن سبعت لك سبعت لله سبعت لله المواحبك . قالت : يا رسول الله ، افعل ما أحببت » . وفي رواية أنها اختارت النتايث (٩٢/١) ، أي يمكث عنها ثلاث ليال ، ولم أر رواية : «خمس » .

وَجَفْنَةٌ تَعْجَنِينَ وَتَثُرُدِينَ فِيها ، فقالت : رَضِيتُ ، فكان ذلك مَهْرَها(١) . ونزلتْ عند رسولِ اللَّه عَلَيْ بمنزله لَطِيفة (٢) ، وتُوفِيتُ في شوال سنة تسع وخمسين ودُفنت بالبقيع ونزل في قبرها ابناها سَلْمَة وعُمر وابن أخيها عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي أُمية (١)(٤)، وقيل: تُوفيت في شهر رمضان منها(٥)، وقيل : توفيت يوم عاشوراء سنة إحدى وستين (١)، وصلى عليها أبو هريرة (٧)، وقيل سعيد بن زيد (٨)، وهي آخر أمهات

<sup>(</sup>۱) ابن سعد في الطبقات (۹۰/۸) ، وفيه : «قال رسول الله : أما إني لا أنقصك مما أعطيت أختك فلانة ، رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف » . وانظر سبل الهدى والرشاد (۱۲/ ۹۰) .

<sup>(</sup>٢) يشهد لذلك ما أخرجه ابن سعد ٩٤/٨ بسنده أن رسول الله على قال : «إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد » . فلما تزوج أم سلمة ، سئل رسول الله على ، فقيل : يا رسول الله ، ما فعلت الشعبة ؟ فسكت رسول الله على ، فعرف أن أم سلمة قد نزلت عنده ، وانظر المنتظم ٢٠٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي ، ابن أخي أم سلمة ، نكره جماعة في الصحابة وفيه نظر ، قال أبو عمر : لا تصح عندي صحبته لصغره ، روى عنه عروة بن الزبير ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . انظر : الاستيعاب (٩٤٢/٣) ، أسد الغابة (٢٩٨/٣، ت : ٣٠٨٩) ، الإصابة (٣٠٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) المنتخب من أزواج النبي ص ٥٦، ابن سعد ٩٦/٨، أسد الغابة ٧/ ٢٩٠، تهذيب الأسماء ٣٦٢/١، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ٧/٩٨٦، تهذيب الأسماء ٢/٢٣٦، الاستيعاب ١٩٢١/٤، العقد الثمين ٨/٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) المحبر ٨٥، تهذيب الأسماء ٢/٢٦، السمط الثمين (١٤٦، ١٤٧) سبل الهدى والرشاد ٢١/٤، ١٤٠ تاريخ دمشق قسم السيرة ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العُزَّى بن رباح بن قُرط بن رزَاح بن عدي بن كَعْب بن لؤي بن غالب ، أبو الأعور القرشني العدوي ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، ومن السابقين الأولين البدريين ، ومن الذين رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه ، وشهد حصار دمشق وفتحها .

انظر : طبقات ابن سعد (٣/٩٧٣) ، الجرح والتعديل (٢١/٤، ت : ٨٥)، الاستيعاب (٢١٤/٤، ت : ٩٨٧) ، أسد الغابة (٢/٧٨، ت : ٢٠٧٥) ، تهذيب الكمال (٢/٢٤٤) ، العقد الثمين (٤/٩٥٥) .

<sup>(</sup>٨)الاستيعاب ١٩٢١/٤، تهذيب الأسماء ٢٦٢/١، العقد الثمين ٢٢٢/٨.

المؤمنين [مَوْتًا ]<sup>(١)</sup>.

وقال عطاء : آخِرُهن مَوتًا صَفِية (٢) . وهي أول طَعِينة دخلت المدينة مُهاجر قال عطاء : بل ليلى بنت أبي حَثَمْة (٤) زوج عامر بن رَبيعة العَنزي (٥) (كليف )(١) الخَطَّاب بن نُفيل (٧) .

\* \* \*

#### زينب بنت جحش

(١) جوامع السيرة ( ص ٣١) ، المنتخب من أزواج النبي ﷺ ( ص ٥٢) . وما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق .

- (٣) الأوائل للعسكري ص ٤٠٠، شرح الزرقاني (٣/٣٨) ، سبل الهدى والرشاد ١٢/٨٨، المحبر : ٥٨.
- (٤) ليلى بنت أبي حثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد اللَّه بن عبيد بن عويمر بن عَدِيِّ بن كعب بن لؤي القرشية العَدوية ، كانت من المهاجرات الأول ، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة ، وصلت القبلتين .
- انظر : أسد الغابة (٢/٢٥٦، ت : ٢٠٦٧) ، تجريد أسماء الصحابة (ت : ٣٦٣٥) ، الإصابة (٤ / ٤٠٠) . الإصابة (٤ / ٤٠٠) .
- (°) عامر بن ربيعة العنزي العدوي ، حليف لسهم بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن عنز بن واثل بن قاسط ، واختلف في نسبته ، ولكن لم يختلفوا أنه حليف للخطاب بن نفيل ، لأنه تبناه ، هاجر الهجرتين ، وشهد بدرًا وسائر المشاهد ، توفي سنة ٣٣ ، وقيل : ٣٢ ، وقيل : سنة ٣٥ بعد قتل عثمان بأيام .

انظر : أسد الغابة (١٢١/٣، ت : ٢٦٩١) ، الاستيعاب (٤/ ٢٩٠، ت : ١٣٢٧) ، الإصابة (٢/ ٢٤٩، ت : ٢٣٨١) . الإصابة (٢/

- (٦) تحرفت في المخطوط إلى : «خليفة » . انظر أسد الغابة (١٢١/٣) .
  - (٧) هو والد عمر بن الخطاب ، كما في أسد الغابة (١٢١/٣) .

<sup>(</sup>٢) جوامع السيرة ( ص ٣٢) .

(زينب) (۱) بنت جَحْش (۲) بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم ابن دُودان بن أسد بن خُزيمة (۲) ، أمُّها أُميمة (٤) بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله علي (٩) ، تزوجها زيد بن حارثة حب رسول الله علي (١) ، وشكاها إلى رسول الله علي ، وقال : إنها سيئة الخُلق ، واستأمره في طلاقها ، فقال له : «أمسك عليك زوجك يا زيد (٢) ، ورآها على فأعجبته ، ثم إن زيدًا ضاق ذَرْعًا بما رَأَى مِن سُوء خُلفُها فَطَلَقها فَطَلَقها (٨) ، فزوجها الله نبيه حين انقضت عدتها بغير مَهْر ولا تولى

<sup>(</sup>١) مطموسة في نسخة (أ).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١١٠١، ١١٥، طبقات خليفة ٣٣٢، المعارف ٢١٥، ٢٥١، ٥٥٥، تاريخ الفسوي ٢/٢٧، و٣/٣٣، المستدرك ٤/٣٢- ٢٥، الاستيعاب ١٨٤٩/٤، أسد الغابة ١٢٥/١، تهذيب الكمال ٢٨٤٦، العبر ١/٥، ٢٤، شذرات الكمال ٢٨٤٦، ١٣١، سير أعلام النبلاء ٢/١١، تاريخ الإسلام ٢/٤٣، العبر ١/٥، ٢٤، شذرات الذهب ١/٠١.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١٠١/، جمهرة أنساب العرب ١٩١، عيون الأثر ٣٨٦/٢، جوامع السيرة ٣٢، المحبر ١٨٦، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبرى ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوط: « أمية »، والصواب: « أميمة ».

<sup>(°)</sup> المحبر ٥٠، الاستيعاب ١٨٤٩/٤، المنتظم ٣/٥٢٠، تهذيب الأسماء ٢/٤٤/١، البيهقي في الدلائل ٧ / ٢٨٥، عيون الأثر ٢٢٦/٦، سبل الهدى والرشاد ١٠٨/١٢، العقد الثمين ٢٢٦/٨.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ١٠١/٨، المنتظم ٢٠٠٠٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد باب: روكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم»، برقم (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٨) أخرج الطبري في تفسيره (١٣/٢١) آثارًا في ذلك عن ابن زيد، وأخرج أحمد في مسنده (١٥٠/٥) حديثًا عن أنس فيه : «أتى رسول الله عليًّ منزل زيد بن حارثة فرأى امرأته زينب ، فكأنه دخله - لا أدري من قول حماد ، أو في الحديث ... » . وقال محقق المسند شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف، أما تفسير الآية : { وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ } ، فإن بعض المفسرين تبنى القول بأنه وقع في نفسه إعجاب لزينب ، وتولى كبر هذه المسألة الزمخشري في الكشاف (١٥٠٥-٢٥٥) ، قال أبو حيان في تفسيره (٨/٣٨) : ولبعض المفسرين كلام في الآية يقتضي النقص من منصب النبوة ، ضربنا عنه صفحًا ... وللزمخشري في هذه الآية كلام طويل ، وبعضه لا يليق ذكره بما فيه غير صواب مما جرى فيه على مذهب الاعترال وغيره . اه. .

وقال القرطبي في تفسيره (١٢٤/١٤): (فأما ما روي أن النبي على هوى زينب امرأة زيد - وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق - فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي على عن مثل

أمرَها أحدُ كسائر أزواجه (١) . وذكر ابن إسحاق أن أخاها [أبا] (٢) أحمد بن جَحْش زَوَجها وأنه عليها بشاة واحدة (١) ، ودعا

هذا ، أو مستخف بحرمته ) .

وقال أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن (١٥٤٣/٣): فأما قولهم: ( إن النبي على رآها فوقعت في قلبه فباطل ، فإنه كان معها في كل وقت وموضع ، ولم يكن حينئذ حجاب ، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ، ويلحظها في كل ساعة ، ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج ، وقد وهبته نفسها ، وكرهت غيره ، فلم تخطر بباله ، فكيف يتجدد له هوى لم يكن حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة ) .

وروي عن علي بن الحسين أنه قال: إن النبي الله كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدًا يطلق زينب ، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها ، فلما تشكى زيد للنبي الله خلق زينب ، وأنها لا تطبعه ، وأعلمه أنه يريد طلاقها ، قال له رسول الله الله على جهة الأدب والوصية: «اتق الله وأمسك عليك زوجك » ، وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها ، وهذا هو الذي أخفى في نفسه ، ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجها ، وخشي رسول الله الله المن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه ، قد أمره بطلاقها . قال الحكيم الترمذي بعد قول علي ابن الحسين هذا : فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهرًا من الجواهر ، ودرًا من الدرر .

- (۱) أنساب الأشراف للبلاذري (۲۷/۲) ، ويشهد لذلك ما رواه البخاري عن أنس (۷٤۲۱) قال : كانت زينب تفخر على نساء النبي على وتقول : أنكحني الله من السماء . ورواه البيهقي في الدلائل (۳/ درينب تفخر على نساء النبي على أزواج النبي على تقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات . وقال ابن جرير في تفسيره (۲۲/۲۲) ، كانت زينب تقول للنبي على « إني لأدل عليك بثلاث ... ومنها : وأني أنكحنيك الله عز وجل » .
  - (٢) في المخطوط : ((1 + 1 + 1)) ، والصحيح ما أثبته . انظر سيرة ابن هشام (٢٨٨/٤) .
    - (٣) سيرة ابن هشام (٣٨٨/٤ المنار ) .
  - (٤) أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب : الوليمة ولو بشاة، برقم (٥١٦٨)، ومسلم، كتاب النكاح، =
- باب: زواج زينب بنت جحش ، برقم (٩٠/١٤٢٨) ، وأبو داود ، كتاب الأطعمة ، باب في استحباب الوليمة عند النكاح ، برقم (٣٧٤٣) ، وابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب الوليمة (١٩٠٨) ، والنسائي في الكبرى ، كتاب الوليمة ، باب : هل يولم على بعض نسائه أفضل من سائر نسائه ،

الناسَ في صَبِيحةِ عَرِّسِها فَطَعِمُوا، ثم جَلَسُوا يَتَحَدَّثُون ولم يَقُومُوا، فَآذُوا النبيَّ عَلَيْ، فأنزلَ اللَّهُ آية الحجابِ، وأنزل: { يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن فأنزلَ اللَّهُ آية الحجابِ، وأنزل: { يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن فأنزَلَ اللَّهُ أَلَى طَعَلم غَيْرَ نَاظرينَ إِنَّاهُ } (١) - أي بلوغه (٢) - الآيةَ (٦) .

وقالت زينبُ للنبي على الستُ كسائر نسائك ، إني أُدِلُّ بثلاث ، ما مِنْ نسائك [١٦٧٨] مَنْ يُدِلُّ بِهِنَّ : جَنْك وَجَدِّي واحدُ ، [وأنكحك] الله مِن السماء ، وكان جبريل السّفير في أَمْرِي (٥) . وقالت عائشة رضي الله عنها : يَرْحَمُ الله وينب لقد نالت الشرف الذي لا يبلغه شَرْف في الدنيا : أنّ اللّه زوّجها بنبيه ونطق بذلك كتابه ، وأن رسول الله عنها الله عنها ، أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا ، أو قال : بَاعًا ، فَبَشَرها بسرعة لحِاقِها به ، وأنها زوجُته في الجنة (١) . وكانت زينب تقول لأزواج

برقم (٦٦٠٢) ، وأحمد (٣٢٧/٣) ، وابن سعد في الطبقات (٨٣٠١، ١٠٧) ، وعبد بن حميد في المنتخب (١٠٧) ، وأبو يعلى (٣٣٤٩، ٣٣٤٩) ، والبيهقي (٧٥٨/٧) ، وغيرهم عن أنس .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الطبري (71/37) ، البحر المحيط (4/4/3) ، تفسير القرطبي (181/18) ، تفسير ابن كثير (7/3) . (201, 160) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب التوحيد ، باب : وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ، برقم ( ٣) أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب زواج زينب بنت جحش ، برقم (١٤٢٨) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: « نكحيك » ، والصواب ما أثبته . انظر : طبقات ابن سعد (١٠٢/٨) .

<sup>(°)</sup> أخرج ابن سعد في الطبقات (١٠٢/٨) عن زينب بنت جحش قالت يومًا : يا رسول الله ، إني والله ما أنا كأحد من نسائك ، ليست امرأة من نسائك إلا زوجها أبوها أو أخوها وأهلها غيري ، وجنيك الله من السماء . وإسناده ضعيف ، فيه محمد بن عمر الواقدي ، قال فيه الحافظ ابن حجر: متروك مع سعة علمه .

ونكر عن أم سلمة - بسنده - ونكرت زينب بنت جحش فترحمت عليها ، ونكرت بعض ما كان يكون بينها وبين عائشة ، فقالت زينب : إني واللَّه ما أنا كأحد من نساء رسول اللَّه على ، إنهن زوجهن بالمهور وزوجهن الأولياء ، وزوجني اللَّهُ ورسولَه ، وأنزل في الكتاب يقرأ به المسلمون لا يبدل ولا يُغير . (١٠٣/٨) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد في الطبقات (١٠٨/٨) ، وأما حديث : « أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا » فأخرجه مسلم

النبي ﷺ: زوجكن أولياؤكن بمهورٍ وزوجني اللَّهُ (١) . وكان تزويج رسول اللَّه ﷺ إياها في سنة خمس . وقيل : في سنة ثلاث (١) . ولما بشرت بتزويج اللَّه نبيه إياها ونزول الآية في نلك جعلت على نفسها صوم شهرين شكرًا للَّه (١) ، وأعطت مَن بشرها حليًا كان عليها (٤) . ولا خلاف أنها كانت قبل رسول اللَّه ﷺ تحت زيد ابن حارثة ، وأنها التي نكر اللَّه تعالى في قوله : { فَلَمَّا فَصَنَى زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرًا زَوْجُنَاكَهَا } (٥)(١) ، ولما دخلت عليه قال : ما اسْمُك ؟ قالت : بَرَّة . فسماها زينسب (١) ، ولم يكسن أحدًا مِن نسائه يشارك عائشة ، رضى اللَّه عنها في زينسب (١) ، ولم يكسن أحدًا مِن نسائه يشارك عائشة ، رضى اللَّه عنها في

كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها ، برقم (٢٤٥٢) . وأخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب : بدون ترجمة حديث رقم (١٤٢٠) .

انظر : فتح الباري (٣/٢٨٦، ٢٨٧) .

<sup>(</sup>١) عيون الأثر ٢/٧٨٢، العقد الثمين ٢٢٧/٨ ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۱۱٤/۸، الاستيعاب ۱۸٤٩/٤، المنتظم ٣/٥٢٥، تهذيب الأسماء ١/٥٤٥، العقد الثمين ٨/ ٢٢٠، السمط الثمين (١٧١)، سبل الهدى والرشاد ١٠٨/١٢.

<sup>(</sup>۳) ابن سعد ۱۰۲/۸ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، تاريخ الطبري ٥٦٣/٢، المنتظم ٢٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ، آية : ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ١٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ، كتاب الاستئذان ، باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن (٢١٤٢) ، عن زينب بنت أم سلمة . وأخرج البخاري ، كتاب الأدب ، باب : تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، برقم (٢١٩٦) ، ومسلم ، كتـــاب الاستئذان ، باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حســـن =

#### مر ه

المَنْزِلَةَ عَيْرَ زينبَ بنتِ جَحْش (١) . وغَضِبَ عليها رسولُ اللَّه عَيْرٌ نينبَ بنتِ جَحْش (١) . وغَضِبَ عليها رسولُ اللَّه عَيْرٌ نينبَ اليهودية » ، وهَجَرَها لذلك ذي الحِجّة والمُحَرَّم وبعض صَفَر ، ثم أتاها بَعْدَ ، وعادَ إلى ما كان عليه معها (٢) ، وذكر الحاكمُ أنه رضي اللَّه عنها في شهر ربيع الأول الذي قبض فيه ، فلما دخل عليها قالتُ : ما أدري ما أجْزيك ؟ فو هَبتُ له جارية اسمها نفيسة . وخَرِّج (٢) من حديث عبد العزيز الأويسي (٤) ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرّجال (٥) عن أبيه (١)

<sup>(</sup>۱) عيون الأثر ٢/٣٨٧، السمط الثمين (١٧٨) ، وانظر صحيح مسلم (١٨٩١/٤، ١٨٩٢) ، برقم ( ١٤٤٢) ، كتاب فضائل الصحابة (٤٤) ، باب: ١٣ ، وسبل الهدى والرشاد (١١٠/١٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد في الطبقات (٨/١٢٦، ١٢٧) ، وأحمد (١٣٢/٦، ١٣٢) .

<sup>(</sup>٣) الحاكم في مستدركه (٣٠٣، ٣٠٣) ، وأخرجه ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب : الإيلاء ، برقم (٣٠٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال بدون نكر قصة اللحم مع زينب ، وأصله في مسلم ، كتاب الصيام ، باب : الشهر يكون تسعًا وعشرين ، برقم (١٠٨٣) .

<sup>(</sup>٤) الأوَيْسي : الإمام الحجة ، أبو القاسم ، عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرّح ، القُرشيُّ العامريُّ الأويسيُّ المديني ، من نبلاء الرّجال ، ونقه أبو داود وغيره ، لم أظفر له بوفاة ، وبقي إلى حدود العشرين ومائتين ، لم يلحقه مسلم .

انظر : الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٧، ت : ١٨٠٤) ، ثقات ابن حبان (٨/ ٣٩٦) ، تهذيب الكمال (١٨/ ١٦٠) ، سير أعلام النبلاء (٣٨٩/١٠) ، ميزان الاعتدال (٢/ ٣٣٠، ت : ٥١٠٨) ، الكاشف (ت : ٣٢٤٢) .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن أبي الرجال ، واسمه : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النجار بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الانصاري النجاري المدني ، كان ينزل بعض ثغور الشام ، وأمه أم أيوب بنت رفاعة بن عبد الرحمن من بني عدي ابن النجار ، وثقه غير واحد ، وروى له الأربعة . انظر : ثقات ابن حبان (٩١/٧) ، ثقات ابن شاهين ( ت : ٧٩٤) ، سير أعلم النبلاء (٨٨/١٧) ، ميزان الاعتدال (٢/٠٢٥، ت :

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النّعمان ، ويقال : محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن حارثة ابن النّعمان بن يفع بن زيد بن عبيد بن ثَعْلَبة بن غَنْم بن مالك بن النجار الأنصاريُّ النّجاري ، =

عن [عمّرُة](۱)، عن عائشة قالتْ: أُهـْدِي لي لحم ، فأمرني رسول الله ﷺ أَنْ أُهْدِي منه لِزينب ، فأهديت لها فرَتَنه ، فقال : «زيديها » ، فزينها ، فريته ، فقال : «أَقسَمْتُ عليكِ إِلاَ زِينَيها » ، فزينتها فرَيّته ، فدخلتني غَيْرَة ، فقلت : لقد أَهانَتْك فقال : «أنت وهي عليك إلاّ زِينيها » ، فزينها فريّته ، فدخلتني غَيْرة ، فقلت : لقد أَهانَتْك فقال : «أنت وهي أَهُونُ على الله مِنْ أَن يُهينني منكن أحد ، أقسمت لا أدخل عليكن شهرا » ، فعاب عَنا يَسْعا وعشرين ، ثم دخل علينا مساء الثلاثين ، فقلت : كنت حلفت أن لا تدخل شهرا ، فقال شهر هكذا ، وفرق بين كفيه وأمسك في الثالثة الإبهام . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه (۱) ، وفيه البيانُ أن «أقسمت على كذا» يمين وقسم (۱) . وتوفيت سنة عشرين (۱) ، وقيل : إحدى وعشرين (۱) ، وصَلَّى عليها عمر رضي الله عنه (۱) ، ودُفنت بالبقيع ، ونزل في قبرها محمد بن عمر بن جَحْس (۲) ، وعبدُ الله بنَ (أبي) (۱) أحمد بن جحش (۱) وأسامة بن زيد ، وضَرَب عمر على قبرها وعبدُ الله بنَ (أبي) (۱) أحمد بن جحش (۱) وأسامة بن زيد ، وضَرَب عمر على قبرها

<sup>=</sup> أبو الرجال ، المدني ، كنيته أبو عبد الرحمن ، وأبو الرجال ، لقب ً لُقِبَ به لولده ، روى عن عن أنس بن مالك ، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر ، وعنه : سعيد بن أبي هلال وسفيان الثوري ، وثقه غير واحد ، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه .

انظر : التاريخ الكبير ( الكنى ۸۷)، طبقات ابن سعد (٥/٢٨٧) ، ثقات ابن حبان (٣٦٦/٧) ، تهذيب الكمال (٦٠٢/٥) ، الكاشف (ت: ٥٠٦٣) ، تقريب التهذيب (ت: ٢٠٧٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين بالمخطوط [ عمر وعائشة ] ، والصحيح ما أثبته . انظر مستدرك الحاكم (٣٠٢/٤).

<sup>(</sup>٢) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في هذه المسألة وهي قول الرجل : أقسمت . هل هي يمين أم لا ؟ على ثلاثة أقوال ، ثالثها إن نوى اليمين باللَّه كان يمينًا ، وإلا فلا . انظر المغنى (٤٦٩/١٣) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (١١٣/٤) ، المنتظم (٤/ ٣٠٠، ٣٠١) ، ابن سعد (٨/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين (٢٢٨/٨) ، عيون الأثر (٣٨٧/٢) ، تهذيب الأسماء واللغات (٢٤٦/١) .

<sup>(</sup>٦) المحبر (٨٨) ، أسد الغابة ( $\sqrt{\sqrt{2}}$ ) ، المنتظم ( $\sqrt{4}$ ) .

<sup>(</sup>٧) لم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>٨) كتبت بين السطور بخط دقيق .

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد ابن خزيمة حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف ، عمته زينب بنت جحش أم المؤمنين ، قتل يوم قديد . = خزيمة حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف ، عمته زينب بنت جحش أم المؤمنين ، قتل يوم قديد . = المحبر ٦٩، ابن سعد ١٩٤٨، الأنساب البلاذري (٦٩/٢) ، جمهرة أنساب العرب ١٩١، جمهرة النسب

فُسْطَاطًا مِنْ شَيْدَةً الدَّرِ (١) . فكانتْ أولَ أزواجِ رسولِ اللَّه ﷺ وفاةً بَعْدَه(١) .

# أم حَييبة رَمَلة

[أم حَبيبة] (٢) رَمَّلة - وقيل: هند، وَرَمَلة أَثبت - ابنة أبي سفيان صَخْر بن حَرْب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (٤) ، أمَّها (صَفَّية ) (٩) بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، تزوجها عبيد اللَّه بن جَحْش فولدتُ له جارية سَمَّيتُ حَبيبة فكُنيَّتُ بها (٦) ، وَهاجَر بها إلى الحبشة فَتَتَصَر وثَبَتَ أُمَّ حَبِيبة على الإسلام (٢) . فلما هلك عبيد اللَّه رأتُ في مَنامِها أباها يقول لها يا أمَّ المؤمنين (٨) . وكتب رسول اللَّه على النجاشيّ في سنة سبع - وهو الثابت - كتابين إلى النجاشيّ (٩) يَدْعُوه

للكلبي ١٨٦.

<sup>(</sup>١) المحبر ٨٨، ابن سعد ١١٢/٨ ، ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١١٠/٨، البيهقي في الدلائل ٢٨٥/٧، جوامع السيرة ٣٢ ، خلاصة سير سيد البشر ص١٢٩.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١٠٠٩- ١٠٠، التاريخ لابن معين ٧٣٦، طبقات خليفة ٣٣٢، المعارف ١٣٦ و٣٤٤، تاريخ تاريخ الفسوي ٣/٨٣، والجرح والتعديل ٢/١٦، والاستيعاب ١١٥٤٤، أسد الغابة ١١٥/٧، تاريخ الإسلام ٢/٣٠، شنرات الذهب ٤/١، سير أعلام النبلاء ٢١٨/٢، العقد الثمين ٢/٨٨. وما بين المعكوفين بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : « صفيا » ، والتصويب من نسب قريش ص ١٠٠ ، وأسد الغابة ( ١١٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) البيهقي في الدلائل : ٢٨٥/٧ ، العقد الثمين : ٢١٨/٨ ، عيون الأثر : ٣٨٩/٢ ، سبل الهدى والرشاد : ٩٧،٩٨/١٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ٨/٨٦ ، المحبر ٨٨، أسد الغاية ٧/٥١٦ ، عيون الأثر ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن سعد ٨/٩٦ ، أسد الغابة : ١١٥/٧ ، الاستيعاب : ١٨٤٤/٤ ، سبل الهدى والرشاد : ١٠/٧٧ ، المنتظم : ٢١٨/٥ ، جلاء الإقهام : ١٩٠، العقد الثمين : ٣١٨/٨ .

 <sup>(</sup>٨) المنتخب من أزواج النبي: ٥٩ ، ابن سعد: ٩٧/٨ ، السمط الثمين: ١٥١ ، ١٥٢ ، سبل الهدى
 والرشاد: ٩٨/١٢ .

<sup>(</sup>٩) النجاشي : واسمه أصحمة ملك الحبشة ، معدود في الصحابة ، رضي اللَّهُ عنهم ، وكان =

ممن حسن إسلامه ولم يهاجر ، ولا له رؤية ، فهو تابعي من وجه ، صاحبً من وجه ، وقد توفي

في أحدهما إلى الإسلام ويأمره في الثانية أنْ يَخْطُبَ عليه أمَّ حبيبة وأنْ يبَعَثُ مَنْ قِبلَهِ مِن المسلمين مع عمرو بن أمية الضّمري (١) وهو كان رسوله بالكتابين (١) . وقال الحافظُ أبو نعيم (٦) فَأَمَّا بعثة عمرو بن أمية الضمري من قبل رسول الله إلى النجاشيُّ ليُزوّجه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيانَ وإجابته إلى ذلك فلا أعلم خلافًا أنه كان بعد مرّجعه والله من خيبر وذلك بعد خمس سنين وأشهر مضّت من هجرته إلى المدينة . وأن النجاشيُّ أصدقها عن رسول الله عليه أربعمائة دينار دفعها من ماله وأن النجاشيُّ أصدقها عن رسول الله

في حياة النبي عَلَيْ ، فصلى عليه النبي بالناس صلاة الغائب ، ولم يثبت أنه صلى على غائب سواه ، وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارى ، ولم يكن عنده من يصلي عليه .

انظر: نسب قريش ( ۸۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۲۵۱ ) ، أسد الغابة (۱۱۹/۱) ، سير أعلام النبلاء ( ۲۲۸/۱) ، الإصابة ( ۵۸۲/۳) ، الإصابة ( ۵۸۲/۳) ،

<sup>(</sup>۱) عمرو بن أمية الضمري بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جُدَيّ بن ضَمَّرة الضمري ، من بنى ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن علي بن كنانة يكنى أبا أمية ، شهد بدرًا وأحدًا مع المشركين ، وأول مشاهدة بئر معونة ، وهو من مهاجرة الحبشة وهاجر أيضًا إلى المدينة ، وتوفى آخر أيام معاوية قبل الستين .

انظر : الاستيعاب ( 1177/7، 2 : 1097/7 ) ، أسد الغابة ( 1997/7 2 : 1007/7 ) ، تجريد أسماء الصحابة ( 277/7 ) ، الإصابة (271/7 ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري: ٢/٦٥٢ ، ٥٥٣ ، المحبر: ٨٨ ، المنتطم: ٢٨٧ ، ٢٣٥/٣ ، ٢٨٧ ، أسد الغابة ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسى بن مفران ، الإمام الحافظ ، الثقة العلامة ، شيخ الإسلام، المهراني ، الأصبهاني ، الأحول ، سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء ، وصاحب « الحلية » ، ولد سنة ١٣٣ ، كان أبوه من علماء المحدثين والرّحالين ، ولأبي نُعيم تصانيف كثيرة جدًا ، وكان حافظ مبرزًا عالى الإسناد ، قال الحافظ الذهبي: صدوق تكلم فيه بلا حجة، توفي سنة ٤٣٠ وهو ابن ٤٩ سنة .

انظر وفيات الأعيان ( ٩١/١ ) ، العبر ( ٣/١٧ ) ، ميزان الاعتدال ( ١١١١ ، ت : ٤٣٨ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٤٥٣/١٧ ) ، لسان الميزان ( ٢٠١/١ ) .

إليها(١). وفي صحيح ابن حبان (١) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: هاجر (عبيد) (١) الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته، إلى أرض الحبشة فلمّا قيم أرض الحبشة مرض فلما حضرته الوفاة أوْصَى إلى رسول الله فنزوج رسول الله أمّ حبيبة وبَعَث بها النجاشي مع شَرحبيل بن حسنة (١). فأسلم النجاشي، ووجّه إلى أمّ حبيبة جارية له يُقالُ لها: أبرهة لتُعلمها بنلك وتبشرها به فوهبت لها أمّ حبيبة حلة كانت عليها وكستها (١)، ثم وكلت خالد بن سعيد بن العاص ابن أميّة وهو ابن عمّ أبيها بتزويجها ، فخطبها عمرو بن أمية إليه ، فزوجها رسول الله عنه النجاشي ومهرها عنه النجاشي أربعمائة بينار (١) ، وقيل : مائتي دينار (١) وقيل :

<sup>(</sup>۱) المنتخب من أزواج النبي : ٦٠ ، ابن سعد : ٩٨/٨ ، الاستيعاب : ١٨٤٤/٤ ، المحبر : ٨٩ ، عيون الأثر : ٣٨٩/٢ ، تهذيب الأسماء : ٣٥٩/١ ، أسد الغابة : ٣١٥/٧ ، ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان في «صحيحه » ( 7.77) - وقال محققه : إسناده صحيح على شرط البخاري ، وسيأتي له شاهد هنا ( 0 ) هامش ( 0 ) .

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصل: ( عبد اللَّه ) ، والإثبات من مصادر الترجمة .

<sup>(3)</sup> وهو شرحبيل بن عبد اللَّه بن المطاوع بن عبد اللَّه بن كندة حليف لبني زهرة ، يكنى أبا عبد اللَّه ، فسبب إلى أمه حسنة ، وكانت مولاة لمعمر بن حبيب بن وهب ، كان من مهاجرة الحبشة ، معدود في وجوه قريش ، وكان أميرًا على ربع من أرباع الشام لعمر بن الخطاب ، توفي في طاعون عمواس سنة 77 . انظر : الاستيعاب (77/77 ، ت : 77/71) ، أسد الغابة (77/77) ، تجريد أسماء الصحابة (77/77) ، البداية والنهاية (77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/77) ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/770 ، 77/77

<sup>(</sup>٥) المنتخب من أزواج النبي : ٦٠ ، وابن سعد : ٩٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) نسب قريش: ١٢٤، ابن سعد: ٨/٨٩، المحبر: ٨٩، الاستيعاب: ١٨٤٤/٤، المنتخب من أزواج النبي ( ٦٠)، عيون الأثر: ٣٨٩/٢، تهذيب الأسماء: ٣٥٩/١، أسد الغابة ١١٥/١، الكامل ٢/٠٢، سير أعلام النبلاء: ٢١٩/٢، البداية والنهاية: ٢١٤٦، سبل الهدى والرشاد ٢١٩/٠، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٧) المنتخب من أزواج النبي : ٦١ ، الاستيعاب : ١٨٤٣/٤عيون الأثر : ٣٨٩/٢ ، سبل الهدى والرشاد : ٩٨/١٢.

أربعة آلاف دِرهم (۱) ، وبعث بها إليها مع أبرهة فوهبتها منها خَمسينَ مَثقالاً فلم تقبلها وردّت ما كانت أعطتها أو لا وذلك أن النجاشي أمرها برده (۱) ، وهيأ النجاشي تقبلها وردّت ما كانت أعطتها أو لا وذلك أن النجاشي أمرها برده الله مله كسوة جامعة طعاماً أطعمة من حَضَره من المسلمين (۱) . وأهدى إلى رسول الله مله كسوة جامعة وأمر نسائه أن يبعثن إلى أم حبيبة فبعثن إليها بعود وورس (۱) وعنبر وزباد (۱) كثير (۱) ، قدمت به على رسول الله الله الله على وكان يراه عندها وعليها فلا ينكره (۱) . فلما قدم عمرو بن أمية بأم حبيبة المدينة ابتتى بها رسول الله الله الله الله الله أبا (۱۱) قدمت مع عمرو في إحدى السفينتين أيام خيبر (۱۹) ، وقيل بَلْ بَعَث / رسول الله على أبا [۱۲۷۹] عامر الأشعري (۱۱) حين بلغه خطبة عمرو لأم حبيبة وتزويج خالد إياها فحملها إليه عامر الله السفينتين (۱۱) ، وأن أبا سفيان قال : أنا أبوها أم أبو عامر (۱) ؟ وقيل :

<sup>(</sup>۱) الاستبعاب ٤/١٨٤٤، ١٨٤٥، عيون الأثر: ٣٨٩/٢، تاريخ دمشق قسم السيرة: ١٧١، البيهقي في الدلائل: ٣/٠٦٤، سير أعلام النبلاء ٢٢١/٢، البداية والنهاية: ٦/١٤٤، سبل الهدى والرشاد: ٦/١٢١، ٩٩، العقد الثمين ٢١٩/٨.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد : ۹۸/۸ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، والبداية والنهاية : ١٤٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) نبات كالسمسم ليس إلا باليمن والحبشة نافع ، للكَّلفِ طلاء ، وللبهق شربًا . القاموس : (و ر س).

<sup>(</sup>٥) الزباد: الطيب. القاموس: (ص ٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup> $^{\vee}$ ) ابن سعد في « الطبقات » (  $^{\wedge}$  ) .

<sup>(^)</sup> الوارد أن عمرو بن أمية هو المبعوث لخطبة أم حبيبة ، وأن الذي قدم بها إلى المدينة هو شرحبيل بن حسنة . انظر أبا داود كتاب النكاح : باب في الولي ، برقم ( 119/7 ) ، والنسائي في كتاب النكاح : باب القسط في الأصدقة ( 119/7 ) . أما بعث عمرو بن أمية لخطبتها فأخرجه ابن سعد في الطبقات ( 90/7 ) ، والحاكم ( 77/2 ) .

<sup>(</sup>٩) سيرة ابن هشام : ١١/٤ .

<sup>(</sup>١٠) أبو عامر الأشعري أخو أبي موسى ، وقيل : اسمه هاني بن قيس ، وقيل : عبد الرحمن بن قيس، وقيل : عبد بن قيس ، وقيل : عبيد بن قيس . انظر : الاستيعاب ( ١٧٠٥/٤ ، ت : ٣٠٦٤ )، أسد الغابة ( ١٨٨/٦ ، ت : ٣٠٣٧ ) ، الإصابة ( ١٢٤/٤ ت : ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>١١) الأنساب للبلاذري (٧٣/٢) ، تاريخ دمشق لابن عساكر ، تراجم النساء ص ( ٨٢ ) .

: بل بَعَثَ إليها شُرَحبيلُ بنَ حسنةً فجاءه بها(٢).

قال ابن المبارك (٢): أخبرنا مَعْمُر عن الزهرقي عن عروة أن أمَّ حبيبة بعث بها النجاشي إلى النبي على مع شرَ حبيل بن حسنة (١) ، ولمَّا بَلَغَ (أبا) (٥) سفيان تزوّج رسولُ اللَّه على أمَّ حبيبة قال: ذلك الفحل لا يُقْرَعُ (١) أنفه (٢) . وقال ابن عباس رضي اللَّهُ عنه في قَوْلِ اللَّه رَعالى: { عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم منهُم

<sup>(</sup>١) الأنساب للبلاذري (٢/٢٧).

<sup>(</sup>٢)وتاريخ دمشق قسم النساء ص ( ٥٥ ) ، سبل الهدى والرشاد : ١٠١/١٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن المبارك بن واضح، الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي ، مولاهم التركي ، ثم المروزي ، الحافظ الغازي ، أحدُ الأعلام ، كانت أمه خوارزمية ، ولد سنة ١١٨ ، وطلب العلم وهو ابن العشرين ، وصنف التصانيف النافعة الكثيرة ، لرتحل إلى الحرمين ، والشام ، ومصر ، والعراق ، والجزيرة ، وخراسان ، وحدث بأماكن ، قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ، توفي سنة ١٨١ .

انظر : طبقات ابن سعد ( 7/7 ) ، التاريخ الكبير ( 7/7 / 7/7 ، ت : 7/7 ) ، العجلي في الثقات (ت : 7/7 ) ، الجرح والتعديل ( 9/7 ، ت : 1/7 ) ، ثقات ابن حبان ( 1/7 ) ، سير أعلام النبلاء (1/7 ) ، تهذيب الكمال ( 1/7 ) ، تقريب التهذيب ( ت : 1/7 ) .

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو دلود في كتاب النكاح: باب الصداق برقم ( 71.7) ، النسائي كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة (71.9/1) ، وأحمد (77.77) ، والطبراني في « الكبير » (77 رقم 7.5) من طريق عبد الله بن المبارك ، وأخرجه ابن حبان (7.77) من طريق ابن مسافر عن الزهري عن عروة عن عائشة ، فجعله من مسند عائشة . وسئل الدار قطني في « علله » (0/ ب1.77) عن هذا الحديث من طريق معمر ، فذكر أن ابن مسافر رواه عن الزهري عن عروة مرسلاً، وقال: هو أشبه بالصواب.

<sup>(°)</sup> في الأصل : « أبو » ، والتصويب يقتضي الصواب في اللغة لأنه مفعول به . واللَّه تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «يردع » ، وهو تحريف . والتصويب من المصادر ، ومعناه : أي أنه كفُّ عكريم لا يرد ، وروي يقدع بالدال بدل الراء ، ومعناه : لا يرتدع ، أي : لا يرد مثله .

انظر : ﴿ لَسَانَ الْعَرِبِ ﴾ ( ٥/ ٣٥٥ ) مادة قدع ، و ( ٥/ ٣٥٩ ) مادة قرع .

<sup>(</sup>۷) ابن سعد : ۹۹/۸ ، عيون الأثر : ۳۸۹/۲ ، الاستيعاب : ۱۸٤٥/٤ ، أسد الغابة ۱۱٦/۷ ، تفسير القرطبي ۳۹/۱۸ ، تفسير ابن عاشور : ۱٥٠/۲۸ .

مُودَةً } نَزَلَتُ حَيَنَ تَزُوجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ أمَّ حبيبة بنت أبي سفيانَ بنِ حرب (١). وقيل : قَدِمَ عمرو بن أمية بأمَّ حبيبة مع أصحابِ السفينتين فخطَبها رسولُ اللَّهِ ﷺ الله عثمانَ بن عفانَ رضي اللَّهُ عنه فزوَّجه إياها(٢).

والأولُ أَنْبُتُ<sup>(۱)</sup> وتُوفِّيْتُ رضي اللَّهُ عنها سنَهَ أَرْبعِ وَأَرْبَعيِنَ<sup>(١)</sup> ، وقيل : سنَّهَ الثنين وأربعين<sup>(٥)</sup> .

وَصلَّى عليها مروان (١) وقد وَقَعَ في صحيحِ مسلم (٧) من حَديثَ عَكرَمَة بن عَمارٍ (٨) قال : نا أبو زميل (١) قال : حدثتي ابن عباس رضي اللَّهُ عنه قال : كان

<sup>(</sup>۱) نقل ابن كثير في «تفسيره» ( ۸۹/۸) معنى هذا القول عن مقاتل بن حيان - وعقبه بقوله: «وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر ؛ فإن رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح ، وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف » . ونقل القرطبي في «تفسيره» ( ٣٩/١٢) عن ابن عباس قال : كانت المودة بعد الفتح تزوج النبي على أم حبيبة بنت أبي سفيان .... فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبي على ابنته : ذلك الفحل لا يقدع أنفه » .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٤/ ١٨٤٥) ، أنساب الأشراف للبلاذري (٧٣/٢) ، جلاء الأفهام (١٨٧) ، الكامل في التاريخ (٢١٠/٢) ، العقد الثمين (٢١٨/٨) .

<sup>(</sup>٣) قال محمد بن يوسف الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» ( ١٠١/١٢ ) : «وروي عثمان بن عفان – أي وروي أن الذي زوجها عثمان – وليس بصواب ؛ لأن عثمان كان مقدمه من الحبشة قبل وقعة بدر وهي ابنة عمته » .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق قسم السيرة: ١٧١ ، تاريخ دمشق قسم النساء: (٧٥ ، ٩٢) ، المنتظم: ٥/٠٢٠ ، البداية ٢١٠ ، تهذيب الأسماء: ١٧١ ، عيون الأثر: ٣٨٩/٢ ، أسد الغابة: ٣١٦/٧ ، البداية والنهاية: ٢/١٤١ ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأسماء : ١٩٩/١ ، سير أعلام النبلاء : ٢٢٢/٢ ، سبل الهدى والرشاد : ١٠١/١٢ .

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف للبلاذري (٧٤/٢).

<sup>(</sup>٧) مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي اللَّه عنه (٢٥٠١) .

<sup>(</sup>٨) عكرمة بن عمّار الحافظ ، الإمام ، أبو عمار العجلي ، البصري ، ثم اليمامي ، من جملة الحجة وأوعية الصدق ، حدّث عن عطاء بن أبي رباح ، والقاسم بن محمد ، وعنه : شعبة ، والثوري ، وابن المبارك . قال العجلي : ثقة ، وقال النسائي : ليس به بأس ، إلا في حديثه عن يحيى بن = كثير ، وقال الدارقطني : ثقة توفي سنة ١٥٩ .

المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه ، فقال النبي ي : يا نبي الله ، ثلاثة أعطنيهن ، قال : «نعم » ، قال : عندي أحسن العرب وأجملهم أم حبيبة ابنة أبي سفيان أزوجكها ، قال: «نعم » . قال : ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك ، قال : «نعم » . قال : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ، قال : «نعم » . قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبي الها أعطاه ذلك ؛ لأنه لم يكن يُسأل شيئًا إلا قال : نعم . قال أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي (٢) يكن يُسأل شيئًا إلا قال : نعم . قال أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي لأنه لا رحمه الله : قال لنا بعض الحفاظ : هذا الحديث وهم فيه بعض الرواة ؛ لأنه لا خلاف بين اثنين من أهل المعرفة بالأخبار أن النبي الله تزوج أم حبيبة رضي الله عنها قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر يومئذ (٣) قال كاتبه (١) : وقد

انظر: طبقات ابن سعد ( 0000 ) ، سؤالات ابن أبي شيبة ( 179 ) ، سؤالات الآجري ( 178 ) ، والجرح والتعديل ( 10/4 ) ، 18 ) ، ثقات ابن حبان ( 178/7 ) ، سير أعلام النبلاء (178/7) ، تهذيب الكمال ( 100/7 ) ، نقريب التهذيب (178/7)، وقال الحافظ: صدوق يخطئ .

<sup>(</sup>۱) أبو زميل : سماك بن الوليد الحنفي ، مشهور باسمه وكنيته ، المحدث اليمامي ، نزيل الكوفة عن : ابن عباس ، وابن عمر وعنه : الأوزاعي وشعبة ، وثقه : أحمد ، وابن معين ، وقال أبو حاتم وغيره : صدوق ولا بأس به .

انظر : التاريخ الكبير ( 7/7/7/7 ،  $2.3 \times 7.0 \times 7.0$ 

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي ، الإمام القدوة الأثري ، المنقن الحافظ ، شيخ المحدثين ، الأزدي ، الأندلسي ، الميورقي ، الفقيه ، الظاهري ، صاحب ابن حزم وتلميذه ، وميورقة ، ولد سنة ١٢٤ ، استوطن بغداد وارتحل في طلب العلم ، له مصنفات كثيرة ، فصيح العبارة ، رصين في المواعظ والأمثال ، وله شعر . انظر : الأنساب ( ٢٣٣/٤ ) ، العبر ( ٣/ ٣٢٣) الوافي بالوفيات ( ٢١٧/٤ ) ، سير أعلم النبلاء (١٢٠/١٩) .

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول » ( ١٠٦/٩ ) لابن الأثير ، جلاء الأقهام ( ص : ١٩١ ) ، وانظر شرح النووي على مسلم حديث رقم ( ٢٥٠١ ) .

استغرب من مسلم رحمه الله كيف لم ينتبه لهذا الحديث ، فإنه لا يَخْفَىٰ عليه أن أبا سفيان إنما أسلم ليلة فتح مكة وقد كان بعد تزويج رسول الله الله المحالم الله المحلف ، وقد أشكل هذا الحديث على الناس واختلفوا فيه ووجه إشكاله أن أم حبيبة تزوجها رسول الله الله المحلم أبي سفيان كما تقدم زوجها إياه النجاشي ثم قدمت على رسول الله الله المحديث هذا الحديث كذب لا أصل له (قال أبو محمد حبيبة ؟! فقالت طائفة من أهل الحديث هذا الحديث كذب لا أصل له (قال أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم : كنبه عكرمة بن عمار وحمل عليه)(٢) . واستعظم على بن أحمد بن سعيد بن حزم : كنبه عكرمة بن عمار وحمل عليه)(٢) . واستعظم الحديث أنه طلب من النبي أن يجدد له العقد على ابنته ليبقي له بذلك وجه بين المسلمين واعترض على هذا القول بأن في الحديث أن النبي وعده وهو الصادق الوعد ولم ينقل أحد قط علم أنه لم يقع أن . ولم يزدالقاضي عياض (١) (٥) على استشكال لم ينقله أحد قط علم أنه لم يقع أن . ولم يزدالقاضي عياض (١) (٥) على استشكال الحديث فقال : والذي وقع في مسلم من هذا غريب جذا عند أهل الخبر ، وخبرها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح ودخوله عليها مَشهور (١) .

<sup>(</sup>١) هو مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) لم أجده في ترجمته لأم المؤمنين أم حبيبة من كتابه «جوامع السيرة النبوية »، لكنه أشار إلى ذلك في المحلى (٣٢/٢) ، والفصل (٤٧/٤) . وقد نقله عنه النووي في شرح مسلم .

<sup>(</sup>٣) قول المصنف أن النبي على وعده ... إلى قوله ... أبي سفيان ، نقلاً من جلاء الأفهام ص ١٨٦ ، وشرح الزرقاني ٢٧٨/٣، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) القاضي عياض ، الإمام العلاّمة الحافظ الأوحد ، شيخ الإسلام ، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي ، الأندلسي ، ثم السبتيُّ المالكي ، ولد سنة ٢٧٦ ، رحل إلى الأندلس سنة بضع وخمس مائة ، واستبحر في العلوم وجمع وألَّف ، وسارت بتصانيفه الركبان ، واشتهر اسمه في الآفاق ، توفي سنة ٥٧٥ . انظر : وفيات الأعيان ( ٥٨٥ / ٢١٢/٢) ، العبر ( ٢١٢/٢ ) تذكرة الحفاظ ( ١٣٠٤/٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١٢/٢٠ ) .

<sup>(°)</sup> بالأصل المخطوط (أ): « عيال » ، والصحيح ما أثبته .

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم لعياض (شرح حديث: ٢٥٠١).

وقالت طائفة : ليس الحديث بباطل وإنما سأل أبو سفيان النبيّ على أنْ يُزوّجَه ابنته الأخرى [على أختها] (١) أم حبيبة ، قالوا : ولا يبعد أن يَدُفَىٰ هذا على أبي سفيان لحداثة عَهدة بالإسلام - كما خَفَي على ابنته أم حبيبة حين سألت رسول الله على أن يتزوجها فقال: إنها لا تحِل لي (١) - فأراد أبو سفيان أن يتزوج على ابنته الأخرى فاشتبه على الراوي وذهب وهمه إلى أنها أم حبيبة وهذه التسمية من عَلَط بعض الرواة لا من قول أبي سفيان . قال شيخنا العماد عمر بن كثير (١) رحمه الله : والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر النبي شي شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عَزّة واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة كما أخرجاه في الصحيحين (١) عن أم حبيبة أنها قالت : يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان ، فقال : أو تُحبّين عن أم حبيبة أنها قالت : يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان ، فقال : أو تُحبّين نلك ؟ قلت : نَعَمْ ... الحديث . وعلى هذا فيصتّح الحديث الأولُ ويكون قد وَقَع الوهم مِن على الرواة في قولِه عندي أحسن العرب وأجمله أمّ حبيبة وإنما قال : عَزّة فاشتبة على الراوي ، وأنه قال - يعني الشيخ ابنته -: فتوهم السامع أنها أمّ حبيبة إذ لم

<sup>(</sup>١) بالمخطوط: « عن أختها » ، والصحيح ما أثبته . انظر جلاء الأفهام ( ص ١٨٦) .

<sup>(</sup>٢) يأتي تخريجه هامش (٥).

<sup>(</sup>٣) عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن شهاب الدين أبي حفص عُمَر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع القرشي ، البصروي الدمشقي ، الحافظ المؤرخ المفسر المفتي الفقيه صاحب التصانيف ، ولد بس «مِجْدَل القرية» ، نشأ في أسرة عريقة عُرفت بالعلم والديانة ، ودرس القراءات والتفسير والفقه ، وعنى بالأصول ، والتأريخ والرجال والنحو والشعر وآداب العرب وغيرها من العلوم النافعة ، وكان على عقيدة السلف الصالح ، توفي سنة ٧٧٤ .

انظر : تذكرة الحفاظ ( ١٥٠٨/٤ ) ، ذيل طبقات للسيوطي ( ص : ٣٦١ ) ، الدرر الكامنة (١/ ٣٩٩ ) ، الرد الوافر ( رقم : ٤٨ ).

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب النكاح ، باب : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعَتَكُمْ } ، برقم ( ١٠١٥ ) ، ومسلم كتاب الرضاع : باب تحريم الربيبة وأخت المرأة ( ١٤٤٩ ).

يعرفْ سواها ، ولهذا النوع من العَلَطِ شواهد كثيرة قد أفردتُ سَرْدَ ذلك في جزء (١) مفرد لهذا الحديثِ وشه الحمد (١) . وهذا القولُ جَيدُ لكن سَرْدَه أن النبتي على قال نَعم فأجابه / إلى ما سَأَلَ ولو كان المسئولُ أن يزوجه أختَ أمِّ حبيبة لقال : إنها لا تحل لي كما قال ذلك لأمَّ حبيبة ، ولولا هذا لكان هذا التأويلُ في الحديثِ من أحسنِ التأويلُ إلى وقال ابن طاهر المقدسيُ (١) : في مسألة «الانتصار » : والشَّبهة التي حملتة - يعني ابن حزَم - على الكلم في عكرمة بن عَمار بغير حَجة هي أنَّ [١٨٠١] النجاشيُّ زوَّجَ أمَّ حبيبة من النبيِّ على وهي بأرضِ الحبشة ثم بعن بها إلى المدينة قبل إسلام أبي سفيان ، والجواب عن هذه الشبهة أن أبا سفيانَ لمَّا أسلمَ أرادَ بهذا القول تجديدَ النكاح ، لأنه إذ ذاك كان مُشرِكًا فلما أسلم ظنَّ أن النكاح يُجَاد بإسلام الوليَّ وحَفَي ذلك عليه ، وقد خَفي على أمير المؤمنين عليَّ ابنِ أبي طالب الحكمُ في الوليَّ وحَفيه حتى أرسلَ المقداد (١) فسألَ (المَذْي ) (٥) مع قدِم إسلامِه وصحيتِه وعلمه وفقهه حتى أرسلَ المقداد (١) فسألَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط : « خبر » ، وما أثبته من البداية والنهاية (٦/٤٩) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٢/١٤٩).

<sup>(</sup>٣) هذا بقية نقل المصنف من جلاء الأفهام ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن طاهر المقدسي هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الإمام الحافظ ، الجوال الرّحال ذو التصانيف أبو الفضل بن أبي الحسين بن القيسراني ، المقدسي الأثري ، الظاهري ، ولد ببيت المقدس في شوال سنة ٤٠٨ ، وكتب ما لا يوصف كثرة بخطه السريع ، وصنف وجمع ، وبرع في هذا الشأن ، وعُني به أتم عناية ، وغيره أكثر إتقانًا وتحريًا منه ، توفي سنة ٥٠٧ .

انظر : وفيات الأعيان ( 2/47 ) ، العبر ( 18/8 ) ، ميزان الاعتدال ( 18/8 ت : 19/4 ) ، سير أعلام النبلاء ( 19/4 ) ، لسان الميزان ( 19/4 ) .

<sup>(°)</sup> في المخطوط « الذي » ، والتعديل من نص الحديث . انظر حاشية ( ٣ ) من الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٦) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني ، صاحب رسول الله علاقة ، وأحد السابقين الأولين ، ويُقال له : المقداد بن الأسود ؛ لأنه ربي في حجر الأسود بن عبد

رسولَ اللَّهِ ﷺ عن ذلك (١) ، وَخَفِي على عبد الله بن عمر الحكم في طلاقِ الحائضِ حتى سَأَلَ عمر رسولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرُه بالسَّنةِ (٢) ، [ في ](٢) ذلك .

ولهذا<sup>(1)</sup> نظائر غير خافية بين أهل النقل بالرجوع إلى هذا التأويل أوْلَى مِن التخطّي إلى الكلام في رَجل ثقة وإيطال حديث ورَد عن رسول الله على متصل الإسناد معتمد الرواة ، وأما قول أبي زُميل شماس بن الوليد الحنقي فهو مُقصور عليه لم ينسبه إلى مَن فَوْقَه فتكلم عليه . انتهى .

قال جامِّعُه (٥): وقد تَبِع ابنَ طاهر على هذا الجوابِ أبو عمرو بن الصلاح(١)

يغوث الزهري فتبناه ، وقيل غير ذلك . شهد بدرًا والمشاهد ، وثبت أنه كان يوم بدر فارسًا . انظر : حلية الأولياء ( ١٧٢/١ ) ، والاستيعاب ( ٢٦٢/١ ) ، أسد الغابة ( ٢٥١/٥ ) ، والنبلاء (٣٨٥/١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۲) ، كتاب العلم ، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ، أخرجه مسلم كتاب الحيض : باب المذي برقم ( ٣٠٣ ) .

وأخرجه أبو داود كتاب الطهارة: باب في المذي ( ٢٠٧ ) ، والنسائي في الكتاب والباب السابقين ( 70/1) ، وابن ماجه كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي ( 0.0) ، وأحمد ( 7/0) من طريق أبي النضر عن سليمان عن المقداد وأخرجه البخاري في الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر ( 1٧٨) ، ومسلم في الحيض: باب المذي ( 7.7) ، وغير هما ولم يرد فيه ذكر المقداد ، بل فيه أن عليًا هو السائل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب : { وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقٌ بِرَدِّهِنَّ } في العدة ( ٥٣٣٢ ) ، ومسلم في الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ( ١٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «رص » ، والمثبت هو الأقرب للسياق .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل ، والكلام مفهوم بدونه .

<sup>(</sup>٥) هو المؤلف نفسه .

<sup>(</sup>٦) ابن الصلاح: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن ابن عثمان بن موسى الكُرديُّ الشهرزوريُّ الموصليُّ الشافعيُّ ، صاحب «علوم

وإلى [هَذَا ذَهَب ](١) الشيخ أبو زكريا النووي في شرح مسلم . وهذا تأويلُ بعيدُ جدًّا؛ لأنه لو كان كذلك لم يقلُ عندي أحسنُ العرب وأجملهم إذ قد رآها رسولُ اللَّهِ عَلَيْ منذُ سنة فأكثر ، وَتوهم فَسْخ نكاحِها بإسلامه بعيدًا جدًّا](٢) . وقالت طائفة : لم يَّتفق أهلُ النقل على أنَّ النبي عَلَيْ تزوَّج أمَّ حبيبة بأرضِ الحبشة حكاه أبو محمد المنذري (٣) ، وهذا من أضعف الأَجْوَبة لوجوه : أحدها : أن هذا القولَ لا يُعْرَفُ به أثر صحيح ولا حسن ولا حكاه أحد ممّن يعتمد على نقله .

الثاتي : أن قصة تزويج أمّ حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جَرَتُ مَجْرى التواترِ كَتزويجه خديجة عِلَى بمكّة وعائشة بمكة وبنائه بعائشة بالمدينة وتزوّجه حفصة بالمدينة وصفية عام خيبر وميمونة في عُمْرة القَضِيّة ومثل هذه الوقائع شُهْرَتها عند أهل العلم موجبة لقطعهم بها فلو جَاء سند ظاهره الصّحة يخالفها عَدوه عُلطًا ولم يَتْفِعُوا إليه ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك .

الحديث » ، ولد سنة ٧٧٥ وتفقه على والده بشهرزور ، توفى سنة ٦٤٣ .

انظر : وفيات الأعيان ( ٢٤٣/٢ ) ، تذكرة الحفاظ ( ١٤٣٠/٤ ) ، سير أعلام النبلاء (٢٢٠/٢٣ )، طبقات السبكي ( ٣٢٦/٨ ) ، طبقات المفسرين للداوودي ( ٣٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>١) غير موجودة بالمخطوط ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم: ۱۲/۱۶.

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ الكبير ، الإمام الثبت ، الورع الزاهد ، شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري الشامي ثم المصري ، كان رحمه الله قد أوتي بالمكيال الأوفى من الورع والتقوى ، والنصيب الوافر من الفقه ، وأما الحديث فلا مراء في أنه كان أحفظ أهل زمانه ، وفارس أقرانه ، قرأ بالسبع ، ولد في غرة شعبان سنة ٥٨١ ، وتوفي في الرابع من ذي القعدة سنة ٦٥٦ رحمه الله .

انظر : سير أعلام النبلاء ( 77/ 717 ) ، طبقات الشافعية ( 7/ 707 ) ، البداية والنهاية (7/ 7/ ) ، شذرات الذهب ( 7/ ) ، وحسن المحاضرة ( 7/ ) .

الثالث : إنَّ من المعلوم عند أهلِ العلم بسيرة النبي الله وأحواله أنه لم يتأخر نكأُحه أم حبيبة إلى بعد فتح مكة ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم أصلا.

الرابع: إِنَّ أَبَا سَفِيانَ لَمَّا قَدِمَ المدينةَ دَخَلَ على ابنتهِ أُمَّ حبيبةَ ، فلمَّا ذَهَبَ ليجلسَ على فراشِ رسولِ اللَّهِ ﷺ طَوْته عنه ، فقال : يَا بُنَيةَ ، أَرَغبتِ بي عن هذا الفراشِ أُم رَغبتِ به عني ؟ قالت : بَلُ هو فراشُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ! قال : واللَّهِ لقد أصابكَ يا بُنيةَ بعدي شرَّ ، وهذا خَبَرَ مشهورً عند أهلِ المغازي والسيرِ ، نكره ابن إسحاق و عُيره (١) في قصة قُدُوم أبي سفيانَ المدينة لتجديد الصَّلح .

الخامس: إِنَّ أُمَّ حبيبة كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش ، ثم تَتَصَر زوجها وهَلكَ بأرض الحبشة ، ثم قدمتُ هي على رسولِ الله على من الحبشة بعد ما زَوَجه النجاشيُّ إياها فكانت عُندَه ، عَلَيُّ ولم تَكُنْ عند أبيها ، وهذا مَم الأيشكُّ فيه أحدُ من أهل النقلُ ومن المعلوم لم يُسِلمُ إلاَّ عام الفَتحِ ، فَكيفَ يقولُ عندي أجملُ العرب أَزَوّجكَ إياها ، وهل كانت عُنده بعد هجرتها وإسلامها قط ، فإن كان قال له هذا القول قبلُ إسلامه فهو مُحالُ فإنها لم تكنُ عنده ولم يكنُ له عَليها ولاية أصلاً ، وإن كان قاله بعد إسلامه فمحالُ أيضًا لأنَّ نكاحها لم يَتأخرُ إلى بعد الفتح ، فإنْ قبل بل بيقين أن يكونَ نكاحها بعد الفتح ؛ لأنَّ الحديث الذي رواه ، مسلم صحيح ورجالُ إسناده ثقات حفاظ ، وحديث نكاحها بأرض الحبشة من رواية محمد ابن إسحاق مرسلاً ، والنّاسَ مُختَلفُون في الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق فكيفً بمراسيله ، فكيفَ بها إذا خالفتَ المسانيد الثّابتة ؟ وهذه طريقة في تصحيح حديث بمراسيله ، فكيفَ بها إذا خالفتَ المسانيد الثّابتة ؟ وهذه طريقة في تصحيح حديث بن عباس هذا ، والجوابُ من وجوه .

أحدُها : أنَّ ما ذكره هذا القائلُ إنما يُكُن عند تساوي النَّقلينَ فيرجَّح بما ذكره

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام » ( ۵/۵ ) ، « تاریخ الطبري » (7/03-23 ) ، والبیهقي في « دلائل النبوة » ( ۱۰۰/۱۲ ) ، « سبل الهدى والرشاد » ( 1.0./17 ) .

وأَمَّا مَعَ تَحَقَّقُ بِطِلانِ أَحَدَ النقلينِ وتيقنِهِ فلا يُلْتَفَتُ إليه، فإنَّه لا يُعَلَّمُ نِزاعُ بينَ اثنين من أهلِ العلم بالسير والمغازي وأحوالِ رسول اللَّهِ ﷺ في ذلك قط ولو قالهُ قائلُ لَعلمُوا بطلانً قولِهِ ولم يَشُكُّوا فيه .

<sup>(</sup>١) الأم (٥/١٤).

<sup>(</sup>٢) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل ، الإمام المحدث الفقيه الكبير ، بقية الأعلام ، أبو محمد ، المرادي ، مولاهم المصري المؤذن ، صاحب الشافعي ، وناقل علمه ، وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط ومستملي مشايخ وقته . مولده في سنة ١٧٤ أو قبلها بعام ، لم يكن صاحب رحلة ، قال أبو جعفر الطحاوي : مات الربيع مؤذن جامع الفسطاط في يوم الاثنين ، ودفن يوم الثلاثاء لإحدى وعشرين ليلة خلت من شوال سنة سبعين ومائتين ، وصلى عليه الأمير خمارويه، يعني صاحب مصر ، وابن صاحبها أحمد بن طولون .

انظر : الجرح والتعديل ( 712/7 ) ، تهذيب الكمال ( 40/9 ) ، طبقات الشافعية ( 100/7 ) . طبقات الفقهاء للشيرازي ( 40/7 ) ، والسير ( 40/7 ) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ( ص ٣٠٥) هامش ( ٥ ) .

<sup>(3)</sup> أخرجه الشافعي في «الأم» (  $^{0}$  (  $^{1}$  )، وأحمد في مسنده (  $^{1}$  (  $^{1}$  ) من طريق الحسن عن عقبة . وأخرجه الترمذي كتاب النكاح : باب ما جاء في الوليين يزوجان (  $^{1}$  (  $^{1}$  )، والنسائي في «  $^{1}$  (  $^{1}$  )، والدارمي (  $^{1}$  (  $^{1}$  )، وابن أبي شيبة (  $^{1}$  ( $^{1}$  )، وأحمد ( $^{0}$  )، والحاكم (  $^{1}$  )، وساق عدة طرق لهذا المتن وقال : كلها صحيحة على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ، والبيهقي ( $^{1}$  ( $^{1}$  )، وغيرهم عن الحسن عن سمرة ، وبعضهم قرن معه عقبة بن عامر .

عمرَو بن أمية الضّمْرِي فَزُوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وقال في الأم (١) أيضا : ولا يكون الكافر وليا لمسلمة ولو كانت بنته وقد زُوَّجَ ابن سعيد بن العاص النبي الم مسلمة ولا يكون الكافر وليا لمسلمة ولا يكن وأبو سفيان حيّ ؛ لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم ولا أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان حيّ ؛ لأنها كانت مسلمة ولاية ؛ لأن الله تعالى قطع أعلم مسلما أقرب لها منه ولم يكن لأبي سفيان عليها ولاية ؛ لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين وفي المواريث والعقل (١) وغير ذلك . وابن سعيد هذا هو خالد بن سعيد بن العاص ذكرة ابن إسحاق وغيرة ، وذكر عروة والزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي ولي نكاحها ، وكلاهما ابن عم أبيها ؛ لأن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، وخالد بن سعيد بن العاص ابن أمية ، وأبو سفيان هو صَخر بن حرب بن أمية ، والمقصود أن أئمة الفقه والسير ذكروا أن يكاحها كان بأرض الحبشة ، وهذا يُبطل وهم من توهم أنة تأخر إلى بعد الفتح اغْتر ارا منه بحديث عكرمة بن عمار .

الثالث: أنَّ عِكْرِمَة بن عَمَّارِ رَاوي حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ هذا قَدْ ضَعَّفَه كَثيرُ مِن أَنْمَةِ الحديثِ ، قال عليَّ بنَ المدينيِّ عَالَ المدينيِّ عَالَ المدينيِّ عَالَ المدينيِّ عَالَ المدينيِّ عَالَ عَلْمَةِ الحديثِ ، قال عليَّ بنَ المدينيِّ عَالَ المدينيِّ عَالَ المدينيِّ عَالَ عَلْمَ المدينيِّ عَالَ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المُدَّ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المُدَّ المدينِّ عَلْمَ المُدَّ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلْمَ المُدَّ المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلْمَ المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلَى المدينِّ عَلَى المُدَّ المُدَّ المُدَّ المُدَّ المُدَيْنِ عَلَى المُدَّ المُدُّ المُدَّ المُدَّ المُدَّ المُدَّ المُدَّ المُدَّ المُدَّ المُدُّ المُدَّ المُوالِي المُدَّ المُدَّ الْمُوالِي المُنْ المُدَالِقُولُ المُوالِي المُوالِي المُنْ المُدَا

<sup>(</sup>١) الأم (٥/١٢).

<sup>(</sup>٢) العقل : قال الأصمعي : سُميت الديةُ عقلاً تسمية بالمصدر ؛ لأن الإبل كانت تعقل - أي : تشد وتربط - بفناء ولي القتيل ، ثم كثر الاستعمال ، حتى أطلق العقلُ على الدية إبلاً كانت أو نقذا ( المصباح : ص ٤٢٢ - ٤٢٣) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث ، ولد سنة (١٦١هـ) بالبصرة ، كان أعلم أهل زمانه بعلل الحديث ، وكان الإمام أحمد بن حنبل لا يسميه إنما يكنيه تبجيلاً له ، وقال البخاري : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند على ابن المديني ، ومناقبه كثيرة ، وتوفي سنة (١٧٨هـ) . انظر : طبقات ابن سعد (١٨/٧) ، الجرح والتعديل (١٩٣/٦) ، نقات ابن حبان (١٩/٨) ، تهذيب الكمال (١٢/٥) ، سير أعلام النبلاء (١١/١١) ، ميزان الاعتدال (١٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) يحيى بن سعيد بن فروخ الإمام الكبير ، أمير المؤمنين في الحديث ، أبو سعيد التميمي مولاهم

ابن عَمَّارِ عن يَحْيَى بن أبي كثيرٍ فَضَعْفَها وقال : ليسْتَ بصحاح (١) ، وقال الإمام أحمد : ضعاف وليس بصحاح، قال عبد الله : قُلْتُ لَه : مِن عكْرِمَة أو من يَحْيَى ؟ قال : لا إلّا مِن عَكْرِمَة (٢) . وقال البخاري : عكْرَمَة بن عَمَّار يَضْطَرب مِن يَحْيَى ؟ قال : لا إلّا مِن عَكْرِمَة (٢) . وقال البخاري : عكْرَمَة بن عَمَّار يَضْطَرب في حديث يحيى بن أبي كثيرٍ ولم يكن عنده كتاب (١) ، ومرّة قال : مُنكر الحديث (١) ، وقال أبو حاتم (٥) : عكرمة هذا صدوق وربّما وهم وربّما دلس (١) . وإذا كان هذا حال عَكْرَمَة فَلَعْلَه دَلْسَ هذا الحديث عن غير حَافِظٍ أو عَيْر ثقّة ، أو وهم هو فيه حال عَكْرَمَة في الحديث عن غير حَافِظٍ أو عَيْر ثقّة ، أو وهم هو فيه

البصري ، الأحول ، القطان الحافظ ، وُلد في أول سنة ١٢٠ هـ ، وكان رحمه الله يختم القرآن كل يوم وليلة ، ويدعو لألف إنسان ، ثم يخرج بعد العصر فيحدث الناس . قال ابن سعد : كان ثقة مأمونًا رفيعًا حجة . وقال ابن حجر : منقن حافظ إمامٌ قدوة .

انظر : طبقات ابن سعد ( 797/7 ) ، تاریخ بغداد ( 170/18 ) ، الجرح والتعدیل ( 10./9 ) ، حلیة الأولیاء ( 10./4 ) ، وتهذیب الکمال ( 779/7 ) ، السیر ( 100/9 ) ، تقریب التهذیب (700/9 ) .

<sup>(</sup>۱) تقدمة الجرح والتعديل ( ۲۳۲ ) ، سير أعلام النبلاء ( ۱۸۳/۹ ) ، وانظر شرح علل الترمذي لابن رجب (۱٤١/۲) .

<sup>(</sup>٢) علل أحمد ( ٣٦/٢ ، رقم ٢٥٤ ) رواية عبد اللَّه ، والعقيلي في الضعفاء ( ٣٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن عدي في الكامل ( ٢٧٢/٥ ) ، والعقيلي في الضعفاء ( ٣٧٨/٣ ) ، وقال البخاري في التاريخ الصغير (١٣٩/٢) : صاحب مناكير .

<sup>(</sup>٤) ابن عدي ( ٥/٥٧٧ ) .

<sup>(°)</sup> أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الإمام الحافظ ، الناقد ، شيخ المحدثين ، الرازي الحنظلي الغطفاني ، كان من بحور العلم ، طوق البلاد ، وبرع في المتن والإسناد ، جمع وصنف ، وجرّح وعدل ، وصحح وعلل . قال الحافظ ابن حجر: أحد الحفاظ ، ولد سنة ١٩٥ هـ ، وتوفي في شعبان سنة ٢٧٧ هـ ، وقيل : عاش ثلاثًا وثمانين سنة . انظر الجرح والتعديل (١/ ٢٤٣) ، وتاريخ بغداد ( ٢/٧٧) ، وطبقات السبكي ( ٢/٧٠٧ ) ، وتهذيب الكمال (٢/١٨٣)، وسير أعلام النبلاء ( ٢٤٧/١٣ ) ، تقريب التهذيب (ت: ٥٧١٨) .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ( ١١/٧ ) وتهذيب الكمال ( ٢١٦/٢٠ ) .

فإنّه كان أميًا لا يكتبُ (1) ، و مسلم ركمه الله قد رواه عن عبّاس بن عبد العظيم (٢) عن النّضر بن محمد النّ عن عكر منه بن عمّار عن أبي زُميل عن ابن عبّاس هكذا معنعنا (٤) ، لكن رواه الطبر انّي (٥) فقال : حدثنا محمد بن محمد الجُنُوعي (١) ، حدثنا العباس بن عبد العظيم ثنا النّضر بن محمد عن عكر منه بن عمّار ثنا زُميل قال حدثتي ابن عباس فذكره ، وقال الحافظ أبو الفرج بن الجَوْزي (٧) : في هذا الحديث

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ( ١١/٧ ) ، وتهذيب الكمال ( ٢٥٩/٢٠ ) عن يحيى بن معين .

<sup>(</sup>٢) هو عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن تَوْبة العنبري ، أبو الفضل البصري ، الحافظ الحجة الإمام ، كان من سادات المسلمين ، ومن أعقل أهل زمانه ، ومن أهل الفضل قال ابن حجر: ثقة حافظ، توفى سنة ٢٤٦ه...

انظر : تاریخ بغداد ( ۱۳۸/۱۲ ) ، والتاریخ الکبیر ( ۷ /۲۶ ت ۲۳ ) ، وتهنیب الکمال (۱۶ / ۲۲۲) ، والنبلاء ( ۳۱۷۲ ) ، تقریب التهنیب (ت: ۳۱۷۳) .

<sup>(</sup>٣) النضر بن محمد بن موسى الجرشي أبو محمد اليمامي ، مولى بني أمية ، قال ابن حجر: ثقة له أفراد .

انظر : تاريخ البخاري (  $^/$ ت  $^+$ ۲۲۹۳ ) ، وثقات العجلي (  $^+$ 717 ) ، وثقات ابن حبان (  $^+$ 70 ) ، وتهذیب الکمال (  $^+$ 71 ) ، تقریب التهذیب (ت:  $^+$ 71 ) .

<sup>(</sup>٤) الإسناد المعنعن هو الذي يقال فيه : « فلان عن فلان » . مقدمة ابن الصلاح ( ص ٦٧) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٢ / رقم ١٢٨٨٥ ).

<sup>(</sup>٦) هو : أبو عبد اللَّه بن محمد بن إسماعيل بن شداد ، الأنصاري القاضي ، الجذوعي بصري، سكن=

بغداد ، وكان عالمًا فاضلاً ثقة قوالاً بالحق ، له قصة تدل على ديانته وفضله مع الموفق . وفاته ببغداد في جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين ومائتين . وقال الخطيب : وكان ثقة . انظر : تاريخ بغداد ( ٢٠٥/٣ ) ، والأنساب ( ٢٢٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ، الشيخ الإمام العلامة ، الحافظ المفسر ، شيخ الإسلام ، مفخر العراق ، جمال الدين ، يصل نسبه إلى سيدنا أبي بكر الصديق خليفة رسول الله على ، ولد سنة تسع أو عشر وخمسمائة . كان لطيف الصورة ، حلو الشمائل ، رخيم النغمة ، موزون الحركات والنغمات ، لذيذ المفاكهة ، يحضر مجلسه مائة ألف أو يزيدون ،

لا يضيع من زمانه شيئا ، له في كل علم مشاركة ، توفي ليلة الجمعة بين العشاعين الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة .

انظر : « التكملة » ( ت 7.7 ) للمنذري ، و « الوفيات » لابن خلكان ( 7.7 ) والعبر ( 3/7 ) ، النبلاء ( 7.7/7 )، والبداية والنهاية ( 7.7/7 ) .

<sup>(</sup>١) كلمة «بساط » كتبت بخط دقيق بين السطور.

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام: ١٩٠، ١٩١.

وحفاظً الحديث؛ فإنّا لا نعلم أحداً منهم نسب عكرمة إلى الوضع البتة، وهم أهل زمانيه النين عاصرُوه وَعرفوا أمرَه بل وتقوه وحَملوا عنه واحتجوا بأحاديثه وأخرجوها في الدواوين الصحيحة، واعتمد عليه مسلم في غير حديث من كتابه الصحيح وروى عنه الأئمة عبد الرحمن بن مهدي (۱) ، وعبد الله بن المبارك ، وأبو عامر العقدي (۱) ، وزيد بن الحباب (۱) فمن بعدهم (۱) ، وهم الأئمة المقتدى بهم في تزكية الرواة النين شاهدوهم وأخذوا عنهم . ثم ذكر بسنده قال وكيع عن عكرمة : وكان ثقة

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن الإمام الناقد المجود ، سيد الحفاظ ، أبو سعيد العنبري ، وقيل : الأزدي : مولاهم البَصري اللؤلؤي ، ولد سنة ١٣٥ ، وطلب هذا الشأن ، وهو ابن بضع عشرة سنة ، وكان إمامًا حجة ، قدوة في العلم والعمل . قال الشافعي : لا أعرف له نظيرًا في هذا الشأن . قال علي بن المديني : كان علم عبد الرحمن في الحديث كالسحر ، توفي بالبصرة سنة ١٩٨ .

انظر : التاريخ لابن معين ( 75 ) ، طبقات ابن سعد ( 79 / 77 ) ، الجرح والتعديل ( 71 / 773 ) ، سير أعلام النبلاء ( 197 / 97 ) ، تهذيب الكمال ( 270 / 17 ) .

<sup>(</sup>۲) العقدي: الإمام الحافظ، محدث البصرة، أبو عامر، عبد الملك بن عمرو القَيْسيُّ البصري، كان من مشايخ الإسلام، ثقات النقلة، قال النسائي: ثقة مأمون، توفي سنة ۲۰۶. انظر: طبقات ابن سعد ( ۲۹۹/۷)، والجرح والتعديل ( ۳۵۹/۰ ت: ۱۳۹۸)، والتاريخ الكبير (۳۲/۱/۳) تا العبر ( ۳۲۷/۱)، سير أعلام النبلاء (۲۰۷/۱).

<sup>(</sup>٣) زيد بن الحباب بن الريان ، وقيل : ابن رومان ، الإمام الحافظ النقة الرّباني ، أبو الحسين العُكلي الخرساني ، ثم الكوفي الزّاهد ، والحُبّاب – في اللغة – نوع من الأفاعي ، ولد في حدود سنة ١٣٠هـ ، وجال في طلب العلم من مرو الشاهجان – مرو العظمى – وإلى مصر ، حتى قيل: إنه دخل الأندلس. وقال الحافظ ابن حجر : «وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري » . وقال بعض الحفاظ : وهو صالح الحديث لا بأس به ، توفي سنة ٢٠٣ . انظر : طبقات ابن سعد (٢/٢٠٤)، الجرح والتعديل (٣/١٦٥ ت : ٢٥٣٨ ) ، تاريخ بغداد (٨/٤٤٤ ) ، العبر ( ٢٩٩١ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٩٣٧)، تهذيب الكمال (١٠/٠٤)، ميزان الاعتدال (٢/ت : ٢٩٩٧ ) ، تقريب التهذيب (٣٢١٢)

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال : ٢٥٧/٢٠ .

وعن يحيى بن معين (١) : عكرمة بن عمار صدوق وليس به بأس . وفي رواية : كان أميا وكان حافظا ، وعن الدارقطني أنه قال : عكرمة بن عمار /: يمامي ثقة . ثم قال (٢) : فكان الرجوع إلى قول الأثمة الحفاظ في تعديله أولى من قوله وَحْدة في تجريحه . انتهى . فإن قيل : لم ينفرد عكرمة بهذا الحديث بل توبع عليه فقال الطبراني (٣) [ ١٦٨٢] : ثنا على بن سعيد الرازي (٤) ثنا عمر بن خَلف (٥) بن إسحاق بن مرسال الخَثْعمي (١) قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال (٧) عن أبي زُميل الحنفي قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يفاتحونه فقال : يا رسول الله ثلاثا أعطنيهن الحديث . فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أبي زميل كما رواه عكرمة بن عمار فبرئ عكرمة من عُهدة التفرد به . قيل : هذه المتابعة (٨) لا تفيده

<sup>(</sup>١) يحيى بن معين له تاريخ في الرجال .

<sup>(</sup>٢) أي ابن طاهر .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ١٢/ رقم ١٢٨٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) على بن سعيد بن بشير بن مهران ، الحافظ البارع ، أبو الحسن الرازي عليّك ، نزيل مصر و «عَلِيّك» قال الذهبي : هي علامةُ التصغير في عليّ بالفارسيّة ، قال الدراقطني : تكلم فيه أصحابنا بمصر . توفي سنة ٢٩٩ . انظر : تذكرة الحفاظ ( ٢٠٠/٢ ) ، ميزان الاعتدال (١٣١/٣) ، لسان الميزان ( ٢٣١/٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٤٥/١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) وردت في الأصل « خليف » ، والتعديل من المصادر في الهامش الآتي .

<sup>(</sup>٦) عمر بن خلف بن عمه عبد الوهاب بن إسماعيل بن مرسال الخثعمي روى عنه يعقوب بن إسحاق العقلاني ، قال : مسلمة مجهول . انظر : اللسان ( ٣٠٢/٤ ، ت : ٨٤٣ ) .

<sup>(</sup>٧) ذكر المزي في تهذيب الكمال ١٢٧/١٢ أنه يروي عن أبي زميل [ سماك بن الوليد ] ، ولم أقف على ترجمة مفردة له فيما بين يدي من المصادر .

 <sup>(</sup>٨) المتابعة : هي أن يوافق الراوي راو آخر في روايته عن شيخه ، وهي أقسام : تامة : وهي متابعة الراوي في شيخه ، وقاصرة : وهي متابعته في شيخه فمن فوقه .

انظر « نزهة النظر ( ص ( ٧٧ ) لابن حجر ، والنكت على ابن الصلاح ( ١٦٩/٢ ) الزركشي .

قوة فإن هؤلاء مجاهيل<sup>(۱)</sup> لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يُحتج به ، فضلاً أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم ، فهذه المتابعة إن لم تزده وهنا لم تزده قوة (۲) . وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري رحمهما الله : يحتمل أن يكون مسألة أبي سفيان النبي في أن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر ، حين كان سَمِع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة ، والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه فجمعهما الراوي (۳) .

وعورض هذا بأن أبا سفيان إنما قدم آمنا بعد الهجرة في زمن الهُدنة قبيل الفتح وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبي ولم يقدم أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق ، ولولا الهدنة والصلح ، الذي كان بينهم وبين النبي ولم يقدم المدينة فمتى قدم وزوج (أ) النبي والله أم حبيبة ، وهذا وَهَمُ بَيّن ، ومع ذلك فإنه لا يصح أن يكون تزويجه إياها في حال كفره إذ لا ولاية له عليها ولا تأخر تزويجه إياها إلى بعد إسلامه لما تقدم فعلى التقديرين لا يصح قوله أزوجك أم حبيبة ، هذا وظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت منه في وقت واحد فإنه قال : وظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت منه في وقت واحد فإنه قال : ثلاث أعطنيهن ... الحديث . ومعلوم أن سؤاله تأمير ه (أ) واتخاذ معاوية كاتبًا إنما

<sup>(</sup>۱) المجهول: هو من لم يُعرف ، وهي أقسام: مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا ، روايته غير مقبولة عند الجماهير ، ومجهول العدالة الباطنة فقط ، ويقال له: المستور ، ويحتج بروايته بعض العلماء ، والقسم الثالث مجهول العين الذي لم يرو عنه إلا راوٍ واحد ، وفيه خمسة أقوال . انظر الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (٢٤٦/١) .

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام: ١٩١.

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام: ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) قوله : «قدم وزوج » واضح بالمخطوط ، وقد وضعه محقق المطبوع بين معكوفين ، وكتب : زيادة للسياق !!

<sup>(</sup>٥) كتبها محقق المخطوط [ تزويجها ] هكذا بين معكوفين وقال : زيادة للسياق ! والكلمة موجودة في

يتصور بعد إسلامه فكيف يقال سأل بعض ذلك في حال كفره وبعضه وهو مسلم وسياق الحديث يرده(١) . وقالت طائفة : بل ممكن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به عن كونه موضوعا إذ القول بأن في صحيح مسلم حديث موضوع مما ليس بسهل ، قال : ووجهه أن تكون معنى أزوجك بها أرضى بزواجك بها ، فإنه كان على زمن منى وبدون اختياري وإن كان نكأحك صحيحًا لكن هذا أجملُ وأحسنُ وأكمل لما فيه من تأليف القلوب ، قال : وتكون إجابة النبي على بنعم له كانت تأنيسًا له ، ثم أخبره بعد بصحة العقد وإنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد . قال : وهذا مما لا يمكن دفع احتماله ، ورد هذا بأن ما ذكرتم لا يفهم من لفظ الحديث ؛ فإن قولَه عندي أجمل العرب أزوجكها لا يفهم منه أحد أن زوجتك التي هي في عصِمْةِ نكاحَكِ أرضَى زواجَكَ بِهِمَا ولا يُطَابِقُ هذا المعنى أنْ جهِتِهِ ﷺ وأمَّا رضَاًه بزواجه بها فأمْرَ قائمٌ بِقلبِه هو فَكَيْفَ يَطُلُبُ من النبتِّي ﷺ ولو قيل طَلْبَ منه أن يقرُّه على نكاحه إياها وسمَّى إقرارَهُ نكاحًا لكان مع فساده أقرب إلى اللفظ ، وكلُّ هذه تأويلاتُ لا تَخْفَيَ شدةُ بعَدُّها ، وإنَّهَا مُسْتَنكُرَةُ في غاية المُنافرَة للفظ ولمُقصُّود الكلام (٢)، وقالت طائفة : كان أبو سفيانَ يَخُرُجُ إلى المدينةِ كثيرًا فيُحتَّمُلُ (٢) أن يكونَ جاءَها وهو كافر أو بعد إسلامه حين كان النبي على آلى من نسائه شهرًا واعتَزلُهِنَّ فَتُوهُّمَ أَنْ ذلك الإيلاء طلاقٌ كما تَوَهُّمُهُ عمر رضي اللَّهُ عنه (٤)، فَظَنَّ وَقُوعَ الْفُرُّقَةَ بِهِ فَقَالَ هِذَا الْقُولَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُتَعَطَّفًا لِهِ ومُتَعَرَّضًا لَعَلَّهُ

المخطوط وإن كان هناك شيء من العسر في قراءتها .

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام : ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فجاءها » ، والتصويب من جلاء الأفهام ( ص ١٩٣) .

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب النكاح ، باب : موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ، برقم ( ٥١٩١ ) ، ومسلم كتاب

ير اجعها، فأجابه النبي على تقدير إن أمتد الإيلاء أو وقع طلاقٌ فلم يقع شيء من ذلك (١) .

ورد هذا بأن قوله عندي أجمل العرب وأحسنها أزوجك إياها لا يُفهم منه ما نكر مِن شأنِ الإيلاء ووقوع الفُرقة به ولا يصح أن يجاب بنعم ولا كان أبو سفيان حاضرًا وقت الإيلاء فإن النبي النبي اعتزل في مشربة له ، حَلف أن لا يدخل على نسائه شهرًا ، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن في الدخول عليه مرارًا فأذن له في الثالثة، فقال: أطلقت نساءك ؟ قال : لا : قال عمر : الله أكبر (٢) ، واشتهر عند الناس أنه لم يُطلّق نساءه ، وأين كان أبو سفيان حين عند الناس أنه لم يُطلّق نساءه ، وأين كان أبو سفيان حين الله أكبر (٢) ،

وقال المحبِّ الطبري: يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك كله قبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ النكاح كالمشترط ذلك في إسلامه ، ويكون التقدير: ثلاث إن أسلمت تعطينهن: أم حبيبة /أزوجكها ومعاوية يسلم فيكون كاتبًا بين يديك وتومرني [١٦٨٣] بعد إسلامي فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. [وردً هذا بأنه باطل من وجوه:

الطلاق ، باب : في الإيلاء واعترال النساء وتخيير هن ، برقم ( ١٤٧٩ ) .

تنبيه: عمر رضى الله عنه لم يتوهم من إيلاء النبي على نساءه أنه طلاق ، بل من توهم ذلك هو الانصاري الذي كان يتناوب هو وعمر على النبي وابن عمر كما وقع عند ابن مردويه ، وانتشر في الصحابة ، حتى جاء عمر فاستفسر من النبي على هل طلق نساءه ، فأجبه أنه لم يطلقهن ، وقد وقع في رواية مسلم ( ٣٠/١٤٧٩ ) فقال عمر : ونزلت هذه الآية : { وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِنْ الأَمْنِ وَقع في رواية مسلم ( ٣٠/١٤٧٩ ) فقال عمر : ونزلت هذه الآية : { وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِنْ الأَمْنِ النَّمْنِ وَلَيْ النَّمْنِ عَلَيْهُمْ لَعَلِمهُ الدِّينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ أَو النساء : ٢٨] ، فكنت أنا استبطت ذلك الأمر . فهذا يدل على أن عمر لم يتوهم الطلاق ، ولكن هذا ما توهمه بعض الصحابة .

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام: ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٤٣ هامش (٢).

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام: ١٩٤.

أحدها: قوله: «كان المسلمون] (١) لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه ، فقال: يا نبي الله ثلاث أعطَهُن " لا يليق أن يصدر منه وهو بمكة قبل الهجرة أو بعد الهجرة ، وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله الله الله المدينة وأم حبيبة عند النبي الله لا عنده ، فما هذا إلا تكلف وتعسف ، فكيف يقول وهو كافر: حتى أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين ، وكيف ينكر جَفُوة المسلمين له وهو جاهد مجد في قتالهم وحربهم وإطفاء نور الله ، وهذه قصة إسلام أبي سغيان معروفة لا اشتراط فيها ولا تعرض لشيء من هذا ، ومن أنصف علم أن هذه التأويلات كلها بعيدة ، وأن الصواب في الحديث أنه غير محفوظ ، بل وقع فيه تخبيط. والله أعلم(٢).

جويرية (١٥)(١) ، واسمها بَرّةُ بنتُ الحارثِ بنِ أبي ضَرارِ - وهو حبيبٌ - بنِ الحارثِ بنِ عائذ بن مالكِ ابن جنيمة - وهو المصطلق - بنِ سعدِ بن عمرو بن ربيعة - وهو لحي - بن حارثة بن عمرو مزيقيا (١) بن عامرِ بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد (١) كانت أولاً في الجاهلية عند مُسَافع بن

<sup>(</sup>١) سقط من المخطوط ، واستدركته من « جلاء الأفهام » ص ١٩٤ ، وصدرت السقط بقول : « وردّ هذا » و عدم التصريح باسم ابن القيم جريّا على عادة المصنف ها هذا .

 <sup>(</sup>۲) هذا كله منقول من « جلاء الأفهام » ص ۱۹۵ بتصرف يسير

<sup>(\*)</sup> طمس في الأصل ، والإثبات من المصادر الآتية في الهامش القادم .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد 7/3 ، 7/3 ، طبقات ابن سعد 1/3 1/4 – 1/4 ، طبقات خليفة 1/4 ، تاريخ خليفة 1/4 ، المعارف 1/4 ، 1/4 ، 1/4 ، المستدرك 1/4 ، 1/4 ، المستدرك 1/4 ، المستدرك 1/4 ، المستدرك 1/4 ، أسد الغابة 1/4 ، مجمع الزوائد 1/4 ، تاريخ الإسلام 1/4 ، سير أعلام النبلاء 1/4 ، شذرات الذهب 1/4 .

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب: ٣٨٩، أسد الغابة ٧/٦٥، عيون الأثر ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٥) جمهرة أنساب العرب: ٣٣١، ٣٣٢.

صفوانَ بنِ ذي الشفر الخزاعي فُقتل يوم المريسيع (١) كافرا فَصَارَت جُويرية في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وابن عم له فكاتباها على تسع أواقي ذهب (٢) ، وكانت جارية حلوة لا يكاد يراها أحد إلا ذَهبت بنفسه فَيينا النبي على الماء إذ دَخَلت عليه تسأله في كتابتها ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وأنا جُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بنت سيد قومه أصابنا من الأمر ما قد علمت ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له فَتخلصئني من ابن عمه بنخلات بالمدينة وكاتبني على ما لا طاقة لي به ولا يُدان وما ألزمني على دَلك إلا أني رجوتك صلى الله عليك فأعني في مكاتبتي ، فقال : أو خير من ذلك ؟ قالت : فما هو يا رسول الله ؟ قال : أو دَي عَاليه الله يعنان على ما بن عليه الله يقال الله عقال الله عنان عليها ، من كتابتك وأتزوجك ، قالت : نعم يا رسول الله قد فعلت (١) ، قارسل إلى ثابت فطابها منه فقال هي لك يا رسول الله يأبي وأمي فادي رسول الله على ما كان عليها ، من

<sup>(</sup>۱) المريسيع : كانت في شعبان من السنة السادسة من الهجرة ، بلغ النبي وأن بني المصطلق جمعوا له فخرج إليهم فلقيهم على ماء يقال : له المريسيع فاقتتلوا فهزمهم الله ، والأصح أنه أغار عليهم وهم غارون - غافلون - فقتل منهم من قتل وسبى النساء والذرية ومن ذلك السبي كانت جويرية بنت الحارث فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس ، فكاتبها ، فأدى عنها رسول الله في فاعتقها وتزوجها . جولمع السيرة لابن حزم : ١٦١ ، الدرر في اختصار المغازي لابن عبد البر

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي: ١١/١١ ، تاريخ دمشق قسم السيرة: ١٧٧ ، ابن سعد: ١١٦/٨ ، ١١٧ ، المنتطم: ٣/٦١ ، ١١٦ ، المحبر: ٨٩ ، جامع الأصول: ١١/١١ ، صفوة الصفوة: ٢٦/٢ ، سبل الهدى والرشاد: ٤٨٩/٤ ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٢٩ .

كِتَابِتُهَا وَأُعْتَهَا وَتَرَوَّجَها() وَخَرَج الخبر إلى الناسِ ورجالُ بَنِي المُصَطَّلَق قد اقتُسموا ومُلكُوا ووُطِيء نِسَاؤُهُم فقالُ المسلمونَ : أصهارُ النبي فَ فَاعَتقوا ما بايديهم مِن ذلك السبي وَهُم مائة أهل بيت فكانت جُويرية أعظم امرأة بركة على بأيديهم مِن ذلك السبي وَهُم مائة أهل بيت فكانت جُويرية أعظم امرأة بركة على قومها() . وقالت جُويرية : رأيتُ قبل قدوم النبي في بيلاث ليالي كأن القمر يسير مِن يثرب حتى وقع في حجّري فكرهت أنْ أخبرها أحدا مِن النّاس حَتَى قَدِم رسولُ الله مِن يثرب حتى وقع في حجّري فكرهت أنْ أخبرها عنق كلّ سَبية () مِن بني المصطلق (أ)، ويقال أن رسول اللّه عَلَ صَداقها عَثْقُ كُلّ سَبية () مِن بني المصطلق (أ)، ويقال جَعَل صداقها عَتق أربعين مِن قومِها (أ)، وقيل: افتذى جويرية أبوها (أ) من

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي (۱/۱۱) ، الاستيعاب (۱۸۰٤/٤) ، تاريخ دمشق قسم السيرة (۱۷۷) ، البداية والنهاية (۱۹۰/٦) ، المنتطم (۲۲۰/۳) سبل الهدى والرشاد (٤٩٠/٤) .

<sup>(</sup>۲) المحبر (۹۰) ، تاريخ الطبري (۲/۰۱۰) ، البيهقي في الدلاتل ( $3\cdot$ 0) ، تاريخ دمشق قسم السيرة ( $11\cdot$ 1۷) ، جامع الأصول ( $11\cdot$ 1) ، عيون الأثر (1/10) ، صفة الصفوة ( $17\cdot$ 7)، البداية والنهاية ( $11\cdot$ 10).

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي (١/١٤ ، ٤١٢) ، وأخرجه البيهقي في الدلائل ( ٥٠/٤ ) من طريق الواقدي ، وانظر البداية والنهاية (١٩١/٦) ، سبل الهدى والرشاد (٤٩٠/٤ ، ١٢٤/١٢) .

<sup>(\*)</sup> في الأصل : « أسية » . والمثبت من طبقات ابن سعد (١١٨/٨) .

<sup>(°)</sup> مغازي الواقدي ( ۱۱/۱۱ ) ، ابن سعد ( ۱۱۷/۸ ) ، البيهقي في الدلاتل ( ١٠/٤ ) ، وانظر الثقات لابن حبان (٢٦/١٢)، البداية والنهاية ( ١٩١/٦ ) ، سبل الهدي والرشاد (١٢٤/١٢) .

<sup>(</sup>٦) هو الحارث بن ضرار الخزاعي ، ويقال : ابن أبي ضرار المصطلقي ، وأخشى أن يكونا اثنين، فالحارث بن ضرار الفراعي غير الحارث بن أبي ضرار المصطلقي. قاله صاحب « الاستيعاب »، وقال ابن حجر في الإصابة : هو الحارث بن أبي ضرار بن خبيب بن الحارث بن عائد بن مالك ابن المصطلق أبو مالك الخزاعي ثم المصطلقي ، جاء المدينة ومعه فداء ابنته بعد أن أسرت ، وتزوجها رسول الله على ، فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل فرغب في بعيرين منها

ثابتِ بنِ قيسِ ثم خَطَبَها رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى أبيها فَأنكَمها إياه (١) ، وكان اسمُها برة فسمّاها جويرية ، وكان يكْرَه أن يَقَالَ خَرَجَ من بيت بَرّة (٢) ، وأثبت الأقوالِ أنّ النبيّ فضى عنها كتابتها وأعتقها وتزوّجها وضرب عليها الحجاب، وقسم لها كما يُقسم لنسائيه (٣). وفرض لها أميرُ المؤمنين عمرٌ بنُ الخطاب رضي اللَّهُ عنه في سَّنةِ آلافِ وقال : لاَ أَجْعَل سَبيةٌ كابنةِ أبي بكرِ الصديق (٤) . ويقال : فرض لها في اثني عشر وقال : فرض لها في اثني عشر ألفا (٥)، وتوقيت في شهر ربيع الأول سنة ستّ وخمسين (١) ، وصلى عليها مروان (١).

فغيبهما في شعب ، ثم جاء فقال : يا محمد ، هذا فداء ابنتي ، فقال : فأين البعيرين اللذان غيبتهما بالعقيق ، فأسلم الحارث ، وقال : واللَّه ما اطلع على ذلك إلا اللَّه ، وأسلم معه ابنان له وناس من قومه .

انظر: الاستيعاب (١٢٨/١) ، تجريد أسماء الصحابة ( ١٠٢/١ ت : ٩٥٨) ، الإصابة ( ٢٨١/١ ت : ١٤٢٧ ).

- (۱) المنتخب من أزواج النبي ﷺ ( ۵۶ ) ، مغازي الواقدي ( ۲۱۲/۱ )، تاريخ دمشق قسم السيرة ( ۱۲/۸)، البيهقي في الدلائل ( ۱۱/۶ )، والبداية والنهاية ( ۱۹۱/٦).
- (٢) أخرجه مسلم ، كتاب الآداب ، باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوها برقم ( ٢١٤٠ ) .
- (٣) أخرجه الواقدي في « المغازي » ( ٤١٣/١ ) ، وعنه ابن سعد ( ١١٨/٨ ) ، وأخرجه ابن سعد ( ٨) (77) ، وجعل الحديث من مسند صفية رضى الله عنها .
- (٤) أنساب الأشراف للبلاذري ( 7/7 )، ابن سعد ( 7/7 )، تاريخ الطبري ( 718/7 )، البيهةي في الدلائل ( 7/7/7 )، تاريخ بمشق قسم السيرة ( 107 )، المنتظم ( 197/8 )، البداية والنهاية (107/7) دون قوله : لا أجعل سبية كابنة أبي بكر الصديق ، فهو في الأنساب فقط .
- (°) ابن سعد ( ۲۹۷/۳ )، أنساب الأشراف للبلانري ( ۲۷۲/۲ )، مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ( ۱۰۵، ۱۰۵) .
- (٦) المنتخب من أزواج النبي ﷺ ( ٥٤ )، أنساب الأشراف للبلانري ( ٢٧/٢)، جوامع السيرة ( ٣٢ )، جامع الأصول ( ٢٠/٢)، ابن سعد ( ٢٠/٨)، عيون الأثر ( ٢٨/٢)، صفة الصفوة ( ٢٧/٢)، جلاء

## صفية بنت حيى

وصفية (٢) بنت حيي بن أخطب بن سعية بن تعلبة بن عبيد بن كعب بن الخررج بن أبي حبيب بن النصير بن النحام بن بنحوم الإسرائيلي من سبط هارون بن عمران عليه السلام (٦) ، أمّها برّة بنت سمو أل (١) ، كانت عند سلام بن مشكم ، ثمّ خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق اليهودي ، فقيل يوم خيبر (٥) ، وكانت صفي رسول الله عليها من معانم خيبر (٢) ، ويقال بل وقعت في سهمه يومئذ هي

الأفهام ( ۱۹۹)، سبل الهدى والرشاد ( ۱۲/۱۲)، تهذیب الأسماء ( ۳۳۲/۱ )، تاریخ دمشق قسم السیرة ( ۱۸۰ )، خلاصة سیر سید البشر للمحب الطبري ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>۱) المنتخب من أزواج النبي ﷺ (۵۶)، ابن سعد ۱۲۰/۸ ، جوامع السيرة (۳۲)، تهذيب الأسماء واللغات ( ۱۸۰ )، والمحبر (۹۰)، عيون الأثر ۳۸۷/۲ ، تاريخ دمشق قسم السيرة (۱۸۰، ۱۸۰)، سبل الهدى والرشاد (۱۲۰/۱۲).

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد ( ۲/۲۳۲ )، طبقات ابن سعد ( ۸/۱۲۰ – ۱۲۹ )، تاریخ خلیفة ( ۸۲، ۸۸ ، ۲۸)، المعارف ( ۱۳۸، ۱۲۵ )، المستدرك ( ۱۸۷۲، ۲۹) ، الاستیعاب ( ۱۸۷۱/۶ )، جامع الأصول ( ۱۸۳۶)، أسد الغابة ( ۱۲/۲۲ )، مجمع الزوائد ( ۱/۰۰۷ )، تاریخ الإسلام ( ۲/۸۲۲ )، العبر ( ۱/۸۲۰ )، كنز العمال ( ۱۳/۲۳ )، سیر أعلام النبلاء ( ۲/۱۳۲ )، شذرات الذهب ( ۱/۲۱ )، تهذیب الكمال ( ۳۵ / ۲۱۰ ).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ( ٨/١٢٠)، الاستيعاب ( ١٦٩/٢)، أسد الغابة ( ١٦٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد (  $^{/1}$ )، والذي ورد فيه أن اسمها برة وليست مرة ، وانظر الأنساب  $^{(1)}$ .

<sup>(°)</sup> تلريخ الطبري ( ٣/١٦٥)، ١٦٦، طبقات ابن سعد ( ١٢٥/٨ )، الاستيعاب ( ١٨٧١/٤ )، جامع الأصول ( ٢١/٩٢). أسد الغابة (١٦٩/٧)، سبل الهدى والرشاد (١٢٩/١٢).

<sup>(</sup>٦) الصغي : هو ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل قسمتها ، وجمعه : صفايا ، والخبر ورد عن قتادة عند أبي داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب ما جاء في سهم الصغي ، برقم ( ٢٩٩٣ )، الطبراني في « الكبير » ( ٢٤ ) ، رقم ( ١٧٩ ) ، وورد عن الزهري عند الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢٤/ رقم ١٧٣ ، ١٧٤ ) ، وعن ( رزينة ) مولاة رسول الله على عند أبي يعلى ( ١٣٠/رقم ١٦٦١) ، وعائشة عند أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب ما جاء في سهم الصفي ( ٢٩٩٤ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ١٧٥/٢٤ ) .

و أُختها فَتَزَوّجها ووهب أُختها ليحية بن خليفة (١) (٢) ، ويقال بَلُ اشْتراها بسبعة أَروْس (٢) ، وقيل : لَمّا جَمَع سَبّي خيبر جاء يحية فقال : يا رسول الله أعطني جارية مِن السّبي ، فقال : اذهب فَخُذ جارية ، فأخذ صَفِية ، فقيل : يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلّح إلا لك ! فقال : للحية خُذ جارية غيرها مِن السّبي (٤) والثابت أنها صارت في سهمه فأعتقها ، وجَعَل عَتقها صَداقها ، وحجّبها وأولم عليها بتمر وسُويق وقسم لها ، فكانت إحدى أمهات المؤمنين (٥) ، وكانت حليمة عاقلة فاضلة (١) ، تُوفّيتُ في رمضانَ سنة (خُمسِينَ )(٧) .

<sup>(</sup>۱) دحية الكلبي بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي القضاعي صاحب النبي على الله روايات ، وقال ابن سعد : أسلم دحية قبل بدر ولم يشهدها ، وكان يشبه جبريل ، وروي ذلك عن أنس أيضاً مرفوعًا ، « يأتيني جبريل في صورة دحية ، وكان دحية جميلاً » .

انظر : طبقات ابن سعد ( ١٤٩/٤ ) ، التاريخ الكبير ( ٢/١/١٥٢ ت ٨٧٨) ، الجرح والتعديل ( ٣/٩٣٤ ت : ١٩٩٦ ) ، أسد الغابة ( ١/١٥٥ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢/٥٥٠ )، الإصابة (١/ ٢٣٥ ت : ٢٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلاذري (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ، برقم ( ١٣٦٥ / ٨٧ ) ، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب ما جاء في سهم الصفي برقم ( ٢٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري كتاب الصلاة : باب ما يذكر في الفخذ برقم ( ٣٧١ ) ، ومسلم كتاب النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها برقم ( ٨٤/١٣٦٥ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب الوليمة ولو بشاة برقم ( ٥١٦٩ ) ، وباب من جعل عتق الأمة صداقها ، ومسلم كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها برقم (١٣٦٥/ ٨٥) .

<sup>(</sup>٦) الاستیعاب ( ۱۸۷۲/۶ )، السمط الثمین ( ۲۰۹ )، شرح الزرقانی ( ۲۵۹/۳ )، سیر أعلام النبلاء ( ۲۳۲/۲ )، عیون الأثر ( ۲۹۱/۲)، سبل الهدی والرشاد ( ۱۳۳/۱۲ ) .

<sup>(</sup>۷) ابن سعد (  $\Lambda/\Lambda$  )، جوامع السيرة (  $\Pi$  )، المحبر (  $\Pi$  )، جامع الأصول (  $\Pi$   $\Pi$   $\Pi$   $\Pi$  )، صفة الصفوة (  $\Pi$   $\Pi$  )، المنتظم (  $\Pi$   $\Pi$   $\Pi$  )، عيون الأثر (  $\Pi$   $\Pi$  )، والبداية والنهاية (  $\Pi$  ) ، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص  $\Pi$  .

وقد تصحفت كلمة : ( خمسين ) في المخطوط إلى « خمس » ، انظر : ابن سعد (١٢٨/٨) .

وقال محمد بنُ عائذ (١) في كتابِ المغازي : ثنّا الوليُد(٢) عن ابنِ لَهِيعَة (٣) عن أَبِي الأسوَد (٤) عَن عُروةَ قالَ : وَقَدْ كَانَ قالَ قبلُ وَفَاتِهِ : مُرَوا جويريةَ

- (۲) الوليد بن مسلم الإمام ، عالم أهل الشام ، أبو العباس الدّمَشْقي ، الحافظ ، مولى بنى أُميَّة وقيل مولى العباس ابن محمد على بن عبد اللَّه بن عبد المطلب الهاشمي ولد سنة ١١٩ ، ارتحل ، وصنَفَ التصانيف ، وتصدى للإمامة ، واشتهر اسمه . قال أبو اليمان : ما رأيت مثل الوليد بن مُسلم . قال ابن حجر : ثقة ولكنه كثير التنليس والتسوية . توفي في شهر محرم سنة ١٩٥ . انظر : طبقات ابن سعد ( ٧٠/٧٤ ) التاريخ الكبير (٤/٢/٢١ ، ت : ٢٥٣٢ ) ، ضعفا الدارقطني ( ت : ٢٠٢٢ ) ، تهذيب الكمال ( ٢١/٣١ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢١١/٩ ) ، ميزان الاعتدال ( ٤/٢٤٠ ) ، تقريب التهذيب (ت : ٢٤٥٧).
- (٣) عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان ، القاضي ، الإمام ، العلاّمة محدث ديار مصر مع الليث ، أبو عبد الرحمن الحضرمي ، الأعثلي ، يكنى أبا النَّضر ، ولم يصح ، ولا سنة ٥٠ أو سنة ٩٦ ، لقي جماعة من الصحابة ، قال أحمد بن حنبل : ما كان محدِّث مصر إلا ابن لهيعة ، ونكر أن كتبه احترقت سنة ١٦٩ هـ ، ولكن رجح الحافظ الذهبي أن الذي احترق بعض أصوله ، توفي سنة ١٩٤ ابن ٧٨ سنة ، وقال ابن حجر : صدوق .

طبقات ابن سعد ( 7/70 ) ، أحوال الرجال للجوزجانى ( ت : 7/7 ) ، المجروحين لابن حبان ( 7/71 ) ، ضعفاء النسائي ( ت : 787 ) ، والجرح والتعديل ( 8/677 ت : 787 ) ، تهذيب الأسماء واللغات (7/71)، تهذيب الكمال (8/71) ، سير أعلام النبلاء (8/71) ، التقريب ( ت : 8/71 ) .

(٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصى ، الإمام القرشي ، الأسدي ، يتيم عروة ، وكان أبوه أوصى به إلى عروة ، وكان جده نوفل

<sup>(</sup>۱) محمد بن عائذ ، الإمام المؤرخ الصادق ، صاحب المغازي ، أبو عبد الله القرشي ، الدمشقي ، الكاتب متولي ديوان الخراج بالشام زمن المأمون ، اسم جده : عبد الرحمن ، وقيل : أحمد ، وقيل : سعيد من الموالي ، ولا سنة ١٥٠ ، جمع كتاب «المغازي» ، وكتاب : «الفتوح والصوائف» . قال ابن حجر : صدوق رمي بالقدر . توفي سنة ٢٣٢، وقيل غير ذلك . انظر : الجرح والتعديل ( ٨/٢٥ ت : ٢٣٧ ) ، تاريخ بغداد (٣/١٥)، تهذيب الكمال (٢٥/٢٥) ، سير أعلام النبلاء ( ١٠٤/١) ، ميزان الاعتدال ( ٣/٨٥ ت : ٢٧٢٤ )، الكاشف ( ت : ٢٠٠٥ )، تقريب التهذيب ( ت : ٩٨٩٥) .

ابنة الحارث بالحجاب ورصفية بنت حيي ورَنوا وفود العرب وجهزوهم .

ر وَخْرَجَ الطبراني (١) مِن حديثِ إسماعيل بن عِياش (٢) عن الحجاج بنِ [١٦٨١] أرطاة (٢) عن الزهري عن أنسَ إِنَّ النبي عَلَيُّ اسْتَبَرَأَ صَفِيَّة بَحَيْضَة .

أحد السابقين ومن المهاجرة ، نزل أبو الأسود مصر سنة ١٣٦ ، وحدث بها كتاب «المغازي ». قال ابن حجر : «ثقة » . وهو من العلماء الثقات ، عداده في صغار التابعين توفي سنة بضع وثلاثين ومائة .

انظر الجرح والتعديل ( 771/7 ت : 1700 ) ، ثقات ابن حبان ( 771/7 ) ، الجمع لابن القيسرانى (77/7 ) ، تهذيب الكمال (77/7 ) ، سير أعلام النبلاء (7/7 ) ، تاريخ الإسلام (7/7/7 ) ، الكاشف (ت : 7.70 ) ، وتقريب التهذيب (ت : 7.70 ) .

- (۱) الطبراني في « الكبير » ( ١٨٢/٤ ) بلفظ: « أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها » . أما حديث: « استبرأ صفية بحيضة » فهو عند البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤٤٩/٧ ) بالإسناد الذي ذكره المصنف، وأخرجه الطبراني في « الكبير » (٤٢/رقم ١٨٣) من طريق عبد الرزاق (١٢٨٩٨) عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك أخبره . وإبراهيم الأسلمي متروك .
- (٢) إسماعيل بن عياش بن سُليم ، الحافظ الإمام محدث الشام ، بقيَّةُ الأعلام ، أبو عُتية الحمصى
- العَنْسى ، مولاهم ، ولد سنة ١٠٨ ، وقال بعضهم : سنة ١٠٦ ، وقال الذهبي : هذا أصح ، وكان من بحور العلم ، صادق اللهجة ، متين الديّانة ، صاحب سننّة واتباع ، وجلالة ووقار . قال ابن حجر: صدوق عن أهل بلده ، مخلط في غيرهم . وقال الخطيب : قدم بغداد على المنصور ، فولاه خزانة الكسوة وروى ببغداد كثير ، توفي سنة ١٨١ .

انظر: التاريخ الكبير ( 1/77 ت: 1179 )، الجرح والتعديل ( 191/7 ت: 100 )، الضعفاء للعقيلي (100/7)، تهذيب الكمال (177/7)، سير أعلام النبلاء (170/7)، شذرات الذهب (170/7)، تقريب التهذيب (170/7).

(٣) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب ، الإمام العلامة ، مفتى الكوفة مع الإمام أبي حنيفة، والقاضي بن أبي ليلى ، أبو أرطاة النخعي الكوفي الفقيه ، أحد الأعلام ولد في حياة أنس بن مالك ، وغيره من صغار الصدابة ، وكان من بحور العلم ، تُكلم فيه لكبر وفخر فيه ولتنايسه ولنقص قليل في حفظه ، ولم يُتْرك ، قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتنايس، ولى قضاء البصرة ، توفي بخراسان مع المهدى .

## ميمونة بنت الحارث

وميمونة (۱) بنت الحارث بن (حزن) (۱) بن بجير بن الهزَم بن رويبة بن عبد اللَّه بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن (خصفة) (۱) بن قيس [بن] عيلان بن مضر (۱) ، أمَّها هند بنت عوف بن رُهير بن الحارث بن حماطة (۱) من حمير ، وقيل : من كنانة . وهي اخت أمَّ الفَضْلِ لبابة الكُثرى (۱) امرأة العباس ولبابة الصَّغرى (۱) امرأة الوليد بن المغيرة المخزوميّ (۱) أمِّ خالد بن الوليد (۱) وأخت عصماء (۱) امرأة أبيّ بن خلف ، كنف المغيرة المخزوميّ (۱) أمّ خالد بن الوليد (۱) وأخت عصماء (۱) امرأة أبيّ بن خلف ،

انظر : طبقات ابن سعد (7/70) ، كتاب المجروحين لابن حبان (1/77) ، وفيات الأعيان (1/70) ، تهذيب الكمال (1/70) ، سير أعلام النبلاء (1/70) ، ديوان الضعفاء (1/70) ، تقريب التهذيب (1/70) .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ( ٣٢٩/٦ ) ، طبقات ابن سعد : ١٣٢/٨ - ١٤٠ ، طبقات خليفة : ٣٣٨ ، المعارف : ١٣٧ ، ١٤٠ ، الاستيعاب : ١٤٠٤ ، أسد الغابة : ٢٧٢/٧ ، تاريخ الإسلام : ٣٢٤/٦، العقد الثمين : ١٩١٨، سير أعلام النبلاء : ٢٣٨/٢ .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط: «حرب»، والتصويب من طبقات ابن سعد: ١٣٢/٨.

<sup>(\*\*)</sup> في المخطوط: «حفصة » ، والتصويب من طبقات ابن سعد: ١٣٢/٨.

<sup>(</sup>٢) المنتخب من أزواج النبي ﷺ : ٦٣ ، جمهرة أنساب العرب : ٢٧٤ ، الاستيعاب : ١٩١٥/٤ . وما بين المعكوفين كذا بالأصل ، وهي زائدة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة :  $((40)^{1/3})$  ، والمثبت من أسد الغابة  $(4)^{1/3}$  .

<sup>(</sup>٥) تأتي ترجمتها في ( ص ٥٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) تأتي ترجمته بإفاضة في فصل أسلاف النبي على ( ص ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٧) سيف الله المسلول الذي سله الله على المشركين ، الإمام الكبير قائد المجاهدين : خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن كعب ، أبو سليمان القرشي المخزومي المكي ، وتأمّر في أيام النبي على وحارب أهل الردة ، ومناقبه غزيرة ، أمره الصديق على سائر أمراء الأجناد ، وحاصر دمشق فافتتحها هو وأبو عبيدة ، عاش ستين سنة ، توفي بالمدينة على سريره سنة ، ٢١ .

وَعَزَّةُ (٢) امرأة زياد بن عبد الله الهلالي ، وأخت أسماء بنت عُميس وسلمى بنت عميس عند أبي سَبرة عميس (١) وزينب بنت خزيمة . وكانت عند أبي سَبرة

انظر : طبقات ابن سعد ( 2/707 ، ( 2/707 ) ، الجرح والتعدیل (2/707 ت : 2/707 ) ، نقات ابن حبان ( 2/707 ) ، الاستیعاب (2/707 ت 2/707 ) ، أسد الغابة (2/707 ) ، سیر أعلام النبلاء (2/707 ) ، تهذیب الکمال (2/707 ) ، شخرات الذهب (2/707 ) ، العقد الثمین (2/707 )

(٢) عزة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة، نكرها أبو عمر بن عبد البر مختصرًا، وقال: لم أر من نكرها في الصحابة، وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: بل نكرها ابن سعد في الغرائب من النساء الصحابيات مع إخوانها، وزعم أنها أخت ميمونة أم المؤمنين، وأنها تزوجت عبد الله بن مالك بن الهرم فولدت له زياد أو عبد الرحمن وبرزة فولدت برزة الأصم والد يزيد، وقيل: هي والدة يزيد بن الأصم، قال: وقيل: إن برزة أخت عزة لأمها، قال: ويُقال: إن عزة كانت عند رجل من بني كلاب فولدت فيهم.

انظر : ابن سعد في الطبقات (  $^{0}/^{1}$  ) ، الاستيعاب (  $^{1}/^{1}$  ) ، أسد الغابة =  $^{0}/^{1}$  ) ، أسد الغابة =  $^{0}/^{1}$  ) ، الإصابة (  $^{0}/^{1}$  ) .

(٣) سلمى بنت عميس بن معد بن الحارث بن نيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن بشر ، الخثعمية ، وهي إحدى الأخوات التي قال فيهن رسول الله ﷺ: « الأخوات المؤمنات » كانت تحت حمزة بن عبد المطلب – رضي الله عنه فولدت له فولدت له : أمة الله بنت حمزة ، ثم خلف عليها بعده شداد بن أسامة بن الهاد الليثي فولدت له عبد الله وعبد الرحمن وقيل : إن التي كانت تحت حمزة أختها أسماء ، ورجح أبو عمر بن عبد البر الأول ، وكذلك بالغ ابن الأثير في النكير والرد على من زعم أن أسماء كانت تحت حمزة .

انظر : طبقات ابن سعد : (  $^{/4}$  ) ، (  $^{/4}$  ) ، الاستنبعاب (  $^{/2}$  ) ، الإصابة (  $^{/2}$  ) ، الإصابة (  $^{/2}$  ) ، البداية والنهاية ( $^{/2}$  ) ، الإصابة (  $^{/2}$  ) ، الإصابة (  $^{/2}$  ) .

<sup>(</sup>١) لم أقف لها على ترجمة .

سَخْبَرَةَ بِنِ أَبِي رَهُم ، وقيل : بل كانت عند أبي رُهم [ بن ] (٢) عبد العُزَّى بن قيس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وقيل: عند حويطب بن عبد العزى، وقيل : عند أبي رهم بن عبد العزى، وقيل : عند فروة بن عبد العزى، وقيل : هي التي وَهَبَتْ نفسها عبد العُزَّى بن أُسَدِ بن عُنْم بن دودان (٢) ، وهو خطا . وقيل : هي التي وَهَبَتْ نفسها للنبي عبد العُزَّى بن أَسَدِ بن عُنْم بن دودان (٢) ، وهو خطا . وقيل : هي التي وَهَبَتْ نفسها للنبي عبد النبي النبي عبد العبي أن النبي النبي النبي النبي النبي النبي الله إلى مَكَة ، فخطباها عليه ، فلمّا قدمَ مكة في عُمْرة القضاء له : أوسَ بن خولي (١) إلى مَكَة ، فخطباها عليه ، فلمّا قدمَ مكة في عُمْرة القضاء

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف للبلانري ((1/3)).

<sup>(</sup>٢) سقط من المخطوط ، والاستدراك من «أنساب الأشراف » (٨٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الاستيعاب (١٩١٦) ، ١٩١٦) ، سيرة ابن هشام (١٩١٤) ، جوامع السيرة (٣٣) ، العقد الثمين (٨/ ٣٢) ، تهذيب الأسماء واللغات (١٩١/) ، أسد الغابة (٢٧٢/٧) ، شرح الزرقاني (٣ /٢٥٢) ، سبل الهدى والرشاد (١١٨/١٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ، آية : ٥٠ .

<sup>(0)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره (77/77) ، عن ابن عباس ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7/7) )، برقم (709) ، والطبراني في الكبير (77) ، برقم (1019) عن الزهري ، ونسبه في الدر المنثور (709) ) لابن سعد وابن المنذر ، وابن أبي حاتم . وروي عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة . رواه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم ، كما في الدر (70/7) ، وعن عكرمة عند ابن سعد (70/7) .

<sup>(</sup>٦) سقط من المخطوط ، والاستدراك من الاستيعاب (١٩١٦/٤) .

<sup>(</sup>٧) تأتي ترجمته بإفاضة في فصل : « موالي رسول الله على » ( ص ٥٧٠ ) .

<sup>(^)</sup> أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ، ويقال : أوس بن عبد الله بن الحارث بن خولي ، ويقال : كان من الكَملَة ، شهد بدرًا ، وشهد أيضًا أحد والخندق والمشاهد كلها ، ولما توفي رسول الله على وأرادوا غسله

تَزُوَّجَ بِهَا ، زُّوجَهُ إِياهَا العَّبَاسُ<sup>(۱)</sup> على عَشْرِ أُواقِي وَنشُّ<sup>(۲)</sup> ، وقيل : أرْبعمِائةِ درهم<sup>(۲)</sup>.

وَيُقالُ : تَزَوَّجَها على ما تَرَكَتُ زينبُ بنتُ خزيمَهُ (٤) ، وَخَرَج من مكة وَخلَّفَ أبا رافع لَيحْملَها ، فوافاه بها بسرف (٥) ، فَبنَى بَها (١) ، وقيل : بَلْ بَعَثُ إليها بَجَعْفر بنِ أبي طالبِ فَخطَبها ، فَجَعَلْتُ أمرَها إلى العباسِ فَزَوَجَها رسولَ اللَّه عَلِي بَمكة (٢) ، وقيل : بل لَقِي العباسُ رسولَ اللَّه عَلِي بالجُحْقة (٨) حين اعتَمرَ عُمرَة بمكة (٢) ، وقيل : بل لَقِي العباسُ رسولَ اللَّه عَلِي بالجُحْقة (٨) حين اعتَمرَ عُمرَة القَضِية ، فَقَالَ له : يا رسولَ اللَّه ، إنَّ مَيمُونَة بنت الحارث تَأْيمَتُ ، هَلُ لَكَ أَنْ

أراد الأنصار أن يحضر الغسل بعضهم ، فقيل لهم : اجتمعوا على رجل منكم ، فاجتمعوا عليه . انظر : طبقات ابن سعد (٣/١٥) ، الاستيعاب (١١٧/١، ت : ١٠٤) ، ابن الأثير في الكامل (٢ / ٢٢٤) ، (٣٣٤) ، (٢٠٢٣) ، (٢٠٢٣) .

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١٣٢/٨، عيون الأثر ١٩١/٢، سير أعلام النبلاء ٢٣٩/٢، العقد الثمين ١٩/٨.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلاذري (٨١/٢) . والنش نص الأوقية وهو عشرون درهمًا .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢٢/٤، ٣٩١، البداية والنهاية ٦٨٨٦.

<sup>(</sup>٤) المحبر ٩١، أنساب الأشراف للبلاذري ٢/٨١.

<sup>(</sup>٥) موضع على ستة أميال من مكة من طريق المدينة ، وقيل : سبعة وتسعة واثني عشر . «معجم البلدان » لياقوت 717/7 وتهذيب الأسماء (1/007) ، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/7) : أظنه المكان المعروف بأبى عروة .

<sup>(</sup>٦) سبيرة ابن هشام (٢٢/٤، ٢٣)، تاريخ الطبري ٣/٥٥، البيهقي في الدلائل (٢٠٠٤)، مغازي الواقدي (٢/٠٧٠).

 <sup>(</sup>۲) الاستیعاب (۱۹۱۶/۶)، أسد الغابة (۲۷۳/۷)، سبل الهدی والرشاد (۱۱۹/۱۲)، شرح الزرقاني (۳)
 ۲۰۱۱)، الإصابة (۲۲/٤).

<sup>(</sup>٨) قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل ، وهي ميقات أهل مصر والشام ؛ إذ لم يمروا على المدينة ، فإن مروا بالمدينة فيمقاتهم ذو الحليفة ، وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام . معجم البلدان لياقوت (١١١/٢) .

تَتَزَوَّجَها ؟ فَتَزَوَّجَها وَهُوَ مُحْرِمُ ، كما خَرَجَاه في الصَّحِيَحينِ (١) من حنيثِ ابنِ عَبَاسِ .

وقيل : بَلْ كان حلالاً كما رواه مُسلم (٢) عن مَيْمُونَة ، والنَّرْمذي (٣) عن أبي رَافِع ، وكانَ اسمَها بُرَّة ، فَسَمَّاها رسولُ اللَّه عَلَّم مَيمُونَة (٤) . وَبنَى بِهَا بِسَرْف بَعنَما خَرَجَ مِن مَكة ، وتُوفِّيت بِسَرف فِي الموضع الذي ابْتَتَى بِهَا فِيه رسولُ اللَّه (٥) ، وَنلكَ سَنة إحدي وَخُمسينَ (٢) ، وقيل : سنة ست وستين (٧) ، وقيل : سنة ثلاث وستين (٨) . وصَلَّى عليها عبدُ اللَّه بنُ عباسٍ (١) ، وَدَخل قَبرَها هُوَ ويزيد بنُ الأصم (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب : نكاح المحرم ، برقم (١١٤) ، ومسلم ، كتاب النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، برقم (١٤١٠) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ، كتاب النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٤١١) .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأدب المفرد (٨٣١) ، ومسلم ، الآداب ، باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ، برقم (٢١٤٠) .

<sup>(</sup>٥) المنتخب من أزواج النبي ٦٤، جوامع السيرة ٣٣ ، المنتظم لابن الجوزي ٦/٦ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة ١/٢٥٨، الاستيعاب ١٩١٨/٤، جوامع السيرة ٣٣، تهذيب الأسماء واللغات قسم النساء الرحم، سير أعلام النبلاء ٢/٢٥٨، جامع الأصول ٢٥٨/١٢.

<sup>(</sup>V) تهذيب الأسماء ١٩١٨/١، الاستيعاب ١٩١٨/٤، العقد الثمين ٨/٠٣٠.

<sup>(^)</sup> الاستيعاب ٤/١٩١٨، أسد الغابة ٧/٤/٧، تاريخ دمشق قسم السيرة ١٨٥، البداية والنهاية ٦/٢٣، شرح الزرقاني ٣٩٢/٦، خلاصة سير سيد البشر للمحب الطبري ص ١٣١.

<sup>(</sup>٩) المنتخب من أزواج النبي ٦٤، ابن سعد (٨/١٤٠)، الاستيعاب (١٩١٨/٤)، تاريخ دمشق قسم

الأَصَم (١) وعبُد اللَّه بُن شَداد بنَ الهاد (٢) وهُمْ بَنُو أَخُواتِها ، وَعبيد اللَّهِ الخُولاَنِي ، وكَانَ يتيمًا في حَجْرِها (٦) ، وهي آخرُ مَنْ تَزَوَّجَ رسولَ اللَّهِ ﷺ (١) ، وقيل : مَانتُ بمكةَ فَحُمِلَتْ إلى سَرِفَ فَدُفَنَتُ هُنَاكَ (٥) .

فَهُوْلاءِ اثْنَنَا عَشْرَة امرأة ، امرأة واحدة وهَبَتْ نفسها ، وماتَتُ اثنتانِ في حياتِهِ عَنْ يَسْعِ (٦) هُنَّ : سودة ، وعائشة ، وحفصة ، وَأَمَّ سلمة ، وزينبُ بنتُ

السيرة (١/٥٨١)، العقد الثمين (٨/٣٠).

(۱) يزيد بن الأصم ، أُمُهُ برزة بنت الحارث ، من جلة التابعين بالرَّقَة ، ولأبيه صحبة ، واسم أبيه عمرو ، ويقال : عدس بن معاوية ، الإمام ، الحافظ ، أبو عوف العامريّ ، البكَّائي ، وكان كثير الحديث ، وثقه غير واحد ، قال ابن حجر : «ثقة ، ويقال أن له رؤية ، ولا يثبت » ، توفي سنة ١٠١ هـ ، ويقال : سنة ١٠٣ .

انظر : التاریخ الکبیر (1.7/4/7، ت : 1.00) ، الجرح والتعدیل (1.00) ، تهذیب الکمال (1.00) ، نقات ابن حبان (1.00) ، أسد الغابة (1.00) ، سیر أعلام النبلاء (1.00) ، تهذیب الکمال (1.00) ، الکاشف (1.00) ، وتقریب التهذیب (1.00) ، الکاشف (1.00) ، وتقریب التهذیب (1.00) ، الکاشف (1.00) ، الکاشف (1.00) ، وتقریب التهذیب (1.00) ، الکاشف (1.00) ، الکاشف (1.00) ، وتقریب التهذیب (1.00) ، الکاشف (1.00) ، الکاشف (1.00) ، وتقریب التهذیب (1.00) ، الکاشف (1.00) ، الکاشف (1.00) ، وتقریب التهذیب (1.00) ، الکاشف (1.00) ، الکاشف (1.00) ، وتقریب التهذیب (1.00) ، الکاشف (1.00) ، الکاشف (1.00) ، الکاشف (1.00) ، وتقریب التهذیب (1.00) ، الکاشف (1.00) ، الکاشف (1.00) ، الکاشف (1.00) ، وتقریب التهذیب (1.00) ، الکاشف (1

- (۲) تقدمت ترجمته ص ۲۹۲.
- (٣) المنتخب من أزواج النبي ٣٤، الاستيعاب ١٩١٨/٤، أسد الغابة ٧٧٤/٧.
- (٤) ابن سعد ١٢٠/٨، ١٤٠، جوامع السيرة ٣٣، سبل الهدى والرشاد ١٢٠/١٢.
- (٥) ابن سعد  $^{/0}$  ، أنساب الأشراف للبلاذري  $^{/0}$  ) ، وتحرفت كلمة  $^{(0)}$  سرف  $^{(0)}$  في المخطوط  $^{(0)}$  البي  $^{(0)}$   $^{(0)}$  ، ومر تعریف سرف  $^{(0)}$   $^{(0)}$  .
- (٦) استنبط المصنف ذلك كما استنبطه ابن كثير في «الفصول» (ص ١٨٤) من حديث أنس الذي فيه أن النبي على كان يطوف على نسائه النسع في غسل واحد . أخرجه البخاري ، كتاب الغسل ، باب : الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره ، برقم (٢٨٤) ، ومسلم في كتاب الرضاع ، باب : القسم بين الزوجات ، برقم (١٤٦٢) .

جَمْسٍ ، وأُمُّ حبيبةً ، وجويريَّة ، وصَّفية ، وميمَونَة ، رضي اللَّه عنهن . وقد جاء في روايةٍ في الصحيح (أ) أنَّه مَاتَ عن إِحْدَى عَشْرَة ، والأُوّلُ أَصَحَّ.

<sup>(</sup>١) وهذا أيضًا استنبطه المصنف من حديث أنس رواية عنه أنه طاف عليهن وكن إحدى عشرة . البخاري ، الغسل ، باب : إذا جامع ثم عاد ، برقم (٢٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٣/٤) ، وعنه البيهقي في الدلائل (٢٨٨/٧) . وقال الحاكم : وقد خالفهم أبو عبيدة معمر ابن المثنى ، وقوله رحمه الله فيه أقرب للصواب .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٤/٣٩٣، الدلاتل للبيهقي ٧/٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، القرشي ، الهاشمي ، أو محمد المدني ، أمه زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب ، الإمام المحدث ، حدث عن : ابن عمر ، جابر بن عبد الله ، وعنه : الثوري ، وزائدة ، وحماد بن سلمة ، قال أبو حاتم : لين الحديث ، قال ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه ، احتج به الإمام أحمد ، وقال الذهبي : لا يرتقي خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج ، توفي بعد الأربعين ومائة .

انظر : طبقات خليفة (٢٥٨) ، طبقات ابن سعد (٥/٢٦٤) ، أحوال الرجال للجوزجاني ( $\Gamma$  : ٢٣٤) ، الجرح والتعديل (٥/١٥٦) ،  $\Gamma$  : ٢٠٠٤) ، تهذيب الكمال (٢٨/١٦) ، سير أعلام النبلاء ( $\Gamma$  : ٢٠٤) ، الكاشف ( $\Gamma$  : ٢٩٩٦) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٢، سير أعلام النبلاء ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٦) ومحصنات أي : عفيفات طاهرات . القاموس (ص١٥٣٦، مادة حصن ) .

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمُر بِنَ الْمَثَلَى (١) : وقد ثَبَتَ عَنْدَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ ثُمَانِي عَشْرَةَ امرأةً ، سَبْعُ مَنْهَنَّ مِنْ قَبَائِلِ قُرَيشٌ ، وَواحَدةً مِنْ حُلَفَاءِ قريش ، ويستعُ مِنْ سَائِرِ قَبَائِلَ الْعَرَب ، وواحدة مِنْ بني إسرائيل ، فأوَّلُ مَنْ تَزَوَّجَ خَديجة ، ثُمَّ سَوْدَة بِمَكَة ، ثُمَّ عَائشة قَبْلَ الهَجرَة بَسَنتَيْنَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ بِالمِدينة بعد بدر أَمَّ سَلمة ، ثُمَّ سَوْدة خَفْصة ، فَهَوَلاءِ الْخَمْسة مِنْ قُرَيشٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ في سَنة تَلاث زَينَبَ بنَت جَحْش ، ثُمَّ تَزَوَّجَ في سَنة تَلاث زَينَب بنَت جَحْش ، ثُمَّ في سَنة خَمْس جُويْرية ، ثُمَّ تَزَوَّجَ سَنة سِت : أَمْ حَبَيبة بنت أَبِي سُفيان ، ثُمَّ في سَنة في سَنة بنت أبي سُفيان ، ثُمَّ في سَنة في سَنة بنت أبي سُفيان ، ثُمَّ في سَنة في سَنة خَرَيمة بنت أبي سُفيان ، ثُمَّ تَرَوَّجَ مَيمُونَة ، ثُمَّ فاطمة بِنْت شُريح ، ثُمَّ زَينب بنت سَبع صَفية بنِت مُنيد بنت يَزيد ، ثُمَّ أَسماء بنت النَّعْمَان ، ثُمَّ أَخْتِ الأَشْعَثِ بن قَيس (٢) ، خُرَيمة ، ثُمَّ هند بنت يزيد ، ثُمَّ أَسماء بنت النعْمَان ، ثُمَّ أَخْتِ الأَشْعَثِ بن قَيس (٢) ، ثُمَّ أَخْت الأَشْعَثِ بن قَيس أَدَى المُ المَية السَلمية (٢) .

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيِ (٤) : تَزَوْجَ ثَلاثًا وَعَشِرِينَ ، سِنَّ مُثَّنَ قَبْلُهُ ، وتَسِعُ مَاتَ قَبْلُهُن ،

<sup>(</sup>١) أزواج النبي لأبي عبيدة ص ٤٥ ، سير أعلام النبلاء ٢٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عديّ بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة ، واسم كندة : ثور بن عفير بن عديّ ، وقال ابن سعد : قيل له : كندة ؛ لأنه كند أباه النّعمة ، أي : كفره ، له صحبة ورواية ، وأصيبت عينه يوم اليرموك ، كان أكبر أمراء على يوم صفين ، مات بالكوفة بعد على بأربعين ليلة ، ودفن في داره ، وقيل : أنه عاش سنة ٦٣ ه.

انظر: طبقات ابن سعد (٢٢/٦) ، الاستيعاب (١٣٣/١، ت: ١٣٥) ، أسد الغابة (١١٨/١) ، تهذيب الكمال (٢٨٦/٣) ، سير أعلام النبلاء (٣٧/٣) ، العبر (٢/١٤، ٤٦) ، الإصابة (١/١٥، ت: ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨/٢١٨، ٢١٩، الحاكم في المستدرك ٢/٤، الدلائل للبيهقي ٢٨٧/٧.

<sup>(</sup>٤) الماوردي : الإمام العلامة ، أقضى القضاة ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ، الماوردي ، الشافعي ، صاحب التصانيف ، تفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة ، وارتحل إلى الشيخ : أبي حامد الإسفراييني ، ودرس ببغداد والبصرة ، وله مصنفات كثيرة في الفقه والأدب ، توفي ببغداد سنة ، ٤٥ ابن ٨٦ سنة .

وَثَمَانَ فَارَقَهُنَّ ، فَالْلَاتِي مُثَنَ قَبْلُهُ : خَدَيجَة ، وزينَب أَمُّ المؤمنينَ المَسَاكيِنَ ، وَسَنا بِنْتِ الْصَّلْتِ ، وَشراف ، وَخَوْلَة بنت الْهُنَيل ، وخَولَة بنت حَكيم السَّلْمِيةَ ماتت قَبْلَ أَنَّ يَدُخلَ بِهَا ، وَقَيْلَ : هِي التي وَهَبت نَفْسها(۱) .

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّه مُحمد بْنِ عَبدِ الواحدِ الْمُقَدِسِي (٢) - نَحُو قُولِ /فَتَادةً - عَنْ أنسِ فِي كَتَابِهِ المُخْتَارَة (٣).

وَأَرْجَأُ مِنْ نَسِائِهِ : سَودة ، وَصِفِيَة ، وَجُويْرِيَة ، وأُمَّ حَبَيبَة ، وَمْيمُونَة ، والإِرْجَاء أَنْ يَأْتِي مَنْ يَشَاء مَنْهُنَّ مَتَى شَاء وَيَتْركَها إِذَا شَاء ، وكَانَ ذَلكَ مِنْ أَمْرِ اللَّه تَعَالَى وَرَضَاه ، وَأُوَى مِنْ نَسِائِه عَائشة ، وَحَفْصَة ، وَزَيْنَبَ ، وَأُمَّ سَلَمة ، والإِيوَاء أَنْ يقسَم لَهُنَّ وَيَسَوِّي بَيْنَهَنَ (٤).

وَعَنِ الشَّعْبِي فِي قَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ } (٥) قَالَ : هُنَّ نِسَاءُ وَهَبَنْ أَنْفُسُهُنَّ لِلْنَبِي عَلِي لَمُ يَدَخُلُ بِهِنَ وَلَمْ يَتَزَوَّجُهُنَّ أَحُدُ بَعْدَهُ (١) .

انظر : وفيات الأعيان (7/77) ، العبر (7/77) ، سير أعلام النبلاء (78/17) ، ميزان الاعتدال (100/7) ، شنرات الذهب (100/7) .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي (٤١٤/٤) ، وانظر سنن البيهقي (٧/٥٥) .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور ، الشيخ المحقق المجود الحجة بقية السلّف ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي صاحب = = النصانيف والرحلة الواسعة ، ولد سنة ٥٦٥ ، وأجاز له الحافظ السلّفي ، وشهدَهُ الكاتبةُ ، وعبد الحق اليوسفي وخلق كثير ، وبقي في الرحلة المشرقية مدة سنين ، ولم يزل ملازما للعلم والرواية والتأليف إلى أن مات ، وتصانيفه نافعة مهذبة ، توفي سنة ٦٤٣ .

انظر: تذكرة الحفاظ (٤٠٥/٤، ت: ١١٢٩) ، العبر (١٧٩/٥) ، الوافي بالوفيات (٢٥/٤، ت: ١٥١٥) ، نيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢٣٦/٢، ت: ٣٤٥) ، شنرات الذهب (٢٢٤/٥) . (٣) المختارة للمقدسي (٢٠٦/٧) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي (٤١٦/٤) ، تفسير ابن عاشور ٧٢/٢٧- ٧٤ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ، آية : ٥١ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ١٥٤/٨، ١٥٥، ٢٠١، دلائل البيهقي ٢٨٧/٧، تاريخ دمشق ، قسم السيرة ٢٠١، تفسير

وَخَرَّجَ الإِمامُ أَحَمَدُ<sup>(۱)</sup> مِنْ حديثِ عمارة <sup>(۲)</sup> عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْسَلَ أَمَّ سُلْيمِ<sup>(۱)</sup> نَتْظُرُ إِلَى جَارَيةٍ ، فَقَال : «شُمِّ عَوَارضها<sup>(٤)</sup> ، وَأَمَّا النَّسَاء اللاتي لَمْ يَدُخُلُ بِهِنَ ، فَهُنَّ : الْكُلْبِيَّةُ (۱) ، تَزَوَّجَهَا عُرْقُوبِهَا (۱) » ، وأَمَّا النَّسَاء اللاتي لَمْ يَدُخُلُ بِهِنَ ، فَهُنَّ : الْكُلْبِيَّةُ (۱) ، تَزَوَّجَهَا

ابن کثیر ۲/۶۶ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ((771/7)) ، وعبد بن حميد ((1774)) عن عمارة به ، وأخرجه الحاكم ((777/7)) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وعنه البيهقي ((717)) من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس . وأخرجه أبو داود في المراسيل ((717)) عن موسى ، ولم يذكر أنسا ، وأخرجه البيهقي أيضنا ((47/7)) عن حماد بدون ذكر أنس .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: «عمار »خطأ ، والمثبت من كتب التراجم ، وهو عمارة بن زاذان الصيّدلاني أبو سلمة البصري ، روى عن ثابت البناني ، والحسن البصري ، وعنه: إبراهيم بن أبي سويد الذّارع، ويحيى بن أبي بكير ، ويروى عن أحمد أنه قال فيه: يروي عن أنس مناكير ، وفي رواية أخرى عنه قال: ثقة ما به بأس ، وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه ، وروى به في « الأدب » ، وأبو داود ، والترمذي وابن ماجه .

انظر: طبقات ابن سعد (7/7/7)، والدارمي (ت: ٥٠١)، سؤالات الآجري (7/7: 7/7)، تهذيب الكمال (7/7/7)، ميزان الاعتدال (7/7)، تهذيب الكمال (7/7/7)، ميزان الاعتدال (7/7)، الكاشف (ت: 3.77).

<sup>(</sup>٣) أم سليم الغميصاء ، ويقال : الرُمَيْصَاء ، ويقال : سَهلة ، ويقال : أُنيفة ، ويقال : رُمَيْنَة بنت ملحان ابن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ، الأنصارية الخزرجية ، مات زوجها مالك بن النصر ، ثم خلف عليها أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري ، شهدت حنينًا ، وأحدًا ، من أفاضل النساء ، ونكر أنها كانت مع النبي على يوم أحد ومعها خنجر ، قال الذهبي : روت أربعة عشر حديثًا اتفقا لها على حديث ، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين .

انظر : طبقات ابن سعد (192.13) ، الجرح والتعديل (192.13) ، الاستيعاب (192.13) ، انظر : طبقات ابن سعد (192.13) ، تهذيب الكمال (192.13) ، سير أعلام النبلاء (192.13) ، الإصابة (192.13) ، 192.13) .

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان : هي الأسنان التي في عُرْضِ الفم ، وهي ما بين الثنايا والأضراس ، واحدها عارض أمرها بذلك لتبور به نكهتها وريح فمها أَطَيِّبٌ أَمْ خَبِيْثٌ . اللسان. ( عرض ) (٢٨٩٣/٤).

<sup>(</sup>٥) العرقوب : عصب مُونَرِّ خلف الكعبين . قاله الأزهري . انظر : اللسان : عرقب (٢٩١٠/٤) .

<sup>(</sup>٦) الكلبية : قال ابن سعد : وقد اختلف علينا باسمها ، فقال قاتل : هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان

رسولُ اللَّه ﷺ ، فَلَمَّا دَنَا [مِنْهَا] (١) قَالَت : أَعُوذُ بِاللَّه مِنْكُ ، فَقَال : ﴿ عَذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ ﴿ ١ ، وَقِيلَ : لَخَلَ بِهَا وَلَكِنَّهُ لَمَّا خَيْرَ نِسَاؤِه اخْتَارَت قَوْمَهَا فَفَارَقَهَا ، وَتَقُولُ : فَكَانَت بَعْدَ ذَلِكَ تَلْقَطُ البَعْرُ وَتَدُخُلُ عَلَى أُمّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَيتَصَدَّقَنَ عَلَيْهَا ، وتَقُولُ : فَكَانَت بَعْدَ ذَلِكَ تَلْقَطُ البَعْرُ وَتَدُخُلُ عَلَى أُمّهَاتِ اللَّهُ وَكَانَ تَزَوّجُ رسولِ اللَّه ﷺ بِهَا فِي أَنَا الشَّقِيةُ (١) ، وَمَاتَت عِنْدَ أَهْلِهَا سَنَةَ سِتَين (١) ، وَكَانَ تَزَوّجُ رسولِ اللَّه ﷺ بِها فِي سَنة ثَمَانٍ مُنْصَرِفَة مِنَ الجُعْرَانة (٥) ، وقيلَ : إِنَّهَا ابنةُ الضَّحَاك بْنُ سَفيانَ الكُلابِي واللَّه ﷺ واسمتها فَاطمة (١) ، وقيلَ : إِنَّ الضحاكَ الكلابي (٢) عَرَضَ ابنته عَلَى رسولِ اللَّه ﷺ واسمتها فَاطمة (١) ، وقيلَ : إِنَّ الضحاكَ الكلابي (٢) عَرَضَ ابنته عَلَى رسولِ اللَّه ﷺ وواسمتها فَاطمة (١) ، وقيلَ : إِنَّ الضحاكَ الكلابِي (٢) عَرَضَ ابنته عَلَى رسولِ اللَّه ﷺ وقالَ : مِنْ صِفَتَها كَذَا وكَفَاكَ مِنْ صِحَةِ بَنَهِا إِنَّهَا لَمْ تَمْرَض قَط وَلَمْ تُصَدَع ، فقال ، وقَالَ : مِنْ صِفَتَها كَذَا وكَفَاكَ مِنْ صِحَةِ بَنَهِا إِنَّهَا لَمْ تَمْرَض قَط وَلَمْ تُصَدَع ، فقال

الكلابي ، وقال قائل : هي عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب بن ربيعة بن عامر ، وقال قائل : العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب ، وقال قائل : هي سبا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن أبي كلاب ... وقال بعضهم : لم تكن إلا كلابية واحدة . انظر : ابن سعد (١٤١/٨) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: « منهن » ، والمثبت من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب : من طلق ، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ، برقم (٥٢٥٤).

<sup>(</sup>۳) ابن سعد ۱۲۱/۸، ۱۶۲، الاستیعاب ۱۸۹۹/، أسد الغابة ۲۲۸/۷، عیون الأثر ۳۹۶/۲، سبل الهدی والرشاد ۱۲/۸۱.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ١٤٢/٨، الاستيعاب ١٩٠٠/٤، جامع الأصول ٢٦١/١٢، تاريخ دمشق قسم السيرة ١٨٧، الإصابة ٣٨٣/٤.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ١٩٠٠/٤ ، وأنساب الأشراف للبلانري (٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف للبلانري (٩٢/٢).

<sup>(</sup>٧) الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلبي ، يُكنى أبا سعيد ، معدود في أهل المدينة ، ولاه رسول اللَّه على من أسلم من قومه ، كان يقوم على رأس رسول اللَّه على من أسلم من قومه ، كان يقوم على رأس رسول اللَّه على متوشحًا سيفه ، وكان يعد بمائة فارس وحده ، وكان الضحاك أحد الأبطال ، روى عنه : الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، روى له الأربعة . انظر : الجرح والتعديل (٤٥٧/٤، ت ، البصري ، تقات ابن حبان (١٩٨/٣)، أسد الغابة (٣٦/٣)، الاستيعاب (٢/٢٤٧، ت : ١٢٥٠) ، تجزيد أسماء الصحابة (ت : ٢٨٤٧) ، تهذيب الكمال (٢٦١/١٣) ، الكاشف (ت : ٢٤٤٨) .

: « لا حَاجَة لَنَا فِيها ، هَذِه تَأْتِينَا بِخَطَايَاهَا »(١) ، وقالَ الكلبي : التي قالَ أَبُوهَا أَنّها لم تُصَّدَع قَطُّ وَعَرَضَهَا عَلَى النّبِي ﷺ فقَالَ : « لا حَاجة لنا بِهَا » سُلْمِية (١) ، وأَمَّا الكُلْبِيَة فَاخْتَارِت قَوْمَهَا فَذَهِلَت وذَهَب عَقْلُها ، فَكَانِت تقولُ : أَنَا الشّقية خُدِعتُ (١) .

وَقَالَ الْوَاقِدِي : تَزُوَّجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ امرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِر ، فَكَانَ إِذَا خَرَجً اطَّلَعَتَ إِلَى أَهْلِ المسجدِ فَأَخْبَرُنُه أَزْوَاجُه بِذَلْكَ فَقَالَ : « إِنَّكَنَّ تَبُغِينَ عَلَيها » ، فَقُلنَّ : نَدْن نُرِيكِها وَهِي تَطلعُ ، فَلَمَّا رُآها فَارَقِها (٤) .

### وأم شريك الأنصارية(١)(١)

قَالَ ابنُ إسحاق : تَتَا أَبُو الأَشْعَثِ (٢) تَتَا زُهِيْرِ بْنِ الْعَلَاء (١) تَتَا سعيدُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف للبلانري (۲/۲) ، ابن سعد في الطبقات (۱۹/۸) ، وأخرج أحمد (۳/ ١٥٥) ، وأبو يعلى (۲/۲٤) عن أنس بن مالك أن امرأة أنت النبي على قالت : يا رسول الله ، ابنة لي كذا وكذا ... فذكرت من حسنها وجمالها ، فآثرتك بها . قال : «قد قبلتها » . فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتك شيئًا قط . قال : «لا حاجة لي في ابنتك » . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹٤/۲) : رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) هي : سناء بنت أسماء بن الصلت السلميه ، وتأتي ترجمتها مفردة . وانظر أنساب الأشراف للبلانري (٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذري (٩٢/٢) ، ابن سعد ١٤٢/٨، الإصابة ٢٨٢/٤، ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ١٤٢/٨ .

<sup>(0)</sup> طبقات ابن سعد ( $\Lambda$ /۱02 -  $\Lambda$ 0) ، الجرح والتعديل ( $\Lambda$ 9٪ ، ت :  $\Lambda$ 7 ) ، الاستيعاب ( $\Lambda$ 9٪ ) ، أسد الغابة ( $\Lambda$ 9٪ ) ، تهذيب الكمال ( $\Lambda$ 9٪ ) ، تاريخ الإسلام ( $\Lambda$ 9٪ ) ، تهذيب التهذيب ( $\Lambda$ 9٪ ) ، الإصابة ( $\Lambda$ 9٪ ) ، الإصابة ( $\Lambda$ 9٪ ) .

<sup>(</sup>٦) أم شريك ( غزية الأنصارية ) من بني النجار . قال أبو عمر : الصواب ( غُزيلة ) . قال صاحب الصفوة : هي أم شريك ( غزية بنت جابر الدوسية ) . ( السمط الثمين ص ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٧) أحمد بن المقدام ابن سليمان بن أشعث ، الإمام المنقن الحافظ ، أبو الأشعث العجلي البصري ، سمع : حماد بن زيد ، حزم بن أبي حزم وآخرون ، وعنه : البخاري ، الترمذي ، النسائي ، وغيرهم ، قال النسائي : نقة ، وقال ابن خزيمة : كان صاحب حديث ، قال أبو حاتم : محله الصدق ، وقال ابن حجر : صدوق ، توفي سنة ٢٥٣ هـ. ، وعاش بضع وتسعين سنة .

انظر : الجرح والتعديل (٧٨/٢) ، ت : ١٦٧) ، تاريخ بغداد (١٦٢/٥) ، تهذيب الكمال (١٨٨١)

عَرُوبَهُ (٢) عَنْ قَتَادَةً قَالَ : وَتَزُوجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمْ شَرِيكِ الأنصارية مِنْ بَنِي النَّخَارِ، قَالَ: ﴿ إِنِي أَكُرَهُ عَيْرَتَهُنَ ﴾ النَّخَارِ، قَالَ: ﴿ إِنِي أَكْرَهُ عَيْرَتَهُنَ ﴾ النَّخَارِ، قَالَ: ﴿ إِنِي أَكْرَهُ الْحَاكُمُ (٣) . فَلَمْ يَدَخُلُ بِهَا . نَكَرَهُ الْحَاكُمُ (٣) .

والعالية بنت طبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكُر بن كِلَاب (١)

تَزُوَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَمَكَثْت عِنْدُهُ مَا شَاءَ اللَّه ، نُمْ طَلْقَهَا (٥) ، فقيل :

بِسَبِبِ الْنَطْلُعُ (١) ، فَتَزُوجَهَا ابن عُمْ لَهَا وَدَخَلَ بِهَا - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ نَكَاحَهُنَ على النَّاسِ - وَوَلَدَت لَهُ (٧) .

ونكر الحاكم أنها التي بِكَشْحَها (^) بَيَاضُ - وَأَنَّهَا غَيْرُ أَسماءَ بنت النَّعْمَان بنت

<sup>)،</sup> ميزان الاعتدال (١٥٨/١) ، شنرات الذهب (١٢٧/٢) ، وتقريب التهذيب ( ت : ١١٠) .

<sup>(</sup>۱) زهير بن العلاء ، روى عن عطاء بن أبي ميمونة ، وسعيد بن أبي عروبة ، وأهل البصرة وهو من أهلها ، وعنه : أبو الأشعث أحمد بن المقدم، روي عن أبى حاتم الرازي أنه قال: ( أحاديثه موضوعة ).

انظر : نقات ابن حبان (۲۰٦/۸) ، المغني في الضعفاء للذهبي (۲۱۰/۱)، ت : ۲۲۱۵) ، ميزان الاعتدال (۸۳/۲، ت : ۲۹۱۸) ، لسان الميزان (۲۹۲/۲، ت : ۱۹۶) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: «سعيد بن أبي عروة»، والمثبت من كتب التراجم، وهو سعيد بن أبي عروبة الإمام الحافظ عالم أهل البصرة وأول من صنف السنن النبوية مولاهم البصري، وثقه يحيى بن معين والنسائي وجماعة، قال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، توفي سنة ١٥٦، انظر: طبقات خليفة (٢٢٠)، الجرح والتعديل ( عرام)، الكامل في التاريخ (٥٩٤٥)، سير أعلام النبلاء (٤١٣/٦).

 <sup>(</sup>٣) الحاكم ٤/٤ وسكت عليه، الاستيعاب ١٩٤٣/٤، الإصابة ٤/٥٦٤، سبل الهدى والرشاد ١٦٠/١٢
 ، الدلائل للبيهقي ٢٨٨/٧، البداية والنهاية ٨/٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٤/١٨٨١، ت : ٢٠٢٨) ، أسد الغابة (١٨٨/٧) ، الإصابة (٤/٥٥، ت : ٧٠٣) ، سير أعلام النبلاء (٢/٤٥٢) .

<sup>(°)</sup> ابن سعد ۱۶۳/۸، المحبر ۹۳، عيون الأثر ۳۹۳/۲، الاستيعاب ۱۸۸۱/٤، تاريخ دمشق قسم السيرة ۱۹۱، البداية والنهاية ۲۱۰/۸.

<sup>(</sup>٦) المستدرك ٤/٤٣، الإصابة ٤/٩٥٣، سبل الهدى والرشاد ١٤٩/١٢.

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة ١٨٨/٧، البداية والنهاية ١٦٩/٨، الإصابة ١٥٩/٤، سبل الهدى والرشاد ١٤٩/١٢.

<sup>(</sup>٨) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلوع. القاموس ٣٠٥، المعجم الوسيط ٢/٨٢٠.

يزيدَ بن عبيدَ بن رَواسَ بنِ كلابَ (١) - تَزَوَجَ بِهَا رسولُ اللَّه ، فَبلغَهُ أَنَّ بِهَا بَيَاضًا أَوْ رَأَى بِكَشْحَهَا بَيَاضًا فَطَلَّقَهَا (٢) .

قَالَ ابنُ الْكَلْبِي وَقَالَ أَبُو عَبيدةَ مَعْمُر بنُ الْمُتَنَى: تَزَوجَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ هِنَدَ بنتِ يزيدَ من البَرْصَاءُ (٣) مِن وَلَدِ أَبِي بكر بن كِلاَب ، وَبَعَثَ الِيهَا أَبَا أُسيد الأَنْصَارِي ، وَلَمَا اهْتَدَاهَا رَأَى بِهَا بَيَاضًا فَطَلَقَهَا (٤) .

وقَالَ الحاكم (٥) : والكُلْبِية قَدْ اخْتُلْفِ في اسْمُها ، فَقَالَ بَعْضُهُم : هِي قَاطَمة بنت الضَّحَاك بِنْ سُفيان الكُلْبِي ، وَقَالَ بَعْضُهُم : هِي عَمْرَة بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَبَيْد بْنِ رُواسْ بْنِ كُلْب بْنِ عَامِر ، وَقَالَ بَعْضُهم : هِي عَالية بِنتِ طَبْيَانَ بْنِ عَمْرو بْنِ رُواسْ بْنِ كُلْب بْنِ عَبْيد بْنِ كُلْب ، وَقَالَ بَعْضُهم : هِي شَبْنَا بنتِ سُفيانَ بْن عَوْف بْنِ كعب بْنِ عَبْيد بْنِ كُلْب ، وَقَالَ بَعْضُهم : هِي شَبْنَا بنتِ سُفيانَ بْن عُوف بْنِ كعب بْنِ عَبْيد بْنِ كُلْب ، وَقَالَ بَعْضُهم : هَي شَبْنَا بنتِ سُفيانَ بْن عَوف بْنِ كعب بْنِ عَبْيد بن أَبِي بَكْر بْنِ كُلْب ، وَقَالَ بَعْضُهم : لَمْ يَكُنْ إلاّ كُلابية وَاحَدة مَ مُنها ، وَإِنْمَا اخْتُلُفَ فِي اسْمُهَا ، وَقَالَ بَعْضُهم : بَل كُنْ جَمْعًا ، وَلِكُلِ وَاحِدة مَنهُن وَاحِدة مَنهُن قَصْمَة غَيْر قَصَة صَاحَبَتَهَا .

وَنكر سَيْف أَنْ الشَّنْبَا(١) لَمَا أُدْخِلتُ عَلَيه لَمْ تَكُن بِالْيَسِيرِةِ (لَمَا أُدْخِلت)(١) فَانْنَظرَ بِهَا الْيَسْرِ ، وَمَاتَ إِبراهِيمُ ابن رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بَقِية رَنْكِ ، فَقَالَت : لَوْ كَانَ نبيًا مَا مَاتَ أَحَبُ النَّاسِ إليه وأَعَزْ عَلَيهِ ! فَطَلْقَهَا وَأُوْجَبَ لَهَا المَّهْرَ وَحُرُمَت على نبيًا مَا مَاتَ أَحَبُ النَّاسِ إليه وأَعَزْ عَلَيهِ ! فَطَلْقَهَا وَأُوْجَبَ لَهَا المَّهْرَ وَحُرُمَت على

<sup>(</sup>١) تأتي ترجمتها .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ٤/٤٣، وقال محققه : قال الذهبي في السير : جميل بن زيد واه ، وقد أخرج ابن سعد نحوًا من هذا من حديث عائشة (٤٧/٨) بسند ضعيف ، سير أعلام النبلاء ٢٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : « هند بنت يزيد من القرطاء » ، والمثبت من أزواج النبي لأبي عبيدة (٧٧، ٧٧) ، الاستيعاب (١٩٥/٤، ت : ٢١١٦) ، عيون الأثر (٣٩٤/٢) ، أسد الغابة (١٩٥/٧، ت : ٣٤٩) ، الإصابة (٢٧/٤، ت : ١١١٤)، سبل الهدى والرشاد (١٥٣/١٢) .

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني (٢٦٥/٣)، سبل الهدى والرشاد ١٤٨/١٢. واهتداها : زَفَّها الِيه. تارج العروس ( هـــ د ى ).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٤/٥٥) .

<sup>(</sup>٦) الشنباء من الرُّمُّان الإمليسية ليس لها حَبُّ إنما هي ماء في قشر وشنب : كفرح . القاموس ( ص ١٣٢ ) .

# وأسماء بنت عمرو بن النعمان بن الحارث بن شراحيل

كذا قال هشام بن مُحَمَّد الكَلْبِي في كِتابِ الجَامِع (٢) ، وعِنْدَ ابنِ عَبدِ البرّ (٣) أَنها أَسْمَاء بِنتِ النَّعْمَان بنِ الأسود بنِ الحَارِث بنِ شَراحيل بن النعمان ، وَلَمْ يُصَحَّمُه ، كَلَّ مَن مُعَاوِية ، وَهو الجُون بنِ آكل بَلْ نَكْرَه بصِيغةِ التَمْرِيضِ ، وَهِي مِنْ كِنْدَة ، ثُمْ من مُعَاوِية ، وَهو الجُون بنِ آكل المَرار ، تزوّج بِها رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَكانت مِنْ أَجْمَلِ النَّسَاءِ وَمَهْرَهَ الثَّتَي عَشْرة أَوْقية وَنَشًا ، فقال لَهَ بَعْضُ نِسَائِه : أَنْتِ بِنِتَ مَلك وَإِنْ استَعَنْتِ بِاللَّه مِنهُ حَظَيْتِ عِنْدَه ، فقال لَهَ بعضُ نِسَائِه : أَنْتِ بِنِتَ مَلك وَإِنْ استَعَنْتِ بِاللَّه مِنهُ حَظَيْتِ عِنْدَه ، فقال لَه مِنه حَظَيْتِ عِنْده ، فقال : « عُذْتِ بِمُعَاذ عُذْتِ » وَقَلْل : « عُذْتِ بِمُعَاذ عُذْتِ » وقال : « الرّجِعِي إلَى الْهَك » ، فقيل : يا رسول الله ، إنّها خُدعت وهي حَديثة (٤) ، وقال : « الرّجِعِي إلى أَهْلِك » ، فقيل : يا رسول الله ، إنّها خُدعت وهي حَديثة (٤) ، فلم يُرَاجِعها المُهاجِر بنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِي (١) ، ثُمْ قَيْسُ بنُ هُبَيْرُةَ فلم يُرَاجِعها (٥) . فَقَرْوجَها المُهاجِر بنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِي لَهُ : إِنَّ رسول الله عَلْ لَه أَن الله عَلْ له أَلْ الله عَلْمُ لمَ مُعَاقِبَتِهما ، فقيل لَه : إنْ رسول الله عَلْ لم يُرَاجِعها المُهاجِر بنُ أَبِي مُعَاقِبَتِهما ، فقيل لَه : إنَّ رسول الله عَلْ لمَ الله عَلْ المُهُ عَلْ له أَنْ المَا الله عَلْهُ الله عَلْهُ المُعْرَادِي (٢) ، فأراد عمر رضي الله عنه مُعَاقِبَتِهما ، فقيل لَه : إنَّ رسول الله عَلْمُ لمَا الله عَلْهُ المُعْرَادِي (٢) ، فأراد عمر رضي الله عنه مُعَاقِبَتِهما ، فقيل لَه : إنْ رسول الله علي المُعْرَبِ المُعْرَادِي الله الله عَنْهُ الله المُعْرَادِي الله المُعْرَادِي الله المُعْرَادِي المُعْرَادِي المُعْرَادِي المُعْرَادِي الله المُعْرَادِي المُعْرَادِي المُعْرَادِي الله المُعْرَادِي المُعْرَادِي المُعْرَادِي السُولِ الله المُعْرَادِي المُعْرَادُهُ الله المُعْرَادِي المِعْرَادُولُ الله المُعْرَادِي المُعْرَادِي المُعْرَادُولُولُ المُعْرَادُ المُعْرَاد

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني ۲۲۸/۳، سبل الهدى والرشاد ۱٤٨/١٢.

<sup>(\*)</sup> لما أدخلت : هكذا في المخطوط ويبدو أنه اضطراب وحذفها أولى لضبط السياق .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ١٦/٧، الإصابة ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٤/١٧٨٥، الإصابة ٤/٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) حدثة : شابة . اللسان (١/٧٩٧) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب : من طلق ، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ، برقم (٥) أخرجه البخاري ، وأحمد (٤٩٨/٣) ، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٨) عن أبي أسيد ، ولفظة عذت الثانية ليست في البخاري، وفيه أميمة بنت النعمان بن شراحيل ، وأخرجه من حديث سهل ، وقال الحافظ : « فيقوي التعدد ، ويقوي أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة والتي في حديث سهل اسمها أسماء . والله أعلم » .

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته في «أصهاره على من أم سلمة » (ص ٥٢٣).

<sup>(</sup>٧) لعله قيس بن هبيرة بن عبد يغوث بن هبيرة بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عامر بن علي بن أسلم بن أحمس بن أثمار البجلي حليف مراد ، ويقال له : قيس بن المكشوح ، قيل له صحبة باللقاء والرواية ، وقيل : لا صحبة له ، وإنما أسلم في عهد أبي بكر أو عمر . قال ابن عبد البر : هو أحد الصحابة الذين شهدوا مع النعمان بن مقرن فتح نهاوند . له نكر صالح في الفتوحات

يَدُخل بها وَلَمْ يَضْرِبُ عَلَيها الحِجَابَ وَلَمْ تُسَمَّ فِي أُمَهَاتِ المؤمنينَ فَأَمْسُك (١).

قَالَ /الكَلْبِي : وقَالَ الشَّرْقِي بنُ القَطَامِي (٢) : دَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَت : [١٦٨٦] بَلْ ائتِنِي أَنْتَ ، فَطَلَقها (٢) ، وَنَكُرُهُ الحاكمُ عَنْ قَتَادَة (٤) . وقَالَ الكلبي : كَمَّا فَعَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بهذه الكِنْدِية مَا فَعَلَ كَانَ الأَشْعَثُ بنَ قيسِ الكِندِي حاضرًا ، فقالَ : يا رسولُ اللَّه ، أَلَا أُزُوّجُك قَتَيْلَة بنتَ قيسِ أُخْتِي ؟ قال : «نعم » ، فَتُوفِي رسول اللَّه يَكُ فَبلُ أَنْ يَخْرَجُ مِن اليمن ، فتروجها عِكرمة بنَ أبي جهل (٥) .

ونَكُرُ الحاكم (١) عن أَبِي عَبيدةَ معمر بن المُثَنَّى أَنَّهُ عليه السلام تَزُوجَها حِين قَدِمَ عليه وَذَعَم بعضُهم أَنَّه تَزُوجَها قَبلَ وَفَاتِهِ بشهر (٧) ، عليه وَزَعَم بعضُهم أَنّه تَزُوجَها قَبلَ وَفَاتِهِ بشهر (٧) ، وزَعَم آخرُونَ أَنَّه أَوْصَى أَنها تُخَيْرَ

بالقادسية وغيرها زمن عمر وعثمان رضي اللَّهُ عنهما ، وهو أحد الذين قتلوا الأسود العنسي ... قتل مع علي في صفين ، وكان صاحب راية بجيلة . وكانت فيه نجدة وبسالة ، وكان قيس شجاعًا فارسًا بطلاً شاعرًا .

انظر : الاستيعاب (١٢٩٩/٣) ، الإصابة (٢٧٤/٣) .

أو قيس بن هبيرة المرادي نكره ابن الكلبي في فتوح الشام ، وأنه قدم من اليمن مع قومه لما استنفروا للجهاد في خلافة الصديق . وانظر الإصابة (٢٧٥/٣، ت : ٧٣١٧) .

قُلْتُ : وأظنه هو هو . واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٤/٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) يكنى أبا المثنى الكلبي ، واسمه : الوليد بن الحصين ، أحد النسابين الرواة للأخبار والأنساب والدواوين . وكان كذابًا . الفهرست لابن النديم ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ١٧/٧ ، تاريخ دمشق لابن عساكر قسم السيرة ١٨٨، جامع الأصول ٢٦٢/١٢ .

<sup>(</sup>٤) المستدرك ٤/٤ ، وسكت عنه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ١٤٧/٨ ، المحبر ٩٠، أسد الغاية ٧٤٠/٧ .

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٢/٤) .

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة ٧/٠٤٠ .

<sup>(^)</sup> الاستيعاب ٢/٣٠٤، والبيهقي في الدلائل ٧/٢٨٨ ، وسبل الهدى والرشاد ١٥١/١٢ .

فَاخْتَارِت النَّكَاح ، فَترَوَجَها عِكرَمَة بْنَ أَبِي جِهل (١) ، وَزَعَم بِعضهُم أَنَّهَا ارْتَدَت (٢) . وقَالَ الوَاقدِي : قَدِمَ النَّعْمَانُ الكِنْدِي وكَانَ مَنْزِلَه بِنَجِد فَأْسَلَم وقَالَ : يا رسول اللّه ، أَلا أُزَوجك أجمل [امرأة] (٢) في العرب ، فتزوجَها على اثنتي عشرة أوقية ونشي ، وذلك خمسمائة درهم ، ووَجّه أَبا أُسيد السّاعدي (٤) ، فقدم بها وأنزلها في أُطم بني ساعدة (٥) ، وكانت جميلة فائقة الجمال ، فأندسّت إليها امرأة مَنْ نساء النبي ويلي بني ساعدة (١) ثم أَهُوى الدين الْحظوة عِنْدَه فَاسْتعيذي مِنْه ، فَإِنَّ ذَلك يعجبه ، فَلَمّا جَاءَها أَقعَى (١) ثم أَهُوى إليها ليقبلها - وكذلك كان يصنع - فقالت : أعوذ بالله مِنْك، فانْحَرَف عَنْهَ ، وَقال : « عَذتِ بِمُعاذِ » ، وَخرَجَ فَأَمر برَدَّهَا (١) . فَرَدَهَا أَبُو أُسيَد إلى قومها ، فقالوا : إنّك لَغَيْرٌ مُبَارَكة جَعَلْتَيْنَا فِي العرب شَهْرَة ، فَأَقَامَت في بَيتِها لا

<sup>(</sup>١) عيون الأثر ٢/٤٠٣، أسد الغابة ٧/٠٢٠ ، دلائل البيهقي ٢٨٨/٧، سبل الهدى والرشاد ١٥١/١٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۱۲۷/۸، الاستیعاب ۱۹۰۳، ۱۹۰۳، شرح الزرقانی (۲۲۲/۳)، سبل الهدی والرشاد ۱۵۱/۱۲

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) هو مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب ابن الخزرج الأنصاري الساعدي أبو أُسيِّد، مشهور بكنيته وهي بصيغة التصغير، وحكى بفتح = الهمزة، والضم أصوب - شهد بدرًا وأحدًا، والمشاهد - أي الغزوات - كلها مع رسول الله وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح، ذهب بصرة في آخر عمره، وقال: الحمد لله، الذي لما أراد الفتنة في عباده، كف بصري عنها، توفي سنة ستين، وله ثمان وسبعون، وقيل: خمس وسبعين، وقيل: توفي سنة أربعين، وقيل: ثلاثين، قال ابن عبد البر: هذا خلاف متباين جدًا.

انظر : طبقات ابن سعد (٥٤/٥) ، والاستيعاب (١/٣٩٩) ، وأسد الغابة (٧٥/٢) ، وتهذيب الكمال (٢٢/٣١) ، وسير أعلام النبلاء (٣٤٤/٣) ، والإصابة (٣٤٤/٣) .

<sup>(°)</sup> الأُطُم : بضمة وبضمتين : القصر ، وكل حصن مبني بحجارة ، وكل بيت مربع مسطح . القاموس ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) قعى : تساند إلى ما وراءه . اللسان (٣٦٩٨/٥) .

<sup>(</sup>۷) المحاكم في مستدركه (۳۲/۶، ۳۷) ، قال الذهبي : سنده واه ، وأورده ابن سعد بتمامه ( $^{(Y)}$  ۱۶۳/۸) .

يَطْمُعُ فِي بِيتِهَا طَامِعِ وَلا يَرَاهَا نُو مَحْرَم ، حَتَّى تُوفِيتِ فِي خِلافِة عُثْمانِ عِنَدَ أَهْلَهَا بنجد (١) ، قَالَ : وَكَانُ تَزُويِجُهُ هَذِهِ الجُونِيةِ فِي ربيعِ الأولَ سَنَة تَسْع (٢) ، وَيُقالَ : أَنَّ عَائشَة وحفصة رضي اللَّهُ عَنْهُمَا تَوْلَيَا مَشْطَهَا وإصْلاَحِ أَمْرِهَا ، فَأَمَراهَا أَنْ تَسْتعيذَ مِنْهُ إِذَا كَنَا مِنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وعن عُرْوة بَنِ الزَّبِيْرِ : أَنَّهُ مَا تَزَوِج أَخْتَ الأَشْعَثِ قَطَّ ، ولا تَزَوج كِندَيَّة إلا أَخْتَ بني الجَوْنِيَّة امرأة من كِنْدة وليست الْحَتَ بني الجَوْنِيَّة المرأة من كِنْدة وليست بأسماء ابنة النعمان ، كان أبو أسيد قدم بها عليه فتَولَّت (\*) عائشة وحفصة مشطها وإصلاح أمرها ، فقالت إحداهما لها: إن رسول اللَّه يُعجبه من المرأة إذا تَخَلَتُ عليه أن تَقُولَ : أَعُوذُ باللَّهِ مِنكَ ، فلمَّا تَخَلَ عليها وأَغَلَق البابَ وأرْخَى السَّتر ثم مدَّ يده ، قالت : أعُوذُ باللَّه مِنكَ ، فوضع كُمَّه على وجهه وقال : «عُذْت بِمَعَاذِ » - ثلاث مرات من خرج ، فأمر أبا أُسَيدٍ أن يُلحِقها بأهلها ويمتعها برَازَقتَيْنِ (\*) ثيابُ كتان ، مرات من خرج ، فأمر أبا أُسَيدٍ أن يُلحِقها بأهلها ويمتعها برَازَقتَيْنِ (\*) ثيابُ كتان ،

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١٤٦/٨ . ولكن في ترجمة أسماء بنت النعمان المتقدم نكرها . فاللَّه أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١٤٥/٨ ، تاريخ دمشق قسم السيرة ١٨٨ ، سير أعلام النبلاء ٢٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١٤٦/٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ١٤١/٨، الحاكم ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ١٤٨/٨، الحاكم ٤/٧٣، سير أعلام النبلاء ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٦) محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي ، أبو جعفر البغدادي ، من موالي بني العباس، علامة بالأنساب والأخبار واللغة والشعر ، مولده ببغداد ، ووفاته بسامراء سنة ٢٤٥ هـ .

انظر : معجم البلدان (۱۷۱/۲) شنرات الذهب (۱۲/۳) ، اللباب (۱۲۲/۱) ، تذكرة الحفاظ ( $^{7}$ ) ، ميزان الاعتدال ( $^{7}$ ) ، لسان الميزان ( $^{7}$ ) ، الأعلام للزركلي ( $^{7}$ ) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط: « فنزلت » ، وهو تحريف . والتعديل مقتضى السياق .

<sup>(</sup>٧) ثياب كتان بيض . القاموس ص ١١٤٤ . مفردها : رازقي ، ومؤنثها : رازقية . (المعجم الوسيط).

فَنَكَرُوا أَنها ماتت كَمَدَا(١) .

## ومليكة بنتُ كَعْبِ الليثيّ (٢)

من كَنانَة ، تَزَوَّجَهَا في رمضانَ سنة ثمان (٢) ، فقالت لها عائشة رضي اللَّه عنها : أما تَسْتَحْيينَ أَن تَتْكِحِي قَاتِلَ أبيك ؟! فقالت : كيف أَصْنَعُ ؟ قالت : اسْتَعيذي باللَّهِ منه ، فاسْتَعَانَتَ فَطلَّقَهَا (٤) . وُقتِلَ أبوها يومَ فتح مَّكَة (٥) ، وقيل : هذه الكِنْديَّة هي عَمْرَة (١) ، وقيل : دخَلَ بَملَيكَة الكنانية (٧) فماتت عِنَده ، وأنكَرَ الزَّهْرِيُّ وَغيرُه أن يكونَ رسولُ اللَّه ﷺ تَزَوَّجَ كِنانيَةً قَطَّرُ (١) .

وَنَكَرَ ابنَ الكلبيِّ : وخَطَبَ رسولَ اللَّهِ ﷺ اللهِ هانئ بنتَ أبي طالب (٩) فقالت : وَلَقَد كُنتُ أُحَبِّكَ في الجاهلية ، فكيف في الإسلام ، ولكنيِّ امرأةُ ذاتُ أولادٍ صغارٍ

<sup>(</sup>١) المحبر (٩٥).

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۱٤٨/۸، تجريد أسماء الصحابة (۲/۳۰)، الإصابة (١٠/٤)، أعلام النساء (٥/٠٠، ١٠٨)، سبل الهدى والرشاد ١٥٣/١٢.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١٤٨/٨، ١٤٩، ١٤٩، تاريخ دمشق قسم السيرة : ١٩٠، سبل الهدى والرشاد ١٥٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٨/٨٤٤ ، تاريخ دمشق – قسم السيرة – ١٩٠، سبل الهدى والرشاد ١٥٣/١٢ .

<sup>(</sup>٦) أزواج النبي لأبي عبيدة (٧٧، ٧٧) ، وعيون الأثر (٣٩٤/٢) ، سبل الهدى والرشاد (٢/١٥٣) .

<sup>(</sup>٧) في المخطوط : «الكندية » ، والمثبت من ابن سعد ١٤٩/٨، جامع الأصول ٢٦٣/١٢، تاريخ دمشق قسم السيرة ١٩٠.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد ٨/٨٤، ١٤٩ ، سبل الهدى والرشاد ١٥٣/١٢ .

<sup>(</sup>٩) هي أم هانئ الصحابية الجليلة بنت عم النبي الله أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية المكية . وهي شقيقة على بن أبي طالب ، أمهما فاطمة بنت أسد بن هاشم . أسلمت عام الفتح . وكانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي ، فولدت له عمرا وبه كان يكنى ، وهاننًا ، ويوسف ، وجعدة بني هبيرة وعاشت بعد على دهر طويلاً . قال الذهبي عاشت إلى بعد الخمسين. انظر : طبقات ابن سعد (٨/٧٤) ، والاستيعاب (١٩٦٣) ، وأسد الغابة (٢١٣/٧، ٤٠٤) ، وتهذيب الكمال (٣٨٩/٣٥) ، وسير أعلم النبلاء (٣١١/١) ، والإصابة (٥٠٣/٤) .

وأنا أخافُ أن يُؤْذُوك ، فأمسَكَ عنها (١) ، وقال : «خُير نَسَاءٍ رَكْبِنَ المَطَايَا نَسَاءُ وَاللَّ أَخْلُو نَسَاءٍ وَلَيْ المَطَايَا نَسَاءً وَلَيْ عَلَى وَلَمْ عَلَيْ وَلَمْ عَلَيْ وَلَمْ عَلَى مَا عَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَمْ عَلَى مَا عَلَى وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْمُطَالِقُلْ عَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَمْ عَلَى مُولِقًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ عَلَى مُولِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلّمُ عَلَا عَلَ

وخرَّجَ الحاكمُ (٢) من حديث عبيد اللَّه بن موسى ، نا إِسْرَانْيِلُ ، عن السُديِّ (٤) عن أَبِي صَالح (٥) عَن أُمْ هَانئ ، قَالت : خَطَبني النَّبيُ عليه السلام ، فَاعْتَذَرتُ إِليه فَعَذَرني، وأَنزُلَ اللَّهُ: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَنْنَا لَكَ أَرُواجِكَ } إلى قوله : { اللاَتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } (١) . قَالت : فَلَم أَكُنُ أُحِلُ لَهُ وَلَم أُهاجِر مَعَهُ ، كُنْتُ مِنَ الطَّلقاء . هذا حديثُ صحيح الإِسْنَاد وَلَم يُخْرِجَاه .

وصُفِيّة َ بنت بشامَة العَنْبرَي أُخْت الأَعْور بنِ بشامَة ، أُخذِت سَبْية فَعَرضَ عليها أَنْ يَتَزَوَّ جَهَا أَوْ تُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا ، فَاخْتَارِت أَنْ تُرد ، فُرُدّت (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٨/١٥٢، المحبر ٩٨، تاريخ دمشق قسم السيرة ١٩٩، السمط الثمين (٢٢٧)، الحاكم (٥٣/٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب : إلى من ينكح وأي النساء خير ، برقم (٥٠٨٢) ، ومسلم ،
 كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل نساء قريش ، برقم (٢٥٢٧) .

<sup>(</sup>٣) الحاكم (٢/٥/٢) ، (٥٣/٤) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي، وأخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة الأحزاب ، برقم (٣٢١٤) ، وابن جرير في التفسير (٢١/٢) ، والطبراني في الكبير (٢٤) ، رقم (١٠٠٧) ، والبيهقي (٥٤/٧) ، وأبو نعيم في الحلية (٣١٢/٨) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) هو باذام ، ويقال : بذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب أبو صالح ، روى عن : عبد الله بن عباس، وأبي هريرة ، وعنه : إسماعيل بن أبي خالد ، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، قال ابن معين : ليس به بأس ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وضعفه غير واحد ، ولم يقبلوا تفسيره . وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف يرسل .

انظر : تهنیب الکمال (٦/٤) ، والمجروحین (١٨٥/١) لابن حبان ، ومیزان الاعتدال (٢٩٦/١) ، تقریب التهذیب (٦٣٤) ، ونکره البخاري فیمن توفی بین سنة ٩٠ – ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ، آية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) المحبر ٩٧، ابن سعد ٨/١٥٤، تاريخ دمشق قسم السيرة ٢٠٠٠.

[وليلي] بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة أتته وهو غافل عنها [فخطات](۱) على منكبه ، فقال : «مَنْ هَذَا ؟ أَكَلَهُ الأُسُود »(۱) فقالت : ابنة الحطيم وبنت مُطْعِمُ الطَّيْر وُمبَارِي الرَّيح وقَدْ جِئتُكُ أَعْرِضُ عليك نَفْسِي ، فقال : «قَدْ قَبِلْتُكِ »، فأتت نساءها فقلن : بئس ما صنعت أنت امرأة عيور ، ورسول الله كثير الضّرائر ويخاف أن تغاري فيدعو عليك فتهاكي فاستقيليه ، فأتته فاستقالته كثير الضّرائر ويخاف أن تغاري فيدعو عليك فتهاكي فاستقيليه ، فأتته فاستقالته فأقالها ، فدخلت بعض حيطان المدينة فأكلها أسود (۱) .

حَرْثة بنت ِ الهُّنيَل بن ِ هُبيرَّة [ بن قبيصة بن الحارث بن حبيب بن خَرْفة بن ثعلبة بن بكر بن حرْثة بنت ِ الهُنيَل بن ِ هُبير بن عمرو بن غَنْم بن تَعْلب ](٤)

خُطَّبَهَا فَهُلكت قبل كُنُولِها عليه(٥).

وشراف بنت قطام

أُخت دِحْية الكَلبي ، هَلَكت قبل دخولها عليه<sup>(١)</sup> .

وضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة (١)

<sup>(</sup>۱) (كذا بالأصل) ، وفي المصادر: «فضربت على ...» . شرح الزرقاني ٢٦٧/٣، ابن سعد ٨/ ١٥٠، سبل الهدى والرشاد ١٥٢/١٢ . وما بين المعكوفين بياض بالأصل ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) جمع أسد ، وهو دعاء . القاموس ( أسد ) .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذري (٩٨/٢) ، البداية والنهاية (٣/٢١- ٢٢٤) ، المحبر ٩٦، تاريخ دمشق قسم السيرة ١٩٩ . ووقع في البداية في آخره : «نتب أسود» ، وسائر المصادر : «أسد» في الموضع الأخير .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين كتب في المخطوط - خطأ - في آخر الترجمة السابقة .

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف للبلاذري ٢/٨٦، أسد الغابة ٧٨/٧، الإصابة ٢٩٣/٤، الاستيعاب ١٨٣٤/٤.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف للبلانري ٩٨/٢، المحبر ٩٣، الاستيعاب ١٨٦٨/٤، تاريخ ىمشق قسم السيرة ١٩١ .

ماتَ عنها هشام بن المغيرة ، وكانت جميلة ، فخطبها رسولُ اللَّه ﷺ ، ثم بلَغه عنها كَبْرَةٌ (٢) وتغيرًا ، فأمسك عنها (٣) ، وضباعة هذه هي التي طافت حول الكعبة عريانة ولم تَجِد ثوب حَرَمي تستعيره و لا تَكْتَرَيِه فقالت :

اليومَ يبدنو بعضه أو كله وما بدا منه فسلا أحسله وَنكر الواقدي أَن رسول الله على خَطَب امرأة من كلب ، فَبعَث عائشة رضي الله عنها لِنتظر إليها ، فذهبت ثم رَجَعت ، فقال لها : «ما رأيت ؟ » قالت : لم أر طَائِلاً ! فقال : لقد رأيت خالاً بخدها اقْشَعَرَت له كُلُ شَعَرَة منك ! فقالت : يا رسول الله ، ما دُونك سِتْر (٤) .

وعن مُجَاهِدٍ : كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا خَطَبَ فرُدّ لم يَعُد ، فَخَطَبَ امرأة فَقَالَت : أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَأْسَتَأْمُرُتُهُ ، فأذِنَ لها ، ثم أَتَتْ رسولَ اللَّهِ ﷺ فقال لها : «قَد التَحَفْنَا لحافًا خَيرَكِ »(°) .

وَخَطَّبَ أَمَامَةُ بَنِ الْحَارِثِ بِنِ عُوفِ بِن أَبِي حَارَتُهُ بَنِ مِرةً بِن نشبةً بنِ

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١٥٣/٨، المحبر ٩٧، الاستيعاب ١٨٧٤/٤، تاريخ دمشق قسم السيرة ٢٠٠.

 <sup>(</sup>۲) يقال : علته كبرة - بالفتح - ومكبرة ، وتضم باؤها ، ومكبر - كمنزل - وكبر - كعنب : إذا أسن . تاج العروس ( ۲/۷٪ ) .

<sup>(</sup>٣) المحبر ٩٧، أنساب الأشراف للبلاذري ٢/٩٩، تاريخ دمشق (السيرة) ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٣١٨/٢٤) ، رقم ٨٠٣. قال في المجمع ٢٥٤/، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وانظر : أنساب الأشراف للبلانري (٩٩/٢) ، طبقات ابن سعد (٨/١٦٠، ١٦١) ، سبل الهدى والرشاد (١٤٧/١٢) .

<sup>(°)</sup> ابن سعد ۱٦١/۸، أنساب الأشراف للبلاذري (۹۹/۲) ، السمط الثمين (۲۲۸) ، سبل الهدى والرشاد (۱۲۲/۱۲) .

غيظِ بن مرة بن عوف بن سعد بن نبيان ، وكان أبوها (١) أعرابيًا جافيًا سَيْد قومه ، فقال : إنَّ بها بَيَاضًا ، وكانت العربُ تَكْني بذلك عن البَرَص ، فقال عَنْ : « لَيكُنْ كذلك » ، فَبَرَصَتُ من وقتها (٢)، فَتَزَوَّجَها ابن عَمْها يزيد بن عوف بن أبي حارثة (٣)، فولدتُ له الشاعَر شَبِيبَ بن يزيد ، المعروف بابن البَرْصَاء (٤) (٥) .

وَخَطْبَ جَمْرَةَ بِنِتَ الحارثِ بِن عوف فقال أبوها : إن بها بَرَصَا وهو كاذِبُ فَبَرَصَتُ " وهي أُمْ شبيبِ بِن البرصاءِ الشاعرِ ، قال أبو عبيدة مُعَمَر بن المُتنَى :

<sup>(</sup>۱) الحارث بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نشبه بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان المري ، وبعث رسول الله عليه معه رجلاً من الأنصار إلى قومه ليُسلموا ، فقتل الأنصاري ، ولم يستطع الحارث أن يمنع عنه ، ورثاه حسان بن ثابت بأبيات من الشعر .

انظر: الاستيعاب (٤/ ٢٩٦، ت: ٢٢٤) ، ابن الأثير في الكامل (١/ ٣٥٤)، (٢/ ١٥٣، ١٥٣) ، البداية والنهاية (٥/٧) ، (٢/ ١٠٦، ٣٩، ٣٣٢) ، (٧/ ٣٥٤) ، تجريد أسماء الصحابة (١/ ٦٠٦، ت: ١٤٦٠) . (٩٩٧) ، الإصابة (١/ ٢٨٦، ت: ١٤٦٠) .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ٢٥٢- ٢٥٣، الإصابة ١/٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) يزيد بن حمزة بن عوف ، قدم به أبوه حمزة بن عوف إلى النبي على فبايعاه ومسح برأس يزيد ودعا له .

انظر : الاستيعاب (٤/٢٧٦، ت : ١٥٧٤) ، أسد الغابة (٥/٢٨٦، ت : ٥٥٣٩) ، تجريد أسماء الصحابة (٢/٢٣٦، ت : ٩٣٩٨) .

<sup>(</sup>٤) شبيب بن يزيد بن حمزة بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن سعد بن زبيان ، المعروف بابن البرصاء ، والبرصاء أمه ، وهو شاعر فصيح ، وكان شريفًا سيدًا في قومه ، لم يحضر إلا وافدًا أو منتجعًا، عنيف الهجاء ، أدرك إمارة عثمان بن حيان المزي في المدينة ، توفي نحو سنة ١٠٠ هـ ، انظر : مختار الأغاني (١٣٨/٦) ، الجمحي (٢١٥) ، الوحشيات (٢١٤) ، الخزانة (١٩٢/١) ، البرصان (٩٦) .

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول ٢١/٢٦٢، الإصابة ٢٨٦/١، سبل الهدى والرشاد ٢١/١٥١، ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف للبلاذري ٩٩/٢، الطبري ١٦٩/٣، الإصابة ٢٤٩٤/٤، سبل الهدى والرشاد ١٢/

ونَكَرَ المدايِنَيْ أَنْ أَمْ شبيبِ بنِ البرصاءِ اسمها القرصافة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة المريِّ (۱) . وقال الكلبي : كانت أم شبيب أنماء فسميت برصاء على القلب ، ولم يكن بها برص (۲) . وعرضت عليه على كرّة بنت أبي سلمة (۱) ، فقال : «لو لم تكن أمها عندي لما حلّت لي قد أرضعتي وأباها تويية " الحديث (۱) ، وعرضت عليه أمامة بنت حمرة والم الله عنه فقال : «أما علمتم أن أخي حمزة من الرّضاعة وإنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من الرّضاع ما يحرم من الرّضاع ، ويروى أنه قال : « عمر قال ، ويروى أنه قال : « العباس رضي الله عنه فقال : « المّ ويروى أنه قال : « المّ الله عنه فقال : « أما علمتم أن أنه قال : « العباس رضي الله عنه فقال : « المّ علم المّ قال : « المّ قال نه قال نه قال نه قال : « المّ قال المّ قال الرّضاع » (۱) . ويروى أنه قال :

١٥٧، وقال : نكرها عبد الملك النيسابوري عن قتادة هكذا ، فرق الحارث قطب الدينَ الحلبي في « المورد » بينها وبين التي قبلها ، وليس بجيد ، فإنهما واحدة بلا شك ، وانظر البداية والنهاية ٨/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف للبلاذري ٢/١٠٠ ، جمهرة أنساب العرب ٢٥٣، سبل الهدى والرشاد ١٥٦/١٥، الإصابة ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلاذري (٢/١٠٠).

<sup>(</sup>٣) درة بنت أبي سلمة بن عبد الأسد القرشية ، المخزومية ، ربيبة النبي الله ، أمها أم سلمة زوج النبي النبي الله ، وقال أبو عمر : إنها معروفة عند أهل العلم بالسير والخبر والحديث في بنات أم سلمة ربائب النبي النبي الله . انظر : أسد الغابة (٧/٦٩٦) ، الاستيعاب (٤/٨٥٥، ت : ٣٣٣٣) ، نسب قريش (٣٣٧) ، الإصابة (٤/٧٤، ت : ٣٩٦) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ، كتاب النكاح ، باب : { وريائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } ، برقم (٥١٠٦) ، ومسلم ، كتاب الرضاع ، باب : تحريم الربيبة وأخت المرأة (١٤٤٩) . انظر : الاختلاف في درة بنت أبي سلمة في الفتح (شرح حديث ٥١٠٥ ، ٥١٠٥) .

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد ۱۳۳/۸، ۶۸، المحبر ۲۶، ۱۰۷، أسد الغابة ۲۱/۷، ت : ۲۷۱۵، الحاكم ۲۶/۶، و المحاكم ۲۶/۱۶، الإصابة ۲۳۵/۶، ت : ۲۶، تلقيح فهوم أهل الأثر (ص ۳۲۰)، سبل الهدى والرشاد ۲۲/۱۲.

<sup>(</sup>٦) مسلم ، كتاب الرضاع ، باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ، برقم (١٤٤٦) .

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف للبلانري (١٠٠/٢).

إِنْ كَبَرِت أُمُّ حَبِيبٍ وأنا حَيَّ تَزَوَّجْتُهُا(١) ، وفي رواية : أَنْهُ رأى أُمْ حَبِيبٍ وهي فوق الفَطيم (٢) ، فَقَالَ : لَئِنَ بَلغتُ وَبَنْيَهُ العباس هذه وأنا حيُّ لأَتَزوجَنَها(٣) . قَالَه ابن عباس في هذا تأكيدُ لقول عائشة رضي اللَّهُ عنها أنّه أُحِلَ للنبي على من شاء من النساء وأنّه لَم يُحبَسَ على تسع (٤) . وعُرضت عليه ابنة جعفر بن أبي طالب ، رضي اللَّهُ عنه فقال : ﴿ أَبُوهَا أَخِي من الرضّاع ﴾ وعُرضت عليه أسماء وقيل : سناء بنت الصلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حَرام بن سماك بن عوف السّلمية وحُملت اليه فمانت قبل وصولها إليه (٢) ، وقيل له : يا رسول الله ، ألاً تتزوج من نساء الأنصار ، فقال : ﴿ إِنَّ فِيهِنْ غَيْرة شديدة ، وأنا صَاحبُ ضَرَائِر وأكْرَه أن رسيك أَسُوء قَوْمهن فيهن ﴾ . ونكر الحاكم (٨) عن قتادة أنّه عليه السلام تزوج أمُ شريك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰) ، رقم (۲۳۸) عن ابن عباس ، وقال محققه : محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث ، وحسين بن عبد اللَّه قال في المجمع ۲۸٤/۱: ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي . وانظر أنساب الأشراف للبلاذري (۲۰۰/۲) .

<sup>(</sup>٢) فطيم : يقال : غلام فطيم ومفطوم وفطتمه أمه : أي فصلته عن رضاعها ، والأنثى فطيم وفطيمة .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٣٨/٦) ، وأبو يعلى في مسنده (٧٠٧٥) عن أم الفضل . وقال محققه : إسناده ضعيف جدًا .

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي ، كتاب التفسير ، باب : ومن سورة الأحزاب ، برقم (٣٢١٦) ، والنسائي ، كتاب النكاح ، باب : ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه (٥٦/٦) ، وأحمد (٤١/١) ، وقال محققه : وهو حديث ضعيف . وابن سعد (٨ /٩٤) ، والحميدي (٣٣٢) ، وابن أبي شيبة (٤/٢٦) ، والطبري في التفسير (٣٢/٢٣) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٢١- الرسالة ) ، والبيهقي (٤/٤) عن عائشة قالت : ما مات رسول الله على حتى أحل له النساء .

<sup>(</sup>٥) انظر هامش (٦) من الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ١٤٩/٨، المحبر ٩٣، شرح الزرقاني ٣٦٦٦، عيون الأثر ٣٩٣/٢، سبل الهدى والرشاد ١٤٦/١٢، تاريخ بمشق قسم السيرة ١٨٩.

 <sup>(</sup>٧) النسائي ، كتاب النكاح ، باب : المرأة الغيراء (٦٩/٦) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه،
 وقال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد . انظر صحيح النسائي (٣٠٣٢) .

 <sup>(</sup>٨) المستدرك (٤/٤) ، وسكت عنه .

الأنصارية من بَني النَّجَار ، وقالَ : إنَّي أَجِبُّ أَنْ أَنزُوجَ فِي الأنصار ، ثم قال : (( إنتي أَكْرَه عَيْرتهن )) ، فلم يدخل بها .

وقَـــالَ الزَّهري : كَانَ صَداق رسول اللَّهِ ﷺ الذي َزَّوجَ بِهِ بناته وتَزوجَ بِهُ عَشْرَ أُواقِي ونَشَّا ، قالَ عُبد الرزاق : وَذلكَ خَمَّسُ مِائة درِهم(١) .

وَذَكَرَ الواقدي أَنَّ رسولَ اللَّهِ عِلَيْ كَانَ إِذَا خَطبَ الْمرأةَ قَالَ للذي يَخُطّبها عليه : اذكر لها جُفنَة سعد بن عبادة الذي كان يبَعثُ بها - يعني إنها مرةً بلحم ومرة بسمن ومرة بلبن (٢).

وَقَالَ الواقَدِي: بَلَغَنَا أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ على نِسائه في غسلِ واحد (") ، وروي ويسروى (أ) أنته ﷺ طَافَ عليهن يَغتسلَ من كلَّ المسرأة عُسلاً (٥) ، وأنته قسال ﷺ: (( أعطيت في الجَماع قُوَّة أَرْبَعَينَ

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۱۱۲۸، ۱۱۲، انساب الأشراف للبلاذري (۱۰۱/۲) ، وانظر صحيح مسلم (۱۸۲۲ ۲۸/۱۶۲۱) ، شرح السنة للبغوي (۱۲۳/۹، ۱۲۲، ۱۲۴) ، وانظر مصنف عبد الرزاق ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲۰ رقم (۱۰٤۰۰) ، وقول عبد الرزاق في المصنف برقم (۱۰٤۰۷) .

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلانري (١٠١/٢)، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٧٤/١): «علي بن بحر: حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل ، حدثنا أبي عن جدي أن النبي كان يخطب المرأة ويصدقها ، ويشرط لها «صحفة سعد تدور معي إذا درت إليك ». فكان يرسل إلى رسول الله على بصحفة كل ليلة . محمد بن إسحاق بن يسار ، عن أبيه مرسلاً نحوه » .

<sup>(</sup>٣) البخاري ، كتاب الغسل ، باب : إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد برقم (٢٦٨) ، ومسلم كتاب الحيض ، باب : جواز نوم الجنب ، واستحباب الوضوء له ، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ، برقم (٣٠٩) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوط ، والصواب حذف أحدهما لكي يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب : الوضوء لمن أراد أن يعود ، برقم (٢١٩) ، والنسائي في عشرة النساء برقم (١٤٩) ، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها ، باب : فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً برقم (٥٩٠) من حديث أبي رافع ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن

رَجُلاً ))<sup>(۱)</sup>.

وقد اختلف في الحجاب ، فذكر أبو الحسن المدائني (١) في كتاب (( النّساء اللاتسي لم تَكُن مَسَسَرَ ابَ )) : حَدَيْنَا ابن مُجاهد عن ابن إسحاق قال : هن نساء الجاهلية لا يَسَسَرْن ، فقالت هند بنت عتبة لرسول الله على بأبي أنت وأمي ، ما أكرم هذا الدين لولا خصلاً فيه ! قال : ما هي ؟ قالت : منهن هذا القناع فلا تعرف ذعرًا من فزعا ، قال : لا بد من النّستر ، وكان في هذا الول إلى الإسلام يُقعد الرجل امر أنه فيدخل عليها الداخل فلا تقف المرأة ، ويقعد الرجل امر أنه فيدخل عليها الداخل فلا تقف المرأة ، ويقعد الرجل امر أنه كيد عن مجاهد عن ابن عباس رضي ويقعد الرجل امر أنه كمر رضي الله عنه مع النبي الله فأصابت يده الله عنه مع النبي في فأصابت يده الله عنه مع النبي في فأمر بالحجاب )) . قال الواقدي : وَنَزَلَ الحجاب / في ذي

أبي داود (۲۱۹) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٦٧) قال الهيثمي في المجمع (٢٩٣/٤): «وفيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف »، وفي بعض طرق حديث أنس السابق الذكر ، وفيه : «كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين »، وانظر : أنساب الأشراف للبلانري (١٠٢/٢).

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص ۳۱۰ هامش ۳.

<sup>(</sup>٣) طمس في نسخة ( أ ) بمقدار كلمة ، ولعل ما أثبته هو الصواب لكي يستقيم المعنى ، واللَّه أعلم .

<sup>(3)</sup> النسائي في التفسير ( 793 )، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ( 7003 ) – والطبراني في الأوسط ( 7987 )، وفي الصغير ( 777 ) عن عائشة رضي اللَّه عنها . قال الهيثمي في المجمع (97/9): «ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير ، وهو ثقة » . وزاد نسبته في الدر المنثور ( 717) لابن مردويه ، وقال : « بسند صحيح » .

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ( ٢٨/٢٢ ) ، وليس فيه نكر عمر بن الخطاب ، وأخرجه ابن سعد ( ١٧٥/٨ ) من طرق أخرى .

القعدة سنة خَمْسٍ ، وقوم يقولون آنزل بمكة في حَجَة الوَداع (١) ، وللإمام أحمد (٢) من حديث سُفيان (٣) عن عمرو (٤) عن عطاء عن عائشة قالت : مَا مَا رسول الله على حتى أحل له النّساء ، وفي رواية : عن عطاء عن عائشة رضي اللّه عنها ما قُبِض رسول اللّه على حتى أحل اللّه له أن يتزوج من النساء من شَاء إلّا ذات زوج (٥) لقوله تعالى : { تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ البّتَغَيْث مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ .... } (١) . وخص حرج الإمام أحمد (١) من حديث عاصم (١) عن معاذة (١) عن عائشة : أن

<sup>(</sup>١) ابن سعد : ١٧٦/٨ ، تفسير التحرير والنتوير : ٩٠/٢٢ ، الدر المنثور : ٥١٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٦/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هو: سفيان ابن عبينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم ، الإمام الكبير ، حافظ العصر ، شيخ الإسلام ، أبو محمد الهلالي الكوفي ، ثم المكي ، مولده بالكوفة سنة سبع ومائة ، قال ابن حجر : ثقة حافظ فيه إمام حجة ، إلا أنه تغير حفظه بآخره وكان ربما دلس عن الثقات ، توفي سنة ثمان وسبعين ومائة ، رحمه الله .

<sup>(</sup>٤) هو : عمرو بن دينار الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الأثرم ، أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه ، ولد في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين ، كان من أوعية العلم ، وأئمة الاجتهاد ، قال ابن حجر : ثقة ثبت ، مات أول ست وعشرين ومائة . انظر : طبقات ابن سعد ( ٥/٤٧٤ ) ، وطبقات خليفة (٢٨١) ، والجرح والتعديل (٦ / ت ١٢٨٠) ، تهذيب الكمال ( ٢/٥) ، والسير (٥/٢٠٠) ، تهذيب التهذيب (٢٨/٨ ) ، تقريب التهذيب (ت ع ٥٠٢٤) .

<sup>(°)</sup> ابن سعد ( ۱۹٤/۸ ) ، وفيه : « إلا ذات محرم » .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ، آية : ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٧) أحمد ( ٢٦/٦ ) ، وأخرجه البخاري كتاب التفسير : باب { تُرْجِي مَن تَشْاء مِنْهُنُ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء } برقم ( ٢٧٨٩ ) ، ومسلم كتاب الطلاق : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا

بالنية برقم ( ١٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>۱) عاصم بن سليمان ، الإمام الحافظ ، محدث البصرة ، أبو عبد الرحمن البصري ، الأحول ، محتسب المدائن ، قال ابن حجر : ثقة من الرابعة لم يتكلم فيه إلا ابن القطان ، مات سنة إحدى = أو اثنين أو ثلاث وأربعين ومائة . انظر : طبقات خليفة (۲۱۸) ، تاريخ البخاري الكبير (٦ / ٢٠٥٠) ، والجرح والتعديل (٦/ت ١٩٠٠) ، تهذيب الكمال (٢١٥/١٥) ، سير أعلام النبلاء (١٣/٦) .

<sup>(</sup>٢) معاذة بنت عبد الله ، السيدة العالمة ، أم الصهباء العنوية البصرية العابدة ، زوجة القدوة صلة بن أشيم ، وكانت تحيى الليل عبادة ، ولما استشهد زوجها صلة لم تتوسد فراشًا حتى ماتت . انظر : تهذيب الكمال ( ٣٠٨/٣٥ ) . وانظر صفة الصفوة (١٩/٤) ، تقريب التهذيب (ت : ٨٦٨٤) .

<sup>(</sup>٣) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدنى ، وأمه حبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب وكانت من المبايعات ، ولد في حياة النبي على وقيل : رآه وسماه ، كان من علية الأنصار وعلمائهم ، ومن أبناء البدريين ، اتفقوا على وفاته في سنة مائة . انظر : طبقات ابن سعد (٥٢/٥)، المعرفة والتاريخ (٣٧٥/١) ، تهذيب الكمال (٢/٥٢) ، وسير أعلام النبلاء (٣٧٥/١).

<sup>(</sup>٤) وقد وقع بالأصل : « لا يحل لك النساء » ، مكررة مرتين .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ، آية : ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد في الطبقات ( ١٩٥/٨ ) ، وأخرجه أيضنا عن الحسن البصري وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام .

<sup>(</sup>٧) هو : لقيط بن صبرة ، وقيل : لقيط بن علمر بن صبرة بن عبد اللَّه بن المُنتَقِق بن عامر بن عقيل بن

اللَّهِ ﷺ أَن يُطَلَّقَ نساءَهُ ، فلمَّا رَأَيْنَ ذلك جَعَلْنَهُ في حلَّ من أنفسهن أَيُؤثر مَن " يَشَاءُ فَأُنْزَلَ اللَّهَ { وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء } (١) يَقُولُ: تَعْتَزَلُ مَن تَشَاء فَكَانَ مِمَّن عزل سودةَ وأمَّ حَبيبةَ وصفيَة وُجَويْريةَ وميمونة ، وَجَعَلَ يَأْتِي عائشةَ وحفصةً وزينبَ وأمَّ سَلَمَة ، وقولُهُ تعالى : { تُرْجِي مَن تَشَاء } يَقُولُ مَن تشاء في عَيْر طلاقِ تُمَّ قال تَعَالَى : { لاَ يَحِلُ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تُبدُّلُ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ } يَقُول : من المسلماتِ(٢).

وكان يَسْتَرُ في الجِمَاع (٣) ، فجاء من طُرُق عن عائشة : ما نظرت إلى فَرْج رسولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ (٤) ، وفي رواية إنه ما رَأَتْ عورة رسولِ اللَّهِ قط(٥) ، وعنها أنها قالت(١) : ما أَتَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أحدًا من نسائهِ إلَّا مُقَّنَّعًا يَرْخي النُّوبَ على رَأْسهِ وما رَأْيَتُهُ من رسولِ اللَّهِ ، ولا رَآه مِنَّي .

كعب بن ربيع بن عامر بن صعصعة ، أبو رزين العقيلي ، له صحبة ، عداده في أهل الطائف ، وقيل: لقيط بن صبرة غير لقيط بن عامر . انظر : طبقات بن سعد (٢٦١٥) ، والتاريخ الكبير (٧/ ت ١٠٥٨) ، وأسد الغابة (٢٦٦/٤) ، وتهذيب الكمال (٢٤٨/٢٤) ، والإصابة ( ٣٢٩/٣ ، ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، آية : ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : ١٩٦/٨ ، ١٩٦/٢ فسير القرطبي : ١٣٨/١٤ ، تفسير عبد الرزاق : ٩٩/٢، التحرير والنتوير : ٧٣/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) قال الطحاوي : أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان في سنته أن هذا غير محظور عليه تركُهُ، واستعمل سنن نفسية منه ، ولكن لما رفع اللَّه من قدره وجاوزه رتب سائر خلقه، فكان ما فعله على ما يكون عليه من هذه منزلته . انتهى بتصرف من مشكل الآثار (٢١٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( ٤٧٩/٢ ) ، والطبراني في « الصغير » ( ١٣٨ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » (  $^{/}$   $^{/}$  ) ، وأورده الدارقطني في « العلل » (  $^{\circ}$   $^{\circ}$  / ورقة  $^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦٣/٦) ، وقال محققه : إسناده ضعيف لإبهام الراوي ، والترمذي في الشمائل (٣٥٢ ) ، وابن ماجه كتاب الطهارة وسنتها ، باب : النهي أن يرى عورة أخيه برقم ( ٦٦٢ ) ، وكتاب النكاح : باب التستر عند الجماع برقم (١٩٢٢) ، وابن سعد ( ٣٨٣/١ ) ، وابن أبي شيبة ( ١/

وَخَرَّج الخطيبُ<sup>(۱)</sup> أبو بكر الحافظُ<sup>(۱)</sup> من طريقِ منصور بن عَمَار <sup>(۱)</sup> قال: حدثت معروف أبو الخطاب<sup>(۱)</sup> قال: سمَعتُ واثلة بن الأسقع يقول:

١٠٦ )، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( ١٣٨٣ ).

انظر : الجرح والتعديل ( ١٧٦/٨ ) ، الكامل لابن عدي ( ٣٩٣/٦ ) ، حلية الأولياء (٩/٥٣) ، وميزان الاعتدال ( ١٨٧/٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٩٣/٩ ) ، النجوم الزاهرة ( ١٨٧/٤ ) .

(°) معروف بن عبد الله الخياط ، أبو الخطاب الدَّمَشْقيُّ ، مولى واثلة بن الأسقع ويقال : مولى عبيد الأعور بني أميَّة ، يقال : إنه رأى أنعنا ، روى عن : واثلة بن الأسقع ، وعنه : إبراهيم بن هشام بن يحيى ، عبد الله بن إسحاق بن إسماعيل العذريُّ ، قال أبو حاتم : ليس بالقوي ، وقال ابن عدي : له أحاديث منكرة جدًا . وقال ابن حجر : ضعيف .

انظر : الجرح والتعديل ( ٨ / ت : ١٤٨٤ ) ، ثقات ابن حبان ( ٣٩/٥ ) ، ديوان الضعفاء (ت: ٤١٨)، الظر : الجرح والتعديل ( ٨ / ت : ٣٤٨ ) ، وتقريب التهذيب (ت: ٣٧٩٤ ) .

<sup>(</sup>١) أبو نعيم في « الحلية » ( ١٣٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ( ١٦٢/٥ ) ، وأخرجه الطبراني في الكبير ( ٢٢/ رقم ٢٠٠ ) قال الهيثمي في « المجمع » ( ٢٩٥/٤ ) : وفيه معروف أبو الخطاب ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) الخطيب الإمام الأوحد ، العلاّمة المفتى ، الحافظ الناقد ، محدث الوقت أبو بكر ، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ، صاحب التصانيف ، وخاتمة الحفاظ ، ولد سنة ٣٩٦ هـ ، وكتب الكثير ، وتقدم في هذا الشأن ، فاق الأقران ، وجمع وصنف وصحح وعلل وجرح ، وعدل وأرّخ وأوضح ، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق ، توفي سنة ٣٦٤ . انظر : الأتساب (٥/ وفيات الأعيان (٩/١) ، تذكرة الحفاظ (٣/٥١٦) ، العبر (٣/٣٥٢) ، سير أعلام النبلاء (٨/٧٠) .

<sup>(</sup>٤) منصور بن عمّار بن كثير الواعظ ، البليغ الصّالح ، الرّبّاني أبو السّريّ ، السّلمي الخراساني ، وقيل : البصري ، كان عديم النظير في المواعظ والتنكير ، وعظ بالعراق والشام ومصر ، بعد صبيته ، وتزاحم عليه الخلق ، وكان ينطوي على زهد وتأله وخشية ، ولم أجد له سنة وفاة وكأنها كانت في حدود المائتين . قال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : يروي المناكير .

سَمعت أم سلمة تقول: كَانَ رسولَ اللَّهِ الْهِ إِذَا أَتَى امرأةً من نسائه غَمض عينيه وقَنَعَ رَأْسه، وقال للتي تكونُ تَحْتَه: ((عَليكِ بالسكينةِ والوقار)). وأدّب أزواجَه بالْهجر : قَالَ الإمامُ أحمد (۱): حدثنا عبد الرزاق، ثنا جعفر بن سليمان (۲) عن ثابت قال: حَدَّثتي شُمَيْسَة أو سمية (۱) عن صفية بنسائه حتى إذا كَانَ في بعض الطريقَ نَزَلَ بنسائه حتى إذا كَانَ في بعض الطريقَ نَزَلَ رجلُ فساقَ بهِنَّ فأسرع ، فقالَ النبي الله النبي الله النبي القوارير)،

<sup>(</sup>۱) أحمد (7/777 - 7777). قال الهيثمي في المجمع (1/777 - 7777): وفيه سمية، روى لها = أبو داود وغيره، ولم يضعفها، وبقية رجال ثقات، وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) جعفر بن سليمان الشيخ العالم الزاهد ، محدث الشيعة ، أبو سليمان الضبّعيُّ البصري ، كان ينزلُ في بني ضبيعة ، فنسب إليهم ، وكان من عُبَّاد الشيعة وعلمائهم ، وقد حج وتوجه إلى اليمن إلى عبد الرزاق ، وبه تشيع ، توفي سنة ١٧٨ ، احتج به مسلم ، وخرج له : الترمذي والنسائي . وقال ابن حجر : صدوق زاهد ، لكنه كان يتشيع .

انظر: الطبقات الكبرى ( ۲۸۸/۷ ) ، والجرح والتعديل ( ۲۸۱/۲ ) ، مشاهير علماء الأمصار (ت: ۱۲۱۳ ) ، تهذيب الكمال ( ٥/٣٤ ) ، تذكرة الحفاظ ( ٢٤١/١ ) ، ميزان الاعتدال (١/ ٢٠٠٤ ) ، وتقريب التهذيب (ت: ٩٤٢) .

<sup>(</sup>٣) سُمَيَّة ، بَصَرْية ، عن عائشة زوج النبي ﷺ وعنها : ثابت البناني ، روى لها أبو داود ، النَّسائي ، وابن ماجه ، ونكرها الذهبي في المجهولات من الميزان ، ولكن قال ابن حجر : مقبولة . انظر : تهذيب الكمال ( ١٩٨/٣٥ ) ميزان الاعتدال ( ٢٠٧/٤ ت : ١٠٩٦٧ ) ، تقريب التهذيب (ت : ٨٦١٠ ) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط : « كبرت » . وما أثبته من مسنده أحمد (٣٣٧/٦) .

يعنبي النساء ، فبينما هُمَ يَسيرونَ بَركَ بصفية بنت حُيي جَملَهَا وكَانت من أَحْسَنَهَنَ ظهرًا ، فبكت ، وجَاء رسولُ اللَّه ﷺ حينَ أَخْبرَ بذلك فَجعلَ يَمسحُ دَمُوعَها بِيدهِ ، وجَعلت تزدادُ بُكاءً وهو َينَّهَاها ، فَلَمَّا كثرت (\*) زَبَرها(١) وأُنَــتَهْرَهَا ، وأُمــر الناسَ فنزلوا ولم يكنُ يُريدُ أن ينزلَ ، قالت : فنزلوا وكان يومي ، فلما نزلوا ضُرُبَ خِباءً رسول اللَّه ودَخلَ فيه قالت : َ فلم أَدْر على ما أُهجِم من رسول اللَّه ، وخشِيت أنْ يكونَ في نفسِه شيء ، فانطلقت إلى عائشة ، فقلت لها : تعلمينَ أني لم أكنَ لأبيع يومي من رسولِ اللَّه بشيء ِ أبدًا ، وأنيَّ قد وهبتَ يومي لك على أن تُرضتي رسولَ اللَّه ، قالت : نعم ، فأخذت عائشة خِمارًا لها ، قد ثرد بَزعَفْرَانَ فَرَّشْتُهُ بالماءِ لتزكيَّ (٢) رائحيتَه ، ثُمَّ لُبسَت ثيابهَا ثُمَّ انطَلقت إلى رسول اللَّه عِي فَرَفَعت طَرفَ الْخِبَاءِ، فقال : (( ما لك يا عائشة ؟ إِنَّ هذا لَيْسَ بَيْوْمِكِ ! )) قالت : ذلك فَضْلَ اللَّهِ يَوْتيه مَن يَشَاء ، فقال مع أهِلهِ ، فلمَّا كان عِندَ الرَّواح قال لزينب ابنة جَدْشِ : (( أَفَقْرِي (٣) صَفَيةَ جَمَلاً )) - وكانت من أكثر هَنْ ظَهْرًا -فقالت : أنَّا أَقَفِّر يَهُو دَيتُك ؟! فغضيب النبي ﷺ حِينَ سَمِعَ ذلك منها ، فَهجَرَها فلم يَكُلُّمها حَّتَى قَدِمَ مكةً وأَيامً مني في سَفَرِه حِتَّى رَجِعَ إلى المدينةِ والمَحَدُّرِم وصَلْقَ فلم يأتها ، ولم يُقْسِمْ لها، ، وَيئَستُ منه ، فَلَّمَا كان سُهُر ربيع الأول ِ دَخَلَ عليها فَرَأْتُ ظِّلَهُ ، فقالت : إنَّ هذا لَظِّلُ رَجَلِ ، وَمَا يَدْخَلَ علىَّ أَلنبِّي ، فَمَنْ هذا ؟ فَدَخلَ النبتى ﷺ ، فلمَّا رَأْتَهَ قالت : يا رسولَ اللَّهِ ، ما أدري ما أَصْنَع حين دَخُلتَ عليّ ؟! قالت : وكأنت لها جارية وكانت

 <sup>(</sup>١) أي : « نهاها وانتهرها » . لسان ( ١٨٠٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أي: ليسطع رائحته . القاموس (١٦٥٨) .

<sup>(</sup>٣) أي : أمكني وأعيري . القاموس (٥٨٨) ، النهاية (٤٦٢/٣) .

تَخْبُوهَا مِن النبِي ﷺ ، فقالت : فلانة لك ، فَمشَى النبي ﷺ إلى سَرِيرِ زينبَ - وكان قد رُفعَ - فَوضَعُه بيده ثم أَصَابَ أهلَه وَرضِي عنهم .

وقد ثَبَتَ فَي الصَّدِينِ وَغَيْرِهما أَنَّ النبَّي ﷺ آلَى مَن نسائِه شُهْرًا واعتزَله سُ النَّفقة ما ليس [١٨٨] عيندَه (١) ، وقيل : بسَبب مارية أمَّ إبراهيم عليه السلام ، وقيل : لردَّ زينب نصييبها من الهدية ، وكان يَنفق على نسائه كُل سَنَّة عدد وسقا من شَعير وثمانين وسقا من تمر (١) ، وقيل : ولم يصِحَ أَنْ هَذَا العدد لِكُل واحدة منهن في العام ، فاللَّهُ أعلم ، فقد كان لكل واحدة منهن الإماء والعبيد والعتقاء / في حياته ﷺ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسلم كتاب الطلاق : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية برقم ( ١٤٨٧ ) ، والنسائي في عشرة النساء برقم ( ٣٢٦ ) ، وأحمد ( ٣٢٨/٣ ) ، والبيهقي ( ٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٣٢٨ ) كتاب الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه ، ومسلم ( ٢ /١٥٥١) كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

### ذِكْرُ قُوَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ على الحِمَاع

<sup>(</sup>۱) النهاية في غريب الحديث: ٣٥٣/٢ ، اللسان: ٣١٩٦٦ وانظر غريب الحديث لابن الجوزي نقلا عن ابن قتيبة: ٢٩٤/١ ، ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) هو : أرطاة بن المنذر بن الأسود بن ثابت الألهاني السكوني ، أبو عدي الحمصي ، أدرك من أصحاب النبي على ثوبان مولى رسول الله على وأبا أمامة الباهلي ، وعبد الله بن بسر المازني ، قال ابن حجر : ثقة، مات سنة ثلاث وستين ومائة . انظر «تاريخ الفسوي» (١٥٢/١) ، والجرح والتعديل (٣٢٧/٣) ، وتهذيب الكمال (٣١٣/٢) ، وتهذيب التهذيب (١٩٨/١) ، وتقريب التهذيب (٢٩٨/١) .

<sup>(</sup>٣) ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي ـ أبو عتبة الشامي الحمصي ، والد عتبة بن ضمرة بن حبيب ، وأخو المهاجر بن حبيب ، وكان ضمرة مؤذن مسجد نمشق ، وقال ابن حجر: ثقة مات سنة ثلاثين ومائة أو نحوها .

انظر : الجرح والتعديل (٤ / ت ٢٠٥١) ، وطبقات خليفة (ص ٣١٣)، ثقات ابن حبان (٤/٨٨٨)، وتهذيب الكمال ( ٣١٤/٣ ) ، وتهذيب التهذيب (٤/٤٥٩) ، وتقريب التهذيب (ت: ٢٩٨٦) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/٤) ، والبزار (٢٤٢٢) ، أبو يعلى (٦٨٦١) ، ومن طريق ابن الأثير في « أسد الغابة » (٢٣٥/٢) ، والدارمي (٢٩/١-٣٠) ، والطبراني في الكبير (٦٣٥٦) من طريق أرطاة بن المنذر . وقال الهيثمي في المجمع (٣٠٦/٧) : «رجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٥) قدر كالتور : أي التي يسخن فيها الطعام . القاموس : ( تور ) .

أَكْلَــةً فَأَعْطِيتٌ قُوَّةً أَرْبَعِينَ رَجِلاً في الجِمَاعِ<sup>(١)</sup> )) . قال : وَأَحْسَبُ الكَفِّيتَ والكَفْتُ شيئًا واحدًا وهي قُدْرُ لُطيفة .

وقالَ ابنَ سَعْدِ فِي طَبَقاتِه (٢) : أخبَرَنا عَبيد اللَّهِ بنَ موسَى (٣) ، عن أَسَامَة بنِ رَيْدٍ (٤) عن صَفُوانَ بن سِلُيم (٩) قال : قال رسَولُ اللَّه ﷺ : (( أَتَانِي جُبرِيلُ عليه السلام بِقَدْرِ ، فَأَكَلَتُ منها فأعطيتُ قوةَ أَرْبَعينَ رجُلا في الجَماعَ )) . عن عليه السلام بقدْرِ ، فأكلتُ منها فأعطيتُ قوة مَنْ البَّه السلام بقدْرِ ، فأكلتُ منها فأعطيتُ أبو عَشَانَ (١) ثنا إسْرَائيلُ عن لَين (١) عن أخسبرنا مسالكُ بسن إسماعيلَ أبو عَشَانَ (١) ثنا إسْرَائيلُ عن لَين (١) عن مَجَاهد (٢) قسال : أعظي رسولُ اللَّه ﷺ بُضْعَ أَربُعينَ رَجلًا وأعظي كلُّ رَجل من أهْلِ الجَنَّة بُضْعَ ثُمَانِين (٣) .

 <sup>(</sup>١) أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٧٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد (١/٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) أسامة بن زيد الليثي مولاهم ، أبو زيد المدني ، الإمام العالم الصدوق . قال ابن حجر : صدوق يهم. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة .

انظر : طبقات خليفة (٢٧٣) ، الجرح والتعديل (٢٨٤/٢) ، تهذيب الكمال ( ٣٤٧/٢ ) ، ميزان الاعتدال ( ١٧٤/١ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢٠٨١ ) ، وتقريب التهذيب ( ت : ٣١٧) .

<sup>(</sup>٥) هو : صفوان بن سليم الإمام الثقة الحافظ الفقيه ، أبو عبد اللّه ، وقيل : أبو الحارث القرشي الزهري المدني مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف . قال أحمد : من خيار عباد اللّه الصالحين ، يستشفى بحديثه وينزل المطر من السماء بنكره . وقال ابن حجر : ثقة مفت عابد رمي بالقدر . انظر : طبقات خليفة ( ٢٦١ ) ، الجرح والتعديل ( ٤٢٣٤ ) ، حلية الأولياء ( ٣١٨/٥ ) ، تهذيب الكمال ( ١٨٤/١٣ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٣٦٤/٥ ) ، تهذيب التهذيب ( ٤٢٥/٤ ) ، تقريب التهذيب ( ٢٩٤٣ ) .

<sup>(</sup>٦) هو : مالك ابن إسماعيل بن درهم ، الحافظ الحجة ، الإمام أبو غسان النهدي مولاهم الكوفي ، سبط إسماعيل بن حماد ، كان له فضل وصلاح وعبادة ، وصحة حديث واستقامة ، وكانت له سجادتان ، كنت إذا نظرت إليه كأنه خرج من قبر ، رحمه الله تعالى ، هكذا وصفه أبو حاتم .

أخبرَنَا محمد بن عبد اللَّه الأسدّي (٤) وقبيصية بن عقبة (١) قالا: نا سُفيان عن مُعمر عن ابن عن الله الأووسِ قال : أُعْطِيَ النبتي الله قَوْةَ أَرْبُعَينَ رَجُلا ، في الجَماع (٢) .

توفي في ربيع الآخر سنة تسع عشرة وماتتين ، قال ابن حجر : نقة منقن صحيح الكتاب عابد . انظر: طبقات ابن سعد (7/2.3-2.0.5)، والجرح والتعديل (7/1.7) ، تهذيب الكمال (7/7.7) ، سير أعلام النبلاء (7/1.5.3) ، تهذيب التهذيب (7/1.5.3) .

- (۱) هو: ليث ابن أبي سليم بن زنيم ، محدث الكوفة ، وأحد علمائها الأعيان ، على لين في حديثه لنقص حفظه واختلف في اسم أبيه فقيل ، ويقال : أنس ، ولد بعد الستين ، وكان من العباد ، وقال ابن حجر: صدوق واختلط جدًا ولم يميز حديثه فترك ، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة ، وقيل = سنة ثمان وثلاثين ومائة رحمه الله . انظر : طبقات ابن سعد (۲/۹۲۳) ، تاريخ البخاري (۷/ ت: ۱۰۵۱) ، تهذيب الكمال ( ۲۷۹/۲۲) ، سير أعلام النبلاء ( ۱۷۹/۲۱) ، تهذيب التهذيب (۸/ وتقريب التهذيب (ت : ٥٦٨٥) .
- (٢) مجاهد بن جبر الإمام ، شيخ القراء والمفسرين ، أبو الحجاج المكي ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، تلا عليه جماعة منهم ابن كثير الداري ، وأبو عمر بن العلاء ، وابن محيص ، عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة ، يوقفه عند كل آية ، يسأله فيما نزلت ، وكيف كانت كان أعلمهم بالتفسير ، مات وهو ساجد سنة ثنتين ومائة ، وقيل غير ذلك . وقال ابن حجر : ثقة إمام في التفسير والعلم .

انظر : طبقات ابن سعد ( ٥/٣٦ ) ، وحلية الأولياء ( ٣/٣٧ ) ، تهذيب الكمال ( ٢٢٨/٢٧ ) ، والسير ( ٤/٩٤٤ ) ، وتهذيب التهذيب (٢٢١) ، وتقريب التهذيب ( ت : ١٤٨١ ) .

- (٣) ابن سعد ( ٣٧٤/١ ) ، وهو مرسل .
- (٤) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر أبو أحمد الزبيري ، الحافظ الكبير المجود ، الكوفي ، مولى بني أسد ، كان يصوم الدهر ، فكان إذا تسحر برغيف ، لم يصدع فإذا تسحر بنصف رغيف ، صدع من نصف النهار ، إلى آخره ، فإن لم يتسحر ، صدع يومه أجمع ، قال أبو زرعة : صدوق ، وقال النسائي : لا بأس به ، توفي في سنة ثلاث ومائتين في جمادى الأولى بالأهواز . انظر : طبقات ابن سعد ( ٢٤٦/٢٥ ) ، تهذيب الكمال (٢٤٦/٢٥) ، سير أعلام النبلاء (٢٩٩٩) ،

وخَـرَّج البَخارَّي (٣) من حديثِ معاذ بن هشِام (٤) ، حدثتي أَبِي (٥) عن قَتَادَة قال : نا أَنسَ بنُ مالك رضي اللَّهُ عنه . قال : كان النبي الله يُنورُ على نسائِه في السَّاعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عَشَرَة ، قلت لأنسِ : أو كَانَ يُطيِقة ؟! قال : كَنَّا نتَحَدَّثُ أنه أُعطي قَوَّة ثَلَاثِين . قال أبو عبد اللَّه (٢) : وقال

تهذيب التهذيب ( ٩/٤٥٢ ) .

<sup>(</sup>۱) هو: قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جنيدب بن رباب بن حبيب بن سوادة بن عامر بن صعصعة ، الحافظ الإمام الثقة العابد ، أبو عامر السوائي الكوفي ، كان من أوعية العلم ، طلب العلم وهو حدث ، ما رؤي متبسمًا قط ، كان صاحب علم وعبادة ، قال ابن حجر: صدوق ربما خالف ، مات سنة خمس عشرة ومائتين . انظر التاريخ الكبير ( ۱۷۷/۷ ) ، الجرح والتعديل ( ۱۲۲/۷ ) ، تهذيب الكمال ( ۲۸/۲۳ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ۱۳۰/۱۰ ) ، تقريب التهذيب (ت: ۵۵۱) .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ( ١/٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب الغسل: باب إذا جامع ثم عاد ، ومن دار على نسائه في غسل واحد برقم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) معاذ بن هشام بن أبي عبد الله واسمه سنبر الدستوائي ، البصري ، سكن ناحية من اليمن مدة ثم عاد إلى البصرة ومات بها . قال الحافظ ابن حجر : صدوق ربما وهم ، مات سنة مائتين .

انظر : التاريخ الكبير ( ٣٦٦/٧ ) ، الجرح والتعديل ( ٢٤٩/٨ ) ، تهذيب الكمال ( ٢٦/٣١) ، سير أعلام النبلاء ( ٣٧٢/٩ ) ، وتقريب التهذيب ( ت : ٦٧٤٢ ) .

<sup>(°)</sup> هو: هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الربعي مولاهم ، الحافظ ، الحجة ، الإمام ، الصادق . صاحب الثياب الدستوائية ، كان يتجر في القماش الذي يجلب من دستوا . قال ابن حجر: ثقة ثبت وقد رمي بالقدر ، مات سنة اثنتين وقيل ثلاث ، وقيل أربع وخمسين ومائة .

انظر : طبقات ابن سعد ( ۲۷۹/۷ ) ، طبقات خليفة ( ۲۲۱ ) ، للمعرفة والتاريخ ( ۳٤/۳ ) ، الجرح والتعديل ( ۹۹/۹ ) ، تهذيب الكمال ( ۲۱۰/۳۰ ) ، سير أعلام النبلاء ( ۱٤٩/۷ ) ، وتقريب التهذيب (ت : ۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٦) هذه كنية الإمام البخاري رضي اللَّهُ عنه .

سَبِيدٌ عن قَتَادَة أن أنسًا حَدَثَهَمُ: تسِّعُ نسِّوةٍ نكره في بابِ إذا جَامَعَ ثُمَّ عَاودَ ومن دَارَ على نسائِهِ في عُسل وَاجِد (١).

وقسال الحسافظُ أبو نَعَدَّمْ : أخسبرنا أبو القاسم سُلَيمَانُ بنُ أَحْمَدَ بِعني الطبر انتَّى - ثسنا محمد بنَ هارون (٢) بن (٣) محمد بنَ بكَّارِ ثنا العباسُ بن الطبر انتَّى - ثسنا محمد بنَ هارون بن هارون (١) بن (١) عن الولسيد الخلال (٤) نا مَرْوان بن محمد الطَّاطرى (٥) نا سعيد بن بشير (١) عن الولسيد الخلال (٤) نا مَرْوان بن محمد الطَّاطرى (١) نا سعيد بن بشير (١) عن قستادة عن أنسس قسالَ : قال رسول اللَّه على الناسِ بأربع :

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق هامش (١).

 $<sup>(</sup>Y)^{*}$  هو : محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال الدمشقي ، لم أجد له ترجمة ، ولكن روى عنه الطبراني في « المعجم الأوسط » أربعين حديثًا من ((Y)) إلى ((X)) ، وفي الصغير ((Y)) ، وفي الدعاء حديثين ((X)0 ، (X)1 ) .

<sup>(</sup>٣) في « الأصل » : « و » ، والصواب ما أثبتناه . انظر هامش ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هو : عباس بن الوليد بن صبح الخلال السلمي أبو الفضل الدمشقي ، كان عالمًا بالرجال ، عالمًا بالأخبار قال ابن حجر: صدوق، مات يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من صفر سنة ثمان وأربعين ومائتين.

انظر : الجرح والتعديل ( 7 / ت ۱۱۷۹ ) ، تهذيب الكمال ( ٢٥٢/١٤ ) ، ميزان الاعتدال (٢ /ت ٤١٨٥) ، تهذيب التهذيب ( ١٣١/ ) ، وتقريب التهذيب (ت: ٣١٩١) .

<sup>(</sup>٥) هو مروان بن محمد بن حسان الأسدي الطاطري أبو بكر . قال البخاري : قبل الطاطري لثياب نسب إليها ، أثنى عليه أحمد بن حنبل ، وقال أبو حاتم : ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ولد سنة سبع وأربعين ومائة ، ومات سنة عشر ومائتين ، روى له الجماعة سوى البخاري ، وقال ابن حجر : ثقة من التاسعة . انظر : تاريخ البخاري الكبير (٧/ت: ١٦٠٠) ، ثقات ابن حبان (٩/ ١٧٩)، أنساب السمعاني (١٧٣/٨) ، تهذيب الكمال (٣٩٨/٢٧) ، تقريب التهذيب (٢٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) هو : سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن الأزدي مولاهم ، البصري ، نزيل دمشق ، الإمام المحدث الصدوق الحافظ ، مات سنة ثمان وستين ومائة ، وقيل سنة تسع وستين وقيل سنة سبعين ومائة ، أول ما استخلف هارون أمير المؤمنين . انظر : طبقات ابن سعد (  $\sqrt{7/7}$  ) ، تاريخ البخاري الكبير ( $\sqrt{7}$  ) ، الجرح والتعديل ( $\sqrt{3}$  ) ، تهذيب الكمال ( $\sqrt{7/7}$  ) ، سير أعلام النبلاء ( $\sqrt{7/7}$  ) ، وتقريب التهذيب ( $\sqrt{7/7}$  ) .

بالسماحة والشجاعة وكَثرة الجماع وشدَّة البطش (١) . وَقَالَ مُقَاتِلُ بنُ حَيَّان (٢) : أُعطي النبي ال

### فصــــــل

وكان لرسول اللَّهِ ﷺ سُرِّيَّتان (٦) مارية وريدانة :

<sup>(</sup>۱) الطبراني في «الأوسط» ( ۱۸۱٦ )، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/۹۸– ۷۰)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ( ۱۲۹/۱ ). قال الهيئمي في المجمع ( ۲۲۹/۸ ): «رجاله موثقون». وقال في ( ۱۳/۹ ): «وإسناده حسن».

قال الذهبي في « الميزان » ( 97/٤ ) : هذا خبر منكر ، وضعفه ابن الجوزي في « العلل » . ونقل المناوي في « فيض القدير » ( 37/٤ ) قول الهيثمي وتعقبه بقوله : « وغره قول شيخه العراقي رجاله ثقات » . ثم نقل قول الذهبي السابق .

<sup>(</sup>۲) هو مقاتل بن حيان بن جَوَال دُور ، أبو بسطام النبطي البلخي ، الإمام العالم المحدث ، الثقة ، طوّف وجال ، كان من العلماء العاملين ، ذا نسك وفضل ، صاحب سنة . هرب من خراسان أيام أبي مسلم صاحب الدولة ، إلى بلاد كابل ، فدعاهم إلى الله ، فأسلم على يده خلق . قال ابن حجر: صدوق فاضل أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعًا كذبه . مات في حدود الخمسين ومائة . انظر : طبقات خليفة ( ٣٢٢ ) ، تاريخ البخاري ( ١٣/٨ ) ، والجرح والتعديل ( ٣٥٣/٨ ) ، وتهذيب الكمال ( ٢٨/٣٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٣٤٠/١ ) ، وتقريب التهذيب ( ت : ٢٨٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن السكيت: البضع: النكاح. لسان العرب (١٤/٨).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، آية : ( ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر (١٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) أي : جاريتان . تاج العروس : ٢١/١٩ ، وهو من التَّسرَّى مأخوذٌ من السِّرِ وهو الوطءُ . المعني (٢) أي : جاريتان . تاج العروس : ٢١/١٩ ، وهو من التَّسرَّى مأخوذٌ من السنها جريًا على (٣٩/١٣ ) ، وسميت بذلك ؛ لأنه يكتم أمرها عن الزوجة غالبًا وضمت سينها جريًا على المعتاد من تغيير النسب للفرق بينها وبين الحرة إذا نكحت سرًا . وقال الأصمعي : مشنقة من السرور ، لأن مالكها يسر بها فضمها قياسي . شرح الزرقاني (٣٧١/٣) . والأنساب للبلانري (٣٢/٢) .

فأمنا مارية بنت شَمْعُونَ القبطية فبعَثَ بها المَقَوْقَسُ (١) صاحب الإسكندرية المنتقب المرضِ (١) مصر - في سَنة سبع مع حاطب بن أبي بلتعة لمّا أتاه بكتاب رسول الله على يُدْعُوه إلى الإسلام وبعَثَ مَعَها ، بأختها سيرين (١)(١) . وفي رواية : أنه بعث ثلاث جَوار : أمَّ إبراهيم وواحدة وهبها رسول الله لأبي جهم بن حَذيفة العدوي (٤) وواحدة وهبها لحسان بن ثابت وألف مُثقال من الذهب وعشرين تُوبًا وبعلة وحمارًا وخصيًا كُلَّ ذلك هَدية ، فلما خَرَج حاطب (٥) بمارية عَرض عليها الإسلام فأسلمت وأختها وأقام الخصي على حاطب (٥) بمارية عَرض عليها الإسلام فأسلمت وأختها وأقام الخصي على

<sup>(</sup>۱) لقب ، واسمه : جريح بن مينا القبطي صاحب مصر والإسكندرية . مات على نصرانيته . شرح الزرقاني ( ۲۷۲/۳ ) ، والأنساب للبلاذري (۸۰/۲) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط: « أرض » . وأضفنا الياء ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٢) انظر : الاستيعاب ( ١٨٦٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد : ٢١٢/٨ ، المحبر : ٧٦ ، الاستيعاب : ١٩١٢/٤ ، أسد الغابة : ٢٦١/٧ ، جامع الأصول : ٢٦/١٢ ، سبل الهدى والرشاد : ١٠/٦ ، أعلام النساء : ٥/١٠ .

<sup>(</sup>٤) هو: أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي ، قيل اسمه : عبيد ، وهو من مسلمة الفتح ، كان ممن بنى البيت في الجاهلية ، ثم عمر حتى بنى فيه مع ابن الزبير ، وبين العمارتين أزيد من الثمانين سنة ، وكان كلامه بالنسب . كان قوي النفس ، سر بمصاب عمر لكونه أخافه وكف من لسانه . انظر : طبقات ابن سعد (٥١/٥) ، الاستيعاب (١٦٢٣/٤) ، أسد الغابة (٥٧/٦) ، والسير (٢/ ٥٥٥) .

تثبيه : في ترجمة أبي جهم ما يشكل على قول المصنف «وواحدة وهبها رسول الله لأبي جهم ابن حنيفة » حيث نُكر في ترجمته أنه من مسلمة الفتح ، وبعث مارية ومن معها كان قبل ذلك ؛ فكيف يهب واحدة إلى أبي جهم ، إلا أن يكون تأخر وقت وهب رسول الله على هبة الجارية إلى إسلام = ابي جهم وفيه بعد . والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «حاطبة »، وهو تحريف.

دينه حتى أسلم بالمدينة (١) ، فأعجب رسول الله على بمارية وكانت بَيضاء جَمَيلة جَعْدَة (١) الشّعر وكانت أمّها روميّية فأنزلها في المال الذي يُعرف بمشرَبة أم إبراهيم وصار يختلف إليها هناك وضرب عليها الحجاب واتّخذها لفراشه فِحمَلت بإبراهيم وولا في ذي الحجة سنة ثمان فقبّلتها (١) سسلمى مولاة رسول الله على الله على المنذر بن ريد بن لبيد (١) . وقال على المنسلم ولا أيراهيم أيراهيم ولا أيراهيم ولا أيراهيم ولا أيراهيم ولا أيراهيم ولا أيراهيم أي

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف للبلاذري ( $^{/7}$ ) ، ابن سعد ( $^{/7}$ ) ، المنتظم لابن الجوزي ( $^{79}$ ) ، أعلام النساء ( $^{/9}$ ) .

<sup>(</sup>٢) الجعد من الشعر : خلاف السَّبْط ( المسترسل ) . النهاية في غريب الحديث (٢٧٥/١) .

<sup>(</sup>٣) فقبلتها : أي وَلَّدَتُّهَا .

<sup>(</sup>٤) ابن صعد (٢١٢/٨) ، والمنتظم ( ٣٠٠/٣ ) ، تلريخ دمشق قسم السيرة (١٩٢ ، ١٩٣) ، أعلام النساء : ٥/٠٠ .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمتها ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف للبلاذري (٨٦/٢) ، المنتخب من أزواج النبي : ٧٠ ، ابن سعد : ١٣٦/١ ، سبل الهدى والرشاد : ١١/٥٥١ .

<sup>(</sup>٧) لخرجه ابن ماجه كتاب العنق: باب أمهات الأولاد برقم ( ٢٥١٦ )، وابن سعد ( ٢١٥/٨ )، وابن حبان في والدار قطني ( ١٣١/٤ )، والحاكم ( ١٩/٢ )، والبيهقي ( ٣٤٦/١٠ )، وابن حبان في « المجروحين » ( ٢٢٢/١ ) من طريق الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس به . قال ابن حبان: « وأصله مرسل عكرمة عن النبي على ، وضعفه الألباني في « إرواء الغليل » (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٨) ابن سعد : ٨/١٣٩ – ١٤٢ ، المنتخب من أزواج النبي : ٧١ ، عيون الأثر : ٣٦٧/٢ .

اللَّـهُ عنه يَنفَق عليها حتى ماتت في رمضان لسنتين مِن خلافته (١) ، وقيلَ ماتت في المحرم سنة ست عشرة (٢) .

وَرِيْحَانِهِ النَّهِ النَّصْيِرِ ، والأكثر إنها من بني قريظة من بني قريظة ويقال : من بني النضير ، والأكثر إنها من بني قريظة (أ) ، ويقال : السّمها ربُسَيْحَة (أ) ، كانت مُتَزَوَّجة في بني قُريظة بابن عَم لها ويقال له : الحكم ، أو عبد الحكم ، قلما عزا رسول الله على قريظة وغنم أموالهم أخذ ريْحَانِة صَسْفيًا (١)(٧) ، وكانت جميلة ، فعرض عليها أن تُسلم ، فأبت إلا السيهودية ، فعرض عليها ووجد في نفسه ، فأرسل إلى ابن سَعْية (أ) ، فذكر له ذكر له وخرج حتى جَاءَها فَجعل يقول ذلك ، فقال : فَذاكَ أبي وأمي هي تسلم ، وخرج حتى جَاءَها فَجعل يقول ذلك ، فقال : فَذاكَ أبي وأمي هي تسلم ، وخرج حتى جَاءَها فَجعل يقول

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلانري (٢/٩٠) ، تاريخ ابن عساكر قسم السيرة (١٩٤)، تهذيب الأسماء (٣٥٥/١) .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد : ۲۱٦/۸ ، السمط الذهين : ۲۳۳ ، ۲۳۲ ، تاريخ دمشق قسم السيرة : ۱۹٤ ، المنتظم (۲۱۸/۶) .

<sup>(</sup>٣) المحبر : ٩٣ – ٩٤ – الاستيعاب : ١٨٤٧/٤ ، تلقيح فهوم أهل الأثر : ٣٣٤ ، زاد المعاد : ١/ ١١٣ ، أسد الغابة : ١/٠٠ ، ١٢٠/٧ – ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف للبلانري (٢/٠٠) ، الاستيعاب ( 3/٧٤) ) ، وأسد الغابة ( 17./٧ )، عيون الأثر : 7/٨٨٧ .

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف للبلاذري (٢/٠٠) ، أسد الغابة ( ١٢١/٧ ) ، تاريخ دمشق قسم السيرة : ١٩٧ ، شرح الزرقاني ٣١٢/٣ ، الإصابة : ٣٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) الصفي من الغنيمة : ما اختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة . ( القاموس : ص ١٦٨٠ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن سعد : ٨/١٢٩ ، البداية والنهاية : ٨/٣٣٨ .

 <sup>(</sup>٨) ابن سعية هذا ، إما أن يكون أسيد بن سعية ، أو أخاه ثعلبة بن سعية القرظيان من بني قريظة ،
 أسلما وأحرزا مالهما وحسن إسلامهما .

انظر : الاستيعاب (١/٩٦، ٢١١) ، توضيح المشتبه (٥/٣٣) ، الإصابة (١/٣٣، ٤٩، ١٩٩) .

لَهَا: لاَ تَتَبِعَي قُوْمَكِ /، فقد رأيت ما حَلَّ عليهم كيي بن أخطب (١) وأسلمي [١٩٠] يَصْطَفيكِ رسولُ اللَّه لنفسه ، فبينا رسولُ اللَّه عَلَيْهُ فِي أَصْحَابه إِذْ سَمَعَ وَقْعَ نَعْل ، فقال : (( إِنَّ هاتينِ لنعلا ابنُ سَعْية يُبَشَّرني بإسلام رَيْحَانة )) ، فجاءَهُ فقال : يا رسولَ اللَّه ، قد أسلمت ريحانة ، فَسُرَّ بذلك (٢) ، وأرسلَ بها إلى بيت سَلْمَى بنت قيس أم المنذر (٣) ، فكانت عنْدَها ، حتى حاضت حيضنة ، ثم طُهرت من حيضتها ، فجاءَها في منزل أم المنذر ، فقالَ لها : ( إِن أحببت أَنْ أَعَتَقُكِ وأتزوجكِ فعلتُ ، وإِن أحببت أن تَكُوني في مَلْكِي وأطـوك بالملك فعلت )) . فقالت : يا رسول اللَّه ، إني أخف عليك وعلي أن أكون في ملكك ، فكانت في ملكه يطؤها حتى ماتت (٤) . وكان قد جعلها أن أكون في ملكك ، فكانت في ملكه يطؤها حتى ماتت (٤) . وكان قد جعلها

<sup>(</sup>۱) حيى بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن أبي خبيب من بني النضير ، وهو من سبط لأوي بن يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام ، وحيى هو أبو صفية زوج النبي عليهما لنفوي (١٧١/١) .

<sup>(</sup>٢) المحبر : ٩٤ ، مغازي الواقدي : ٢/٠٧٠ ، البداية والنهاية : ٢٣٣/٨ ، ٢٣٤ ، تاريخ ىمشق قسم السيرة : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سلمى بنت قيس بن عمر بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية النجارية ، إحدى خالات النبي على من جهة أبيه .

انظر : طبقات ابن سعد ( ۱٤٧/۷ ) ، والاستيعاب ٢٠٠٤ ) ، وثقات ابن حبان ( ١٨٤/٣ ) ، وأسد الغابة ( ١٤٩/٧ ) ، والإصابة ( ٣٢٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي (٢٠/٢) ، ابن سعد ( ١٣١/٨) ، البداية والنهاية ( ٢٣٤/٨ ) ، تاريخ دمشق قسم السيرة (١٩٦) . وفي الواقدي : إنه أَخَفَّ ... وهو مناسب للسياق .

في مَحلٍ لَه يدُعَى الصدقة وكان رُبَّما قَالَ (١) عندها ، وعَندها وعَكُ فأتى منزل ميمونة ثم تحول إلى بيتِ عائشة رضى اللَّهُ عنها (٢) .

وعن محمد بن كعب القُرَظيّ : كانت ريحانة من قُرْيَظة صَفيّ النبيّ عليه عَيرة شَديدة فَطَلَقها تَطُلِيقة ، ثم راجَعها فكانت عِنده حتّى مانت قبل أن يَتوقّاه اللّه (٤) . وكانت ريحانة تقول : تَرَوّجني رسول اللّه على ومَهرني في مثل مهر نسائه ، وكان يقسم لي وضَرَب عليّ الحجاب وكان تزويجة إيايّ في المُحَرّم سنة سِتّ من الهجرة (٥) .

وقسال عبد السَّرْزاقِ عن مَعْمرِ ، عن الزهريُّ : كان للنبيُ ﷺ سَرَّيْتَان : القَبْطُ يَّةُ وريحانةُ بنتَ شَمَّعُونَ (١). وصَّحَ الواقديُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قيل

<sup>(</sup>١) قال : أي نام وقت القائلة . انظر القاموس ( ص ١٣٥٩) .

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي (٢/١٢)، ابن سعد ( ١٣١/٨ )، أنساب الأشراف للبلانري (١٩١/)، تاريخ الإسلام للذهبي (١٣٥/)، تاريخ دمشق قسم السيرة ( ١٩٦ )، البداية والنهاية (٨/٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد (١٣٠/٨) ، عيون الأثر (٢/ ٣٨٨) ، السمط الثمين ( ٢٣٨ ، ٢٣٩ ) ، شرح الزرقاني ( ٢٧٣/٢) ، سبل الهدى والرشاد (١٣٨/١٢) .

<sup>(</sup>٥) المنتخب من أزواج النبي (٥٦) ، ابن سعد (٨/١٣٠)، أنساب الأشراف للبلانري (٩٢/٢) ، تاريخ دمشق قسم السيرة (١٩٦ ، ١٩٧)، البداية والنهاية (٨/٢٣٥) .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٤٩٢/٧) برقم ( ١٤٠٠٥ ) ، وانظر أنساب الأشراف للبلانري (٩٢/٢) .

أعْتَقَهَا وتزَّوجَ بها(۱) . والذي ذَهَبَ إليه أبو عَمَر بن عبد البَرِّ أن ريحانة ماتت قَبْلَ وَفَاة النبِّي ﷺ في سنّة عَشْرِ مَرْجَعُهِ من حجة الوَادَع(۱). وعن ابن سيرين أن رجلا لقي ريحانة بالمَوْسِمُ (۱) فقال : إنَّ اللَّهُ لم يَرْضَكُ للمؤمنين أمَّا ! قالت : وأنتَ فَلمُ يَرْضَكَ اللَّهُ لَى ابنًا !!(٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي (۲۱/۲) ، ابن سعد ( ۱۳۱/۸ ) ، تاريخ دمشق قسم السيرة (۱۹۷) ، سبل الهدى والرشاد (۱۳۸/۱۲) .

<sup>(</sup>۲) انظر : ابن سعد (۱۳۰/۸) ، الاستیعاب ( ۱۸٤۷/٤ ) ، سبل الهدی والرشاد (۱۳۸/۱۲) .

<sup>(</sup>٣) موسم الحج: مجتمعه. وهو وقت اجتماع الناس له ( القاموس: ص: ١٥٠٦ ، المعجم الوسيط (٣) . (١٠٧٤) .

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف للبلاذري (٩١/٢) ،

فصل

في ذِكْر أسلاف رسول الله على

السلّفان والسلّفان مَتزوّجا الأختين والجمع أسلاف (۱) ، وقال ابن الأعرابي (۱) : السّلفتان المرّأتان في النّساء سلّفة إنمّا السّلفان الرّجال (۱) . وقال كراع (۱) : السّلفتان المرّأتان تَحْت الأَخوين وكان لرسول الله في من الأسلاف سبعة وأربعون رَجَد الله على من الأسلاف سبعة وأربعون رَجَد الله على من قبل عائشة ، وأربعة من قبل حَديجة ، وتلاثة من قبل عائشة ، وأربعة من قبل حَفيت من قبل الم حَديبة ، واثنان حَفيت ، وسبّعة من قبل أمّ سلمة ، وأحد عَشَر من قبل أمّ حبيبة ، واثنان من قبل سـودة ، وعشرة من قبل ميمونة ، وثلاثة من قبل زينب بنت حدش ، وواحد من قبل مارية .

<sup>(</sup>١) سَلِف الرجل : زوج أخت امرأته . وبينهما أَسَلُفة : صبهر . والسَّلْفتان : المرأتان تحت الأخوين . أو خاص بالرجال . ( القاموس : ص ١٠٦١ ، المعجم الوسيط : ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) إمام اللغة أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الأحول النسابة . قال الأزهري : ابن الأعرابي صالح زاهد ورع صدوق حفظ ما لم يحفظه غيره وسمع من بني أسد وبني عُقيل فاستكثر وصحب الكسائي في النحو مات في ثالت عشر من شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين .

انظر مراتب النحويين: ١٤٩ - ١٥٠ ، تهذيب اللغة ٢٠/١ ، ١٦ ، تاريخ بغداد: ٥/٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٢٠٧٠/٣ . مادة سلف .

<sup>(</sup>٤) هو : علي بن الحسن الهنائي الأزدي : أبو الحسن النحوي اللغوي . المعروف «بكراع النمل» لقصره أو لدمامته له كتب منها «المنصند» و «المنتخب المجرد» أخذ عن البصريين وكان نحويا كوفيًّا . وُجِدَتُ أوراق بخطه كتب في آخرها : أكمل وراقة وتصنيفا في سنة تسع وثلاثمائة. انظر : مفتاح السعادة : ١٩٦/١ ، بغية الوعاة : ٣١٣ ، نزهة الألباب : ١١٧/٢ ، إنباه الرواه : ٢/ الأعلام للزركلي : ٢٧٢/٤ .

فأمًّا أَسْلاَفُهُ مِن قَبِلِ خَديِجةً : فإنَّهم الرَّبيعُ بنُ عبد العَزَّى بنِ عبد شُمْس بن عبد مناف (۱) أمَّهُ وأمَّ أَخِيهِ رَبِيعةً : أمَّ المطاع ابنهُ أسدَ بن عبد العُزَّى بن قصي قصي (۲) ، وهما اللذان غَضِبا لأمَّ حَبِيبة بنت عبد شُمْس لمَّا خَرَجت إلى الطائف. وقد أكثرَث من رَجل من بني عُقيل فَلْقِيهَا بعضُ بني بِكرٍ وَقَتلوا العُقيلَتِي فَرَجعت إلى مكة وجاءت حرب بن أُميَّة بن عبد شُمْس ، وطلبت منه أَنْ يَأْخُذَ لها بثأر العُقيلي فقال : لا سبيل إلى ما قبل بني بكر ، فأتت الربيع والربيعة ابني عبد العُزَى بن عبد شُمس فشكت اليهما ما لَقيتُهُ وما قال البيسة فَبعَثَت اليهما ما لَقيتُهُ وما قال المؤيلي فقاماً معها وغضِبا لها حتى أُخذا لها البيسة فبعَث بها إلى أهل العقيليّ فَقاماً معها وغضِبا لها حتى أُخذا لها ورَزَّ وَج الربيع هذا بهالة بنت حَوْيلة أخت خديجة لأبيها ، وأمّها فاطمة ابنهُ وائدة بن حرب بن عبد بن معيص بن ورائدة بن وابن خالتها أخوه ربيعة بن عبد المؤي عن هالة فَخَلف عليها أخوه ربيعة بن عبد العَرَّى من هاله الله على المؤرث ولد الربيع عن هالة فَخَلف عليها أخوه ربيعة بن عبد العَرَّى من هاله أنه أله المؤرث ولد الربيع بن عبد العرَّى من هاله أنه أ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري (٣٥/٢) ، نسب قريش: ١٥٧، جمهرة أنساب العرب: ٧٧، المحبر: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلاذري (٩/٩٧٩) ، نسب قريش ( ص ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تخفر : احتمى واستجار ( المعجم الوسيط : ٢٥٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) نسب قريش (١٥٧) . ولم أقف للخليع على ترجمة .

<sup>(°)</sup> نسب قريش : ١٥٧ – ١٥٨ ، ٢٣٠ ، جمهرة الأنساب : ١٢٠ ، الكامل : ٩٣/٢ ، سيرة ابن هشام ( ٣٥/٢ ) ، المنتظم ١١٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف للبلاذري (٢/٣٥) ، المحبر: ٩٩ ، ٤٥١ .

<sup>(</sup>٧) نسب قريش: ١٥٨، أنساب الأشراف للبلانري (٢/٣٥).

ولربيعة عَقبُ (١) ، ومات ربيعة عن هَالَة فَخَلْفَ عليها قَطَن بنَ وهب بن عمرو بن عمرو بن مالك المُصَطلقي من خُزاعَة (٢) ، فولَدَتُ له عبد العُثرى بنَ قَطَن (٣) الذي شبّهة رسول الله على بعمرو بن فولَدَتُ له عبد العُثرى بنَ قَطَن (٣) الذي شبّهة رسول الله على بعمرو بن لُحَدِي الله عبد العُزى بن غيرة بن عوف بن المُحتى (٤) المُحتى عنه العُزى بن غيرة بن عوف بن

(١) المصدر السابق رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلانري (٢/٣٥) ، المحبر: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) هو عبد العزى بن قطن بن وهب بن عمرو بن حبيب بن سعد بن مالك المصطلقي من قبل =

<sup>=</sup> هالة بنت خويلد ، شبهه رسول الله ﷺ بعمرو بن لحي وعمرو هو أول من غير دين إسماعيل عليه السلام ، قال الزهري : عبد العزى رجلٌ من خزاعة هلك في الجاهلية .

انظر : المحبر : ٩٩-١٠٠ ، البداية والنهاية : ٢٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خذاعة ، أول من دعا إلى عبادة الأصنام في أرض الحجاز، ولذلك قصة معروفة ، وهو أول من سيب السوائب ، وقال عنه النبي على الله يه ير أمعاءه في النار » . انظر : سيرة ابن هشام : ١٩٠/ ، الأصنام للكلبي : ٨ ، البداية والنهاية : ١٩٠/ ، المحبر : ٢٣٢/٢ .

<sup>(°)</sup> لم أجد حديثًا صريحًا في أن عبد العزى بن قطن يشبه عمرو بن لحي ، ويبدو أن المصنف أخذ ذلك من أكثر من حديث .

الحديث الأول: والذي فيه أن الدجال يشبه عبد العزى بن قطن . أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله : { وَانْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَنَتُ مِنْ أَهْلِهَا } برقم ( ٣٤٤٠ ، ٣٤٤١ ) .

والحديث الثاني: في شبه أكثم بن الجون بعمرو بن لحي - أخرجه ابن جرير في التفسير (1.7 ، 1.7 ، وابن إسحاق (1.7 – سيرة ابن هشام) ، وابن أبي عاصم في « الأوائل » (رقم 1.7 ) . والحديث الثالث: أن أكثم يشبه الدجال كما في جمهرة النسب لابن الكلبي نقله عنه الحافظ في الإصابة (1.7 ) ، وحيث أن ابن قطن وأكثم يشبهان الدجال ، وأكثم يشبه عمرو بن لحي ، فابن قطن يشبه عمرو بن لحي . واللَّه أعلم .

تُقَسِيفِ بِنِ بِكِرِ بِنِ هَوَّازِنِ بِنِ مَنْصُورِ بِنِ عِكْرَمَةَ بِنِ خَصَفَة (١) بِن قيسِ عَسِيلان، كانت تَحْتَهُ خَالدة بِنتَ خُويلدٍ أَخْتُ خَديجة (٢) ، وعبدُ بِن بِجَاد بِن عُمسيرِ بِنِ الحارثُ بِنِ حارثَة بِنِ سَعد بِن تَيْم بِنِ مُرَّة بِنِ كَعْبِ كانت تحَته رُقَيْقة بِنتَ خويلدٍ أَخْتُ /خديجة لأبيها (٣) .

فَوَلَـدَتْ له أُميَمَّةً (٤) بنتَ بِجَادٍ وهي التي يقال لها (( بنتُ رُقَيَّقة )) (٥) وهي من المبايعات ، حَدَّثَ عنها محمد بنُ المُنْكَدَر (١) .

وأمتا سيلفاه مين قيبل سيودة رضي الله عنها(١) فهما : حويطب بن عبد العترف المعترب أبن مالك بن حسل بن عبد ود بن نصر ، أبن مالك بن حسل بن عامر المعترب المعترب المعترب المعتمر بالمعتمر بال

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط (حفصة) ، وهو خطأ ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلانري (٣٥/٢) ، المحبر: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) نسب قريش: ٢٢٩، أنساب الأشراف للبلانري (٣٥/٢) ، جمهرة أنساب العرب: ١٢٠، المحبر: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أميمة بنت عبد بجاد بن عمير بن الحارث بن حارث بن سعد بن تيم بن مرة ، سكنت دمشق ، لها بها دار وأحوال كثيرة ، وكانت من المبايعات ، أمها رقيقة أخت خديجة ، شهدت مؤتة ، وروت عن النبي على ، وروى عنها : محمد بن المنكدر ، وابنتها حكيمة بنت أميمة .

انظر: نسب قريش: ٢٢٩، جمهرة أنساب العرب: ١٢٠، طبقات ابن سعد: ٢٥٥/٨، أسد الغابة: ٢٧/٧، الاستيعاب ١٧٩١/٤، تاريخ دمشق قسم النساء: ٥٠ – ٠٠.

<sup>(°)</sup> في المخطوط: «رقية »، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) نسب قریش : ۲۲۹ ، تاریخ دمشق لابن عساکر قسم النساء : ۵۲ ، وانظر تهذیب الکمال : ۲٦/ ۵۰۰ ت ۵۲۳۲ .

 <sup>(</sup>٧) في المخطوط: «عنهما »، وهو خطأ .

<sup>(</sup>A) حويطب بن عبد العزى العامري المُعَمَّري ، أسلم يوم الفتح ، أمره عمر بتجديد أنصاب حدود الحرم ، سار إلى الشام مجاهدًا ، وكان قد حضر بدرًا ، فقال : رأيت الملائكة تقتل وتأسر ،

الأَصْبَغ(١) ، أمّه وأمّ أخيه أبي رُهم ابن عبد العُزَى : زينب بنت علقمة بن عُرُوانَ بن يَرْبُوعِ بن الحارثِ بن منقذ بن عمرو بن معيص (١) ، أسلم يوم الفُروانَ بن يَرْبُوعِ بن الحارثِ بن منقذ بن عمرو بن معييرٍ ، وهو أحدُ النّفرِ الفُستحِ وهو من المُؤَلّفة (١) ، وأُعْطِيَ يومَ حنينَ مائة بَعيْدٍ ، وهو أحدُ النّفرِ السندي أَمسَرَهُم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بِتَجْدِيد الحَرم (١) ، ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابنُ مائة وعشرينَ سنة أَدْرَكَ منها في الجاهلية ستينَ سنة أربع وخمسينَ وهو ابنُ مائة وعشرينَ سنة أختُ سودة لأبيها وأمّها فولدت له عبد الرحمنِ بن حُويطب (١)(١) .

فقلت: هذا رجل ممنوع - أي محفوظ ، يقصد بذلك النبي الله - وكان من المؤلفة قلوبهم ؛ لذلك أعطاه النبي الله يوم حنين مائة من الإبل . عاش مائة وعشرين سنة ، قيل : مات سنة أربع وخمسين ، وقيل : سنة اثتي وخمسين ، وكان حميد الإسلام .

انظر: أنساب الأشراف للبلاذري: ١٥/١١، تاريخ الإسلام: ٢٧٨/٢، الإصابة: ٣٠٤/٢، أسد الغابة: ٢٧٨/٢، الإصابة: ٣٠٤/٥.

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب: ١/٣٩٩، أنساب الأشراف للبلاذري: ١١/١٥، أسد الغابة: ٢/٧٥، الإصابة: ١/ ٢٦٤، العقد الثمين ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : ٥٤/٥ .

 <sup>(</sup>٣) الاستيعاب: ١/٩٩٦، أنساب الأشراف للبلانري: ١١/١٥، أسد الغابة: ٢/٧٥، الإصابة: ١/
 ٣٦٤، العقد الثمين: ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب : ١/٣٩٩، الإصابة : ١/٤٦٦، العقد الثمين : ٢٥٢/٤ ، والمراد تجديد ما درس من حدود الحرم .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد في الطبقات : ٥/٤٥٤ ، والأتساب للبلاذري (١٦/١١) ، العقد الثمين : ٢٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن حويطب ابن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي تزوج أم عتبة بنت عبد الله بن معاوية بن عامر ، ولد له عبد الله لا بقية له وعبيد الله. قتل يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين . ابن سعد : ١٧٢/٥ ، المحبر: ١٠١.

<sup>(</sup>٧) الأنساب للبلاذري (١٥/١١) ، المحبر: ١٠١.

وَعَلْبِ الرحمنِ اِنَ عَوْفِ اِن عبد عوفِ اِن عبد الحارثِ اِن زُهْرة بنِ كَلْبِ اِن مَرَّة اِن كَعب بن لؤي القرشي الزُّهْريَّ أبو مُحَمَّد (۱) ، كان اسمه كلاب بن مَرَّة بن كَعب بن لؤي القرشي الزُّهْريَّ أبو مُحَمَّد (۱) ، كان اسمه في الجاهلية ((عبدَ عمرو)) ، وقيلَ ((عبدَ الكَعية)) فسَّماهُ رسولُ اللَّهِ عبدَ الرحمن (۱) ، أُمَّهُ الشّفاءُ بنتُ عوفِ بنِ [عبد عوف بنِ ] (۱) عبد بن الحارث بن زُهَرة (۱) ، ولَد بَعْدَ الفيل بَعشْرِ سنينَ وأسلَم قبل دُخُول النبيَّ الله الحارث بن زُهرة (۱) ، ولَد بَعْدَ الفيل بَعشْرِ سنينَ وأسلَم قبلَ دُخُول النبيَّ الله دار الأرْقَم فكان من المهاجرينَ الأولينَ جَمَعَ الهجرتينُ إلى الحبشة وإلى المدينة (۱) وآخر رُسولُ اللَّه إلى بينُه وبينَ سَعدِ بن الرَّبيع (۱) (۱) ، وشَهدا بَدْراً المدينة (۱)

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ٣/١٢، مسند أحمد: ١/١٩٠ - ١٩٥، نسب قريش: ٢٦٥، ٢٤٥، طبقات خليفة ١٥، تاريخ خليفة: ١٦٦، التاريخ الكبير: ٥/٢٤، التاريخ الصغير: ١/٥٠، ١٥، ١٦، ١٦، المعارف: ٣٥٠ - ٢٤٠، الاستيعاب: ٣/٨٦ - ٤٨، الجرح والتعديل: ٥/ ٢٤٠، مشاهير علماء الأمصار ت ١٢، حلية الأولياء: ١/٨٩ - ١٠٠، صفة الصفوة: ١/ ٢٤٠، سير أعلام النبلاء: ١/٨٦، أسد الغابة: ٣/٨٠٤ - ٤٨٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار ( ۱۰۰۷ - البحر الزخار ) ، والحاكم ( ۳۰٦/۳ ) ، و ( ۲۷۲/٤ ) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، والطبراني في الكبير ( ١ / رقم ٢٥٤ ) عن عبد الرحمن بن عوف ، وفيه أن اسمه كان عبد عمرو وعند ابن سعد (١٢٤/٣) عن عمرو بن دينار : كان اسم عبد الرحمن بن عوف عبد الكعبة . وعند عبد الرزاق ( ١٩٨٦٣ ) ، والطبراني في الكبير ( ١ رقم ٢٥٣ ) عن عبد الرحمن بن عوف . وانظر : الأنساب للبلاذري ٢٠/٣، ٣١ .

<sup>(\*)</sup> ليست في المخطوط . وانظر المصادر القادمة .

<sup>(</sup>٣) نسب قریش : ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ابن سعد : 175/7 ، الاستیعاب : 185/7 ، الأنساب للبلاذري : 185/7 ، أسد الغابة : 186/7 .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد : ٣/١٢٥، الاستيعاب : ٢/٤٤٨، أسد الغابة : ٣٠/٣ ، العقد الثمين : ٣٩٦/٥ .

<sup>(°)</sup> سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأتصاري الخزرجي الحارثي البدري النقيب الشهيد كان أحد النقباء ليلة العقبة عزم على أن يعطي عبد الرحمن بن عوف شطر ماله ويطلق له إحدى زوجتيه فامتتع عبد الرحمن ودعا له . أرسل النبي علي يوم أحد أبي بن كعب ليأتيه بخبره فقال : أبلغ

وما بعدها الله على بالجنّة (٢) ، وهو أحد العشرة الذين شَهد الهُمْ رسُولُ الله على بالجنّة (٢) ، وأحد السّنة أصحاب الشّورى (٤) وكان له حَظٌ في التّجارة وكسب مالاً كبيرًا خلفّ ألف بعيرٍ وتُلاّثة آلاف شاة ومائة فرس (٥) وصولحت امر أته عن ربع النّمُ من (١) بَيْلانه و وَمُلاَثِينَ ألفًا (٢) ، ومات بالمدينة سَنّة إحدى وَثلاثينَ ، وقيل

رسول الله السلام وقل: إن سعدًا يقول: جزاك الله عني خير ما جزى نبيًا عن أمنه وأبلغ قومك مني السلام وقل لهم: إن سعد يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خُلِصَ إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. وكان قد قتل يوم أحد رحمه الله.

انظر : الاستيعاب : ١٤٥/٤ ، تاريخ خليفة : ٧١ ، الاستبصار : ١٤٤، أسد الغاية : ٣٤٨/٢ ، الجرح والتعديل : ٨٢/٤ - ٨٣ ، سير أعلام النبلاء : ٣١٨/١ .

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب مناقب الأنصار : باب إخاء النبي ﷺ ( ۳۷۸۱ ) ، والنرمذي كتاب البر والصلة : باب ما جاء في مواساة الأخ برقم ( ۱۹۳۳ ) عن أنس ضي اللَّه عنه .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : ١٢٨/٣، الاستيعاب : ١٤٤/٤ ، أسد الغابة : ٤٨٠/٣ ، تهذيب الأسماء : ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دلود كتاب السنة: باب في الخلفاء برقم ( ٢٦٤٨ )، والترمذي في المناقب: باب مناقب سعيد بن زيد برقم ( ٣٧٥٧ )، والنسائي في « الفضائل » ( ٨٧ ، ١٠٠ ، ١٠١ )، وابن ماجه في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله على ( ١٣٤ )، وأحمد ( ١٨٨/١، ١٨٩)، وفي الفضائل له ( ٨١ )، والطيالسي ( ٣٥ ) والحميدي ( ٨٤ )، والحاكم ( ٣/ ٥٠ - ٤٥١ )، وابن حبان الفضائل له ( ٨١ )، والطيالسي ( ٣٥ ) والحميدي ( ٨٤ )، والحاكم ( ٣/ ٢٥٠ - ٤٥١ )، وابن حبان الفضائل له ( ٢١ )، والطيالسي ( ٣٥٠ ) والحميدي الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٤٤١).

وأخرجه النرمذي كتاب المناقب: باب مناقب عبد الرحمن بن عوف برقم ( ٣٧٤٧ ) ، والنسائي في فضائل الصحابة ( ٩١ ) ، وأحمد ( ١٩٣/١ ) ، وأبو يعلى ( ٨٣٥ ) ، وابن حبان (٧٠٠٧)، والبغوي في شرح السنة ( ٣٩٢٥ ) عن عبد الرحمن بن عوف .

<sup>(</sup>٤) لبن سعد : ١٣٣/٣، ونسب قريش : ٢٦٥، وأنساب البلانري : ١٠١/١، وتهذيب الأسماء : ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد : ١٣٦/٣ ، الأنساب للبلاذري : ١٨/١٠، تهذيب الأسماء: ٢٠٢/١، العقد الثمين : ٥٧/٥ .

<sup>(</sup>٦) لأنه خلف أربع نسوة ، فلكل واحدة منهن ربع الثمن بالإجماع . وانظر المغني ( ٢١/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن سعد : ١٣٦/٣ ، أسد الغابة : ١٨٥/٣ ، العقد الثمين : ٥/٣٩٠ .

تْتَتِينُ وَتُلاَّثِينَ ، عِن حَمْسٍ وَسَبَعِيْنَ سَنةً ، وقيلَ عِن آتَتَثَيْنُ وَسَبَعِينَ سَنةً (١) . وَتَزَوَّجَ أَمْ حَبِيبةً بنت زَمْعَةً أَخْتَ سَوْدَةَ بنت زَمْعَةً (٢) .

وَذَكرَ مالكُ (٢) في المَوطَّأ عن هَشام بنِ عُروة عن أبيه عن زَينبَ بنتِ أبي سَلَمَة أَنهَا رَأْتُ زينبَ بنتَ جَحْشِ التي كانت تَحْتَ عبد الرحمن بن عُوفِ وكانت تَستُحاضُ فكانت تَعْتَسُلُ وتصللي . قال ابن عبد البر (١) : هكذا رواه يحسَّني وغيرُهُ عن مالك في الموطأ وهو وهم (١) لأنه لم تكن زينبُ بنت جَحْشِ تَحْتَ عبد الرحمن بن عَوْفٍ، وإنما كانت تَحْتَ زيد بِن حَارِثة ، ثم جَحْشِ تَحْتَ عبد الرحمن بن عَوْفٍ، وإنما كانت تَحْتَ زيد بِن حَارِثة ، ثم

<sup>(</sup>۱) ابن سعد : ٣/١٥، الاستيعاب : ٢/٥٠، الأنساب للبلاذري : ٢٠/١٠، أسد الغابة : ٤٨٤/٣ ، العقد الثمين : ٣٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) الأنساب للبلانري: ٣٨/٢، المحبر: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) « موطأ مالك » كتاب الطهارة : باب المستحاضة ( 1/7 برقم 1.7 ) . وهو عند أبي داود في كتاب الطهارة ، باب : من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، برقم (797) .

<sup>(</sup>٤) النَّمهيد ( ١٠٣/٢٢ ، الاستنكار ( ٣/٢٢٧ ) ، وكلاهما لابن عبد البر .

<sup>(°)</sup> يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال بن منغايا الإمام الكبير فقيه الأندلس ، أبو محمد الليثي البربري المصمودي الأندلسي القرطبي ولد سنة اثنتين وخمسين ومائة ، كان كبير الشأن وافر الجلالة عظيم الهيبة نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد ، قال القاسم بن بشكوال الحافظ : كان يحيى بن يحيى مجاب الدعوة ، قيل : إن وفائه سنة أربع وثلاثين ومائتين .

انظر : تاريخ علماء الأندلس : ١٧٩/٢ – ١٨١ ، ترتيب المدارك : ٣٤/٢ – ٥٤٧ ، مرآة النجنان : ١٤٦/٦ ، ١٤٦ . الانتقاء : ٥٨ ، وفيات الأعيان : ١٤٣/٦ ، ١٤٦ .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ٢٧/١ وقيل : هو وهم ، وقيل : بل صواب وأن اسمها =

ترينب وكنيتها أم حبيبة ، وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلى وإنما كان اسمها برة فغيره النبي على وفي أسباب النزول للواحدي أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي على فلعله على سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس ، ولهما أخت أخرى اسمها حمنة - بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون - وهي إحدى المستحاضات كما تقدم .

كانست تَحْتَ رسول اللَّه ، إنما التي كانت تَحْتَ عبد الرحمن بن عوف أمَّ حَبيبة بنت جَحْشِ (١) ، وكُنَّ ثَلَاثَ أَخُواتٍ : زَيْنَبُ كانت كما ذكر نا وأمَّ حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف وحَمْنة بنت جحشٍ (٢) تَحتَ طلحة بن عبيد اللَّه ، وقيلَ إَنْهَنَ كُلُهن استُحُضُّن ، وقيلَ إنَّه لَمْ يُسْتَحَضَ منهن إلا أمَّ حبيبة وَحَمْنة واللَّه أعلم .

وأمَا أَسَاكُفُهُ مِن قَبِلِ عائشة رضي اللَّهُ عنها: فإنَّهم الزُّبيرِ بن العوَّامِ (١) كانت تَحْتَهُ أَسْمَاءُ ذاتُ النَّطَاقَيْنِ (١) ابنهُ أبي بكرٍ الصَّدَيِّقِ مِن ُقَتَيْلُةَ بِنتِ

<sup>(</sup>۱) ليست «زينب» المذكورة في الحديث هي أم المؤمنين ، وإنما هي «أم حبيبة» ، وأما أختها أم المؤمنين فلم يكن اسمها الأصلي «زينب» ، وإنما كان اسمها «برة» فغيره النبي على حاشية الموطأ ( ٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية من بني أسد بن خزيمة أخت زينب جحش كانت عند مصعب بن عمير قتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد اللَّه فولدت له محمدًا وعمران ، وكانت تستحاض هي وأختها أم حبيبة . روى عنها ابنها عمران بن طلحة .

انظر: الاستيعاب: ١٨١٣/٤، أسد الغابة: ٧/٦٩، تهذيب الأسماء: ١/٣٣٩ قسم النساء، الإصابة: ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) الزبير بن العوام بن خويد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب . حواري رسول الله على وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أهل الشورى ، وأول من سلّ سيفه في سبيل الله ، أسلم وهو حدث له ست عشرة سنة وورد أنه كان رجلاً طويلاً إذا ركب خطت رجلاه على الأرض، وكان خفيف اللحية =

والعارضين . حدث عنه بنوه ، اتفقا له على حديثين وانفرد له البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بحديث . قُتل يوم الجمل رضي الله عنه . قتله ابن جرموز فقال على بن أبي طالب : تبوأ يا أعرابي مقعدك من النار ، حدثني رسول الله على الله على النار » -

انظر: التاريخ الكبير: ٣٠٩/٣، المعارف: ١١٩ - ٢٢٧، الجرح والتعديل: ٣٠٨/٥، حلية الأولياء: ١٩٢١، الاستيعاب: ٣٠٨/٤، صفة الصفوة: ١٣٢/١، جامع الأصول: ٩/٥- ١٠.

عبد العَزَى بن أبي قيسٍ من بني عامر بن لؤي (٢) وهي أخت عائشة رضي اللَّه عنها الأبيها (٣) ، فَوَلدَتُ له عبد اللَّه وعروة والمنذر وعاصمًا وأمَّ اللَّه عنها الأبيها (٤) ، وقد تَقَدَم من التَّعرِيف به ما أغنى عن الحُسَيْنِ وعائشَهُ بني الزَّبير (٤) ، وقد تَقَدَم من التَّعرِيف به ما أغنى عن إعاديته . وطلحة (٥) بن عبيد اللَّه بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعيد بن

انظر : طبقات ابن سعد : ٢٤٩/٨ - ٢٥٠ ، تاريخ الفسوي : ٢٢٤/١ ، تاريخ الإسلام : ١٣٣/٣ ، الاستيعاب : ١٧٨١/٤ ، أسد الغابة : ٩/٧ .

(٢) امرأة أبي بكر الصديق وهي أم عبد الله وأسماء أوردها جعفر في الصحابيات وقال تأخر إسلامها وسماها أبو أحمد الحاكم في كتاب الكنى ، استأذنت أسماء بنتها النبي الله في أن تصلها قال نعم هي أمك .

انظر الأنساب للبلانري: 7/7°، نسب قريش: 7٧٦، أسد الغابة: 7/7°، تاريخ دمشق قسم النساء: 7/°، 7، تهذيب الأسماء: 1/7°، 1/7° و1/7° قسم النساء. جمهرة أنساب العرب: 1/7°، الإصابة: 1/7°.

- (٣) الأنساب للبلاذري: ٢/٥٥، المحبر: ١٠٠٠، أسد الغابة: ٩/٧، تهذيب الأسماء: ١/٨٣٦ تراجم النساء.
  - (٤) ابن سعد :  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  ، الأنساب للبلاذري :  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  ، تهذیب الأسماء :  $\Lambda$  .
- (٥) مسند أحمد: ١/٦٥١ ١٦٤، الزهد لأحمد بن حنبل: ١٤٥، التاريخ الصغير: ١/٥٧، ابن هشام: ٢/٠٨، ابن سعد: ١/١٥١ ١٦١، المحبر: ٣٥٥، الجرح والتعديل: ٤٧١/٤، المعجم الكبير للطبراني: ١/٨٠-٧٧، مستدرك الحاكم: ٣٦٨/٣ ٣٧٤، الاستيعاب ٥/٥٣٠ ٢٣٥، سير أعلام النبلاء: ١/٣٠، مجمع الزوائد: ١/٧١ ١٥٠، العقد الثمين: ٥/٨٠ ٢٤٧، سير أعلام النبلاء: ١/٣٠، مجمع الزوائد: ١/٧٧ ١٥٠، العقد الثمين: ٥/٨٠ -

<sup>(</sup>۱) أسماء بنت عبد اللَّه أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي . ذات النطاقين التميمية ، زوج الزبير بن العوام وأم عبد اللَّه بن الزبير وأخت عائشة الصديقة ، وأمها قُتيلة بنت عبد العزى لها صحية ، وروت عن النبي على أحاديث . تعرف بذات النطاقين ، وشهدت اليرموك مع زوجها الزبير ، حدث عنها ابناها وغيرهم ، وعمرت دهرًا قتل الحجاج ابنها عبد اللَّه في الحرم لسبعة عشر خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ، فقيل : إنها ماتت بعده بليال .

تَيْمْ بَن مُرَة بنِ كعبِ بن لؤي القرشي النّيميّ أبو محمد (۱) ، أمّه الحضرمية واستمها الصّعبة (۲) بنت عبد اللّه بن عباد بن مالك بن ربيعة بن أكبر بن مالك بن عُويتُ بن عويتُ بن مالك بن الخزرج بن إياد بن الصّدف بن حضر مسالك بن كويتُ بن مالك بن الخزرج بن إياد بن الصّدف بن حضر مُسوّت بن كِنْدَة يُعْرَفُ أبوها عبد اللّه بالحضر مِيّ ويُقال لها بنت الحضر مِيّ (۱) ، ويُعْرَفُ بطلحة الخَيْر وطلحة الفَيّاض (۱) ، وهو أحد المهاجرين الأولين آخى رسول اللّه بينه وبين كعب بن مالك (۱) ، ولم المهاجرين الأولين آخى رسول الله بي بينه وبين كعب بن مالك (۱) ، ولم يشمّ بدرًا فضرب له رسول الله بي بشهم فلمّا قدم قال : يا رسول الله وأجري ؟ قال : وأجرك (۱) وشهد أُحدًا وكان له بلاء حسن مع رسول الله

<sup>.</sup> ٦٩

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب: ٢/٢٤/٢ ، الأنساب للبلانري: ١١٥/١٠، أسد الغابة: ٣/٨٥ ، تهنيب الأسماء: ١/ ٢٥١ ، المنتظم: ١١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الصّعبة بنت الحضرمي واسم الحضرمي عبد الله بن عماد بن ربيعة وأمها عاتكة بنت وهب بن قصى بن كلاب قال البلاذري عن الواقدي : توفيت على عهد رسول الله على قال وأخبرني بعض آل طلحة أنها أسلمت وكان هذا أشبه من قول من قال : إنها بقيت إلى أن قتل عثمان رضي الله عنهما .

انظر: الأنساب للبلاذري: ١٦٩/١٠، ابن سعد: ٣١٤/٣، أسد الغابة: ١٦٨/٧، الاستيعاب: ٢١٤/٢، الاستيعاب: ٢٦٤/٢، الإصابة: ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب : ٢/٤/٢، الأنساب للبلاذري ١١٥/١٠، أسد الغابة : ١٦٨/٧ ، سبل الهدى والرشاد : ٢٧٧/١٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الاستيعاب : ٣/٤٧٤ ، الأنساب للبلاذري ١١٦/١٠، أسد الغابة : ٣/٥٨ ، مجمع الزوائد : ٩/٨٤ ، سبل الهدى والرشاد : ٢٧٨/١٢ ، العقد الثمين : ٦٩/٥ .

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب : ٢/٤٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الحاكم (7/7 ، والطبراني في «الكبير » (1/7 رقم 10.7) ، وانظر «تاريخ الطبري » (1/7) الحاكم (10.7 ) ، وسيرة ابن هشام (10.7 ) ، وابن سعد (10.7 ) ، وسيرة ابن هشام (10.7 ) ، وابن سعد (10.7 ) ، وسيرة ابن هشام (10.7

وَقَاهُ يَوْمُئِذِ بِنفسِهِ وَآتَقَى عنه النّبِلَ بيدهِ حتى شُلّتُ أَصَبِعُهُ ، وضربَ في رَأْسِهِ (۱) ، وحَمَلُ رسولَ اللّهِ عَلَى ظَهْرِه (۱) حتى اسْتَقَلَ على الصَّخْرَةِ وقَالُ لَهُ رسولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى ظَهْرِه (۱) . ثمّ شَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلّها (۱) ، وقالُ لَهُ رسولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عنهما فنكره الشّورى السّتَّة ، ثمّ شَهِدَ وقعة الجَمْلِ مُحَارِبًا لعليّ رضي اللّه عنهما فنكره أشياء فرجع عن قِتَالِ عليّ (۱) ، واعْتَرَلُ في بَعض الصَّفُوفِ فرماه مروانُ ابنُ الحكم بِسَهْمَ فَلَمْ يَزَلْ عليّ (۱) ، واعْتَرَلُ في بَعض الصَّفُوفِ فرماه مروانُ ابنُ الحكم بِسَهْمَ فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَيْنَ ، وقديلُ بض عن سِتَيْنَ ، عن سِتَيْنَ ، وقديلُ بض ع وسيتَينَ سَنةً (۱) . كانت تَحْتَهُ أَمْ كُلْتُومَ زَيْنَبَ بنتُ أبي بكر وقديلُ بض ع وسيتَينَ سَنةً (۱) . كانت تَحْتَهُ أَمْ كُلْتُومَ زَيْنَبَ بنتُ أبي بكر

١/ ٢٥ ، ٣٦ ) ، وانظر الأنساب للبلاذري : ١٢٠/١٠ .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد : ۲۱۷/۳ ، الاستيعاب : ۲/۲۲، ۱لأنساب للبلاذري : ۱۲۱/۱۰، ۱۲۲، المنتظم : ٥/

<sup>(\*)</sup> في المخطوط: «على رأسه ظهره»، وهو خطأ. والصواب ما أثبته من أنساب الأشراف (١٠/

<sup>(</sup>٣) ابن سعد : 7/77 ، الاستيعاب : 7/77 ، الأنساب للبلانري : 17./10 ، تهنيب الأسماء : 1/70 ، الرياض النضرة : 3/77 ، 3/77 ، سبل الهدى والرشاد : 3/77 .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب : ٢/٣٦٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد : ٣/٢٢٤ ، الاستيعاب : ٢٠٠/٢ ، المنتظم ٥/١١٤، سبل المهدى والرشاد : ٢٨٢/١٢ ، تهذيب الأسماء : ٢٥٢/١ ، العقد الثمين : ٥٩/٥ .

انظر : ابن سعد : ٨/ ٣٦٠ ، الاستيعاب : ١٨٠٧/٤ ، أسد الغابة : ٧/ ٥٠ ، الإصابة : ٢٦٩/٤ .

<sup>(</sup>۱) أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ليست لها صحبة لأنها ولدت بعد وفاة النبي على الله نكون تابعية وهي التي قال فيها أبو بكر لعائشة في مرضه الذي توفي فيه «إنّي أرّى ذَاتَ بَطْنِ بنت خارجة بنتًا » . أخرجه مالك في الموطأ (٧٥٢/٢): فولدت أم كلثوم بعد موته ، وكان هذا يُعد من كراماته رضي اللَّه عنه ، تروجت بعد طلحة عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن ربيعة . انظر : ابن سعد : ٨/٢٦، أسد الغابة : ٣٨٣/٧ ، الإصابة : ٤٩٣/٤.

<sup>(</sup>٢) حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر أمها هزيلة بنت عتبة بن عمرو بن خديج وأخوها لأمها سعد بن الربيع تزوجها أبو بكر الصديق فولدت أم كلثوم التي نُكرت آنفا خلف عليها بعد أبي بكرخُبيب بن أساف بن عتبة بن عمر ، أسلمت وكانت من المبايعات .

<sup>(</sup>٣) زكريا بن طلحة هو وعائشة بنت طلحة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر وأختهم لأمهم عثمان ، إبراهيم ، موسى بنو عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي ومن ولده القاسم ولي شرطة الكوفة لعيسى بن موسى ومن ولده أيضا يحيى وعبيد الله وأمها العَيْطُل بنت خالد بن مالك بن أحبش . انظر : نسب قريش : ٢٨٣ ، ٢٨٧ ، جمهرة أنساب العرب : ١٣٩ ، ابن سعد : ١٦٦/٥

<sup>(</sup>٤) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو ، أم عمران التيمية أمها أم كلثوم بنت أبي بكر وروت عن خالتها عائشة قال أبو زرعة الدمشقي: تحدث الناس عنها بقدرها ، ووفدت على عبد الملك بن مروان وعلى هشام بن عبد الملك ، قال ابن عساكر : عائشة بنت طلحة مدنية تابعية ثقة بقيت إلى قريب من سنة عشر ومائة بالمدينة .

انظر: الأنساب للبلانري ١٣٧/١٠، تاريخ دمشق قسم النساء: ٢٠٠ - ٢٢٠ ، المعارف: ٣٣٣ ، العبر: ١٢٣/١ ، النجوم الزاهرة: ٢٩٠/١ .

<sup>(</sup>٥) ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى بن كلاب السيد الشهيد السابق البدري القرشي العبدري كان من فضلاء الصحابة وخيارهم أسلم ورسول الله على في دار الأرقم هاجر إلى

المؤمنينَ زَيْنبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَولَدَتْ حمنةُ لطلحة محمدَ السَّجَّادُ(١) - وهو الذي قُتِلَ يومَ الجَمَلِ(١) ، وَعُمْرَ انَ (٣) .

الحبشة ثم هاجر إلى المدينة بعد العقبة الأولى ليعلم الناس القرآن ويقال إنه أول من جمع بالمدينة نزلت فيه وفي أصحابه المؤمنين { رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ } وكان أنعم غلام بمكة وفتاها المدلل ولكنه رضي اللّه عنه جهد في الإسلام جهدًا شديدًا قتل يوم أحد شهيدًا قتله ابن قمئة الليثي وكان عمره قد قارب الأربعين .

انظر : نسب قريش : ٢٤٥ ، تاريخ خليفة : ٦٩ ، الجرح والتعديل : ٣٠٣/٨ ، أسد الغابة : ٥/ ١٨١ ، العقد الثمين : ٢١٦ ، ٢١٢ .

(۱) محمد بن طلحة الملقب بالسجاد لعبادته وكثرة صلاته الذي سماه وكناه النبي على وكان سيد أولاد طلحة وخرج مع أبيه يوم الجمل وكان علي قد نهى عن قتله ، فقال : إياكم وصاحب البرنس فلما رآه في القتلى قال : السجاد ورب الكعبة قتله بره بأبيه .

انظر: نسب قريش: ٢٨١، ابن سعد: ٥٢/٥، سير أعلام النبلاء: ٣٦٨/٤، العقد الثمين: ٢ / ٣٦٨ ، الحاكم: ٣٧٤/٣.

(٢) وقعة الجمل كانت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ، والجمل هو ما كانت تركبه أم المؤمنين عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها ، ويسمى عسكر ، اشتراه لها يعلى بن أمية بعدما استنفرت عائشة الناس بمكة للأخذ بدم عثمان ، وكان معها أمهات المؤمنين ، ولكن الناس اختلفوا أين يذهبون للأخذ بدم عثمان ، فقال بعضهم : الشام ، وقال بعضهم : البصرة ، وقال أكابر الصحابة إلى المدينة ، وعزمت عائشة وحفصة وطلحة والزبير على الذهاب إلى البصرة ، وأبى ذلك أكابر الصحابة ، ومنع عبد الله بن عمر حفصة من الذهاب مع عائشة ، فسارت عائشة ومن معها إلى البصرة ، وبقربها حدثت موقعة الجمل لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين .

انظر : تاريخ الطبري (٤/٥١٨- ٥٣٢) ، الكامل لابن الأثير (٣/٥٠٥) ، البداية والنهاية (١٠/ ٤٣٦) .

(٣) عمران بن طلحة بن عبيد الله ، قديم الوفاه ، حدث عن أبيه ، وأمه حمنة ، وعلى . قال أحمد العجلي : تابعي ثقة ، وقيل : انقرض عقبه ، ويُقال : ولد في حياة النبي على ، فذكره ابن حبان في الثقات .

انظر : تاريخ البخاري (٢٩٦٦) ، علل أحمد (٣٠٢/١) ، نسب قريش (٢٩٣)، تاريخ الإسلام (

وخَرِّتَ الحاكمُ (١) من حديثِ أبي صالح الحَرَّانيَ (١) ثنا سليمانُ (١) بنُ الْبَوْبَ بنِ سليمانَ بنِ عيسى بنِ موسى (١) بن طلّحة عن أبيهِ عن جَدِّه : قال : كان طلحة سلف النبي النبي النبي الله عن النبي الله عنه النبي الله عنه النبي الله عند النبي الله عائشة بنت أبي بكر عند طلّحة ، قولَدت لَهُ زَكْرِيّا ، وكانت أبي بكر عند طلّحة ، قولَدت لَهُ زَكْرِيّا ، ويُوسَف ، وعَائِشة ، وكَانت عند النبي الله وكانت حمنة بنت جَدْسٍ ، وكانت حمنة بنت جَدْسٍ ، وكانت النبي الله عنه محمدًا ، وقتل يَوْمَ الجمل ، وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان تحت النبي النبي الله عنه وكانت أبي سفيان تحت طلحة ، وكانت أم سفيان تحت طلحة ، وكانت أم سلمة بنت أبي أميّة تحت رسول الله عنه ، وكانت النبي أميّة تحت رسول الله الله الله المناه ، وكانت أختها قريبة بنت أبي أميّة تحت طلحة ، وكانت طلْحة .

<sup>. ( 7 / 7 / 7</sup> 

<sup>(</sup>١) الحاكم (٣٧٢/٣) وسكت عنه هو والذهبي .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد بن ربيعة بن سليمان بن عمير البكري ، أبو صالح الحراني، قال أبو حاتم : لا بأس به صدوق ، ونكره ابن حبان في الثقات، قال ابن حجر : ثقة فقيه تفقه وسمع الحديث بالبصرة ورجع إلى مصر، فسمع من الليث واستوطن مصر وحدث بها . مات سنة أربع وعشرين ومائتين .

انظر: تاريخ البخاري الكبير (ت: ١٩٠٤) ، ثقات ابن حبان (٢١/٨) ، والإكمال لابن ماكولا (ص/٣) ، والجمع لابن القيسراني (٣٢٩/١) ، تهذيب الكمال (ت: ٣٤٨٦) ، وتقريب التهذيب (ت: ٤١٣٦) .

 <sup>(\*)</sup> في نسخة ( أ ) : « سلمان » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وفي الحاكم : «سليمان بن عيسى بن محمد بن طلحة » ، والصواب ما أثبته ، وهو : سليمان بن عيسى بن موسى ، وانظر : تهذيب التهذيب (140/4) ، الجرح والتعديل (140/4) ، وقد ورد هذا السند على تصويبنا في تاريخ دمشق (20/4) .

<sup>(</sup>٤) قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللّه بن عُمر بن مخزوم القرشية المخزومية ، كانت تحت عمر بن الخطاب فغارقها في الهدنة ، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر ، ولها نكر في

وعبدُ الرحمنِ بن عبدِ اللَّهِ بن أبي رَبيعة بن المغيرة بن عبدِ اللَّهِ بن عمر اللَّهِ بن عمر الله بن عمر بن مخزوم أبو ( )(۱) ابنِ أبي عبدِ الرحمن القرشيُ المَخْزُوميَ (۱) ، ويُقَالُ لَهُ الأَحْوَلَ أَحدُ وجوه قريش (۱) ، أمَّهُ لَيْلَى بنت عطارد بن حاجب بن زُرَارَة (۱) ، خَلَفَ عَلَى أُمُّ كُلْثُوم بنتِ أبي بكر بَعْدَ طُلْحَة بن عُبيدِ اللَّه ، فَوَلَدَتْ لَهُ عُثْمَانَ ، وموسى ، وإبر اهيم (۱) ( وبِنْتَانِ طَلْحَة بن عُبيدِ اللَّه ، فَوَلَدَتْ لَهُ عُثْمَانَ ، وموسى ، وإبر اهيم (۱) ( وبِنْتَانِ عَلَى أُمُّ مُنْ وَابِو بكر (۱) أَمَّهُا فَاطِمَة (۱) بنت ) (۱) ، وَلَهُ مِن غَيْرِ أُمَّ كُلْثُومٍ : محمد (۱) وأبو بكر (۱) أَمَّهُا فَاطِمَة (۱) بنت )

حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ ، ونكرها الجماعة .

انظر: المحبر (١٠٠، ١٠٣، ٢٨٩، ٢٤٣، ٤٤٩)، أسد الغابة (٢/٢٤، ت: ٢٢١٧)، البداية والنهاية (١/١٩٤، ٦٤٠)، تجريد أسماء الصحابة (٢/٣٩٠)، الإصابة (١/٤٩، ت: ٨٩٢).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) المحبر (٥٤)، ابن سعد في الطبقات (١٧٢/٥)، جمهرة أنسابَ العرب(١٤٧) ، نسب قريش (٣١٨) .

<sup>(</sup>٣) نسب قريش (٣١٨) ، المحبر (٥٤) ، الاستيعاب (٣/٨٩٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نسب قريش (٣١٨) ، جمهرة أنساب العرب (١٤٧) ، الإصابة (٢٠٢/٤، ت : ٩٦٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر : ابن سعد في الطبقات (١٧٢/٥) ، جمهرة أنساب العرب (١٤٧) ، نسب قريش (٣١٨) .

<sup>(</sup>٦) مطموسة في نسخة ( أ ) ، وما أثبته هو الموافق لما في طبقات ابن سعد (١٧٢/٥).

<sup>(</sup>۷) محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي الربيعة المخزومي ، روى عن ابن الزبير ، وروى عنه : الزهري ، ومحمد بن الحارث بن أبي سفيان ، وكان قليل الحديث ، انظر : التاريخ الكبير للبخاري (۱/۱/۱)،  $\pi$  : (۲۰۱/۱/۱) ، طبقات ابن سعد (900) ، الجرح والتعديل (900) ، تابن حبان (900) ، نسب قريش (900) .

<sup>(</sup>٨) انظر : نسب قريش (٣١٨) ، طبقات ابن سعد (١٧٢/٥) .

<sup>(</sup>٩) فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، أخت خالد بن الوليد ، أسلمت يوم فتح مكة ، وبايعت النبي على وهي زوج الحارث بن هشام المخزومي ، يقال : إنه تزوجها بعده عمر بن الخطاب ، وفي ذلك نظر . انظر : طبقات ابن سعد (١٩٠٢/١) ، الاستيعاب (١٩٠٢/٤) ت : ٤٠٦٤)، تجريد أسماء الصحابة ( ت : ٢٥٥٤)، الإصابة (٢٨٨/٤) .

الولي يد بن عبد شُمْس بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عُمر بن مَخْزُوم (١). وفيه يقُولُ مُعَاوِيَةُ بن أبي سفيان : عَلَبنا عَبْدُ الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة على أيامي (١) قُرَيْس (١). وقال عبد الملك بن مَرْوان (١) : تَلَاثُهُ أعطُوا للَّه بن اللَّه بن مَرْوان (١) : تَلَاثُهُ أعطُوا اللَّه بن اللَّه بن اللَّه بن اللَّه بن الله بن المهموا الماعة أبدًا : فأما واحد فعاجلته منيته وهو عبد الله بن صنفوان الجُمَدِتي (٥) ، وأمنا الآخر فوفي حتى مات وهو عبد الرحمن بن عثمان (عبد اللَّه بن أبي ربيعة ، وأما الآخر فخام (١)، وهو عبد الرحمن بن عثمان (المَّهُ مِن الرحمن بن أبي ربيعة ، وأما الآخر فخام (١)، وهو عبد الرحمن بن عثمان (المَّهُ عَدُ الرحمن بن أبي ربيعة ... (١).

<sup>(</sup>۱) نسب قریش (۳۱۸) ، ابن سعد (۱۷۲/۵) .

<sup>(</sup>٢) أيامي : جمع أيم ، من لا زوج لها ، بكرًا أو ثيبًا ، ومن لا زوجة له . ( القاموس ص ١٣٩٣) .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذري (١٨٨/١٠) .

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ، الخليفة الفقيه ، أبو الوليد الأموي ، ولد سنة ٢٦، كان غزير العلم ، تملك بعد أبيه الشام ومصر ، ثم حارب ابن الزبير الخليفة ، وقتل أخاه مُصنعبًا في وقعة مسكن ، واستولى على العراق ، وكان من رجال الدهر ودهاة الرجال ، وكان الحجاج من ننوبه توفى سنة ٨٦ عن نيف وستين سنة .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٢٢٣) ، المحبر (٣٧٧) ، تاريخ بغداد (٣٨٨/١٠) ، ميزان الاعتدال (٦٦٤/٢) ، شذرات الذهب (٩٧/١) .

<sup>(°)</sup> عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف ، أبو صفوان الجمحي المكي ، من أشراف قريش ، لا صحبة له ، يقال : ولد أيام النبوة ، وكان سيد أهل مكة في زمانه لحلمه وسخائه وعقله ، قتل مع عبد الله بن الزبير وهو متعلق بالأستار .

انظر : الجرح والتعديل (٥/٤٨، ت : ٣٨٩) ، الاستيعاب (٣/٩٢٧، ت : ١٥٧٧) ، أسد الغابة (٣/١٨٥) ، تاريخ الإسلام (٣/٦٧) ، العقد الثمين (٥/١٧) ، شذرات الذهب (١٠/١) .

<sup>(</sup>٦) كذا في نسخة (أ). وقال في المعجم الوسيط (٢٦٣/١): الخام من كل شيء: جديده الذي لم يعالج ولم يهذب.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد اللَّه بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن نيم بن مرة القرشي النيمي ، ابن أخي طلحة بن عبيد اللَّه ، أسلم يوم الحديبية ، وقيل : بل أسلم يوم الفتح ، قتل مع ابن الزبير بمكة في يوم واحد . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (٢٤١/١/٣) ، الجرح والتعديل (

## أسلافه من قِبل حفصة رضى الله عنها

وأُمَّا أُسُلْفُهُ مِن قِسَلِ حَفْصَةً رضي اللَّه عنها فَإِنَّهُمْ عبدُ الرحمن بن رياح بن عبدِ اللَّه بن قرط بن زيد (٣) بن الخطاب بن نُفيَلْ بن عبدِ العُزَّى بن رياح بن عبدِ اللَّه بن قرط بن رراح بن عبدِ اللَّه بن قرط بن رراح بسن عبد اللَّه بن محسبِ القرشيُّ العَدَوِيُّ (٤) ، أُمَّهُ لَبُابَةُ (٥) بنتُ أبي رزاح بسن عبد المنذرِ الأنصاريُّ (١)، وعمُهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللَّه للبابةُ (١) بن عبد المنذرِ الأنصاريُّ (١)، وعمُهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللَّه

٥/٢٤٧، ت: ١١٨١) ، نقات ابن حبان (٣/٢٥٢) ، الاستيعاب (٢/ ٨٤٠، ت: ١٤٣٦) ، الوافي بالوفيات (١٨٤/١٨) .

<sup>(</sup>١) تحرفت كلمة التيمي في المخطوط إلى التميمي.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي الطبقات (٤٩/٥): أحد الرؤوس يوم الحرة ونجا فلم يقتل يومئذ حتى مات بعد ذلك.

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات ابن سعد (٥/٤) ، التاريخ الكبير للبخاري (٣/١/٣) ، الجرح والتعديل (٥/ 777، ت : ١١٠٦ ، ثقات ابن حبان (7/9/7) ، أسد الغابة (7/9/7) ، الكاشف (ت : 9/9/7) ، تجريد أسماء الصحابة (ت : 9/9/7) .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٢/٥/٢- ترجمة أبيه) ، نسب قريش (٣٤٧) ، ابن سعد (٤٩/٥) ، جمهرة أنساب العرب (١٥٠، ١٥١) .

<sup>(</sup>٥) لبابة بنت أبي لبابة بن عبد المنذر بن رفاعة بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ، وأمها نسيبة بنت فضالة بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد ، تزوجها زيد بن الخطاب ، فولدت له ، ثم قتل عنها شهيدًا يوم اليمامة ، فخلف عليها أبو سعيد بن أوس بن المعلى بن لوذان فولدت له ، وأسلمت وبايعت رسول الله على انظر : طبقات ابن سعد (٣٤٧/٨)، أسد الغابة (٢٥٤/٧)، تجريد أسماء الصحابة (٣٦٢٧)، الإصابة (٣٩٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أبو لبابه بن عبد المنذر الأتصاري المدني ، صاحب رسول الله المنظم المنفر ، وقيل : إن فقي اسمه ، فقي ال بعضهم هو : بشير بن عبد المنذر ، وقال بعضهم هو : رفاعة بن المنذر ، وقيل : إن رفاعة ومبشر أخواه ، وكان نقيبًا ، شهد العقبة ، ويقال : شهد بدرًا ، وقال : رده رسول الله الله الله الله المدينة ، وضرب له بسهم ، وكان كمن شهدها ، انظر : طبقات ابن سعد (٣/٧٥٤) ، أسد العابة (٢/٥٢/) ، الاستيعاب (٤/١٧٤٠) ، تجريد أسماء الصحابة (ت : ٢١٤٠) ، الإصابة (٤/٢٦٠) ، تجريد أسماء الصحابة (ت : ٢٢٨٢) .

عنه ، وُلِد وَهُو الطّف مَنْ وُلِا ، فَأَخَذَه جَدّه أبو أمّهِ أبو لَبَابَة في ليفة ، فَجَاء به النبي على النبي على النبي على الله النبي الله ما رَأَيْتُ مَوْلُودًا قُط أَصْغَر خِلْقَة منه، فَحَنَّكَه ( و ) رسول الله على رأسه ودّعا فيه بالبَركة ، فما رُوي [عن] ( ) عبد الرحمن بن زيد مع قُوم في صف إلا في الله في مؤلودًا قول الرّجَال وأَتمهم ( ) . وكان مِن أطول الرّجَال وأَتمهم ( ) . وكان شبيها بأبيه زيد بن الخطاب ، وزوّجه عمه عمر بن الخطاب ابنته فاطمة من المؤل الرّبا السلام ، فولد تن المعالية من فاطمة عليها السلام ، وولد تن المعالية وابنة أن الولد الله وابنة أن المعالية وابنة أن المعن المنالية وابنة أن المعالية وبنا المعالية وابنة أن ا

<sup>(</sup>۱) الأنساب للبلاذري (۱۰/۲۰) ، نسب قريش (٣٦٣) ، ابن سعد (٨/٣٤٧) ، أسد الغابة (٣/٥٥٠) ، تهذيب الكمال (١٢١/١٧) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط: « ابن ابني » ، وهو خطأ .

<sup>(\*\*)</sup> في المخطوط: « فحنكنه » ، وهو خطأ . وانظر هامش رقم ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعلها زائدة .

<sup>(</sup>٣) عزاه - أحاله - المزي في تهذيب الكمال (١٢١/١٧) إلى الزبير بن بكار بإسناده قال : حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري عن أبيه قال : ... الحديث . وانظر : أسد الغابة (٣/ ١٩٥) ، والاستيعاب (٨٣٤/٢) ، تهذيب الأسماء للنووي (٢٩٦/١) .

<sup>(</sup>٤) نسب قریش (٣٦٣) ، الاستیعاب (1/1/1) ، تهذیب الکمال (1/1/1) ، تهذیب الأسماء (1/1/1) .

<sup>(</sup>٥) نسب قريش (٣٦٣) ، المحبر (١٠١)، أسد الغابة (٣/ ٤٥) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد (٥٠/٥) ، نسب قريش (٣٦٣، ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٧) ابن سعد (٥١/٥) ، تهذيب الكمال (١٢١/١٧) .

وإبراهيمُ بنُ نُعيمُ النَّحَامِ (١) بن عبد اللَّهِ بن أَسَدُ بن عبد عوف بن عبد بن كعب القرشيُ العدويُ (١) ، أمَّهُ زَيْنَبُ (١) بنتُ حَنْظَلَهُ بن قَسَامَةَ بن قَيْسُ بن عُبيد بن طَريف بن مالك بن جَدْعَاءَ بن دُهل بن رومان مسن طَسَيْء (٤) ، تَزَوَّجَها نُعْيَمُ لَمَا طَلَّقهَا [ أسامةُ بن ] (٥) زيد بن حارثة ، فولَدت له إبراهيم ، وتزوّج إبراهيم رُقيَّة بنتَ عُمَر بن الخطاب رضي اللَّه عنه من أمَّ كُلْتُوم بنتِ علي بن أبي طالب (١)، فهي أختُ حَفْصة لأبيها . وعسد اللَّه بن عبد اللَّه بن سُرَاقة (١) بن المُعْتَمَر بن أنس بن رياح بن عبد اللَّه بن

<sup>(</sup>۱) انظر : التاريخ الكبير للبخاري (۱/۱/۱۳)، طبقات ابن سعد (۱۷۰/۰)، المحبر (۵۵، ۱۰۱)، تقات ابن حبان (۱۳/٤)، الإصابة (۹٦/۱، ت : ٤٠٧).

 <sup>(</sup>۲) ابن سعد (٥/١٧)، الأنساب للبلانري (٢/١٦)، نسب قريش (٣٨٠)، جمهرة أنساب العرب (
 (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) زينب بنت حنظلة بن قسامة بن قيس بن عبيد بن طريف بن مالك بن جدعان بن ذُهل بن رومان بن طي ، كانت تحت أسامة بن زيد بن حارثة فطلقها ، فلما حلت قال رسول الله على من يتزوج زينب بنت حنظلة وأنا صهره ؟ فتزوجها نعيم بن عبد الله النحام ، وكانت قد قدمت هي وأبوها وعمتها الجرباء بنت قسامة على رسول الله على .

انظر : الاستيعاب (١٨٥٢/٤، ت : ٣٣٥٨) ، أسد الغابة (١٢٨/٧، ت : ١٩٥١) ، تجريد أسماء الصحابة (ت : ٤٦٢٨) .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد (٥/٠/٠) ، نسب قريش (٣٨٠) ، جمهرة أنساب العرب (١٥٧) ، الأنساب للبلانري ( ٤٧٨/١٠) .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل ، والاستدراك من طبقات ابن سعد (١٧٠/٥) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد (١٧١/٥) ، المحبر (١٠١)، الأنساب للبلانري (٢/١٦) .

<sup>(</sup>Y) عبد الله بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر العدوي ، خلف على زينب بنت عمر بعد أن مات عنها عبد الرحمن بن سلول ، فولدت له ، ثم ذكر أن ابني سراقة ، ماتا فأوصيا إلى عمر بابن عبد الله

قسرط بسن رزاح بن عدي بن كعب (١)، شهد أبوه وعمه عمرو بدرًا وأمه أمسيمة بنست عمر بن أمسيمة بنست الحارث بن عمرو بن المؤمّل (١)، تزوّج زينب بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١) من فكيهة أم ولد (١). وذكر البلادري (١) أنّ أم زينسب هذه هي أم عاصم بن عمر (١)، وهي جميلة (١) بنت عاصم بن تأسس بسن أبي الأقلح ، فهي أخت حقصة لأبيها ، وولدت زينب لعبد الله عشمان بن عبد الله بن عبد الله ، روي عنه الحديث (١) ، وهو الذي أصلح بين بن بني بني بن عبد الله ، روي عنه الحديث (١) ، وهو الذي أصلح بين بني بني جعقر بن كلاب والصّباب ، وقد وقعت بينهم حرب قتل فيها بينهم من من المنطكة وثلاث ون قيسا بينهم حتى المنطكة و ولد في ذلك قصّة (١).

فجعله عمر عند بنته زينب ، فلما بلغ الحلم قال له من تحب أن أزوجك قال أمي زينب قال : إنها ليست أمك ولكنها بنت عمك فزوجها له . انظر : الإصابة (٦١/٣) .

<sup>(</sup>١) الأتساب للبلاذري (١٠/٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر السيرة لابن هشام (٢/٩٩٦) ، الاستيعاب (٩١٦/٣) ، أسد الغابة (٣/٢٥٦) .

<sup>(</sup>٣) نسب قريش (٣٦٧)، الأنساب للبلاذري (١٠/٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٣/٢٦) .

<sup>(°)</sup> أنساب الأشراف (٢١/٢).

<sup>(</sup>٦) نقدمت ترجمته ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٧) جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم، زوج عمر، تكنى أم عاصم بابنها عاصم بن عمر بن الخطاب، وروى أنها كان اسمها عاصية، فسماها رسول الله على جميلة، تزوجها عمر سنة ٧ من الهجرة، فولدت له عاصمًا، ثم طلقها فتزوجها يزيد بن جارية، فولدت له عبد الرحمن انظر: طبقات ابن سعد (٨/٣٤٣)، أسد الغابة (٧/٧)، الاستيعاب (١٨٠٢/٤).

<sup>(</sup>٨) نسب قريش (٣٦٠) .

<sup>(</sup>٩) القصة بالتفصيل في تهذيب الكمال (١٩/٤١٤) نقلاً عن الزبير بن بكار .

وعَدُ الرحمنِ بِنُ مَعْمَرِ بِنِ عِدِ اللّهِ بِنِ الْبَيْ بِنِ سِلُولَ (١) كانت عِدَهُ زَيِنْبُ ابنة عُمَرَ السنِ الخطابِ رضي اللّهُ عنه أختُ حَفْصَة خَلَفَ عليها بَعْدَ عبدِ اللّهِ بِنِ عبدِ اللّهِ بِنِ عبدِ اللّهِ بِنِ عبدِ اللّهِ بِنَ المَّاتِثُ اللّهِ بِنَ اللّهُ عِدَ اللّهِ بِنَ اللّهُ عَمْرَ اللّهِ بِنِ عبدِ اللّهِ بِنِ المُعْتَمِرِ بِنَ أَنسِ بِنِ أَذَة بِن رَبَاحٍ بِنِ عِبدِ اللّه بِنِ المُعْتَمَرِ بِنَ أَنسِ بِنِ أَذَة بِن رَبَاحٍ بِنِ عِبدِ اللّه بِنِ المُعْتَمَرِ بِنَ أَنسِ بِنِ أَذَة بِن رَباحٍ بِنِ عِبدِ اللّه بِنِ قَوْلَدَتْ لَهُ عَثْمَانَ وَحُميدًا وَعَثِمَةً بِنِي عبدِ اللّه بِنِ عمرَ السَّرَاقِيَّ قال : مات جَدَّي وعَمَّى ابنا سُرَاقَةَ فأوصَيا إلى عسبد العزيلِ بِنِ عمرَ السَّرَاقِيَّ قال : مات جَدَّي وعَمَّى ابنا سُرَاقَة فأوصَيا إلى عسبد العزيلِ بِنِ عمرَ السَّرَاقِيَّ قال له عمرُ : يا حبيبي ، من تُحِبُ أَنْ أَزُوَجُكَ من عَمرَ ، فلما بَلْغُ الْحَلْمَ قال له عُمرُ : يا حبيبي ، من تُحِبُ أَنْ أَزُوجُكَ من بَنَاتِ بِنَ عَمرَ ، فلما بَلْغُ الْحَلْمَ قال له عُمرُ : يا حبيبي ، من تُحِبُ أَنْ أَزُوجُكَ من بَنَاتِ بِنَ على وَجْهِ الأَرْضِ (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نسب قريش (٣٥٦) ، جمهرة أنساب العرب (١٥٢) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط : « عبد اللَّه بن عبد اللَّه وسراقة » .

<sup>(</sup>٢) المحبر (١٠٢) ، نسب قريش (٣٥٦) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٣/١٦- ٢٢).

<sup>(</sup>٤) جمهرة نسب قريش للزبير (٢/٧٩٧).

<sup>(</sup>٥) نسب قريش (٣٥٦).

## وأما سِلْفُهُ مِن قَبِلِ زينبَ أمَّ المساكينَ

فإنتُ العباسُ بنُ عبدِ المُطلِّبِ رضي اللَّهُ عنه ؛ لأنَّ زوجتَهُ أمَّ بنِّي العباسِ لُبَابَة بنتَ الحارِث (١) أُخْتُ زين بَ أُمُّ المَسَاكِينَ لأمُّها هِنَد بنتِ عوفِ بن زُهَيْرٍ ، وقد تَقَدُّمَ التعريفُ بالعباسِ. وأمَّا أسلَافُهُ مِن قَبِلِ أَم سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عنها

فَهُمْ مُ زُمْعَةً بِنُ الْأَسُورِ بِنِ المطلبِ بِنِ أَسَدِ بِنِ عَبْدِ الْعُزَّى بِن قُصَيٍّ ، كَان أَبُوه أبو زمعةُ الأسودُ أَحَدَ المُسْتَهَزِّ بَينَ النينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ : { إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِ بَينَ }(٢) ، رَمَك جِنْرِيل عليه السلامُ في وَجْهِهِ بِوَرَقَةٍ فَعَمَي (٢) ، وكان مِن كُبرَاءِ قُرَيْس وأَشْرَافِهِ الْهُ ، وكان زمعة أبو حَكِيمة من أشرافِ قُرَيْشِ (٥) أيضًا ، وهــو أحــــــــــدُ المُطَّعِميــِنَ أيـــام خَرَجَ المشركون إلى بَدْرٍ ، وهو أحدُ أَزْوَادِ الركب (٦) ، وأمَّهُ أَرُوكَى بنتُ حُنَيْفَةً بنِ مُهَشِّم بنِ سَعِيدِ بنِ سَهُم (١) ، وكان أحدَ خُطَبَاء

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمتها ص ٢٦٦.

<sup>(\*)</sup> في المخطوط : «كان أبوه أبو » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ، آية : ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٩٨٦) عن ابن عباس ، وزاد نسبته في الدر (١٠٧/٤) إلى أبي نعيم في الدلائل (٢٠٣) ، والبيهقي وابن مردويه والضياء في المختارة ، وحسن إسناده السيوطي . وانظر : سيرة ابن هشام (٤١٠، ٤٠٩) ، وتفسير الطبري (٤٨/١٤) ، والدر المنثور (٤/ . (1.9 -1.7

<sup>(</sup>٤) نسب قريش (٢١٨) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، وسيرة ابن هشام (٢/٨٠٣) ، الكامل (٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) زاد الركب : الذي يَطْعِمُ النَّاسَ زَادَهُ ، فإذا نَقَذَ نحر لهم جَمَلَهُ ، أسد الغابة (٣٢٨/٤) في ترجمة عياض بن غنم ، وقيل : تطلق على الشخص المسافر الذي لا يوقد معه نار إلا إذا رجع . الاشتقاق لابن دريد (٥٠) . وانظر : المحبر (١٣٧) ، والأنساب للبلاذري (٥٩/٩) .

قُسرَيْسٍ في الجاهليَّة ، وَتَزَوَّجَ قُريْبَة الكُبْرَى بنتَ أبي أُمَيَّة أختَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عسنها لأبسيها (٢) مسن عَاتِكِسة بنتِ عبدِ المطلبِ (٢) ، فوَلَدَت له عبدَ اللَّه (١) ووَهْبَا (٥) وَيَزِيدًا (٢) وقُتِلُ زمعة يُومَ بَدْرٍ كَافِرًا (٧) .

انظر : جمهرة أنساب العرب (١١٩)، الاستيعاب (١٦٣٧/٣) ، أسد الغابة (٢٤٥/٣) ، تجريد أسماء الصحابة (ت: ٣٢٨٨) ، الإصابة (٢١١/٣، ت: ٤٦٨٤) .

انظر: الاستيعاب (٤/ ١٥٦٠) ، أسد الغابة (٦/ ٤٥٨) ، جمهرة أنساب العرب (١١٩) ، تجريد أسماء الصحابة (ت: ١٤٩٢) ، الإصابة (٤١٦٠/٤) .

<sup>(</sup>۱) نسب قریش (۲۱۸) .

<sup>(</sup>٢) المحبر (١٠٢) ، أنساب الأشراف للبلانري (٢/٢٦) .

<sup>(</sup>٣) عاتكة عمة رسول الله على بنت عبد المطلب ، أسلمت ، وهاجرت ، وهي صاحبة رؤيا مهلك أهل بنر ، وتلك الرؤيا هي التي ثبطت أبا لهب عن شهود بدر ، وقال الذهبي : لم نسمع لها بذكر في غير الرؤيا ، انظر : طبقات ابن سعد ((8/7)) ، الاستيعاب ((8/7)) ، أسد الغابة ((8/7)) ، سير أعلام النبلاء ((8/7)) .

<sup>(</sup>٤) عبد اللّه بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشي الأسدي ، كان من أشراف قريش ، قتل يوم الدار مع عثمان بن عفان رضى اللّه عنه .

<sup>(°)</sup> وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشي الأسدي ، من مسلمة الفتح ، وهو الذي أهوى بالسيف لزينب بنت رسول اللَّه ﷺ حين أراد زوجها أبو العاصى أن يسيرها إلى النبي ﷺ ، ثم أسلم ، وقيل : بل إن عمه هبار هو الذي فعل ذلك .

<sup>(</sup>٦) يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشي الأسدي ، أسلم قديمًا، وكان من مهاجرة الحبشة ، وإليه كانت المشهورة في الجاهلية، قتل يوم الطائف مع النبي عليمًا، ونظر : نسب قريش (ص ٢٢١) ، جمهرة أنساب العرب (ص ١١٩) ، الاستيعاب (٤/ ١٥٧٤) ، أسد الغابة (٥/٤٨٤) ، الإصابة (٣/٥٥٥) .

<sup>(</sup>٧) نسب قريش (٢١٨)، سيرة ابن هشام (٢/٣٥٣) .

\* وعُمَــرُ بنُ الخطابِ بنِ نَقَيْلِ بنِ عبدِ الْعُزَى بنِ رياحِ بنِ عبدِ اللَّه قرظ بنِ رَزَاحِ بنِ عسدي بن كعب القرشيُّ الْعَدَوِيُّ أُميرُ الْمؤمنينَ أَبُو حَفْسٍ (١) ، أُمَّهُ حَنْتَمَةُ بنتُ هاشم – بنِ الْمُغِيرَة بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُمَرَ بنِ مَخْزُوم (٢) ، وأُمَّ حنتمة الشَّفَاءُ بنتُ عبدِ قيس بن عدي بنِ سعد بن سَهم (٣) ، وأُمَّها بنتُ أُسَدِ بنِ عبد الْعُزَى ابن قصي (١) ، وأُمَّها بنتُ أُسَدِ بنِ عبد الْعُزَى ابن قصي (١) ، وأُمَّها بنتُ أُسَدِ بنِ عبد الْعُزَى ابن قصي (١) ، وأُمَّها بنتُ أُسَدِ بن عبد بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ الدوري (۲/۲٪) ، طبقات خلیفة (۲۲) ، فضائل الصحابة لأحمد (۱/۲٤٪، ۳۳۵)، تاریخ البخاري الکبير (۲/۲٪) ، تاریخه الصغیر (۱/٤٪، ۵٪، ۵٪، ۵٪) ، الجرح والتعدیل (۱/ت) : (٥٥٪) ، الاستیعاب (۱/۲٪) ، الأنساب للسمعانی (٥/٤٪) و ۱/۲۲٪ و ۱/۲۲٪) ، الجمع لابن القیسرانی (۱/۳٪) ، المنتظم (۵/۳، ۸) ، أسد الغابة (۱/۵٪)، الکاشف (۲ ، ت : ۵۰۰٪) ، تجرید أسماء الصحابة (۱/ت : ۲۲۰٪) ، الإصابة (۲/ت : ۵۲۳٪) .

<sup>(</sup>٢) نسب قريش (٣٤٧) ، ابن سعد (٣/٥٦٥) ، وأنساب الأشراف للبلاذري (٢٨٦/١٠) .

<sup>(</sup>٣) نسب قريش (٣٠١) ، تاريخ دمشق ترجمة عمر (ص ٧) تحقيق سكينة فؤاد .

<sup>(</sup>٤) نسب قريش (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٥) نسب قريش (٢٠٧) .

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة (٤/٤٦) ، الاستيعاب (٣/١١٥) .

<sup>(</sup>٧) سمى كذلك بما استحل الحيّان - كنانة وقيس عيلان - فيه من المحارم بينهم وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس ، وكان سن رسول اللّه على أربعة عشر سنة أو خمس عشرة سنة ، وكان ينبل عن أعمامه - أي يرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها - سيرة ابن هشام (١٨٧/١) ، الروض الأنف (٢٣٣/٢) ، البداية والنهاية (٤٥١/٥٠) .

سِسنَين (۱) ، وكان من أَشْرَاف قُرَيش ، وإليه كانت السفارة في الجاهلية (۲) ، وهي إذا وَقَعَتِ الحربُ بَعْثُوهُ سَفيرًا ، وإنْ نَافَرَهُمْ مَنَافِرُا (۱) أَوْ فَاخَرَهُم مَفَاخِرُ بَعَثُوهُ مَنَافِرًا ومَفَاخِرً الحربُ بَعْثُوهُ سَفيرًا ، وإنْ نَافَرَهُم مَنَافِرُا (۲) أَوْ فَاخَرَهُم مَفَاخِرُ بَعَثُوهُ مَنَافِرًا ومَفَاخِرً الحربُ الرَّوْ الله ، وأَسْلَمَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ رَجُعلًا وإحدى عَشْرَةَ امرأة (١) ، فَأَعَزَ الله بِإِسْسَلَامِهِ المَسْسُلِمِةِ اللهِ اللهِ اللهِ المَسْسُلِمِةُ اللهِ المَسْسُلِمِةُ اللهُ اللهِ المَسْسُلِمِةُ اللهُ اللهِ المَسْسُلِمِةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَسْسُمُ والعراق ومضر ، ودونَ الدَّوَاوِينَ في الله المَسْسُلِمِ اللهِ المَسْسُمُ والعراق ومضر ، ودونَ الدَّواوِينَ في الله المَسْسُمُ والمَعْلَعُ اللهُ المُعْمَلُهُ اللهُ المُولِمِةُ اللهُ المُسْلُمُ والعراق ومضر ، ودونَ الدَّواوِينَ في العَطَاء ، وهو الذي زَيْنَ ورَبَّ السَاسُ عَلَى سَوَافِقِهِمْ ، وكان لا يَخَافُ في الله الهُجَرَةِ ، وهو أَوَّلُ مَن نَسَمَى ورَتَّ المَوْمِنِينَ ، وهو أَوَّلُ مَن النَّسُمَى المَعْمِرةِ المَوْمِنِينَ ، وهو أَوَّلُ مَن التَّذَذَ الدَّرَةُ الدَّرَةُ المَّرَةُ المَالِمُ المُعْمِرةِ المَوْمِنِينَ ، وهو أَوَّلُ مَن التَحْدَذَ الدَّرَةُ الدَّرَةُ المَّا المُؤْمِنِينَ ، وهو أَوَّلُ مَن التَحْدَةُ الدَّرَةُ المَّرَةِ أَلْهُ الْوَلُوهُ الْعُلُومُ الْمُؤْمِنِينَ ، وهو أَوَّلُ مَن الْتَحْدَةُ الدَّرَةُ المُؤْمُ ، وقَتَلَهُ أَبُوهُ الْوَلُومُ الْعُلُمُ المُعْمِرةِ اللهُ المُسْلَمُ المُعْمِرةِ المُؤْمُ اللهُ المُنْ اللهُ المُعْمِرةِ المُؤْمُ اللهُ المُعْمِرةِ المُنْ اللهُ المُعْمِرةِ المُنْ اللهُ المُعْمِرةِ المُؤْمُ اللهُ المُنْ اللهُ المُعْمِرةِ المُؤْمُ المُعْمِرةِ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُعْمِرِهُ المُنْ اللهُ المُعْمِرةِ المُنْ المُعْمِرةِ المُنْ اللهُ المُعْمِرةِ المُنْ المُعْم

 <sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف (۲۹۳/۱۰) ، وتاريخ دمشق ترجمة عمر ( ص ۱۳) تحقيق سكينة فؤاد ،
 الإصابة (۱۸/۲) .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٣/١١٥).

<sup>(</sup>٣) نافرًا : حاكمًا في الحسب أو المفاخرة . (قاموس ٦٢٥) .

<sup>(</sup>٤) أنساب البلاذري (١٠/٦٨٦) ، الاستيعاب (١١٤٥/٣) ، أسد الغابة (١٤٦/٤) .

<sup>(</sup>٥) ابن هشام (١/٤٧٤) ، ابن سعد (٣/٢٦٥، ٢٦٦)، الاستيعاب (٣/١٥٥)، النبلاء قسم السيرة (١/٢٦٠- ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٣/٥٤/١) ، أسد الغابة (١٥٤/٤) .

 <sup>(</sup>٧) المصدر السابق رقم ( ٥ ) ، وأسد الغابة (١٧٤/٤) ، وانظر مسند أحمد (١٥/١، ٢٧، ٤٨) .

<sup>(\*)</sup> ما بين المعكوفين مطموس في المخطوط نسخة (أ) ، وأثبتناه من المصادر المذكورة .

<sup>(</sup>٨) الاستيعاب (٣/١١٤٥، ١١٤٦).

والدرة لغة : السوط ، والجمع : دِرر ، مثل سدرة وسدر . المصباح المنير (١٩٢/١) .

<sup>(</sup>٩) كان أبو لؤلؤة عبدًا للمغيرة بن شعبة، فلقي عمرًا ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن المغيرة قد أثقل علي ، فكلمه أن يخفف عني ، فقال له عمر : اتق الله ، فغضب العبد وقال : وسع الناس كلهم عدله غيري ، فأضمر قتله . انظر : أسد الغابة (١٧٧/٤) ، الاستيعاب (١١٥٢/٣ – ١١٥٥) .

شُعْبَةُ (١) لِثَلَاثٍ بَقَيْنَ ، وُقِيلٌ : بل قُتِلَ يوم الأربعاءِ لأربع بَقَيَنْ من ذِي الحَجّةِ سنة ثَلَثُ وعشرينَ . وكانت خِلاَفتُهُ عَشْرَ سِنينَ ونصفًا (٢) .

وكان عُمْرُهُ تُلاثًا وسِنِّينَ سَنةً ، وقيل : أقل مِن ذلك (٣) . وكانت تَحْتَهُ قُرَيْبَةُ الصَّغْرَى أَخْسَتُ أُمُّ سَلَمَةً ، فَقَرَقَ بينهما الإسلامُ ورَجَعتْ إلى الكُفَّارِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ ، وَفَضَائِلُ مُعَمَّرَ كَثِيْرَةٌ جِدًّا .

\* وُمَعاوِيَةُ بنُ أبي سُفيانَ صَخْرِ بنِ حَرَّب بِنِ أُمَيَّةَ بن عِبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن القرشي الأُمُويُ (٤). أمَّةُ هند (٥) بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن

<sup>(</sup>۱) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب ، الأمير أبو عيسى ، ويقال : أبو عبد الله ، وقيل : أبو محمد ، من كبار الصحابة أولى الشجاعة والمكيدة ، شهد بيعة الرضوان ، ذهبت عينه يوم اليرموك ، وقيل : يوم القادسية ، وقيل : بالطائف ، وقيل : أنها ذهبت من كسوف الشمس ، كتب له عمر بإمرة البصرة لما هلك عتبة ، توفي المغيرة سنة ، ٥ وله سبعون سنة .

انظر : طبقات ابن سعد (٤/٤/٢)، (٦/٠٢) ، الجرح والتعديل (٨/٢٢٤) ، أسد الغابة (٤٠٦/٤)، تاريخ الإسلام (٢/٤٧٢) ، العقد الثمين (٧/٥٥) ، شذرات الذهب (٥٦/١) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة (٢٢)، تاريخ دمشق ترجمة عمر (ص ٨، ٩)، تحقيق سكينة فؤاد ، الاستيعاب (٣/ ١١٥٢) ، أسد الغابة (١٧٩/٤) ، تهذيب الكمال (٣١٧/٢١) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٣٦٥/٣)، أنساب الأشراف للبلاذري (٢٩/١٠) ، الاستيعاب (٣١٥٥/٣) ، سير أعلام النبلاء سيرة الخلفاء الراشدين (ص ٩٦) ، تاريخ دمشق ترجمة عمر (ص ١١) تحقيق سكينة فؤاد .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (٧/٦٠٤) ، الجرح والتعديل (٨/٣٧، ت: ١٧٢٣) ، ثقات ابن حبان (٣/٣/٣)، الاستيعاب (١١٩/٣) ، أسد الغابة (٤/٣٨٥) ، سير أعلام النبلاء (١١٩/٣) ، الكاشف (ت: ٥٦١٧) ، تجريد أسماء الصحابة (ت: ٩٢٧) ، العقد الثمين (7/ ت: 7/ ).

<sup>(</sup>٥) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الهاشمية ، امرأة أبي سفيان بن حرب ، أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها ، شهدت أحد كافرة ، وهي التي مثلت بحمزة عم رسول الله على قتال الروم مع أسلامها بعد الفتح ، وشهدت البرموك ، وحرضت على قتال الروم مع

عبد مناف بن قُصَيُّ (1) ، أَسْلَمَ يومَ الْفَتْح (٢) ، وَعُذَّ مِن الْمُؤَلَّفَةُ (٢) ، وهو أحدُ مَن كَتَبَ لرسولِ اللَّهِ عِلَى السَّامِ بَعْدَ موتِ أخيه يزيدَ بن لرسولِ اللَّهِ عَلَى السَّامِ بَعْدَ موتِ أخيه يزيدَ بن أبي سفيانَ (٥) في سنة يَسْع عَشْرَة ، وَرَزَقَهُ ألفَ بينار في كُلِّ شَهْرٍ (٦) ، وأَقَامَ أَرْبَعَ سنينَ ومات عَمَر ، فأقرَه عُثْمَانُ رضي اللَّهُ عنه عليها أَثْنَى عَشْرَة سنةً إلى أَنْ ماتُ مَاتُ (١) ، فحارب علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه أَرْبعَ سنينَ (١) ، وَبايعَهُ أَهْلُ الشَّامِ خاصةً بالخلافة سنةً ثَمَانٍ أَوْ يَسْعٍ وَثَلَاثِينَ (٥) ، واجَتَمَع الناسُ عليه بَعْدَ بَيْعَةِ الشَّامِ خاصةً بالخلافة سنةً ثَمَانٍ أَوْ يَسْعٍ وَثَلَاثِينَ (٢) ، واجَتَمَع الناسُ عليه بَعْدَ بَيْعَةِ

زوجها أبي سفيان ، توفيت في خلافة عمر في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر ، انظر: طبقات ابن سعد ( $\Lambda$ /٢٣٥) ، أسد الغابة ( $\Lambda$ /٢٩٢) ، الاستيعاب ( $\Lambda$ /١٩٢٢)، تجريد أسماء الصحابة ( $\Lambda$ /٣٠٥) ، الإصابة ( $\Lambda$ /٤٢٥) .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري (١١/٢) ، ابن سعد (٤٠٦/٧) ، الاستيعاب (١٩٢٢/٤) .

<sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف للبلاذري ( $^{(7)}$ ) ، الاستيعاب ( $^{(7)}$ ) ، أسد الغابة ( $^{(7)}$ ) ، وقيل : أسلم يوم عمرة القضية ، لكنه لم يظهر إسلامه إلا في الفتح ، وحكى الواقدي أنه أسلم بعد الحديبية . انظر : ابن سعد ( $^{(7)}$ ) ، الاستيعاب ( $^{(7)}$ ) ، سير أعلام النبلاء ( $^{(7)}$ ) ، الإصابة ( $^{(7)}$ ) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٣/ ١٤١٦) ، أسد الغابة (٥/ ٢٠٩) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : مسند أحمد (١/٢٤٠، ٢٤١، ٣٣٥، ٣٣٨) ، الاستيعاب (٣/١٤١٦) ، أسد الغابة (٥/٩٠٧) ، سير أعلام النبلاء (١٢٣/٣) ، الإصابة (٣٣/٣) .

<sup>(°)</sup> يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصبي الأموي ، كان من العقلاء ، والشجعان المنكورين ، أسلم يوم الفتح ، وحسن إسلامه ، وشهد حنينًا ، وهو أحد الأمراء الأربعة النين ندبهم أبو بكر لغزو الروم ، ولما فتحت دمشق أمره عمر عليها ، توفي في الطاعون سنة ١٨ . انظر : طبقات ابن سعد (٧/٥٠٤) ، نسب قريش (ص : ١٢٥) ، الاستيعاب الطاعون سنة ١٨ . الغابة (٥/١٩٤) ، تهذيب الأسماء واللغات (١٦/٢) ، دول الإسلام (١٦/١) ، العقد الثمين (٧/٤٠٤) .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٣/١٤١٦).

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب (٣/١٤١٧).

الحسن بن على له في سنة إحدى وأربعين (١) ، فأقام /أميرا عشرين سنة وخليفة عشرين سنة وخليفة عشرين سنة ، وتُوفي للنصف من رجب سنة ستين بدمشق عن ثمان وسبعين سنة (٢) ، وقيل : أقل (٦) ، وأخبار وكثيرة ، وكانت تحته قريبة الصغرى بنت أبي أمية [١٦٤] أخت أم سلمة ، تَزَوَّجها بَعْدَ ما فَرَقَ الإسلام بينها وبين عَمر رضي اللَّهُ عنه ، وَبعد ما أسلمت ، فقال له أبوه أبو سفيان بن حرب : أيتزوج ظيعينة (٤) أمير المؤمنين ؟! فظاقها (٥) .

\* وعبد الرحمن بن أبي بكر (١) الصديق رضي اللَّهُ عنه أبو محمد ، أمَّهُ وأمَّ أخته عائشة رضي اللَّهُ عنه الكنانيَّةُ (١) ، شَهدَ بدرا وهو عائشة رضي اللَّهُ عنها أمَّ رَوَّمانَ بنت الحارث بن غنم الكنانيَّةُ (١) ، شَهدَ بدرا وهو كافيتر (١) ، ثمَّ أَسْلُمَ في هُننَةِ الحُنيَبية ، وكان اسمُه عبدَ الْكَعْبَة ، ويقال : عبدَ العَزى فسمّاهُ رسول اللَّه عبد الرحمن (١) ، وكان من أشْجَع قريشٍ وأرْماهم بَسَهم (١٠) ،

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٣/٨١٤).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (١٤١٨/٣) ، أسد الغابة (٥/٢١١) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١٤١٨/٣) ، أسد الغابة (٥/٢١١) ، سير أعلام النبلاء (١٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) الظعينة : الهودج فيه امرأة أم لا . القاموس (ص ١٥٦٦) .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإصابة (٤/ ٣٩٠): «وقال البلانري: تزوجها معاوية بن أبي سفيان لما أسلم .. » وانظر تفسير الطبري (٤٧/٢٨).

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة (٣/٣٦٤) ، الاستيعاب (٢/ ٨٢٤) ، تهذيب الكمال (١٥٥/١٦) ، تاريخ الإسلام (٣٠٣/٢ ) ، العبر (١/ ٥٥٠) ، سير أعلام النبلاء (٤٧١/٢) ، الكاشف (ت: ٣١٩٠) ، شنرات الذهب (١/ ٥٩) ، الإصابة (٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب (١٩٣٦/٤) ، أسد الغابة (١/٣٣١) ، الإصابة (٤٥٠/٤) .

<sup>(</sup>٨) الاستيعاب (٢/٤٢٨) ، أسد الغابة (٣/٢٦٤) ، سير أعلام النبلاء (٢/١٧٤) ، الإصابة (٢/٧٠) .

<sup>(</sup>٩) انظر : الاستيعاب (٢/٤/٢) ، أسد الغابة (٢/٣٤) ، تهذيب الكمال (١٦/١٦) .

<sup>(</sup>١٠) الاستيعاب (٢/ ٨٢٥) ، أسد الغابة (٣/ ٤٦٧) ، سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٧١) ، الإصابة (٢/ ٤٠٨) .

وحَضَسَر السَيمَامَةَ مع خالد بن الوليد وقتلَ سَبْعَةٌ من كَبَارهِمْ ، وكان أَسَنَ وَلَد أَبِيهِ ، وكسان صَسَالَحًا ، وفيه دَعَابَةٌ (١) ، وشَهِد الجَمَلَ مع عَانَشِهُ (١) ، وتوقي سَنةَ ثلاث (١) وقيل : خَمْسٍ وَخَمْسِينَ (١) ، وكانت تَحْتُه قُرَيْبةُ الصَّغْرى ابنة أبي أمية أختُ أمَّ سلمة لأبسيها مسن عائكة بنت عُتْبة بن ربيعة (٥) ، خَلَفَ عليها بعد مُعاوِية (١) ، فَولَدتُ له عبدَ اللَّه بن عبد الرحمن (٧) ، وأم حكيم (٨) .

\* ومنَبّهُ بنُ الحجَّاجِ بنِ عامر بن حُنَيْفةً بن سَعْدِ بن سَهْمٍ ، أُمَّهُ وأُمُّ أَخِيهُ نَبَيه أَرْوَى السَّنة عُميلة ابن السَّياق بنِ عبدِ الدارِ (٩) ، وكان لَهُمَا شَرَفُ ، وَمَدَحُهُمَا الْأَعْشَى ابنُ السَّنة عُميلة ابن السَّياق بنِ عبدِ الدارِ (١) ، وكان لَهُمَا شَرَفُ ، وَمَدَحُهُمَا الْأَعْشَى ابنُ نَبْاشِ بنِ زُرَارَةَ التميميَّ ثم الأسدَّي (١١) ، وكان (١١) مِمِّن يُؤَذِي رسولَ اللَّه ﷺ وَيطْعَنُ

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (٢/٧٣) ، الاستيعاب (٨٢٥/٢) ، الإصابة (٢٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٣/٨٦٤) ، الاستيعاب (٢/٨٢٨) ، الإصابة (٢/٨٠٤) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٢/٢٦) ، وأسد الغابة (٣/٤٦٩) ، وسير أعلام النبلاء (٢/٢٪) .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٢/٢٦) ، أسد الغابة (٣/٢٩) .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (٢٦٢/٨) ، أنساب الأشراف للبلاذري (١٠٤/١٠) .

<sup>(</sup>٦) المحير (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>۷) نقدمت نرجمته ص ۲۹۳.

<sup>(^)</sup> اسمها حفصة ، كذا قال البلانري في « أنساب الأشراف » (  $^{1}$  (  $^{1}$  ) ، ولحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق نرجمة في ثقات ابن حبان ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) ، وتهنيب الكمال ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) ، وتهنيب التهنيب ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) . قال المزي : تروجها المنذر بن الزبير ، وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( ص  $^{1}$  ) ، ثم رأيت في طبقات ابن سعد ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) أن قريبة ولدت لعبد الرحمن ثلاثة أو لاد : عبد الله ، وأم حكيم ، وحفصة .

<sup>(</sup>٩) نسب قریش (ص ٤٠٤).

<sup>(</sup>١٠) نسب قريش (ص ٤٠٣ - ٤٠٤) ، جمهرة أنساب العرب (ص ١٦٥).

<sup>(</sup>١١) في المخطوط: «وكانا ».

عليه ، وكان يَلقَيانِهِ فَيقُولان : أَمَا وَجَدَ اللَّهُ مَن يَبْعَثُهُ غَيْرَكُ ، إِنَّ هَاهُنَا مَنْ هُو أَسْنَ مَينَكُ وَلِيسُر ، فإن كُنتَ صَالِقًا فَأَتِنَا بَمَلَكَ يَشْهَدُ لَكَ وَيكُونَ مَعَكَ ، وإذا نُكرَ لهما قَالا : مُعَلَّم مَجَنُونَ يُعَلَّمُهُ أَهْلُ الكتابِ مَا يَأْتِي بِهِ . وكان رسولُ اللَّه عَنْ يُدُعو عَلَّيْهِما ، فأمَّا مُنَبّه فَقَتلَه عليَّ رضي اللَّه عنه يوم بدر ، وقيل : قَتلُهُ أبو اليسر (۱) عَلَّيْهِما ، فأمَّا مُنَبّه فَقَتلَه عليَّ رضي اللَّه عنه يوم بدر ، وقيل : قَتلُهُ أبو اليسر (۱) الأنصاري ، ويقال : أبو أُسيَّدُ الساعديُ (۱) ، وقتل أبينهُ أيضًا بَبدر قَتلَهُ عليَ (۱) وكان من بنت العاصي بن وائل بن هاشم وكان من المُطّعمين يوم بدر (۱) ولمُنبَّة ابنُ من بنت العاصي بن وائل بن هاشم العَاص بن مُنتَبهِ (۱) قَسَلُ أيضًا يُومَ بدر ، وهو صاحبُ ذي الفَقَار (۱) ، وقيل : سيفُ عَمَّه نبيه (۱) ، وكَان سيفُ أبيه مُنبَّة ، وقيل : سيفُ عَمَّه نبيه (۱) ، وكَان تحتُ منبه هذا ابنة أبي أُمية أُخت أم سلمة وولدت له رجلين (۱) .

<sup>(</sup>۱) أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري السلميُّ المدنيُّ البدريُّ العقبيُّ ، الذي أسر العباس رضي اللَّهُ عنهما يوم بدر ، شهد العقبة وله عشرون سنة ، وهو الذي انتزع راية المشركين يوم بدر ، ومناقبه كثيرة ، له أحاديث قليلة ، توفي بالمدينة سنة ٥٥ ، والبعض يقول : هو آخر من مات ممن شهد بدرًا. انظر : طبقات ابن سعد (٥٨١/٣) ، الجرح والتعديل (١٦٠/٧) ، الاستيعاب (١٣٢٣/٣) ، أسد الغابة (٤٨٤/٤) ، سير أعلام النبلاء (٥٣٧/٢) ، شذرات الذهب (٢١/١) .

<sup>(</sup>٢) نقدمت نرجمته ( ص ٣٦٨) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط في نسخة ( أ ) : « وقيل » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذري (١٦٣/١) ، وقيل : قتله أبو قيس الأنصاري . المحبر ( ص ١٧٧) .

<sup>(</sup>٤) كتاب نسب قريش (٤٠٤) .

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف (١٦٣/١ - ١٦٤) ، وكتاب نسب قريش (ص ٤٠٤ - ٤٠٥) .

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف للبلاذري (١٦٣/١) ، نسب قريش (٤٠٤) ، السيرة النبوية للذهبي (١٩٥٣،) . (٣٥٣) ، ونو الفقار : سيف العاص ابن منبه ، قتل يوم بدر كافرًا . القاموس ( ص ٥٨٨) .

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف (١٦٤/١) ، تركة النبي على لحماد بن إسحاق بن إسماعيل (ص ١٠١، ١٠١) .

<sup>(</sup>٨) المحبر ( ص ١٠٣) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط: «بن ذي السيل »، والتصويب من جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص ٤٠٩).

• وعبد الله بن سعد بن جابر بن عَمير بن بشير بن بشير بن عويمر بن المحارث بن كبير بن السبل المسبل المحكم بن سعد كبير بن السبل المسبل المنهم بن الحكم بن سعد العشيرة كانت تحته آمنة ابنة عقان أخت أمير المؤمنين ، عثمان بن عفان رضي الله عسنه لأبيه وأمه ، فولدت له محمد بن عبد الله بن سعد (۱)، وكان ولده بالمدينة والبصرة (۱)، وكانست تحته أيضًا ابنة لأبي أمية ، وهي أخت أم سلمة رضي الله عنهما (۱).

\* وصنه بين بسن سنيان (1) بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن جنيمة بن كعب بن أسلم بن أوس مَناة بن النمر بن قاسط النمري (6) ، المعروف بصلم بن أبي المعروف بنت قعيد بن مهيص بن خُزاعي بن بصله بن الرومي أبو يحيى (1) ، أمّه سَلْمَى بنت قعيد بن مهيص بن خُزاعي بن مسازن بن مالك بن عمرو بن تميم (٧) ، كان أبوه سنان عاملاً لكسرى على الأبلة (٨) مل النعمان بن المنذر (٩) ، وكانت منازلهم بأرض الموصل (١) ، ويقال : كانوا

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب (٤٠٩) ، الإصابة (١/٤٧٤) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٣/٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) المحبر ( ص ١٠٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : طبقات ابن سعد (7/77) ، الجرح والتعديل (1/2) ، أسد الغابة (7/7) ، تاريخ الإسلام (1/0/7) ، سير أعلام النبلاء (1/7) ، العبر (1/2) ، شذرات الذهب (1/2) .

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف للبلاذري (١/٤/١) ، طبقات خليفة (١٩) ، ابن سعد (٢٢٦/٣) ، أسد الغابة (٣/  $^{77}$ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد (١٢٧/٣) ، سير أعلام النبلاء (١٧/٢) .

<sup>(</sup>۷) أنساب الأشراف للبلاذري (1/2.7) ، جمهرة النسب للكلبي (000) ، أسد الغابة (0007. ، تهذيب الكمال (0007. ) .

<sup>(^)</sup> بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة ، وهي أقدم من البصرة . معجم البلدان (٧٧/١) .

<sup>(</sup>٩) النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ، كان نائبًا على الحيرة لملوك الأكاسرة

فسي قريةٍ على شاطئ الفرات مما يلي الجزيرة فأغارت الرَّوم على ناحيتهم فسبت صهيبًا وهو غلام صغير ، فنشأ بالروم قصار أَلكن (٢) فابتاعه رجل من كلب ، فقدم به مكة فاشتراه أبو زَهير عبد اللَّه بن جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب أعْتقه فأقام عنده إلى أن هلك قبل المبعث ببضع عشرة سنة ولم يسرز مسعد بن عبد الله بالإسلام (١) . ويقال : لم يَشْترَه أحدُ من النين سبوه ، ولكتنه لمثا ترعرع وعقل هرب من الرَّوم فسقط إلى مكة ، وحالف ابن جدّعان فأقسام (١) ، فاقسام (١) ، ويقال أحمر شديد الحمرة ، فسمّي جدّعان فأقسام (١) ، وإن صهيبًا كان أحمر شديد الحمرة ، فسمّي

وما يليها من أرض العراق ، وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه . .

انظر : نسب قريش (١٣٦) ، جمهرة أنساب العرب (٤٢٢، ٤٢٣) ، المحبر (١٩٤، ١٩٥، ١٩٦) )، الكامل في التاريخ لابن الأثير (٢٠٣/١) ، البداية والنهاية (٣/١٢١، ٨٣/٧) .

<sup>(</sup>١) المدينة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام ، باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أنربيجان. معجم البلدان (٢٢٣/٥).

<sup>(</sup>٢) اللُّكْنَةُ : عُجْمَةً في اللسان وَعِيٍّ . يقال : رجل ألكن بَيِّنُ اللكن ، وقال ابن سيده : الألكن الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه . اللسان . مادة لَكَنَ جزء ( ٥/٠٧٠) .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الله بن جدعان بن عَمْرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّةً ، سيد بني تيم ، وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي اللَّهُ عنه ، وكان من الكرماء الأجواد ، سئل عنه رسول الله على فقالوا له : أنــــه كان يقري الضيف ، ويعتق ، ويتصدق فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : «إنه لم يقل يومًا من الدهر : رب انخفر لي خطيئتي يوم الدين » انظر : نسب قريش (٢٩١- ٢٩٣)، جمهرة أنساب العرب (٢٩١، ٢٠٠) ، الكامل في التاريخ (٢/٥٤٣) ، البداية والنهاية (٣/٢٥٤، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف للبلاذري (١/ ٢٠٥) ، ابن سعد (7/77) ، الاستيعاب (7/77) ، أسد الغابة (7/77) ، العقد الثمين (6/62) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط: « فقأقام » ، وهو خطأ . انظر أنساب الأشراف (٢٠٥/١) .

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف للبلاذري (٢٠٥/١)، الاستيعاب (٢٢٨/٢) ، أسد الغابة (٣٧/٣) ، تهذيب الكمال ( ٢٣٨/١٣) ، سير أعلام النبلاء (١٨/٢) .

رُومِيًّا بذلك و لأنه سَقَطَ إلى الرَّوم (١) ، ويقال : سَبَنْهُ العربُ فَوقَعَ إلى مكة ولم يَدْخُلُ الرَّومُ قطَّ ، وإنّما سُمَى رُومِيًّا لَحُمُرُيّهِ ، وأسْلَمَ هو وعَمَّارُ في يوم واحدٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ بِضَعْةُ وعِشْرُونَ رَجُلاً ، وكان من المُسْتَضْعَفِينَ الذين يُعَنّبُونَ في اللَّهِ ، وهاجَرَ وَنَرَكَ مالَهُ لأهلِ مكة وشهد بنزًا وما بعَدَها(١) . وتُوفِّي بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين عن سنبعين سنة (٦) ، وكانت عنده ريْطة بنتُ أبي أُمنية أختُ أُم سَلَمَة ، ويقال : بدُلُ هي ابنهُ أبي ربيعة بن المغيرة بن أمية عم أبي سَلَمَة (١) ، وهي عَمة ويقال : بدُلُ هي ابنهُ أبي ربيعة الشاعر (٥) . وفضائلُ صَهَيْبِ كُثيرة .

(وأمّــا) (١) أسَّــُلُفُهُ مِــِن قِـبَلِ زَيْنــَب بنــتِ جَدَّسُ رضــي اللَّه عنها فَهمْ:
(عــبدُ الرحمنِ) (١) بنُ عوفٍ رضي اللَّهُ عِنه ، كانت عِنْدهُ حَمَنْةُ بنتُ جَدْسُ أَختُ رَيْنَب بَنْ عَبِدِ البِّرِ أَنَّ (زينب ) (١) بنتَ جَدْشٍ [١٩٥] زَيْنــب ، /بنــت جَدْشٍ ولَمْ تَلِدْ لَهُ ، وَنكرَ ابنُ عبدِ البِّرِ أَنَّ (زينب ) (١) بنتَ جَدْشٍ كانــت تَدْــت عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ - كما تَقَدَّمَ - ومصْعَبُ الخَيْرُ (٨) بنُ عَميْر بنِ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلانري (٢٠٥/١).

<sup>(</sup>٢) الأنساب للبلاذري (١/٢٠٦، ٢٠٨) ، أسد الغابة (٣٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد (٣/ ٢٣٠)، أنساب الأشراف للبلانري (٢٠٨/١) ، طبقات خليفة (١٩) .

<sup>(</sup>٤) المحبر (١٠٣)، الأنساب للبلانري (٢/٢).

<sup>(°)</sup> عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة ، شاعر قريش في وقته ، أبو الخطاب المخزومي ، كان يتغزل بالثريًّا العبشمية ، مولده ليلة مقتل عمر بن الخطاب ، رضي اللَّه عنه ، وشعره سائر مدون ، غزا البحر ، فأحرق العدو سفينته فاحترق في حدود سنة ٩٣ . انظر : الجرح والتعديل (١٩١٦) ، الأغاني (١٩٠١) ، تاريخ الإسلام (١٦١/٤) ، سير أعلام النبلاء (١٤٩/٥) ، شذرات الذهب (١٢٥/١)، العقد الثمن (٢١١٦) .

<sup>(</sup>٦) بياض في نسخة (١).

<sup>(\*)</sup> عبد الرحمن : مطموس في المخطوط . والإضافة مقتضى الصواب .

<sup>(</sup>٧) في المخطوط :  $((0,0)^{-1})$  والصواب من المصادر .

<sup>(</sup>٨) نسب قريش (٢٥٤) ، المحبر (١٠٣) ، تاريخ خليفة (٢٩) ، التاريخ الصغير (٢١/١، ٢٥)، الجرح والتعديل (٣٠٣/٨)، حلية الأولياء (٢/٦٠١، ١٠٨) ، أسد الغابة (١٨١/١٥)، تهذيب

هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَيِّ القرشيُّ العَبْدَرِيُّ (۱) أبو عبد اللَّهِ المُقرِي (۲) أمَّهُ خَالُسُ بنت مالكِ بنِ المضربِ بن وَهْب بنِ عَمْرو بنِ حَجَيْر بنِ عسبر بن معيص بن عامر بن لؤي (۲) ، وكان فَتَى مَكَّهُ شَبَابًا وجَمَالاً ، وكان أبواه يُحِبِّانِهِ ، وكانت أمّه تَكْسُوهُ أَحْسَن مَا يَكُونُ من النَّيْابِ ، وكان أعْطَر أهلِ مكة (٤) . يُحِبِّانِهِ ، وكانت أمّه تَكُسُوهُ أَحْسَن مَا يَكُونُ من النِّيابِ ، وكان أعْطَر أهلِ مكة (٤) . وأسَّلُمُ فَسَى دار الأرْقَم ، وكَتَم إسلامه خَوْفًا من أمّة وقوْمِه ، وصَارَ يَخْتَلِفُ إلى رسولِ اللَّه ﷺ ، فَبَصَرَ بِهِ عُثْمَانُ بنُ طُلْحَة (٥) يُصَلِّي ، فأخبر بِهِ قومَهُ وأمّة فَأَخذُوه وحَبسُ وه حسنى خَرجَ مُهَاجِرًا إلى أرضِ الحبشة (١) ، وبَعَثُهُ رسولُ اللَّه ﷺ إلى وحَبسُ وه حسنى خَرجَ مُهَاجِرًا إلى أرضِ الحبشة (١) ، وبَعَثُهُ رسولُ اللَّه ﷺ إلى الأنصار يُقْرئهُمُ القُرْآنَ بالمدينة قَبْلَ الهجرة فأَشْلَمَ على يَدَيْهِ خَلْقُ كَثِيرُ ، ولذلك قيلَ الأنصار يُقرئهُمُ القُرْآنَ بالمدينة قَبْلَ الهجرة فأَشْلَمَ على يَدَيْهِ خَلْقُ كَثِيرُ ، ولذلك قيل

الأسماء (٢/٩٦، ٩٧) ، سير أعلام النبلاء (١/٥٥)، طبقات القراء (٢/٩٩)، العقد الثمين (٧/ ٢١٤).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: « العبدي » . والتعديل مقتضى الصواب .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (١٤٧٣/٤) ، أسد الغابة (١٨١/٥) ، العقد الثمين (٢١٤/٧) .

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذري (٤٠٦/٩) ، نسب قريش (٢٥٤) ، ابن سعد (١١٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف للبلاذري (٩/٥٥) ، أسد الغابة (١٨٢/٥) ، الاستيعاب (١٤٧٤/٤) .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب القرشي العبدري الحجبي ، حاجب البيت الحرام وأحد المهاجرين ، هاجر مع خالد بن الوليد= وعمرو بن العاص إلى المدينة ، وقد قتل أبوه طلحة يوم أحد مشركًا ، وتوفي عثمان سنة ١١ أو سنة ٢٢ .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٤٤) ، الجرح والتعديل (٦/٥٥) ، جمهرة أنساب العرب (١٢٧) ، أسد الغابة (٣٧٢/٣) ، تاريخ الإسلام (٢/٠٨) ، (٢٣٢/٢) ، سير أعلام النبلاء (١٠/٣) ، الإصابة (٢/٠٤، ت : ٥٤٤٠)، العقد الثمين (٢١/٦) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد (١١٦/٣) ، الأنساب للبلانري (٩/٦/٩) ، الاستيعاب (١٤٧٤/٤) ، أسد الغابة (١٨١/٣) )، تهذيب الأسماء (٩٦/١/٢) ، العقد الثمين (٥/٧) .

لَهُ الْمُقْرِيُ والْقَارِيُ (١) ، وشَهدَ بَدْرًا (١) ، وقِيلَ يومَ أُحْدِ شَهيدًا قَتَلَهُ ابنَ قَمِينَةَ وهو ابن أَرْبَعِينَ سنةً (١) ، وهو من جلّةِ الصّحَابَة. وكانت تَحْتَهُ حَمْنَةُ بنتُ جَحْشٍ أُخْتُ زَيْنَبَ بنتِ جُحْشٍ لأبيها وأمّها ، تَزَوَّجَها بَعْدَ عبدِ الرحمن بن عوف ، فَولَدَتْ له زينب ، تَسَرَوَّجَها عبدُ الله بن عبدِ الله بن أبي أمية . وكا عَقِبَ المُصْعَبُ إلاّ مِنْها(١) . وَخَلْفَ على حَمْنَةً بَعْدَ مُصْعَبِ طلحةُ بنُ عُبيدٌ اللّه ، فَولَدَتْ لَه محمد السَّجَّاد وعِمْرَانَ . وَقَدْ تَقَلَمُ التَّعْرِيفُ بعبدِ الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله . وكانت حَمْنَةُ مُمِّنَ تَكَلَمَ في عائشة رَضِي الله عنها ، فحُدَّت . قَالَهُ البَلاَدُرِيُ (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نسب قريش (٢٥٤) ، الاستيعاب (١٤٧٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق وابن سعد (٣/١٢) ، وأسد الغاية (٥/١٨٢) .

<sup>(</sup>٣) الأنساب للبلاذري (٩/ ٤١٠) ، تاريخ خليفة (٦٩) ، أسد الغابة (١٨٢/٥)، العقد الثمين (٢١٦/٧) .

<sup>(</sup>٤) الأنساب للبلاذري (٩/ ٤١٠) ، نسب قريش (٢٥٤) .

<sup>(</sup>٥) البلاذري (٧١/٢) ، وانظر فتح الباري كتاب النفسير (٨/٨) ، شرح آية الإقك .

### وَأُمَّا أَسْلَافِه عِلْمِ مِنْ قِبَلِ أُم حبيبة بنتِ أَبِي سفيانَ رضي اللهُ عنها

فَهُمُ: الحارثُ بنُ نوفلَ بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (۱)، أَسلَم وَهُو رَجُلُ عِنْدَ إِسلام أبيه نوفل بن الحارث ، وَوَلِيَ مَكَة ، ومات في آخر خلافة عشمان رضي اللَّهُ عنه بالبصرة (۲) . وكانت تَحتَه هَندُ بنت أبي سفيان (۱) أُخت أم حبيبة لأبيها ، فولدتُ لهُ عَبدُ اللَّهِ بن الحارث الذي يُقالُ له : ببَّة ، ومحمد بن الحارث الأكبر ، وربيعة وعبد الرحمن ورملة وأُمَّ الزبير وظريبة وامرأة أخرى (٤) . ومحمد بن أبي حنيفة (٥) مهشم - وقيل : هشيم ، وقيل : هاشم - بن عتبة بن ومحمد بن عبد شمس بن عبد مناف أبو القاسم القرشي العبشمي ، أُمَّة سَهلة بنت ربيعة بن عمرو العامري (١) ، ولِذَ بأرض الحبشة وأبوه مهاجرُ بِهَا(٧) ، وَوَلاَه عليُ رضي اللَّه عنه ،

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۲/۲۵) ، الجرح والتعديل (۵/۷) ، الاستيعاب (۲۹۱/۱) ، أسد الغابة (۲/۲۷٪) . ) ، تاريخ الإسلام (۲٫۲٪) ، الإصابة (۲٫۲۲٪) ، العقد الثمين (۲۹/٤) .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد (٥/٤)، الاستيعاب (٢٩١/١) ، الإصابة (٢٩٢/١) ، العقد الثمين (٤/٢٩) . ٣٠ . ٣٠) .

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٨/٠٤٠) ، نسب قريش (١٢٦) ، الكامل في التاريخ لابن الأثير (٣٢٢/٣) ،
 البداية والنهاية (٦٦٤/١١) ، الإصابة (٤٢٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد (٤/٥٦)، أنساب الأشراف (٢/٧٧) ، المحبر (١٠٤) .

<sup>(°)</sup> انظر : المحبر (۲۰۶، ۲۷۶) ، جمهرة أنساب العرب (۷۷) ، الاستيعاب (۱۳٦٩/۳) ، أسد الغابة (٥/٨٨) ، انكامل (٢٦٥/٣) ، الوافي بالوفيات (٢٨/٣) ، الإصابة (٣٧٣/٣)، العقد الثمين (٢٦٥/١) .

<sup>(</sup>٦) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية ، من بني عامر بن لؤي ، وهي امرأة حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، هاجرت معه إلى أرض الحبشة ، وهي من السابقين إلى الإسلام ، وهي أيضنا : أم سليط بن عبد الله بن الأسود العامري ، وأم بكير بن شماخ بن سعيد بن قانف ، أم سالم بن عبد الرحمن بن عمر ، وهي التي ارضعت سالمًا مولى أبي حذيفة وهو رجل .

انظر : طبقات ابن سعد (٨/ ٢٧٠) ، أسد الغابة (٧/ ١٥٤) ، الاستيعاب (١٨٦٥/٤) ، الإصابة (٤ / ٣٣٦) . الإصابة (٤ / ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٧) ابن سعد (٣/٨٤)، الاستيعاب (١٣٦٩/٣) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط : « أشد » . والتصويب من المصادر . انظر هامش رقم ( ١ ) .

وأُكْــثُرُهم تأليــبًا عليه (١) ، وقُتل في ذي الحجة سنة ست وثلاثين (١) ، وكانت تحته رملة بنت أبى سفيان أُخت أم حبيبة (١) .

وسلعيدُ بن على المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وأُمّها أم حكيم الولسيد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وأُمّها أم حكيم ابنة أبي جهل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (٥) ، ولآه معاوية خر اسان (٦) ، وَفَتَحَ سَمَرْ قند (١) ، وكَانَ أهلُ المدينة عبيدُهم ونساؤهم يقولون :

# واللَّهِ لا ينكالها يرزيدُ حَتَى ينَالَ هامه الحديد واللَّهِ لا ينكالها يرزيدُ ويدَّ ينكال هامه الحديد واللَّه

يعنون : لا ينال الخلافة يزيد بن معاوية ؛ لأن الأمير بعد معاوية سعيد بن عثمان ، فقدم سعيد على معاوية ، فقال : يا ابن أخي ، ما شيء يقوله أهل المدينة ؟ فقال : ما يقول ونكره . قال : ما تُتكر من ذلك يا معاوية ؟ والله إن أبي يقول والله إن أبي لخير من أبي يزيد ، ولأمتي خير من أم يزيد ، ولأنا خير منه ، ولقد استعملناك فما عزل الله ووصد الله عنه من أم يزيد ، ولأنا خير منه ، ولقد استعملناك فما عزل الله ووصد الله والله عنه مناك ، ثم صار في يديك ما قد ترى فَحَلَاتنا عنه (٨)

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٣/٩/٣) ، أسد الغابة (٥/٧٨) ، الإصابة (٣٧٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ (٣/١٣٥، ١٣٦) ، المنتظم (٩٦/٥، ٩٧) .

<sup>(</sup>٣) المحبر (١٠٤)، الأنساب للبلانري (٢/٥٧).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد (١٥٣/٥) ، الأنساب للبلاذري (٢/٥٤) ، نسب قريش (١١١) ، جمهرة أنساب العرب (  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

<sup>(</sup>٥) ابن سعد (١٥٣/٥)، الأنساب للبلاذري (٦/٢٣١) ، نسب قريش (١٠٤) .

<sup>(</sup>٦) نسب قريش (١١١)، الأنساب للبلانري (٦/٥٤٦).

<sup>(</sup>٧) الأنساب للبلاذري (٦/٦) ، تاريخ ابن عساكر (٢٢٣/٢١) .

<sup>(</sup>٨) أي : صددتنا عنه ومنعننا منه . وانظر النهاية في غريب الحديث (٢١/١) .

أجمع (۱) ، فقال معاوية : يا بُني ، أما قولك أن أبي خير من أبي يزيد ، فقد صدقت امرأة من عثمان خير من معاوية ، وأما قولك : أمي خير من أم يزيد ، فقد صدقت امرأة من قصريش خير من امرأة من كلب . وبحسب امرأة أن تكون من صالح نساء قومها ، وأما قولك : أني خير من يزيد ، فوالله ما يسرني أن حبلاً بيني وبين العراق ثم نظم لي فيه أمثالك به ، ثم قال له : الْحق بعَمّك زياد بن أبي سفيان (۱) ، فإني قد أمرته أن يوليك خراسان (۱) (١) .

وكتب إلى زياد: ولَه ثَغْر<sup>(٥)</sup> خُراسان وابعث على الخَراج<sup>(١)</sup> رجلاً جَلْدًا حَازِمًا ، فَقَسِمَ على الخَراج<sup>(١)</sup> رجلاً جَلْدًا حَازِمًا ، فَقَسِمَ على سعيدُ بن عثمان إلى خُرَاسان على ثَغْرِها ، وبعثَ زيادً أسلمَ بن زُرعة الكُلاَبي معه على الخراج ، وقدم المدينة فقتله غِلْمَان جَاءَ بهم من

<sup>(</sup>۱) [ وبنا نلت ما نلت ] . وكتب في هامشه : ما بين الحاصرين مطموس في ( أ ) ، ولعل ما أثبتناه مناسب السياق . اهد . وما أثبته واضح بالمخطوط ! وهو في أنساب الأشراف (۲۵/۲، ٦ /۲٤٧) .

<sup>(</sup>٢) هو : زياد بن عبيد الثقفي ، وهو زياد ابن سمية ، وهي أمه ، وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه . له إدراك ، ولد عام الهجرة ، وأسلم زمن الصديق وهو مراهق . انظر : طبقات ابن سعد (٩٩/٧) ، طبقات خليفة (ت: ١٥١٦) ، التاريخ الكبير (٣٥٧/٣) ، تهذيب الأسماء واللغات (١٩٨/١/١) ، سير أعلام النبلاء (٤٩٤/٣) ، الإصابة (١٥٨٠١) .

<sup>(</sup>٣) بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند وتشتمل على أمهات من البلاد . بلدان (٣٥٠،٣٥١/٢) .

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف للبلاذري (٢/٥٧و ٢/٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) ثغر : ما يلي دار الحرب . اللسان (٢/١٨٤) .

<sup>(</sup>٦) الخراج: هـــو ما يُحَصَل من غلة الأرض والإتاوة تأخذ من أموال الناس. اللسان (١١٢٦/٢)، ورد أصله في القرآن الكريم في قوله تعالى: { أَمْ تَسَنَّلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَيِّكَ خَيْرٌ } [المؤمنون: ٢٧]، وفعل الرسول على في خيبر وقد فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد فتح السواد وجرى العمل به في الدول الإسلامية. لمعلومات أوفى انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف= = (٢٢٦/١)، والخراج لقدامة بن جعفر ص ١٣٦.

الصُّغُد (١) [ في ] (١) وكانتُ تَحتُه رَملة بنت أبي سفيان أُخت أم حبيبة ، خَلَفَ عليها بعد مُحمد بن أبي حذيفة فلم تلد له (٢) .

والسائبُ بن أبي حُبيش (7) أهيب بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قُصي ، كانت عنده ( جويرية ) (3) بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة /فلم تلد له(3) .

وعبدُ الرحمن بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف ، أمه من ثقيف (7) و حَلَف على جويرية بنت أبي سفيان فلم تلد له (7) وصفوان بن أمية أمية خلف بن حمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن

<sup>(</sup>۱) الصغد: وقد يقال بالسين بدل الصاد، وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبسانين من سمرقند إلى قريب من بخارى ، وهي من أطيب أرض الله ، كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار. معجم البلدان (۳/ ٤٠٩).

<sup>(\*) [</sup> في ] تُوجِد في نسخة ( أ ) ، وهي حرف جر زائدة .

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلانري (٢/٧٥).

<sup>(</sup>٣) السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة القرشي الأسدي ، أخو فاطمة بنت أبي حبيش ، وهو معدود في أهل المدينة ، وهو الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه : «ذلك رجل لا أعلم فيه عيبًا ، وما أحد بعد رسول اللَّه على إلا وأنا أقدر أن أعيبه ».

انظر : أسد الغابة (٣١٢/٢) ، المحبر (١٠٤) ، الاستيعاب (٢/٥٠)، البداية والنهاية (٥١٩/٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «حوثرة » ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) المحبر لابن حبيب (١٠٤) ، أنساب الأشراف للبلانري (٢/٧٥) .

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف للبلاذري (٣٨٤/٩).

<sup>(</sup>٧) المحبر الابن حبيب (١٠٤)، أنساب الأشراف للبلانري (٢/٥٧) .

<sup>(^)</sup> صغوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب ، القرشي الجمحي المكي ، أسلم بعد الفتح ، وحسن إسلامه ، شهد اليرموك أميرًا على كردوس ، وكان من كبراء قريش ، مات أبوه مع أبي جهل . توفي هو سنة ٤١ .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٤٤) ، الجرح والتعديل (٤٢١/٤) ، الاستيعاب (٢١٨/٢) ، أسد الغابة (٢٣/٣)، تاريخ الإسلام (٢٢٨/٢) ، سير أعلام النبلاء(٢٣/٣) ، شذرات الذهب(٢/١٥) .

غالب بن فِهْر القرشي الجمحي أبو وهب ، وقيل : أبو أمية (١) ، أمه صفية بنت مَعْمر بن حَبيب بن وَهْب بن حَذَافة بن جُمْح (٢) ، وقَتِلَ أبوه (٣) يومَ بدر كافر ًا (٤) . وقتلَ رسول اللَّه عِنْهِ أَخَاهُ أبي بن خلف بأحد كافر ًا (٥) ، وهَر بَ صفوان يومَ الفتح نُم رَجَع وشَهِدَ حَنينًا وهو مُشْرِك ، ثُمَّ أسلمَ ، ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين . وكان أحد أشراف قريش في الجاهلية ، وإليه كانت فيهم الأيسار - وهي الأزلام (١) - وكان أحد المُطْعمين ، وكان يُقالُ له : سداد البطحاء (١) ، وهو أحدُ المُؤلَفَة قُلُوبهم وَمَمَّن حَسَن إِسْلَمَهُ منهم ، وكان مِن أَفْصَحَ قريش لسانًا (١) . وكانت

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٢١٨/٢) ، ابن سعد (٥/٩٤٤) ، أسد الغابة (٢٤/٣) ، الإصابة (١٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) نسب قريش (٣٨٨) ، ابن سعد (٥/٩٤٤) ، أسد الغابة (٢٤/٣) ، الإصابة (٢/٨٧) .

<sup>(</sup>٣) أمية بن خلف ، رأس من رؤوس الكفر بمكة ، وكان هو الذي يعنب بلال بن رباح حتى اشتراه منه أبو بكر الصديق ، أنزل الله فيه { ويلٌ لكل همزة لمزة } . كان يعرف بالغطريف ، قتله الله ببدر .

انظر : جمهرة أنساب العرب (١٥٩، ٣٦١) ، الكامل في التاريخ لابن الأثير (٨٨- ٩٠) ، المحبر (١٤٠، ١٦٠، ١٦٢) ، سيرة ابن هشام (١/٥٦٥) .

<sup>(</sup>٤) الأتساب للبلاذري (١٠/٢٤٦) ، نسب قريش (٣٨٧) ، جمهرة أنساب العرب (١٥٩) ، الاستيعاب (٢٤١) ، أسد الغابة (٢٤/٣) .

<sup>(°)</sup> أنساب الأشراف للبلاذري (٢٥١/١٠) ، نسب قريش (٣٨٧) ، جمهرة أنساب العرب (١٥٩) ، الاستيعاب (٢١٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) هي: القداح التي كانت في الجاهلية، مكتوب عليه الأمر والنهي: افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهم يضعُها في وعاء له، فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهمًا أدخل يده فأخرج منها زلمًا، فإن = خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله ، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة (٣/٥٧) ، الاستيعاب (٢/ ٢١) .

<sup>(</sup>٨) الإصابة (٢/١٨٨).

تَحَــته أُمــيمة (١) بنــت أبــي سُـفيان أخــت أم حَبيــبة لأبِــيَها وأُمها ، فولدت له م عبد الرحمن بن صَفوان (٢) .

وحُويط ب بن عبد العُزَى بن أبي قَيس القُرشي العامري ، كانت تحته أُميمة قبل صفوان ، فولدت لَهُ ( أبا سفيان بن حويطب )(٢) .

وعسياضُ بسن غَنْم (٤) بن زُهير بن أَبِي شداد بن أبي ربيعة بن هِلال بن مالك بن ضبّة بن الحارث بن فِهر القرشي الفهري (٥) ، أَسلمَ قبل الحديبية وشَهِدَهَا (١) ، وافتتح عامــة بــلادِ الجزيرة (٧) والرَّقَة (٨) ، وَهُوَ أَوْلُ مَنْ جَازَ الدَّربَ إلى الروم (١) ، وكان

<sup>(</sup>۱) المحبر لابن حبيب ( ص ١٠٥) ، وعند ابن سعد (٢٣٩/٨) : أمينة ، وفي تجريد الذهبي ( ت : ٣٠١٣) : أمية ، وكذا في الإصابة (٢٤١/٤) .

<sup>(</sup>٢) المحبر لابن حبيب (ص ١٠٥) ، أنساب الأشراف للبلانري (٢/٧٥) ، نسب قريش (١٢٤) .

<sup>(</sup>٣) المحبر لابن حبيب ( ص ١٠٥ ) . وما بين القوسين كتب قبله : « عبد الرحمن بن صفوان » ، وهو انتقال نظر من الناسخ إلى الترجمة قبلها ، وما أثبته هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) عياض بن غَنْم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي . انظر : طبقات خليفة (٢٨، ٣٠٠) ، التاريخ الكبير (١٨/٧، ١٩) ، تاريخ الفسوي (٣/ ٣٠٧) ، الاستيعاب (٣/٤/٣) ، أسد الغابة (٤/٣٢٧) ، سير أعلام النبلاء (٢/٤٥٣) ، العبر (١ /٤٤٢) ، الإصابة (٣/٠٥) .

<sup>(</sup>٥) نسب قریش ( ص ٤٤٦) ، وأسد الغابة (٤٢٧/٤) ، والاستیعاب (١٢٣٣/٣) ، لكن فیهما « أهیب » مكان « مالك » .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٤/٢٣٤) ، أسد الغابة (٣٢٧/٤) ، وفي سير أعلام النبلاء (٣٥٤/٢) ممن بايع بيعة الرضوان ، وفي الإصابة (٥٠/٣) هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة .

<sup>(</sup>٧) وإنما المقصود بهذه المواضع هي التي بين دجلة والغرات مجاورة الشام وتشتمل على ديار مضر وديار بكر ، وسميت الجزيرة لأنها بين دجلة والغرات ، وقد ورد التنصيص على ذلك في معجم البلدان وبيان الذي فتح ذلك هو عياض بن غنم (٣/١٣٤ - ١٣٥).

<sup>(</sup>٨) الرقة : مدينة مشهورة على الفرات ، بينها وبين حران ثلاثة أيام ، معدودة في بلاد الجزيرة ؛ لأنها من جانب الفرات الشرقى . معجم البلدان (٥٨/٣- ٥٩) .

شريفًا في قُومِه (٢) ، مَاتَ بالشّام سنة عشرينَ وهو ابنُ سنينَ سنة (٦) ، كانت عنده أم الحكم بنت أبني سفيان أخت أم حبيبة لأبيها من هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان ، فَقَرَّق الإسلامُ بينهما .

وعبدُ اللَّهِ بن عثمان بن عبد اللَّه بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن الحارث بن مسالك بن حطيط بن جُشَّم بن قَسَى ، وهو ثقيف (٤) . وكان عثمان بن عبد اللَّه هو صاحبُ لواء المشركين يوم حنين (٥) ، وتَزوَّجَ عبدُ اللَّه بن عثمان بأم الحكم ابنة أبي سفيان (١) أُختُ أم حبيبة لأبيها من هند بنت عبة بن ربيعة بن عبدُ شمس ، خلف عليها بعد عياض فولدتْ لَهُ عبدُ الرحمن بن عبد اللَّه بن عثمان (٧) ، وَهُوَ الذي يُقالُ له : ابن

<sup>. (1 )</sup> أسد الغابة (2/4/8) ، الاستيعاب (1/4/8) .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (٣/١٣٤).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٤/٣٢) ، الاستيعاب (١٢٣٤) ، سير أعلام النبلاء (٢/٤٥٣) ، الإصابة (٥٠/٣) .

<sup>(</sup>٤) المحبر ( ص ١٠٥) .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام (٢/٩٤٤، ٤٥٠) ، البداية والنهاية (٣٨/٧) ، وفيهما أنه أخذ الراية بعدما قتل ذي الخمار في سبعين رجلاً ، ابن سعد (٥١٩/٥) ، جمهرة أنساب العرب (٢٦٦) .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (٨/ ٢٤٠) ، الاستيعاب (٤/ ١٩٣٢) ، نسب قريش (١٢٥) ، أسد الغابة (٧/ ٣٢٠) ، المحبر لابن حبيب (١٠٥، ٤٤٣) ، تجريد أسماء الصحابة (٣١٧/٢) ، الإصابة (٤٤٣/٤)، : . (١٢٢١) .

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن أم الحكم هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي وهو تقيف ، مشهور بأمه أم الحكم ، روى عن النبي و مرسلاً ، وقيل : إن له صحبة ، صلى خلف عثمان رضي الله عنه واستعمله خاله معاوية على الكوفة سنة ٥٧ ، ثم عزله واستعمل النعمان بن بشير ، وكان قبيح السيرة في إمارته ، وغزا الروم سنة ٥٣ وشتى في أرضهم وغلب على دمشق لما خرج منها الضحاك دعا إلى بيعة مروان بن الحكم ، وتوفي في أيام ملكه .

انظر : طبقات ابن سعد (٥١٩/٥) ، المحبر (١٠٥، ٢٩٢، ٣٨٠) ، نسب قريش (١٢٥) ، أسد الغابة (٣٨٠٤) ، الإصابة (٦٧/٣، ت : ٦٠٠٤) .

أُم الحكم، ولِيَ الكُوفة (١) . وقُتِلَ عبد اللَّه بن عثمان يوم الطائف ، فَمَرَ به علي رضي اللَّهُ عنه، فقال : لَعنكَ اللَّهُ ، فَإِنْكَ كنتَ تَبُغْضُ قريشًا (٢) .

وسعيدُ بن الأخسنس<sup>(۱)</sup> بن شريق بن عمرو بن وهب بن عِلاَج بن أبي سلمة بن عسبد العُسرَى بن غَسَيرة بن عَوف بن ثقيف بن بكر بن هَوازن بن منصور بن عِكرمة بن خَصِفَة بن قيس بن عيلان<sup>(1)</sup>، كان الأخنسُ بن شريق من ساداتِ مكة (۱۰)، وتزوج سعيدُ بصخرة بنت أبي سفيان (۱۰) أخت أم حبيبة ، فولدت له أبا بكر بن سعيد وغيرُه (۱۷).

وعروة بسن مسعود (^) بسن مُعَتَّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن أبي عُوف بن تقيف الثقفي أبو مسعود ، وقيل : أبو يَعْفُور ، شَهِدَ صُلح الحديبية ، وأسلم بعد الطسائف ورجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام فَقَدُّل بِسَهَم (١) ، وكانتُ تحته ميمونة بنت أبي سفيان (٩) أخت أم حبيبة ، فولدت له داود بن عروة (١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن سعد (٥/٩١٥) ، جمهرة أنساب العرب (٢٦٦) ، أسد الغابة (٣/٤٣١، ٤٣٨) .

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف للبلاذري (٧٦/٢) ، المحبر (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٨/ ٢٤٠) ، المحبر (١٠٥) ، أنساب الأشرف للبلاذري (٢٦/٢) ، وسعيد بن الأخنس قيل : هو الذي قال فيه رسول الله ﷺ : « أبعده الله ، إنه كان يبغض قريشًا » . المحبر ( ١٠٥) ، وقيل : بل هو عثمان بن عبد الله بن ربيعة . طبقات ابن سعد (١٩/٥) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، وجمهرة أنساب العرب (٢٦٨) ، الإصابة (٢٥١/١، ت : ٦١) ، جمهرة أنساب للكلبي (٣٨٩) .

<sup>(</sup>٥) جمهرة أنساب العرب (٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) صخرة بنت أبي سغيان بن حرب بن أمية ، وأمها صغية بنت أبي عمرو بن أمية. ابن سعد ١٢٤٠/٨.

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف للبلانري (٧٦/٢) ، المحبر (١٠٥).

<sup>(^)</sup> طبقات ابن سعد ( $^{0.77}$ ) ، تاریخ خلیفة ( $^{0.77}$ ) ، جمهرة أنساب العرب ( $^{777}$ ) ، والأنساب للبلانري ( $^{777}$ ) ، الاستیعاب ( $^{777}$ ) ، أسد الغابة ( $^{777}$ ) ، تهذیب الأسماء واللغات ( $^{777}$ ) ، البدایة والنهایة ( $^{777}$ ) ، الإصابة ( $^{777}$ ) ، البدایة والنهایة ( $^{777}$ ) ، البدایة والنهایة ( $^{777}$ ) ، المجمع المحتمد المح

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد (٨/ ٢٤٠) ، تجريد أسماء الصحابة (ت: ٣٦٩٥) للذهبي .

<sup>(</sup>١٠) المحبر (ص ١٠٦).

والمغيرة بن مالك بن كعب بن عمر بن مسعود بن مُعَتَب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي - وهو ثقيف - الثققي (١) . أبو عبد الله ، وقيل : أبو عيسى (٢) ، أسلم عام الخندق ، وأول مشاهده الحديبية (٣) ، وولي البصرة والكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وتُوفي سنة خمسين (٤) ، وقيل : إحدى وخمسين (٥) ، وهو على الكوفة لمعاوية ، وكان أعُورَ دَاهِيةً (١) ، أخصَن النف امرازة (١) ، وخلف على ميمونية بنت أبي سفيان بعد عروة بن مسعود (٨) .

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير (۲/۲۱٪) ، الجرح والتعديل (۲/۲٪) ، الاستيعاب (٤٤٥/٤) ، تاريخ بغداد (١٩١/١) ، التاريخ الكبير (٢/٥٥٪) ، العقد الثمين (٢/٥٥٪) ، أسد الغابة (٢/٤٤٪) ، تهذيب الكمال (٣٦٩/٢٨) ، الإصابة (٤٥٢/٣) ، العقد الثمين (٢٥٥٪) ، وكناه بذلك النبي ﷺ ، كما في أبي دلود في الأدب : باب فيمن يكني بأبي عيسى (٤٩٦٣) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١٤٤٥/٤) ، أسد الغابة (٢٤٨/٥) ، تهذيب الكمال (٣٦٨/٢٨) ، الإصابة (٣/٢٥٤)، العقد الثمين (٧/٢٥٦) .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٤/٢) ، أسد الغابة (٥/٢٥) ، تهذيب الكمال (٣٧٤/٢٨) ، سير أعلام النبلاء (٣ (77)) ، الإصابة (٤٥٣/٣) ، العقد الثمين ((70)) ، وقال الخطيب في تاريخ بغداد ((1)191 - ((70)) ، الإصابة ((70)191) ، العقد الثمين ((70)191) ، وفاته كانت بالكوفة لا بالمدائن (70)191 ، ولم يختلفوا أن وفاته كانت بالكوفة لا بالمدائن (70)191 ،

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٤٤٦/٤) ، وعنه تهذيب الكمال (٢٨/٣٥) ، والإصابة (٣/٥٥) .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (٦/٠٦) ، الاستيعاب (٤/٦٤٦) ، أسد الغابة (٥/٨٤) ، تهذيب الكمال (٨٨/ 700) ، سير أعلام النبلاء (700) ، الإصابة (700) ، العقد الثمين (700) .

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب (٤/٣٤) ، وأسد الغابة (٥/٢٤) ، تهذيب الكمال (٢٤٨/٥) .

وعبد اللَّه بن معاوية العبدي خَلَف على أُميمة بنت أبي سفيان بعد صَفُوانَ بن أمية (١).

وأما أسلافه على من قبل ميمونة رضي الله عنها فإنهم حمزة بن عبد المطلب كانت تحسته سَلْمي بنت عميس (٢) أخت ميمونة (الأمها )(٣) هند بنت عوف (١) الحميريّية ، فولدتُ له أُمَةُ اللّه (٤).

وقد تقدم الستعريف بحمزة رضي اللَّه عنه . وشَدَّاد بن الهادي ، واسمه أسامة بن عمرو<sup>(٥)</sup> بن عبد اللَّه بن جابر بن بر بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر ، وشداد لقب له<sup>(٢)</sup> ، والهادي لقب لأبيه<sup>(٧)</sup> ، وهو ليثي ثم عتواري حليف بني هاشم (<sup>٨)</sup>، وتسزوج سَامَى بنست عُميس خلف (عليها)<sup>(١)</sup> بعد حمزة ، فولدتُ له عسبدَ اللَّه ، وعبد الرحمن<sup>(٩)</sup> ، وسكن المدينة ، وتحول إلى الكوفة<sup>(١)</sup> . والعباس بن عسبد المطلب رضي اللَّه عنه ، كانست عنده لبابة بنت الحارث بن حَزْن ،

<sup>(</sup>١) المحبر (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمتها ( ص ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ) « لأبيها من » ، والصواب ما أثبته .

<sup>(\*)</sup> كررت : « بنت عوف » في المخطوط .

<sup>(</sup>٤) وقيل : أمامة ، وقيل عُمارة بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصىي ، وهي التي اختصم فيها على وجعفر وزيد بن حارثة . المحبر (ص ١٠٦).

<sup>(°)</sup> ابن سعد (٦١/٥) ، طبقات خليفة (١٥٣) ، جمهرة النسب للكلبي (١٤٥) ، جمهرة أنساب العرب (

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٢/ ٦٩٥) ، تهذيب الكمال (٢/ ٤٠٥) .

<sup>(</sup>٧) تهنيب الكمال (٢١/٥٠٥) .

<sup>(</sup>٨) أسد الغابة (٢/٥٠٩).

<sup>(\*)</sup> إضافة لمقتضى الصواب.

<sup>(</sup>٩) الأنساب للبلاذري (٢/٣) ، المحبر (١٠٨)، الاستيعاب (١٨٦١/٤) ، أسد الغابة ((7/7) و (12) ، الإصابة ((3/77)).

<sup>(</sup>١٠) تاريخ بغداد (٤٧٣/٩) ، أسد الغابة (١٠/٥) ، تهذيب الكمال (٤٠٦/١٢) .

وهــــي أم الفَضْل ، وعبد اللَّه ، وعبيد اللَّه ، وقُدْ مر (۱) ، وعبد الرحمــــن (۲) ، ومعـبد (۱) ، وأم حبيب الله عبيد الله عبيد الله عنه كانت عنده أسماء بنت عُميس أخت ميمونة لأمها ، فولدت له عبيد اللَّه وعونًا ومحمدًا (۱) . وقد تقدم التعريف بعباس وجعفر .

وأبو بكر الصَّنيَّق رضي اللَّه عنه ، واسمه : عبد اللَّه بن أبي قُحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تَيْمْ بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي ، أمه أم الخَيْرُ سَلْمَى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تَيْمْ بن مُرَّة (٧) ، كـــان

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص ۲۷۶.

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، وهو ابن عم رسول الله على، ولا على عهد رسول الله على عبد الله بن على عهد رسول الله على عبد الله بن على عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، في زمن عثمان بن عفان انظر : الاستيعاب (۸۳۸/۲) ، أسد الغابة (۳/ ١٥٥) ، جمهرة أنساب العرب (ص: ١٦) ، المحبر (١٠٧، ١٠٩، ٤٥٥) ، الإصابة (٧٠/٣) ، تجريد أسماء الصحابة (ت: ٣٧١٣) .

<sup>(</sup>٣) معبد بن العباس ، ابن عم رسول اللَّه ﷺ ، وهو من صغار ولد العباس ، له أولاد ، عبد اللَّه ، وعباس ، وميمونة ، وأمهم أمَّ جميل عامرية ، وله بقية ونرية كثيرة .انظر : نسب قريش ( ٢٧ ) ، المحبر (١٠٧، ٤٠٥، ٥٥٥) ، جمهرة أنساب العرب (١٨) ، أسد الغابة (٥/٢٠٠) ، تاريخ الإسلام (٩٣/٢) ، سير أعلام النبلاء (٤٤٢/٣)، العقد الثمين (٢٣٩/٧) .

<sup>(</sup>٤) أم حبيب بنت العباس بن عبد المطلب ، وقيل : أم حبيبة ، والأول أكثر ، تزوجها الأسود بن سفيان . ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم ، فولدت له زرقاء ولبابة ، وهم يسكنون بمكة . انظر: طبقات ابن سعد (٨/٤) ، نسب قريش(٢٧)، أسد الغابة (٣١٣/٧) ، الإصابة (٤٢٢/٤) ، تجريد أسماء الصحابة ( ٣ : ٣٨٢٥) .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته (ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) المحبر (ص ١٠٧) ، أنساب الأشراف للبلانري (١٠٧) .

<sup>(</sup>٧) ابن سعد (١٦٩/٣)، نسب قريش (٢٧٥) ، جمهرة أنساب العرب (١٣٥) ، أنساب الأشراف للبلاذري (٥٢/١) ، الاستيعاب (٩٦٣/٣) ، أسد الغابة (٣٠٩/٣) .

الشمه في الجاهلية عبدُ الكَعْبة ، فسمّاه رسولُ اللّه ﴿ عبدَ اللّه » (١) ، كان في الجاهلية وُجِيها رئيسًا مِن رؤساء قُريش ، وإليه كانت الأَشْناق وهي النّيات، كان إذا حمَّل شيئًا قالتُ فيه قريشُ : صَدّقُوه، وأَمْضُوا حِمَالتَه (٢) وحمِالَة مَنْ قام مَعَه ، وإن الحسنا قالتُ فيه قريشُ : صَدّقُوه، وأَمْضُوا حِمَالتَه (٢) وحمِالَة مَنْ قام مَعَه ، وإن الحسولُ شيئًا عبرُه خَذلُوه ولم يُصَدّقُوه (٢) ، وحَرِّمَ الّخمْرَ في الجاهلية (٤) ، وصحب رسولُ اللّه ﷺ قديمًا ، وهو أولُ مَنْ أَسْلَمُ بعد خديجة (٥) . وكان يُقالُ له : عَديق ؛ لجماليه وعَداقة وَجْهه ، أو لأنه لم يكن في نسبه شيءُ يُعابُ به ، أو لأنه كان له أخسوانِ يقال لأحدِهما : عَديق والآخر عُديق ، فمات عَديق قبله فسُمّتي باسمِه (١) ، أو أخسوانِ يقال لأحدِهما : عَديق والآخر عُديق ، فمات عَديق قبله فسُمّتي باسمِه (١) ، أو لأن رسولُ اللّه ﷺ قال الله الله الله عنه عنه كل ما جاء به (١) (١). وسُمّتي صِدّيقًا ؛ لمبادرتِه إلى تصّديق رَسُولِ اللّه ﷺ في كل ما جاء به (١)

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٣/٣) ، أسد الغابة (٣٠٩/٣) ، العقد الثمين (٢٠٨/٥) .

<sup>(</sup>٢) حمالته : أي كفالته . القاموس : (حمل) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٣/٩٦٦) ، أسد الغابة (٣٠٩/٣) ، العقد الثمين (٥/٨٠) .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٣/٨/٣) ، العقد الثمين (٥/٨٠٥) .

<sup>(</sup>٥) الأنساب للبلاذري (١٠/٦٠) ، ابن سعد (١٧١/٣) ، الاستبعاب (٩٦٣/٣) .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٣/٣) ، أسد الغاية (٣٠٩/٣) ، العقد الثمين (٥/٧٠، ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/١٧) ، وأبو يعلى في مسنده (٨/٤٨٩) ، والحاكم في مستدركه (٢/ رقم (٣/٦١) ، وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والطبراني في المعجم الكبير (١/ رقم ، ١) من طريق صالح بن موسى الطلحي ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة لم المؤمنين به . وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب ١٧ عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله على فقال : «أنت عتيق الله من النار » . فيومئذ سمي عتيقًا . وقال الترمذي : هذا حديث غريب .

وله شاهد من طريق حامد بن يحيى ، عن سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بلفظ : «كان اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان ، فقال له النبي على الله بن عتيق الله من النار » فسمى عتيقًا » .

أخرجه ابن حبان (٢٨٦٤) ، وابن أبي حاتم في العلل (٣٨٦/٢، رقم ٢٦٦٨) ، والطبراني في الكبير ( ١ / رقم ٧) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( رقم ٦١ ) ، والبزار في مسنده ( رقم

أو لتصديقه له في خَبَرِ الإِسْراء (٢)، وأَسْلَمَ وله أربعون ألفًا أَنفقها كلها على رسول الله على رسول الله وفي سَبيل الله ، وأعْنقَ سبعةً كانوا يُعَنّبُونَ في الله (٣)، ولم يَغِبْ عن رسول الله على مُوطن مِن مَواطِنِه (٤)، واسْتَخْلُفه على الصلاةِ بالناسِ في مَرضَ مَوْته (٥)، في بايعة العامّة يومَ الثلاثاء في سَقيفة بني سَاعِدة ، ثم بويع بيعة العَامّة يومَ الثلاثاء

٢٤٨٣ - كشف الأستار ) .

وهي أيضنا عند البيهقي في دلائل النبوة من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وورد نكره أيضنا عند البيهقي في الدلائل (٢٥٥/٣) من حديث شداد بن أوس ، وهو في حديث عائشة عند الحاكم ( ٣٦٠/٣) ، ودلائل البيهقي (٣١٠/٣) ، وعن أم هانئ عند أبي يعلى في معجم شيوخه ، برقم (١٠)، والطبراني في الكبير (٢٤/ رقم ٤٣٢) ، وفي أنساب البلانري (٥٣/١) عن أبي هريرة أن رسول الله على قال خبريل ليلة أسري به : « إن قومي لا يصدقوني » . فقال جبريل : « يصدقك أبو بكر وهو الصديق » .

- (٣) الاستيعاب (٩٦٦/٣) ، وزاد : «منهم بلال ، وعامر بن فهيرة » ، وأخرجه الفسوي في تاريخه بسنده إلى عروة بن الزبير ، فذكر ما تقدم ، وذكر أسمائهم ، فقال : أعتق بلالاً ، وعامر بن فهيرة ، ونذيرة ، والنهدية وابنتها وجارية بني المؤمل ، وأم عبيس . الإصابة (٣٤٣/٢) .
- (٤) أسد الغابة (٣١٨/٣) ، وقال : لم يختلف أهل السير في أن أبا بكر الصديق ، رضي الله عنه ، لم يتخلف عن رسول الله على في مشهد من مشاهده كلها ، والإصابة (٣٤١/٢) ، وفي الاستيعاب (٣/ ٩٦٨) ، قال: «وروينا أن رجلاً من أبناء أصحاب رسول الله على قال في مجلس فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : والله ما كان لرسول الله على من موطن إلا وعلى معه . فقال القاسم : يا أخي لا تحلف. قال : هلم . قال : بلى ، ما ترده قال الله تعالى : { ثاني اثنين إذ هما في الغار } » .

<sup>-</sup> وأخرجه ابن ابي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٨، ١٦، ١٧) عن حامد عن سفيان عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٩٦٦/٣) ، وأنساب البلاذري (١٠/٥٠) .

<sup>(</sup>Y) في حديث أنس عند ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (٥/١٠- ١٥): «فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر ، فقالوا: يا أبا بكر ، هل لك في صاحبك ؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ، ثم رجع في ليلته . فقال أبو بكر: إن كان قاله فقد صدق ، وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا ، نصدقه على خبر السماء ... » ومن ذلك سمى أبو بكر الصديق .

غد ذلك اليوم (١) ، فارتَدْتِ العربُ قَقَام بقتالِ أَهْلِ الرِّدَةِ ، حتى استقر الإسلام وتبت ، ومكَثُ في الخلافة سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال ، وقيل: سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال ، وقيل : تُوفي على رأس سنتين وثلاثة أشهر والتي عشر يوما ، وقيل : وعشرين يوما (٢) . وتوفي يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ، وقيل : مات عشي يوم الإثنين ، وقيل : ليلة الثلاثاء ، وقيل : عشي يوم الثلاثاء ، فعساته زوجته أسماء وقيل : عشي يوم الثلاثاء وقيل : عشي يوم الثلاثاء ، وقيل الخطاب (٥) ، ونزل في قبره عمر وعثمان بني بكر رضي الله عنهم (١) ، ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم (١) ، وكفن ليلا إلى جانب قبر رسول الله عنهم وكانت تحديد أسماء بنت عميس خلف عليها بعد جعفر بن أبي طالب وهي أخت ميمونة - فولدت له محمد بن أبي بكر المقتول بمصر (١) . وعلي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) البخاري في الحدود : باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت ، برقم (٦٨٣٠) .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد (٢٠٢/٣) ، أنساب البلاذري (٩١/١٠) ، الاستيعاب (٩٧٧/٣) ، أسد الغابة (٣٣٣/٣) ، البداية والنهاية (٩٤٤/٩) ، الإصابة (٢/٤٤٣) ، العقد الثمين (٢٠٨/٥) .

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة مع سير أعلام النبلاء قسم سير الخلفاء الراشدين (ص ٦٧).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد (٣/٣٠، ٢٠٤) ، وأنساب البلاذري (١٠/٩٣، ٩٤) ، والاستيعاب (٩٧٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد (7/7.7, 7.7) ، أنساب البلاذري (92/1.9) ، الاستيعاب (97/7) ، أسد الغابة (7/7) . البداية والنهاية (92/9) ، العقد الثمين (9/3/1) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد (٣/٨٠٣)، أنساب البلاذري (١٠/٥٠) ، الاستيعاب (٩٧٧/٣) ، العقد الثمين (٥/٨٠٥) .

<sup>(</sup>۷) ابن سعد ( $^{7}$ , ۲۰۰) ، وأنساب البلاذري ( $^{7}$ , ۹۲) ، الاستيعاب ( $^{9}$ , ۱۱۰) ، البداية والنهاية ( $^{9}$ , ۱۲۰) ، العقد الثمين ( $^{7}$ , ۲۰۸) .

<sup>(^)</sup> ابن سعد (٢٠٢/٣) ، الاستيعاب (٩٧٧/٣) ، البداية والنهاية (٩/٤/٩) ، الإصابة (٣٤٤/٢)، العقد الثمين (٥/٤/٩) .

<sup>(</sup>٩) ولدته أسماء في حجة الوداع وقت الإحرام ، وكان قد ولاه عثمان إمرة مصر ، ثم سار لحصار

رضي اللَّه عنه خَلَف بعد أبي بكر رضي اللَّه عنه على أسماء بنت عميس ، فولدت لله يَحْسَيلي وعُونَا المارث (٢) ، وقد تقدم التعريف [ بعليّ ] (٢) . والطَّفيل بن الحارث (٣) بن [عسد] المُطلب ابن عبد مناف بن قُصَي القُرشي المُطلبي أمه وأم أخويه - عبيدة بن الحارث والحصين بن الحارث (٥) - سُخيلة بنت خزاعي (٦) بن الحويرث بن الحارث بن حطيط بن جُسْم بن ثقيف ، وتزوج زينب الحارث بن حطيط بن جُسْم بن ثقيف ، وتزوج زينب بن خزيمة أخت ميمونة الأمها هند (٧) ، وشَهِدَ بدرًا ومات بعدها ومات عن سبعين

عثمان ، وفعل أمرًا كبيرًا ، فكان أحد من توثب على عثمان حتى قتل ، ثم انضم إلى على ، فكان من أمرائه ، فسيره على إمرة مصر سنة سبع وثلاثين في رمضانها ، فالتقى عسكر معاوية ، فهزم محمد ، وقتله معاوية بن خديج ، ودسه في بطن حمار ميت ، وأحرقه .

انظر: نسب قريش (۲۷۷) ، التاريخ الكبير (۱۲٤/۱) ، الجرح والتعديل (۲۰۱/۳) ، تاريخ الطبري (۹٤/۰) ، الولاة والقضاة (۲۲) ، جمهرة أنساب العرب (۱۳۸) ، الاستيعاب (۱۳٦٩/۳) ) ، أسد الغابة (۱۰۲/۵) ، تهذيب الكمال (۱۲/۲۶) ، سير أعلام النبلاء (۱۰۲/۵– ٤٨٣) ، تهذيب التهذيب (۸۰/۸) .

<sup>(</sup>١) المحبر (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق ، كما هو منهج المصنف .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد (٣/٢٥) ، الاستيعاب (٢/٢٥) ، أسد الغابة (٣/٢٧) ، البداية والنهاية (١٠/ ٢٣٥) ، الإصابة (٢٢٤/٢) ، العقد الثمين (٦٦/٥) .

<sup>(</sup>٤) لا توجد في نسخة (أ) ، والصواب إثباتها .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد (7/7) ، الاستيعاب (7/1) ، أسد الغابة (7/17-70) ، الإصابة (7/17) ، العقد الثمين (3/11/2) .

<sup>(</sup>٦) نسب قريش (ص ٩٤) ، المحبر (٤٥٩) ، وفي مصادر تراجم أبنائها الطفيل وعبيدة والحصين . تنبيه : في نسب قريش وردت بالشين والحاء المهملة «شحيلة » .

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب (٤/١٨٥٣) ، أسد الغابة (١٢٩/٧) ، وهي زينب أم المساكين زوج النبي على ، ووي وتقدم إنكار ابن عبد البر لهذا القول ، وقد نقل هذا القول الحافظ في الإصابة (٣١٨/٤) عن ابن الكلبي .

سنة ، سنة اثنين وثلاثين (١) . وعبيدة بن الحارث (٢) بن المطلب بن عبد مناف بن قصي أبو الحارث ، وقيل : أبو معاوية (٣) ، كان أسن من رسول الله بي بعشر سنين (٥) ، وأسلم قبل الدخول إلى دار الأرقم (٥) ، وهاجر هو وأخواه الطّفيل والحصين إلى المدينة ومعهم مسكطح (١) بن أثاثة بن عباد بن المطلب (٥) ، وكان لعبيدة قدرًا ومنزلة عند رسول الله بي (١) ، وعقد له لواء على سنين راكبًا في سنة ثنتين (١) ، وشهد بدرًا فأغنى أي يومئذ عناء عظيمًا (٩) ، وقطع عتبة - وقيل : شيبة بن ربيعة - رجله فأغنى (٨) يومئذ غناء عظيمًا (٩) ، وقطع عتبة - وقيل : شيبة بن ربيعة - رجله

<sup>(</sup>۱) ابن سعد (۲/۳) ، الاستيعاب (۲/۳۷) ، أسد الغابة (۲/۲۷) ، الإصابة (۲/۲۲) ، العقد الثمين (٦/٦٠) .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد (7/0) ، نسب قریش (97-98) ، الاستیعاب (1.70/0) ، أسد الغابة (7/00/0) ، تهذیب الأسماء واللغات (1/10/0) ، سیر أعلام النبلاء (1/70/0) ، الإصابة (1/20/0) .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد (٣/٥٠) ، نسب قريش (٩٤) ، أنساب الأشراف للبلانري (٩٨/٩) ، أسد الغابة (٣/  $^{\circ}$ ) ، الاستيعاب ( $^{\circ}$ ) .

<sup>(</sup>٤) مسطّح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قُصيّ ، المطلبي المهاجريُّ البدري ، المنكور في قصة الإقك ، كان فقيرًا ينفق عليه أبو بكر ، توفي سنة ٣٤ هـ - رضي اللَّه عنه - ابن ٥٦ .

انظر : طبقات ابن سعد (٥٣/٣) ، نسب قريش (٩٥) ، الجرح والتعديل (٨/٤٢) ، أسد الغابة (٥/٥) ، سير أعلام النبلاء (١٨٧/١) ، العبر (٥/١) ، العقد الثمين (٤٤٣/٦) .

<sup>(0)</sup> ابن سعد (0/7)، أنساب الأشراف (0/7)، الاستيعاب (0/7)، أسد الغابة (0/7)، (0/7)، تهذیب الأسماء (0/7).

<sup>(</sup>٦) نسب قريش (٩٥) ، الجرح والتعديل (٨/٤١) ، أسد الغابة (٩٥) .

<sup>(</sup>٧) نسب قريش (٩٤) ، أنساب البلاذري (٣٨٩/٩) ، تاريخ خليفة (٦٦، ٦٢) ، سير أعلام النبلاء (١/ ٢٥٦) ، والعقد النّمين (٥٤٤/٥، ٥٤٦) .

<sup>(</sup>٨) أغني : أي كفي المسلمين شر الكافرين . اللسان (٥/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>٩) الاستيعاب (٣/ ١٠٢١) .

فَارْتُـثُ مـنها ، ومـات بالصَّفْراء وله ثلاث وستون سنة (١). وخَلَفَ على زينب أمَّ المساكين أختِ ميمونة ، فقُتُل عنها (٢).

والولسيد بسن المغيرة (٢) بن عبد الله بن عبد شمس بن قيس بن عمرو بن مخيزوم (٤) ، وهيو الوحيد (٥) ، أبو عبد شمس (٢) ، أمه وأم أخيه عبد شمس صخرة بنت الحارث بن عبد الله بن عبد شمس بن قيس (٧) ، وهو أبو خالد بن الوليد ، كانت تحسته لبابة الصغرى وهي العصماء بنت الحارث بن حَزَّن بن بَحير أخت ميمونة ، فولسدت له خالد بن الوليد سَيْفَ الله (٨) ، وهو ابن خالة عبد الله بن عباس (٩) ، ويقال أن لبابة الصغرى غير العصماء ، وأن العصماء كانت عند أبي بن خلف فولدت له أبا أبي وإخوة له . والأول قول الكلبي (١٠) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ونسب قريش (٩٤) ، الأتساب للبلانري (٣٨٩/٩) ، المنتظم لابن الجوزي (٣١٤٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) الأنساب للبلاذري (٢/٢٦، ٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : نسب قريش ( ص ٣٠٠) ، جمهرة أنساب العرب (١٤٧) .

<sup>(</sup>٤) الأنساب للبلانري (١/ ١٥٠) ، نسب قريش (٣٠٠) ، المحبر (١٠٨) ، تهذيب الأسماء : القسم الثاني (ص ١٤٨) .

<sup>(°)</sup> يعني أنه المقصود بقوله تعالى : { ذرني ومن خلقت وحيدًا } [المنثر: ١١] ، وانظر تفسير ابن كثير (٢٦٧/٨) ، وقد تصحفت الكلمة في المخطوط إلى «الوجيد » . الأنساب للبلاذري (١٥٠/١، ٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>٦) الأنساب للبلاذري (١/١٥٠، ١٥٠/١، ٨٤/١، ٢٠٣٠) ، نسب قريش (٣٠٠) .

<sup>(</sup>٧) نسب قريش (٣٠٠) .

<sup>(</sup>٨) ابن سعد (٨/٢٧) ، المحبر (١٠٨) ، نسب قريش (٣٢٢)، الأنساب للبلاذري (٢/٤) .

<sup>(</sup>٩) نسب قريش (٣٢٢) ، الأتساب للبلانري (٢/٨٤) .

<sup>(</sup>١٠) أنساب الأشراف للبلاذري (٢/٤٨) ، المحبر (١٠٨) ، الإصابة (٢٦٤/٤) .

وعبد الله بن كُعب بن عبد الله بن كُعيب بن منبه بن الأوس بن خَنَّعم الخثعمي ، [١٦٩٨] كانت عنده سَلَمة بنت عُميس أخت ميمونة لأمها ، فولدت له آمنة ، تزوجها عبد الله بن جعفر (١) . وزياد بن عبد الله بن مالك بن بُجير الهلالي (٢) ، كانت عنده عزة بنت الحارث بن حَزَن (٢) أخت ميمونة (٤) . والأصم البِكَالي (٥) كانت عنده (بَرْزَةً) (٢) أخت ميمونة بنت الحارث بن حَزَن (٣) أخت له يزيد بن الأصم سنة أخت ميمونة بنت الحارث، فولدت له يزيد بن الأصم (٢) ، ومات يزيد بن الأصم سنة ثلاثة ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (٨) ، وكان ينزل الرقّة (١) . ويقال أن الأصم خلف عزة بعد زياد بن عبد الله (١٠) .

ابن سعد (٢/٧١) ، تاريخ دمشق (٤٦/٤٦) ، أسد الغابة (١٩٩/٤) ، التجريد للذهبي (١/٢٢٧).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلانري (٨٤/٢) ، المحبر (١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) زياد بن عبد الله بن مالك الهلالي ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ، نكر أنه قدم في وفد بني هلال مع عبد عوف بن أصرم بن عمرو بن قبيصة بن مخارق فدخل زياد منزل ميمونة أم المؤمنين وكانت خالته ، فرآه رسول الله على فغضب فقالت : يا رسول الله ، إنه ابن أختي ، فدعاه فوضع يده على رأسه ثم حدرها على طرف أنفه ، فكان بنو هلال يقولون : مازلنا نعرف البركة في وجه زياد .

انظر : ابن سعد في الطبقات (٣٠٩/١) ، الإصابة (٥٥٤/١) .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمتها ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف للبلاذري (٨٤/٢) ، المحبر (١٠٩) .

<sup>(°)</sup> واسمه عمرو ، له صحبة ويعد في الشاميين ، يكنى أبا عثمان . روى عنه أبو تميمة الهُجيمى ، أصيبت يده يوم اليرموك زمن عمر . وكان يؤم الناس بدمشق .

<sup>(</sup>٦) في المخطوط : « عزة » ، والصواب ما أثبته . ابن سعد (٨/٥٠٨) .

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٨) أنساب الأشراف للبلاذري (٢/٥٨) ، تهذيب الأسماء (١٦١/٢)، تهذيب الكمال (٣٢/٨٥) .

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف للبلاذري (٨٥/٢).

<sup>(</sup>١٠) أنساب الأشراف للبلاذري (١٥/٦).

وأما سَلَفَه عِلَى مِنْ قَبِلَ مَارِيَة : فإنه حَسَّانُ بن ثابت (۱) بن المنذر بن حَرَام بن عمرو بسن زيد مَناة بن عُدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري أبو الوليد ، وقيل : أبو الحسام ، شاعر رسول اللَّه عِلَى (۱) . أمه الفريعة (۱) بنت أبو عبد الرحمن ، وقيل : أبو الحسام ، شاعر رسول اللَّه عِلَى المَوْرِعة (۱) بنت خالد بن خُنسيس بن لوذان بن عبد وُد بن زيد بن تعلبة بن الخَزْرج بن كعب بن ساعدة الأنصارية (۱) . وانتذب لهجو المشركين هو وكَعب بن مالك (۱) ، وعبد اللَّه بن رواحة الله بن مالك (۱) ، فكان رسول اللَّه عِلَى قول : ((المَّجُهُمُ (۱) - يعني المشركين - وروح وروح وروح المشركين - وروح وروح المشركين - وروح المشركين - وروح المؤلفة الم

نخيـــرها ولو نطقـــــت لقالــــت قـــواطعهــــن دوسًا أو نُقيفًا قيل : توفي سنة أربعين ، وقيل : خمسين ، وقيل : إحدى وخمسين .

<sup>(</sup>۱) التاريخ لابن معين (۱۰۷) ، طبقات خليفة (۸۸) ، تاريخ خليفة (۲۰۲) ، التاريخ الكبير (۲۹/۳) ، تاريخ خليفة (۲۰۲) ، الاستبعاب (۱/ تاريخ الفسوي (۱/۳۲) ، الجرح والتعديل (۲۳۳/۳) ، الاستبعاب (۱/ ۳۲۱) ، العبر (۱/۹۰) ، الإصابة (۱/۳۲۲) ، العبر (۱/۹۰) ، الإصابة (۱/۳۲۳) ، مختار الأغاني (۱/۳۱) .

 <sup>(</sup>۲) الاستيعاب (۱/۱۳) ، جمهرة أنساب العرب (۳٤٧)، أسد الغابة (۲/٥) ، تهذيب الكمال (٦/٦١)،
 تهذيب الأسماء (١/٦٥١) ، الإصابة (١/٣٢٦) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٣/٢٣) ، أسد الغابة (٢٣٤/٧) ، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب (١/ ١٥) طبقات ابن سعد (١/٣٨٦) ، أسد الغابة (١/٣٨٦) .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (١/١) ، أسد الغابة (٥/٢) ، سير أعلام النبلاء (٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) كعب بن مالك بن عمرو بن القَيْن بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري ، الخزرجي العقبي الأحدي ، شاعر الرسول على وصاحبه ، وأحد الثلاثة الذين خلفوا ، فتاب الله عليهم ، شهد العقبة وقد أسلمت دوس خوفًا من بيت قاله كعب :

انظر : التاريخ الكبير ( $^{/}$ ( $^{/}$ ) ، تاريخ الفسوي ( $^{/}$ ( $^{/}$ ) ، الجرح والتعديل ( $^{/}$ ( $^{/}$ ) ، الاستيعاب ( $^{/}$ ( $^{/}$ ) ، أسد الغابة ( $^{/}$ ( $^{/}$ ) ، السير ( $^{/}$ ( $^{/}$ ) ، تهذيب التهذيب ( $^{/}$ ) .

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة ، الأمير السعيد الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري ، النقيب الشاعر ، شهد بدرًا والعقبة ، يكنى أبا محمد ، وأبا رواحة ، وليس له

القُدُسُ مَعُك ))(١) ، وقال له : (( اللهم اليدة بروح القُدس ))(٢) . وكان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي في النبوة وشاعر اليمن كلّها في الإسلام ، وأجمعت العرب على أن أشعر أهل المدر : يثرب ثم عبد القيس ثم ثقيف وعلى أن أشعر أهل المدر : ميان أله عنها وجُلد ، المسدر : حسان (٦) . وكان ممن خاص في الإقك على عائشة رضي الله عنها وجُلد ، وقيل : لم يَخُص ولم يُجلد (٤) ، وكان من أجبن الناس ولم يشهد مع النبي في شيئا من المشاهد لجبُ نه أنه وأنكر قوم حسان ذلك وقالوا : لكن أقعد من الحرب قطع الخده أن وأنشدوا قوله :

أَضَــرَ بجسمي مُرورُ الدُّهُورِ وَخَانَ فــراعَ يدي الْأَكْحَلُ وقد كُنْتُ أَشهدُ وقوعَ الْحَرُوبِ وَيَحْمَرُ في كَفِي المُنْصَلَ(٧)

عقب ، وكان من كتاب الأنصار ، توفي في غزوة مؤتة .

انظر: طبقات ابن سعد (٣/٥٢٥، ٦١٢) ، طبقات خليفة (٩٣) ، الجرح والتعديل (٥٠/٥) ، حلية الأولياء (١/١١) ، الاستيعاب (٨٩٨/٣) ، أسد الغابة (٣/٢٤/٣) ، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٦٥) ، تهذيب التهذيب (٢١٢٥) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط : اهجم . والأبيات من المصادر . وانظر هامش ( ٢ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق ، باب نكر الملائكة برقم (٣٢١٣) ، ومسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب : فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه برقم (٢٤٨٦) .

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب بدء الخلق ، باب : ذكر الملائكة ، برقم (٣٢١٢) ، ومسلم فضائل الصحابة ، باب : فضائل حسان بن ثابت ، برقم (٢٤٨٥) .

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (١/٥٦) ، أسد الغابة (٦/٢) ، تهذيب الأسماء (١٥٧/١) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (٢١/ ٣٨٠)، الاستيعاب (٣٤٨/١) ، المنتظم لابن الجوزي (٥/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>٦) الأكحل : وريد في وسط الزراع يُفصد أو يحقن . الوسيط (٢/٨٠٩)، وفي الأغاني (٤/١٣٨٠)،

قال الزبير : حدثتي عمي عن الواقدي قال : كان أكحل حسان قد قطع فلم يكن يضرب بيده .

<sup>(</sup>٧) لم أجد الأبيات في ديوان حسان المطبوع .

وقال إسماعيلُ بن إسحاق (١): الدليلُ على أن حسانَ لم يكن جَبانًا ، أنه هَاجَى جماعةً فلسم يعسيْره أحدُ بالجُبْن ، وأعطاه رسولُ اللَّه على سيرينَ أختَ ماريةَ فولدتُ له عبد الرحمن بن حسان (٢) ، وتوُفي قبل الأربعين ، وقيل : سنة خمسين ، وقيل : أيام قتل علسي رضي اللَّه عنه ، وهو ابنُ مائة وعشرين سنة (٢) ، وكان يَخضِبُ شاربه وَعنققته بالحِناء ولا يَخضِبُ سائرَ لحيته ، فقال له ابنه عبدُ الرحمن : لِمَ تفعلُ هذا ؟ قسال : لأكون كأني أسدُ والغُ في دم (٤) . قال ابن قتيبة : انقرض ولد حسان ولم يبق منهم أحد (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل المالكي قاضي بغداد ، له كتاب النوادر والأخبار ، توفي سنة ۲۸۲هـ.

انظر : الجرح والتعديل ٢/١٥٨، تاريخ بغداد ٦/١٨٦، السير ١٣٩/١٣، الديباج المذهب ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) الأتساب للبلاذري (٢/ ٩٠) ، جمهرة أنساب العرب (٣٤٧) ، المنتظم (٥/ ٢٣١) ، جامع الأصول ( ٢٦٩/١٢) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٧/٢) ، تاريخ خليفة (٢٠٢) ، المنتظم (٢٣٣/٥) ، الإصابة (١/٢٦) .

<sup>(</sup>٤) الأغاني (١٣٥٠/٤) ، والعنفقة شعرات بين الشفة السفلي والذقن . القاموس (١١٧٨) ( عنفق ) .

<sup>(</sup>٥) جمهرة أنساب العرب (٣٤٧).

# فُصنْ لُهُ فَصنَ لُو فَصنَ لَا فَعَاءِ رَسَولِ اللهِ ﷺ

حَمُّو الرجل: أبو امرأتِه ، وحَمَّو المرأة وحماها: أبو زَوْجِها ، ويقال: حمو الرجل أبو امرئته أو أخوها أو عمها ، وحمو المرأة: أبو زوجها ، وكذلك مَنْ كان مِن قِبله ، ويقال: هذا حَمُوها ، ورأيت حَمَّاها ، ومررت بحَمِيها ، والأنثى حَمَّاة . وقيل: الأحمَّان عَنْ قَبِلِ الزَّوْج ، والصِّهْر بَجْمَع ذلك كلّه (۱) .

وحَمُو رسولِ اللَّه ﷺ مِن قَبَل خديجة : خُويلد بن أَسَد بن عبد العُزَى بن قُصي أبو عدي (٢) ، ويقال لها : زهراء )(١) - عدي (٢) ، ويقال لها : زهراء )(١) - (بنت عمرو) بن حنثرة بن رؤيبة بن هلل (٤) ، وفي ولَد السد العَدَد (٥) ، ولما قَدِمَ تُبَعُ الآخِرُ مكة وأراد احتمال الركن إلى اليمن كَلَّمَه خُويلد ، واشتدت مرارته له ، فانصرف وتَركه (٢) ، فقال خُويلد :

<sup>(</sup>١) نسان العرب ، مادة حما (١٠١٣/٢) ، تاج العروس (١٩١/١٩، ٣٤٢، ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٢) نسب قريش (٢٠٧، ٢٢٩) ، جمهرة أنساب العرب (١٢٠) ، سبل الهدى والرشاد (٢/٦) .

<sup>(</sup>٣) جمهرة النسب للزبير بن بكار (٢٨٧) ، تاج العروس (١٦٧/١٢، ١٣٣/١٩) ، نزهة الألباب في الألقاب (٥١/١) .

<sup>(\*)</sup> من هامش المخطوط.

<sup>(</sup>٤) الأنساب للبلانري (٩/ ٤١٩، ٤٢٠) ، نسب قريش (٢٠٧، ٢٢٨) ، جمهرة النسب للكلبي (٦٨) .

<sup>(°)</sup> نسب قريش (٢٠٧) ، جمهرة أنساب العرب (١٢٠) . وما بين الأقواس في نسخة (أ): (ابنه عمر) والمثبت هو الصحيح . أنساب الأشراف (٤١٩/٩) .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٣/٤٦٩) .

دُعِيني إِنْ أَخَدَ الْحَسَّفُ مني ثيابَ اللَّه حتى يقت الونسي وحان لا يسافر إلا بفرس ومعه نفر من قومه فأقبل في سَفَره حتى ورد كُلية (١) وجد عليها حاضرًا عظيمًا من بني بكر فأراد خويلد وأصحابه أن يسقوا من حوض كلية فأتاهم نفر من بني بكر فمنعوهم الماء إلا بثمن ، فقال خويلد لأصحابه : يا قوم ، حتى متى تَسُومُكم بنو بكر سَوْمَ العزيز الذليل ؟ قالوا : فمرْنا بأمرِك ! قال : آمرُكم أن تحملوا عليهم ، فحمل عليهم بمَنْ معه فقتل خويلد رجلاً من بني بكر وطعن رجلاً فأشوا وأهربَ خويلد وأصحابه من الماء ، فقال خويلد وأسحابه من الماء ، فقال خويلد أواصحابه من الماء ، فقال خويلد :

تداعت بنو بكر لتبلغ عزّنا ألا أمّ بكر يــوم ذلك أيم أنا الفارسُ المشهـورُ يوم كُلّية وفي طَرَف الرنقاء يومك مُظّلِمُ قتلتُ أبا جزمي وأخطفتُ محصناً وأفلتني ركضاً مع الليل جَهْضمُ (٣)

فلما قُدِمَ خويلدُ لاَمتَهُ امرأتهُ في ذلك ، قال :

نُرِينِي أُمَّ عمرِو ولا تَلُومي الْرَينِي إِنْ أَخَذَ الْخَسَفُ مني فَما أَرجُو لعاقبة إِذَا ما وونتُ بأن حرَبهم تَوَلَّتُ ولكن لا أُرى عنها مَحيَصًا ونحن أَباة الخَسْف يوم كُليسة

ومَه اللّه عاذلي لا تَعْذُليني لا تَعْذُليني أسيابَ اللّه حستى تقتلوني غضيبتُ وبَلّ قائمه يميني عضيبتُ وبَلّ قائمه يميني سيواي وإن واقسية تقيني فإنسي راهق ما أرهقوني ونحن أبساة الخسف كُلّ مكان

[1799]

<sup>(</sup>١) واد بقرب الجحفة . انظر : معجم البادان (٤/٨/٤ - ٤٧٩) .

<sup>(</sup>٢) أشواه الرامي : أصاب شُواه أي الأطراف . ( تاج العروس : ١٩/٨٥) .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من بحر الطويل ، بعضها في معجم البلدان (٤٧٩/٤) مع بعض التغيير .

فسُمي آبي الخَسف (١) لإبائيه على بني بكرٍ ما ساموه واصحابه وامتناعه . وكان خويلد يوم عُكاظ على بني أسد بن عبد العزى (٢) ، ويقال : كان أيضاً على بني فصَيَّ ، ولما حَفَر عبد المطلب زمزم قال له خويلد : يا ابن سلمي لقد سُقيت ماء وَخذا ، وَنَالتَ (٢) عَادِيةً كُنُدا . فقال عبد المطلب : أما إنك لَتُشْرَكُ في فضلها ، والله لا يساعفني أحد عليها بير ولا يقوم معي بأزر إلا بذلت له خير الصّهر . فقال لا يساعفني أحد عليها بير ولا يقوم معي بأزر إلا بذلت له خير الصّهر . فقال خويلد: أقول وما قولي عليهم بسبّه - البيتين وقد تقدما ، فقال عبد المطلب : ما وجدت أحدا وَرِثَ العلم الأقدم غير خويلد بن أسد. وكان يقال لبني أسد في الجاهلية: السنة قريش . وامرأته أم ابنته خديجة هي فاطمة ابنة زائدة بن جندب - وهو الأصح - ابن مَدْم بن رَواحة بن حُجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي (١) ، وعمرو بن أم مكنوم (٥) أخو فاطمة هذه وابن خال خديجة بنت خويلد ؛ لأنه عمرو بسن قيس بن زائدة بن جندب ، وأم فاطمة بنت عبد المحارث بن منقذ ابن عمرو بن محيص بن عامر بن لؤي ، وأم فاطمة بنت عبد الحارث بن منقذ ابن عمرو بن محيص بن عامر بن لؤي ، وأم فاطمة بنت عبد مناف العرقة بنت سعيد بن سَهُم ، وأمها عاتكة بنت عبد العزى بن قصي ، وأمها عاتكة بنت عبد العزى بن قصي ، وأمها نائلة ابنة حذافة بن جُمَح (١) .

<sup>(</sup>١) الخسف : الذل والهوان . تاج العروس (١٦٦/١٢) .

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ (١/٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) نثل: استخرج. القاموس (ص ١٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) نسب قريش ٢٢، ٢٣٠، جمهرة أنساب العرب (١٧١) .

<sup>(°)</sup> اختلف في اسمه ، فقيل : عبد الله ، وقيل : عمرو ، وهو الأكثر ، هاجر إلى المدينة واستخلفه رسول الله على ثلاث عشر مرة على المدينة ، شهد فتح القادسية ومعه اللواء وقتل بالقادسية شهيدًا .

انظر : مشاهير علماء الأمصار (٥٣)، حلية الأولياء (٢/٢) ، أسد الغابة (٣٦٤/٤) ، سير أعلام النبلاء (٣٦٠/١) .

<sup>(</sup>٦) نسب قريش (١٧، ١٨، ٢٢) ، جمهرة أنساب العرب (١٧١) .

#### وَحَمْوٌ رَسُولِ اللَّه ﷺ مِن قَبَل سَوْدَةَ رَضِي اللَّه عنها:

زُمْعَ قيس بن عبد شمس بن عبد و د بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن الوي بن غالب (۱) ، أبوه (قيس و) (۲) أمه () بنت وهب بن الأثلب بن عبد بن عمر ان بن مخزوم (۱) ، وأم سُودة الشُمُوس بنت قيس بن عمرو بن زيد بن لَبيد بن خِراش ، من بنى النجار (۱) .

#### وحموه مِن قبل عائشة رضي اللَّه عنها:

أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه . وقد تقدم التعريف به ، وأم عائشة أم رُومان (٢) - يقال بفتح الراء وضمها بنت عامر بن عُويمر بن عبد شمس بن عَثَّاب ابن أُنَيْنة بن سبيع بن دُهمان بن الحارث بن غَنَّم بن مالك بن كِنانة بن خُزيمة الكِنانية، هكذا نسبها مصعب (٨) ، وخالفه غيره ، والخلاف بين أبيها إلى كنانة كثير جدًا ، وأجمعوا

<sup>(</sup>١) نسب قريش (٢١) .

<sup>(</sup>٢) طمس بالأصل ، والمثبت من : نسب قريش ( ص ٤٢١) .

<sup>(</sup>٣) طمس بالأصل ، ولعل المصنف كان يريد إدراج اسمها من خارج نسب قريش ، فبيض لها .

<sup>(</sup>٤) نسب قريش (٤٦١) .

<sup>(°)</sup> وقع في نسخة (أ) هنا: «فحديث أم رومان ...»، ويبدو أن ذلك من عمل الناسخ، وليس هذا مكانه، وإنما مكانه في آخر ترجمة عائشة، وكأن المصنف كتبه في الحاشية، فوضعه الناسخ خطأ في هذا المكان، فوضعته كاملاً في مكانه الصحيح.

<sup>(</sup>٦) شرح الزرقاني على المواهب (٢٥٩/٣) ، سبل الهدى والرشاد (١٠٣/١٢) .

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد (۸/۲۷۲) ، طبقات خليفة (٣٣٦) ، جمهرة أنساب العرب (١٣٧) ، الاستيعاب = (3/60) ، أسد الغابة ((7/7)) ، تهذيب الكمال ((700)) ، الإصابة ((3/6)) ، العقد الثمين ((7/8)) .

<sup>(</sup>٨) نسب قريش ( ص ٢٧٦) .

أنها من بني غَنْم بن مالك بن كنانة . واسم أم رومان زينب في قول [ ابن ] (١) هشام (٢) وغيره (٣) ، وفي الأطراف لخَلفَ (٤) أنّ اسْمَها دَعْد (٥) . كانت تحت عبد الله بين الحارث بن سَخْبرة بن جُرثومة بن عادية بن مرة الأزدي ، وقدم بها مكة ، ومات عنها ، وقد ولدت له الطّغيل بن عبد الله ، فخلف عليها أبو بكر رضي الله عنه، فولدت له عبد الرحمن، وعائشة (٢) ، وأسلمتُ وهاجرتُ (٧) ، وتُوفيت بالمدينة في عنه، فولدت له عبد الرحمن، وغائشة (١) ، وأسلمتُ وهاجرتُ (١) ، وتُوفيت بالمدينة في ذي الحجه سنة ست (٨) ، فنزلُ رسول الله على قبرها واستغفر لها ، وقال : (( اللهم لم يَخْف عليك ما لقِيتُ أُم رومان فيك وفي رسولكِ )) (٩).

<sup>(</sup>١) كتبت بخط دقيق بين السطرين .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية (٣/٤١٤) لابن هشام .

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٤/٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) هو : خلف بن محمد بن على بن حمدون ، أبو محمد الواسطي ، المحدث الحافظ ، ورد بغداد ، ودخل بلاد خراسان ، ثم خرج إلى الشام ، ودخل مصر ، كان له فضل ومعرفة ، ثم تشاغل بالتجارة ، وترك النظر في العلم إلى أن مات ، مات سنة ٤٠١ .

انظر : تاريخ بغداد (٣٣٤/٨) ، الكامل في التاريخ (٧٨/٩)، تذكرة الحفاظ (١٠٦٧/٣) ، البداية والنهاية (٥٣٤/١٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر : تحفة الأشراف (٧٨/١٣) .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (٨/ ٢٧٦) ، والاستيعاب (٤/ ١٩٣٦) ، وجمهرة أنساب العرب (٣٨٣) ، الإصابة (3.05).

تثبيه : ورد في طبقات ابن سعد : «وكانت أم رومان امرأة الحارث بن سخبرة ... » فلعله سقط من رواية ابن سعد « عبد الله » .

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ( $\Lambda/\Upsilon$ ۲) ، الاستيعاب (19٣٦/٤) ، أسد الغابة ( $\Upsilon/\Upsilon$ ۳) ، الإصابة (19.03) .

<sup>(^)</sup> طبقات ابن سعد ( $^{7/7}$ ) ، الاستيعاب ( $^{1977}$ ) ، أسد الغابة ( $^{7/7}$ ) ، الإصابة ( $^{2}$ . 63) .

<sup>(</sup>٩) الاستيعاب (١٩٣٦/٤) ، وعنه الحافظ في الإصابة (٤٥١/٤) ، العقد الثمين (١٤١/٨) .

وأُنكسر الحسافظ أبو نُعيم موتها في حياةِ النبيِّ ﷺ ، ولا عمدة له إلا حديثُ مُسُّروقٍ عسنها ، ويُرْوَىٰ أنه قال : (( مَنْ سَرَّه أَنْ ينظرَ إلى امرأة مِن الحُور العِين فلينظر اللي أمَّرومان ))(١) .

وقد خرج لها البخاري حديثًا واحدًا من حديث الإِقْك رواية مسروق عنها ولم يُلقَها ، وتُعجَّبُ كيف خَفِي ذلك على البخاري وقد فَطِنَ مسلمُ له . حديثُ أم رومان خرجه البخاري (٢) في كتاب الأنبياء في باب قول اللَّه تعالى : { لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ البخاري (٢) في كتاب الأنبياء في باب قول اللَّه تعالى : { لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ } (٣) مِن حديث حصين (٤) عن شَقيق (٥) عن مسروق (١) قال : سألتُ أُمَّ آيَاتٌ للسَّائِلِينَ }

<sup>(</sup>۱) ابن سعد (۲۷۲/۸ ۲۷۲) ، والسهمي في تاريخ جرجان ( ص ۱۹۹) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد مرسلاً .

<sup>(</sup>٢) حديث البخاري ، رقم (٣٣٨٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية : ٧ .

<sup>(</sup>٤) هو حصين بن عبد الرحمن ، الحافظ الحجة ، المعمر ، أبو الهذيل السلمي الكوفي ابن عم منصور بن المعتمر ، ولد في زمن معاوية في حدود سنة ثلاث وأربعين ، ومات سنة ست وثلاثين ومائة . قال الحافظ ابن حجر : ثقة تغير حفظه في الآخر .

انظر : طبقات ابن سعد (٦/٣٣) ، طبقات خليفة (١٦٠، ١٦٤) ، التاريخ الكبير ( $\gamma$ ) ، الجرح والتعديل ( $\gamma$ ) ، تهذيب الكمال ( $\gamma$ ) ، سير أعلام النبلاء ( $\gamma$ ) ، تهذيب التهذيب ( $\gamma$ ) ، يقريب التهذيب ( $\gamma$ ) .

<sup>(</sup>٥) الإمام الكبير شيخ الكوفة ، شقيق بن سلمة ، أبو وائل الأسدي ، مخضرم ، أدرك النبي علي ، =

<sup>-</sup> وما رآه ، قال : أدركت سبع سنين من سني الجاهلية ، كان رأسًا في العلم والعمل ، قال ابن حجر: ثقة مخضرم، مات في زمن الحجاج بعد الجماجم سنة اثنتين وثمانين ، أما قول الواقدي : مات في خلاقة عمر بن عبد العزيز فوهم . انظر : طبقات ابن سعد (١٦/٦، ١٨٠) ، التاريخ الكبير (١٢/٤٥) ، طبقات خليفة (ت: ١١١٤) ، الحلية (١٠١٤) ، تاريخ بغداد (٢٦٨/٩) ، تهذيب الكمال (٢٢/٨٤) ، سير أعلام النبلاء (١٦١/٤) ، وتقريب التهذيب (ت: ٢٨١٦).

<sup>(</sup>٦) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان بن معمر ، الإمام القدوة ، العلم ، أبو عائشة الوادعي ، الهمداني الكوفي ، عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين

رُومان وهي أم عائشة رضي الله عنهما (عما) (١) قيل فيها ما قيل ، قالت: بينا أنا مع عائشة جالستان ، إذ ولجتُ علينا امرأة من الأنصار وهي تقول : فَعَلَ الله بفلان وفَعَلَ ، قالت : فقالت عائشة : أيُّ حديث ؟ فأخبرُتها ، قالت : سمّعه أبو بكر والنبي هي ؟ قالت : نعم ، فخرَّت مغشيًا عليها ، فما أفاقتُ إلا وعليها حُمّى بنَافض ، فجاء النبي فقال : ((ما لهذه ؟)) عليها ، فما أفاقتُ إلا وعليها حُمّى بنَافض ، فجاء النبي فقال : ((ما لهذه ؟)) قلت : حمى أخنتها مِنْ أَجَل حديث تُحدّث به . فقعت ، فقالت : والله لئن حلفت لا تصدقوني ، ولإن اعتذرت لا تعذروني ، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه ، والله المستعان على ما تصفون . فانصرف رسول الله هي ، فأنزل الله ما أنزل. وقد استشكل قول مسروق : سألت أم رومان ، مع إنها مانت في حياة النبي هو ومسروق لم يقدم مِن (اليمن) (١) إلا في خلافة أبي بكر أو عمر . فقال أبو عمر بن عبد البر : رواية مسروق عن أم رومان مرسلة ، ولعله سَمِع ذلك مِن عائشة (١) . قلت : كيف رواية مسروق عن أم رومان مرسلة ، ولعله سَمِع ذلك مِن عائشة (١) . قلت : كيف يصح ذلك وهو يقول : سألت أم رومان والدة عائشة من المهاجرات الأول رَوَى عنها التهذيب والأطراف (٥) : أم رومان والدة عائشة من المهاجرات الأول رَوَى عنها التهذيب والأطراف (٥) : أم رومان والدة عائشة من المهاجرات الأول رَوَى عنها التهذيب والأطراف (٥) : أم رومان والدة عائشة من المهاجرات الأول رَوَى عنها

أسلموا في حياة النبي ﷺ ، قال ابن حجر: ثقة فقيه عابد. مات سنة اثنتين – وقيل : ثلاث – وستين . انظر : طبقات ابن سعد (٢٦/٦) ، طبقات خليفة (ت: ١٠٦٦) ، التاريخ الكبير (٨٥٨ ) ، الحلية (٢٥/٢) ، تاريخ بغداد (٢٣٢/١٣) ، تهذيب الكمال (٢٥١/٢٧) ، سير أعلام النبلاء (٤ /٦٠) ، وتقريب التهذيب (ت: ١٠٦٠) .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لما » ، والأنسب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين بياض في الأصل ، والمثبت من فتح الباري (٢٨/٧) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (١٩٣٧/٤).

<sup>(</sup>٥) لم أجد قول المصنف عن المزي أنه قال : «وهو أشبه بالصواب » ، وهو منكور عند الحافظ في الفتح (٤٣٨/٧) ، فإنه قال ذلك عن المزي ، والمزي نكر كلام الخطيب في تهذيب الكمال (٣٥/

مسروقُ ؛ مرسل لأنها تُوفيتُ في حياة النبي ﴿ وراج ذلك على البخاري ، والحديث في قصة الإفك قال : وقد رُوي عن ابن مسعود عن أم رومان، وهو أشبهُ بالصواب (٥) .

قال : وقال الخُطيب : صوابه : ((سُئِلَتُ أَمُّ رومان )) . فلعلَّ بعض النقلة كتب سألته بالألف ؛ فإن مِن الناس مَنْ يجعلُ الهمزة في الخط ألفًا وإن كانت مكسورة أو مسرفوعة . قال الخطيب : ولم يظهر للبخاري عِلَّته ، وقد أوضحنا ذلك في كتاب (( المراسيل ))(۱) .

قلت: قال الخطيب: لا نعلمه رَوَىٰ هذا الحديثُ عن أبي وائل غيرُ حُصين، ومسروقُ لم يدرك أم رومان، وكان يرسل هذا الحديث عنها، ويقول: ((سئلَتُ أم ١٠٠١] رومان)، فوهِ مَصين فيه، حيث جعل السائلُ لها مسروقًا، أو يكون بعضُ السَّنَقَلَة كتب ((سئلَتُ)) فقُرِئت بفتحتين. قال: على أنَّ السَّنَقَلَة كتب ((سئلَتُ)) بألف فصارت ((سألْتُ)) فقُرِئت بفتحتين. قال: على أنَّ بعصص الروّاة، أحد رواه عن حُصين على الصّواب - يَعني بالعنعنة (١) - قال: وأخر رج البخاري في هذا الحديثِ بناءً على ظاهر الاتصال، ولم تظهر لَهُ عِلَّتُهُ.

وقَدَّ تُعُوِّبَ هذا الاعتراضُ بأنَّ عُمَدة من ادَّعى وَهُمَ البخاري قُولُ مَن زَعَمَ أَنَّ أَم رومان ماتت فِي حياةِ رسولِ اللَّه ﷺ ، وهو شيء نكره الواقدي ، ونكره الزبير بن

<sup>-77</sup> وتحفة الأشراف (79/17) ، ولم يعقبه بشيء ، بل قال في التهذيب: «وقد عد نلك غير واحد من الأوهام ، وقد قيل فيه : عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن أم رومان ». في ترجمة مسروق من تهذيب الكمال (79/100) قال : «وأمها أم رومان (خ) يقال: مرسل » . فهذا يدل على أنه لم يجزم ، وإن شُمَّ من إيراده لكلام الخطيب مَيْلُه إلى هذا الرأى .

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال (۳۲۱/۳۵) ، وتحفة الأشراف (۸۰/۱۳) ، ونقله الحافظ في الفتح (۲۸/۷) ، الإصابة (٤٥١/٤) .

 <sup>(</sup>٢) وهي في البخاري كتاب التفسير ، باب : { ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم } برقم (٤٧٥١) .

<sup>(</sup>٣) رد الحافظ هذا القول في الإصابة (٤٥١/٤).

بكار بإسناد منقطع فيه صَعف، ولا تتعقب الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك ، وقد أشار البخاري في ((تاريخه الأوسط والصغير)) إلى رَدِّ ذلك(١) ، فقال بعد أن ذكر أم رومان في فَصْلِ من مَاتَ في خلافة عثمان : روى علي بن زيد عن القاسم قال : ماتت أُم رومان في زَمَنِ النبي شي سنة سِت (٢) . قال البخاري : وفيه نظر ، وحديث ماتت أُم رومان في زَمَنِ النبي شي سنادا وأقوى وأبين اتصالاً . انتهى(١) . وقد جَزَم بسروق أسند (١) - أي أقدوي إسنادا وأقوى وأبين اتصالاً . انتهى(١) . وقد جَزَم إبراهيم الحربي (٥) بأن مسروقا سمع مِنْ أم رومان وله خمس عشرة سنة ، فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر رضي الله عنه ؛ لأن مولد مسروق سنة الهجرة ؛ يكون سماعه منها في خلافة عمر رضي الله عنه ؛ لأن مولد مسروق سنة الهجرة ؛ وقد تعقب نظر (١) ، فقد ولهذا قال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني : عاشت أم رومان بعد النبي شي . وقد تعقب نظر (١) ، فقد ذلك كله الخطيب معتمدا على ما روى الواقدي ، والزبير . وفي تعقبه نظر (١) ، فقد خسر ج الإمام أحمد (١) من طريق أبي سكمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما

<sup>(</sup>١) التاريخ الصغير (٦٣/١) ، والفتح (٢٨/٧) ، والإصابة (٤٥١/٤) .

<sup>(</sup>٢) هو في التاريخ الصغير (٦٣/١) للبخاري ، والإصابة (٤٥١/٤) ، ونسبه لابن منده وأبي نعيم .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الصغير (١/٦٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/٤٣٤).

<sup>(°)</sup> هو: ايراهيم بن إسحاق بن إيراهيم بن بشير ، أبو إسحاق ، الشيخ الإمام ، الحافظ العلاّمة ، شيخ الإسلام ، البغدادي ، الحربي ، صاحب التصانيف ، كان إمامًا في العلم ، رأسًا في الزهد ، عارفًا بالفقه ، بصيرًا بالأحكام ، حافظًا للحديث ، مميزًا لعلله ، قيمًا بالأدب ، جمّاعة للغة ، صنف الغريب في الحديث ، وكتبًا كثيرة ، تشهد بإمامته . ولد سنة ثمان وتسعين ومائة ، وتوفي سنة خمس وثمانين ومائتين لسبع بقين من ذي الحجة ، وكانت جنازته مشهودة .

انظر : تاریخ بغداد (۲/۸۲) ، طبقات الحنابلة (۲/۸۱) ، المنتظم (۲/۳) ، إنباه الرواة (۱۵۵/۱)
 نذکرة الحفاظ (۲/۶۸۰) ، فوات الوفیات (۱٤/۱) ، الوافي بالوفیات (۵/۰۳) ، طبقات السبکی (۲۵۲/۲) ، سیر اعلام النبلاء (۳۵۱/۱۳) .

<sup>(</sup>٦) هذا قول الحافظ في الفتح (٢/٤٣٨).

 <sup>(</sup>۲) المسند (۲/۱۱/۳ ۲۱۲) ، وقال محققه : إسناده حسن ، وأخرجه إسحاق بن راهويه (۱۰۷۹) ،
 والطبري في تفسيره (۲۱/۲۱) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (٤٠٢/٦ طيبة ) .

نزلت آية التخيير ، بَدا النّبي على بعائشة ، فقال : ((يا عائشة ، إنّي عارض عليك أمرا ، فسلا تَفْتَاتِي (١) فيه بشيء حَتّى تُعْرِضِيه (١) على أبويك : أي أبي بكر ، وأم رومان ... )) الحديث . وأصّله في الصحيحين بدون تسمية أم رومان ، وآية التخيير نزلت سنة تسع بالاتفاق (١) ، وهذا دال على تأخر موت أم رومان عن الوقت الذي نكره الواقدي ، وهو سنة أربع أو سنة خَمْس ، وعن الوقت الذي نكره الزبير، وهو في ذي الحجة سنة ست . وأيضنا فقد وقع في صحيح البخاري في باب علمات النبوة (١) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر رضي الله عنه قال عبد الرحمن : وإنّما هو أنا وأمي وامرأتي وخادم ، وفيسه

<sup>(</sup>١) لا تفتاتي : أي لا تعملي دون أمره . القاموس ( ص ٢٠١) .

<sup>(\*)</sup> في المخطوط: « تعرضى عليه » .

 <sup>(</sup>٢) البخاري كتاب النفسير ، باب : { قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ... } برقم (
 ٤٧٨٥) ، ومسلم ، كتاب الطلاق ، باب : بيان أن تخيير لمرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية برقم (
 ٤٦٨٥) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/٨٤) ، الإصابة (٤٥٢/٤) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ، كتاب المناقب ، باب : علامات النبوة ، برقم (٣٥٨١) .

أيضًا في الأدب<sup>(۱)</sup>، فلما جاء أبو بكر قالت له أمي: ما حبسك (<sup>1)</sup> عن أضيافك ... الحديث ، وعبد الرحمن بن أبي بكر إنما هاجر في هُذنة الحديبية وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست (<sup>۲)</sup> ، وهجرة عبد الرحمن في سنة سبع في قول محمد بن سعد ، وفسي قول الزبير فيها أو في التي بعدها ؛ لأنه روى أن عبد الرحمن خرج في فتية مسن قسريش قبل الفتح إلى النبي النبي النبي المنكون أم رومان تأخرت عن الوقت الذي نكراه .

### وحَمُوه مِن قِبِل حَفَّصَةٌ رضي اللهُ عنها:

أمسير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ، وأمَّ حفصة وإخوتها عسير اللَّه ، وعبر الرحمن الأكبر ، زينبُ بنت مُظُعُون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بسن جُمح (١) ، أختُ عثمان بن مظعون (٥) ، أمها ريَّطة بنت عبد بن عمرو بن نَضْلة بن عُبْشان مِنْ خُزاعة (١) ، وهي أخت ذي الشَّمالينِ بن عبد عمرو (٧) ، وذكر الزبير

<sup>(</sup>١) البخاري ، كتاب الأنب ، باب : ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف ، برقم (٦١٤٠) .

<sup>(°)</sup> في المخطوط: « احتسبت » .

<sup>(</sup>٢) تقدمت مصادر ذلك في ترجمة عبد الرحمن ، وانظر : أنساب الأشراف (١٠١/١٠ - ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٢/٧٠) .

<sup>(3)</sup> أنساب الأشراف للبلاذري (١/١٥٤) ، نسب قريش (٣٩٤) ، جمهرة أنساب العرب (١٦١) ، الاستيعاب (١٨٥٧/٤) ، أسد الغابة (٧/١٣٤) ، البداية والنهاية (١٩٤/١) ، الإصابة (١٩٤/١)، العقد الثمين (٨/٢٠٠) .

<sup>(°)</sup> هي زوج عمر بن الخطاب وأم ولده عبد الله بن عمر وأم حفصة بنت عمر وعبد الرحمن بن عمر، كانت من المهاجرات ، وقيل : أنها ماتت مسلمة بمكة قبل الهجرة . وقال الحافظ في الإصابة : ثبت عن عمر أنه قال في حق ولده عبد الله : هاجر به أبواه .

الاستيعاب (٤/١٨٥٧) ، أسد الغابة (٧/١٣٤) ، البداية والنهاية (١٠/١٩٤، ١٩٦، ٢٣٤/١) ، الإصابة (٣١٩٤)، العقد الثمين (٨/٢٣، ٢٣١) .

<sup>(</sup>٦) نسب قريش : (٣٩٤) .

<sup>(</sup>٧) وذو الشمالين اسمه : عميرة بن عبد عمرو . انظر الاشتقاق لابن دريد ص ٤٧٩ .

بسن بكار : وكانت زينب من المُهاجرات . وقال ابن عبد البر : وأُخْشَى أن يكونَ وَهَمًا ؛ لأنه قد قيل : أنها ماتت مُسلَمةً بمكة قبل الهجرة (١) .

وحموه /مِنِ قِبِل أُمِّ سَلَّمَة رضي اللَّهُ عنها :

أبو أمية (٢) كنيفة ، ويعرف بأبي عبد مناف ، وهو زَادُ الرَّكُب (٢) ابن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مَغْزُوم بن يَقَظة بن مُرَّة بن كُعْب بن لُؤي بن غالب (٤) ، وأم مخزوم بن يَقَظه كلبة بنتُ عامر بن لُؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك (٥) ، وأم عمر بن مخزوم أخت عامر وحبيب وأسد : غنى بنت سَيَّار بن نزَار بن معيص بن عامر بن لؤي ، وأم عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم وأم أخويه عبيد وعبد العزى برَّة بنت قصي بن كلاب بن مرَّة (٢) ، وأم المغيرة بن عبد اللَّه وأم أخوته عثمان وعائذ بنت قصي بن كلاب بن مرَّة بنت عمرو بن عبد اللَّه وأم أخوته عثمان وعائذ وخالد وأبي جندب أسد وقيس: ريَّطَة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن نَيْم بن مرة (١ ) . وفي المغيرة وأم أبي أمية حذيفة بن المغيرة وأم أخوته هاشم وهشام ، وأبي حذيفة مَهَشَم وأبي ربيعة ذي الرَّمحين عمرو وخِرَاش ، وأبي هاشم وهشام ، وأبي حذيفة مَهَشَم وأبي ربيعة ذي الرَّمحين عمرو وخِرَاش ، وأبي

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/٥٥/٤) ، أسد الغابة (١٣٤/٧) ، العقد الثمين (١٣١/٨) .

<sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف للبلاذري (۱۹۹/۱۰) ، نسب قريش (۳۰۰) ، جمهرة أنساب العرب (۱٤٤) ، جمهرة النسب للكلبي (۸۷)، الاستيعاب في ترجمة ابنه (۸۲۸/۳) ، وأيضنا في الأسد (۸۷/۳) ، الإصابة ((777)) ، الاشتقاق لابن دريد ((78)).

<sup>(</sup>٣) المحبر (١٣٧) ، أنساب الأشراف للبلاذري (١٩٩/١) ، الاشتقاق لابن دريد (١٥٠) ، نسب قريش (٣٠٠) ، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٨٦٨/٢) : زعم ابن الكلبي أن أزواد الركب ثلاثة : زمعة بن الأسود ، قتل يوم بدر كافرا ، ومسافر بن أبي عمرو بن أمية ، وأبو أمية بن المغيرة المخزومي . وهو أشهرهم بذلك ، وقال : إنما سموا أزواد الركب ؛ لأنهم كانوا إذا سافر معهم أحد كان زاده عليهم . وقال : قال مصعب : لا تعرف قريش زاد الركب إلا أبا أمية بن المغيرة وحده . اه. .

<sup>(</sup>٤) نسب قريش (٣٠٠) ، جمهرة أنساب العرب (١٤١) .

<sup>(</sup>٥) نسب قريش (٢٩٩) ، جمهرة النسب الكلبي (٨٤) .

<sup>(</sup>٦) نسب قريش (٢٩٩) ، جمهرة النسب الكابي (٨٥) .

زهير تميم والفاكه وعبد الله: رَيْطة بنت سعيد بن سعد بن سَهُم (١)، وأمها عاتكة بنت عبد العزى بن قصي (٢)، وأمها الحُظيّا رَيْطة (٣). وإنما قيل لأبي أمية زاد الرّكب؛ لأنه (٩) كان إذا خَرَج إلى سَفْرِ لم يتزود معه أحدُ (١)، وهو زوج عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ ( ..... ) (٥). وأم أم سلمة عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن علقمة - ويقال له: جِنْل الطّعان - بن فراس بن عَنْم بن ثُعْلبة بن مالك ابن كنانة (١).

#### وحموه من قِبِل زينب بنت جحش:

جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي (Y)، وأم زينب أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله (Y).

#### وحموه من قِبل أمِّ حبيبة رضى الله عنها:

أبو سفيان صَخْر بن حَرَّب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مَنَاف القرشي الأُموي أبو حَلَّن اللهُ و أبسو معاوية بنت حَزَّن بن حَلَّا الفارعة (١٠) وفاختة صفية بنت حَزَّن بن

<sup>(</sup>١) الاشتقاق لابن دريد (٩٨) ، نسب قريش (٣٠٠) ، أنساب الأشراف (١٩٩/١٠) .

<sup>(</sup>۲) نسب قریش (۲۰۵، ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، وجمهرة النسب الكلبي (٦٨)، أنساب الأشراف البلاذري (١٩/٩)، وفيه «الحظياء».

<sup>(\*)</sup> في المخطوط: « لأنها » ، والتصحيح من أنساب الأشراف للبلاذري (١٩٩/١٠) .

<sup>(</sup>٤) الاشتقاق لابن دريد (١٥٠) ، أنساب الأشراف للبلاذري (١٩٩/١٠) ، وانظر نزهة الألباب في الألقاب بن حجر (٣٣٥/١) .

<sup>(°)</sup> نسب قريش (٣٠٠) ، أنساب الأشراف (٢٠٠/١٠) . وبعد قوله ﷺ بياض في نسخة ( أ ) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٦) نسب قريش (٣١٦) ، جمهرة أنساب العرب (١٨٨) .

<sup>(</sup>٧) جمهرة النسب للكلبي (١٨٦) ، جمهرة أنساب العرب (١٩١) .

<sup>(</sup>٨) أنساب الأشراف للبلاذري (١١/١١) ، أسد الغابة (٧/١٥) ، الاستيعاب (١٨٤٩/٤) .

<sup>(</sup>٩) الاستيعاب (١٦٨١/٤) ، أسد الغابة (١٠/٣) ، الإصابة (١٧٨/٢) .

<sup>(</sup>١٠) الفارعة بنت حرب بن أمية أخت أبو سفيان ، كانت عند شيبة بن ربيعة بن عبد شمس، ثم

بُجَ يْر بن الهُزُم بن رُويْبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صَعْصَعة (۱) ، وهي عمة أم الفضل بنت الحارث بن حَزْن أم بني العباس بن عبد المطلب ، وعمة ميمونة أم المؤمنين (۲) . ولد أبو سفيان قبل الفيل بعشر سنين (۳) ، وكان تاجرا يجهز التجارة بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها ، ويخرج أحيانًا بنفسه (٤) ، وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالعُقاب ، وكان لا يحبسها إلا رئيس ، فإذا حميت الحرب اجتمعت قريش ، فوضعت تلك الراية بيد الرئيس ، وكان معروفًا بجودة الرأي في الجاهلية (٤) ، وقاد الأحزاب وقاتل رسول الله الله في عدة مواطن ، ثم أسلم في الفتح وشكيد حنينًا وهو معدود من المؤلفة ، ومات سنة اثنتين ، وقيل : إحدى ، وقيل : أربع وثلاثين (٥) ، وصلى عليه ابنه معاوية وقيل : عثمان ، ودفن بالبقيع ، وله نحو التسعين سنة (١) .

خلف =

<sup>-</sup> عليها الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى . أنساب الأشراف للبلاذري (١٠/٥) ، نسب قريش (١٢١) .

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف للبلاذري (٥/٥) ، جمهرة النسب الكلبي (٤٩) ، نسب قريش (١٢١) ، طبقات خليفة (١٠) .

<sup>(</sup>٢) نسب قريش (١٢١، ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذري (٥/٩) ، الاستيعاب (٤/٧٦٤) ، أسد الغابة (١٠/٠، ١٤٨/٦) .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (١٦٧٧/٤) ، أسد الغابة (١٤٨/٦) .

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (١٦٨٠/٤) ، أسد الغابة (١٤٩/٦) ، الإصابة (١٨٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق عدا الإصابة .

وأم كبيبة وحَنْظلة بن أبي سفيان صفية بنت أبي العاص بن أمية بن عبد شمس عمة عثمان بن عفان بن أبي العاص رضي اللَّهُ عنه (١) ، وأمها آمنة بنتُ عبدِ العُزَّى ابن حُرْثان بن عوف بن عُبيد بن عُويج بن عَدي بن كُعب (٢) .

# وحَمُوه مِن جهة جُويرية:

الحارث بن أبي ضرار (۱) بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جنيمة - وهو المصطلق - بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عمرو بن عامر بن عمرو بن مازن بن الأزّد رأس على بني عامر بن حارثة بن مازن بن الأزّد رأس على بني المصطلق ، وكانوا ينزلون بناحية الفُرع (٤) ، وهم حلفاء في بني مدلج (٥) ، فجمَع لحرب رسول الله وفرح إليه وأوقع به على ماء يقال له : المُريسيع ، كما تقدم نكره ، وتروج بابنته جُويرية ، وأمها [ الله الله المنته جُويرية ، وأمها [ الله الله الله الله الله المنته الله المنته المنته

وحموه ، مِن قِبل صَفْيَة :

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف للبلاذري (١١/٥) ، نسب قريش (١٢٤) ، جمهرة أنساب العرب (١١١) ، وفي جمهرة النسب للكلبي : ريحانة بنت أبي العاص .

<sup>(</sup>٢) نسب قريش (٣٨١) .

<sup>(</sup>۳) المحبر (ص: ۸۹) ، سيرة ابن هشام ((7/7)، (٤١٠) ، ((7/7)) ، الاستيعاب ((7/7)) ، الكامل في التاريخ ((7/7)) ، تجريد أسماء الصحابة ((7/7)) ، الكامل في التاريخ ((7/7)) ، تجريد أسماء الصحابة ((7/7)) ، الإصابة ((7/7)) .

<sup>(</sup>٤) الغُرْع: قرية من نواحي المدينة عن يسار السقيا ، بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة ، وقيل: أربع ليالٍ ، وهي قرية غناء ، وبين فرع والمريسيع ساعة من نهار . معجم البلدان (٤/ ٢٥٢).

<sup>(0)</sup> مغازي الواقدي  $(1/3 \cdot 3 - 2 \cdot 3)$  ، البداية والنهاية (1/3) .

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل ، وكذا بيض لها صاحب سبل الهدى والرشاد (١٠٢/١٢) .

حُيتَيْ بسن أَخْطَب بن سعية بن تعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النصير بن النحام بن تحوم (١) ، من سِبْط لاوي ومن وَلَدِ هارونَ عليه السلام (١) ، قدم رسولُ الله ﷺ وحُينٌ عَيْنُ مِن أَعيان بني النّضِير ، ولم يزلٌ يحُادِ اللّه ورسوله، وهو السني أشار بطرح الحجارة على النبيّ ﷺ لما سار إلى بني النّضير (١) يستعينها في دية العامريين الذين قتلهما عمرو بن أمية (١) حتى كان ذلك سببًا لإجلاء بني النضير مسن المدينة وخروجهم إلى خيير (١) ، ثم خرج في عِدَّةٍ من اليهود إلى مكة يدعو [١٠٠١] قريش إلى حرب النبي ﷺ ، وحالفهم على عداوته ، حتى كانت وقعة الخندق (٥) ، ثم سار رسول الله ﷺ إلى بني قريظة وحاصرهم ، اوقتل منهم مُقاتلتهم وفيهم حُديني (١) ، ثم مغما أتى به مجموعة يداه إلى عُنقه قال له رسول الله ﷺ : (( الله يُمكن الله منكن الله منك العزّ عدو الله ما لمنت نفسي في عداوتك ، ولقد التمستُ العزّ

<sup>(</sup>۱) المنتخب من كتاب أزواج النبي للزبير بن بكار (٤٩) ، طبقات ابن سعد (٨٥/٨) ، الاستيعاب (٤/ ١ المنتخب من كتاب أرواج النبي للزبير بن بكار (٤٩) ، طبقات ابن سعد (٨٥/٨) ، أسد الغابة (١٦٩/٧) ، سير أعلام النبلاء (٢٣١/٢) ، والإصابة (٣٤٦/٤) .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام (۲/١٩٠).

<sup>(</sup>٣) عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس ، أبو أمية الضمري ، صاحب رسول الله على ، بعثه رسول الله على سرية وحده ، أسلم حين انصرف المشركون عن أحد ، وكان شجاعًا مقدامًا ، أول مشاهده بئر معونة ( غربي قرية المهد وهي اليوم في ديار مطير ) . توفي زمن معاوية . انظر : طبقات ابن سعد (٤/٨٤٢) ، طبقات خليفة ( ت : ١٨٢) ، التاريخ الكبير (٣٠٧/٦) ، الحرح والتعديل (٢٠٢٠) ، الاستيعاب (١٦٢٢) ، أسد الغابة (٤/٢٨) ، سير أعلام النبلاء (٣ /١٧٩) ، الإصابة (٢/٤٢٥) .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد (٥٧/٢) ، الطبري في التاريخ (٥٥//٢) ، الواقدي في المغازي (٣٦٣/١) ، سيرة ابن هشام (٢٦٧/٣) ، والبيهقي في الدلائل (٣٥٤/٣) .

<sup>(°)</sup> سيرة ابن هشام (٢٩٨/٣) ، تاريخ الطبري (٢/٦٤) ، والسيرة النبوية (٢/٢) للذهبي ، والبداية والنهاية (١٢/٦) .

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام (٣٢٦/٣) ، ودلائل النبوة (١١/٤ – ١٤) للبيهقي ، السيرة النبوية (١/٨٠٥، ٥٠٩) للذهبى ، البداية والنهاية (٢٦/٦ – ٧٧) .

في مَظَانَه ، وأبى اللَّهُ إلا أنْ يمكنك مني ، ولقد قَلْقَلْتُ (١) كل مقلقل ، ولكن مَنْ يَخُذُلِ اللَّهِ عَلَى الناس فقال : أيها الناس ، لا بأس بأمر اللَّهِ قدّر ، وكتاب ملحمة كُتبت على بني إسرائيل. ثم أمر به فضرُ بنت عُنُقه (٢). وأم صفية برة بنت السَّمَوُّل بن حَلَي بني عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب بن عمر مُزيقاء (٢) .

### وحموه مِن قِبل مُيْمُونة:

الحارث بن حَزْن بن بَجير بن الهَزَّم بن رُؤيبة بن عبد اللَّه بن هلال بن عامر بن صَعْصَعَة [ ](أ) . وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جُرَس ، مِنْ حِمْير (٥) ، وقيل : مِن كِنانة (١) ، وهي العجوز التي قيل فيها : أكرُمُ الناسِ أَصْهَارًا (٦) .

\* \* \*

(١) القلقال : المسفار كثير السفر . تاج العروس (١٥/١٥) .

<sup>(</sup>۲) أورده ابن هشام في السيرة (۲/۳۳٪) ، ورواه الطبري في تاريخه (۸۸/۲) ، والمغازي للواقدي (۵۱۳/۲) ، ورواه البيهقي في الدلائل (۲۳/٤) .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل بمقدار أربع أو خمس كلمات، والمثبت من جمهرة أنساب العرب (٣٧٢) ، والاشتقاق (٤٣٦) ، وجمهرة النسب للكلبي (٦١٩) .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل ، وانظر من جمهرة أنساب العرب ( ص ٢٧٣، ٢٧٤) ، الاستيعاب (٤/١٩١٥) .

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (١٧٨٤/٤) ، أسد الغابة (٢٥٣/٧) ، شرح الزرقاني (٢٨٥/٣) .

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة (٢/٣٥٢).

فَصْلُ في نكر أَصْهَارِ رُسُولِ الله ﷺ

اعلم أنّ الصّهر : القرابة ، والصّهر حُرّمة الخُتُونة ، وصهر : القوم خُتَتُهم ، والجمع أصهار وصُهر : القرابة أهل بيت المرأة أصهار ، وأهل بيت الرجل أختان . وقال ابن الأعرابي : الصّهر زوج بنت الرجل وزوج أخته ، والختن أبو المسرأة الرجل وأخو المرأته (١) . وقيل : خَتَنُ الرجل المتزوج بابنيه أو بأخيه والجمع أختان والأنثى خَتَتة (١) ، وخَاتته : تَزَوَّج إليه ، والاسم الختونة (١) . ومن العرب من يجعلهم كلهم أصّهارًا ، وقد صاهرهم وصاهر فيهم وأصّهر بهم واليهم صار فيهم صدر فيهم وأسهر الذي خَلق من الماء صدرًا فَجَعَلَم أَسَها الصّحَاك (١) في قول اللّه عز وجل : { وهُو الذي خَلق من الماء بشرًا (١) . وقال الصّحَاك (١) في قول اللّه عز وجل : { حُرِّمَت عَلَيكُم أَمَّهاتُكُم وَبَناتُ الأَخ وَبَناتُ الأَخْت } ، والصّهر : وَبَسَانَكُم وَبَناتُ الأَخ وَبَناتُ الأَخْت } ، والصّهر : وَبَسَانَكُم وَرَبَائِكُمُ اللّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نسّائِكُم وَاخْوَاتُكُم مِّن الرَّضَاعة وَأُمَّهاتُ نسَائِكُم وَرَبَائِكُمُ اللّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نسّائِكُم وَاخْوَاتُكُم مِّن الرَّضَاعة وَأُمَّهاتُ نسائِكُم وَرَبَائِكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نسّائِكُم اللّتِي يَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّم تَكُونُوا نخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَّم تَكُونُوا نخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَم تَكُونُوا نخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَم تَكُونُوا نخَلْتُم بِهِنَ فَلا حُنَاحَ عَلَيْكُم وَحَلَائِلُ أَبْنَاتُكُمُ النّبِينَ مَنْ أَصْابَكُم إلَى المُنْتِي مَا النّبَي نَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَم تَكُونُوا نخَلْتُم بِهِنَ فَلِن لَم تَكُونُوا نخَلْتُم بِهِنَ فَلِه فَلَا حَمْ اللّبُي فِي حُجُورِكُم مِّن نسّائِكُمُ اللّائِي عَلَيْكُم وَحَلَائِلُ أَبْنَاتُكُمُ النّبِينَ مَنْ أَصْابُكُم عَلَيْكُم وَلَوْلَه المُنْتَلُولُ المُنْتِي مَنْ أَصْابُولُ المُلْتَعُم اللّه والسّامِة عَلَيْكُم وَلَائِكُمُ النّبِينَ مَنْ أَصَابُولُ المُنْتِي مَنْ المُنْتِي مَنْ أَصْابُولُ الْمَنْتُونُ الْمَاعِلَائُ والسّامِة والمُعْتُلُ المُنْتَابِ المُنْتِقِي اللْمُعُولِ المَنْ المُنْتُكُم المُؤْتِكُم اللّه المُنْتُولُ المُعْتَلُ المُنْكُونُوا المُعْتَلُ المُنْتُولُ الْمَاعِلَ المُنْتُلُكُم المُنْتُكُم اللّه المُنْتُعُمُ المُعْتَلِقُولُ الْمُنْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُعْتُولُ الْمَاعِلُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُمُ الْمُنْ

<sup>(</sup>١) لمسان العرب (١/٥١٥) ، تاج العروس (١/٤/١) .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١١٠٢/٢) ، تاج العروس (١٧٣/١٨) مادة : ( ختن ) .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٤/٥١٥) ، تاج العروس (٧/١١) مادة : ( صهر ) .

<sup>(</sup>٤) الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو محمد ، وقيل : أبو القاسم ، صاحب النفسير ، كان من أوعية العلم ، وليس بالمجود لحديثه ، وكان يكون ببلخ وسمرقند ، قال سفيان الثوري : كان الضحاك يعلم ولا يأخذ أجرًا ، ونقل غير واحد أنه توفي سنة ١٠٠ ، وقيل : سنة ١٠ ، وقيل : سنة ١٠٠ انظر : طبقات ابن سعد (٢/٠٠٦) ، (٢٩/٢٣) ، الجرح والتعديل (٤/٨٥٤، ت : ٢٠٢٤) ، تهذيب الكمال (٢٩/١٣) ، تاريخ الإسلام (٤/١٥١) ، سير أعلام النبلاء (٤/٨٥٥) ، العبر (١/ ١٢٤) ، شذرات الذهب (١/٤١١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان ، آية : ٥٤ .

<sup>(\*)</sup> الكلمة ساقطة من نسخة (أ).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ، آية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي (١٣/٤١).

وجعلُ ابنُ عطية (١) هذا القولَ وَهَمَا (٢) ، وقال الفَرَّاء (٣) والزَّجَّاج (٤) : النسب : الذي لا تَحِلَّ نكاحُه ، وهو قول عليَّ بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنه (٥) . وقال الأصْمعي (٦): الصهر : قَرَابةُ النكاح، فقَرَابة الزوجة هما الأختان

(٢) تفسير القرطبي (١٦/١٣).

- (٣) هو العلامة صاحب التصانيف ، أبو زكرياء ، يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي النّحوي ، صاحب الكسائي ، وورد عن تعلب أنه قال : لولا الفرّاء ، لما كانت العربية ، ولسقطت لأنه خلصها ، ولأنها كانت تتنازع ويدعيها كل أحد ، وقال بعضهم الفراء : أمير المؤمنين في النحو ، توفي سنة ٢٠٧، ابن ٦٣ سنة . انظر : تاريخ بغداد (١٤٦/١٤، ١٤٩)، الأنساب (٩/ في النحو ، توفي المعلم النبلاء (١٤٨/١٠) ، تنكرة الحفاظ (٢٧٧) .
- (٤) هو الإمام ، نحويُ زمانه ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن محمد بن السَّريِّ الزجاج البغدادي ، مصنف كتاب معاني القرآن ، وله تصانيف كثيرة ، وكان عزيزًا على المعتضد ، له رزق في الفقهاء ، ورزق في العلماء ، نحو ثلاثمائة دينار ، أخذ عنه العربية أبو على الفارسي وجماعة ، توفي سنة ٣١١ . انظر : طبقات النحويين واللغويين (١١١- ١١١) ، تاريخ بغداد (٨٩/٦) ، وفيات الأعيان (١٩/١)، سير أعلام النبلاء (٣١٥/١) ، الوافي بالوفيات (٣٤٥/٥) ، شذرات الذهب (٢٥٩/٢) .
  - (٥) تفسير القرطبي (٤١/١٣).
- (٦) هو الإمام العلاّمة الحافظ ، حجة الأدب ، لسان العرب ، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمّع بن مظهر بن عبد شمس ، اللغوي الأخباري ، أحد الأعلام ، ولد سنة بضع وعشرون ومائة ، وتصانيف الأصمعي كثيرة ، وأكثر تواليفه مختصرات ، وقد فقد أكثرها ، وذكر أن عمر بن مرزوق قال : رأيت الأصمعي وسيبويه يتناظران ، فقال يونس : الحق مع سيبويه ، وهذا يغلبه بلسانه ، توفي الأصمعي سنة ٢١٥ ، وهو ابن ٨٨ سنة .

انظر : تاريخ ابن معين (٣٧٤) ، الجرح والتعديل (٣٦٣/٥) ، وفيات الأعيان (٣١٠/٣) ، سير أعلام النبلاء (١٧٠/١) .

<sup>(</sup>۱) هو ابن عطية : الإمام العلاّمة ، شيخ المفسرين ، أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المُحاربي الأندلسي ، الغرناطي ، كان إماماً في الفقه ، وفي التفسير ، وفي العربية ، قوي المشاركة ، نكيًا فطنًا مدركًا ، من أوعية العلم . قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال ، مواده سنة ثمانين وأربع مائة، وتوفي في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة . انظر : الصلة (٢/٢٨٣) ، الديباج المذهب (٢/٧٥) ، طبقات المفسرين الدلوودي (٢/٠١) ، سير أعلام النبلاء (٥٨/١٩) ، العبر (٤٣/٤) ، تقريب التهذيب (ت ٢٩٧٨) .

، وقرابة الزوج هم الأحماء والأصهار يقع عامًا (١). وقال محمد بن الحسن (٢): أَخْتَانُ الرجل: أزواجُ بناتِهِ وأخواتِه وعماتِهِ وخالاتِه وكلِّ ذات مَحْرِمِ منه، وأَصْهارُه: كلُّ الرجل: أزواجُ بناتِهِ وأخواتِه وعماتِهِ وخالاتِه وكلِّ ذات مَحْرِمِ منه، وأَصْهارُه: كلُّ ذِي رَحِم مُحَرَّم مِن زوجِته (٢). واختار النحّاس (٤) قولُ الأَصْمعي في أن الأصهار من كان من قبل الرجل والزوجة جميعًا، وقول محمد بن الحسن في الأَخْتان (٥). وحكك الزَّهُ مراوي (١) أن النسكب من جهةِ البنين، والصّهر من جهةِ البنات (٧). والمُعَدَّول على ما قد اختاره النحاس، وخَرَّج الحاكِم (١) مِن حديث محمد بن عثمان والمُعَدَّول على ما قد اختاره النحاس، وخَرَّج الحاكِم (١) مِن حديث محمد بن عثمان

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٤١/١٣).

<sup>(</sup>٢) هو العلاّمة المفسر ، مسند خراسان ، أبو طاهر ، محمد بن الحسن بن محمد ، النيسابوري الأديب، وقال أبو النضر الفقيه : كان الإمام ابن خزيمة إذا شك في اللغة لا يرجع فيها إلا إلى أبي الطاهر المحمد أباذي ، وكان من أعيان الثقات العالمين بمعاني النتزيل ، توفي سنة ٣٣٦، وقد نيف على التسعين . انظر : الأنساب (٥١٢) ، سير أعلام النبلاء (٣٠٤/١٥) ، العبر (٢٤٣/٢) ، الوافي بالوفيات (٢/

انظر: الانساب (٥١٣) ، سير اعلام النبلاء (٥٠/١٥) ، العبر (٢٤٣/٢) ، الوافي بالوفيات (٢/ ٣٠٤) ، شوات الذهب (٣٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر ، أحمد بن محمد بن إسماعيل ، المصري ، النحوي، صاحب التصانيف ، ارتحل إلى بغداد ، وأخذ عن الزجاج ، وكان يُنظر في زمانه بابن الأتباري ، وينفطويه للمصريين ، من كتبه: إعراب القرآن ، اشتقاق الأسماء الحسنى ، وغيرها ، وكان من أذكياء العالم ، توفي سنة ٣٣٨ .

انظر : طبقات النحويين واللغويين (٢٣٩) ، وفيات الأعيان (٩٩/١) ، سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٤٦) ، العبر (٢٤٦/٢) ، مرآة الجنان (٣٢٧/٢) ، شذرات الذهب (٣٤٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٤١/١٣).

<sup>(</sup>٦) هو الإمام ، العالم ، الحافظ ، المجود ، عمر بن عبيد الله بن يوسف بن حامد الذهبي محدث الأندلس مع ابن عبد البر ، ولد سنة ،٣٦، وكان يعتني بنقل الحديث وسماعه ، وكان خيرًا ثقة ، قديم الطلب ، وذكر أنه اختلط في آخر عمره ، توفي في صغر سنة ٤٥٤ ابن ٩٢ سنة .

انظر: بغية الملتمس (٤٠٨) ، تذكرة الحفاظ (١١٢٧/٣) ، سير أعلام النبلاء (٢١٩/١٨) ، العبر (٢٣٣/٣) ، طبقات الحفاظ (٤٣٢) .

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي (١٣/٤٤).

بسن أبي شُيبة (٢) حدثتي أبي (٣) ثنا أبو معاوية (٤) عن أبان بن تَغْلِب (٥) عن المِنْهال بن عمرو (١) عن زِرِّ بن حبيش (٢) عن عبد اللَّه (٣) في قوله تعالى : { بَنِينَ وَحَفَدَةً } (٤) قال : الحَفَدة الأَختان . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين .

(۱) الحاكم 7/007، وقال : صحيح ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه الطبراني في الكبير (9.007) ، وقال في بعضها الأصهار ، البيهقي في السنن الكبرى (9/7/7) ، سعيد بن منصور ، والطبري (9/7/7)، وابن أبي حاتم، البخاري في التاريخ الكبير (9/7/7) ، كما في الدر المنثور (9/7/7) .

(٢) محمد بن عثمان بن أبي شيبة الإمام الحافظ المسند ، أبو جعفر العبسي الكوفي ، جمع وصنف وله تاريخ كبير ، ولم يرزق حظًا ، بل نالوا منه ، وكان من أوعية العلم ، توفي سنة ٩٧ ، وقد قارب التسعين .

انظر : الكامل لابن عدي (٢/٤) ، وقال : لم أر له حديثًا منكرًا ، ووافقه صالح جزرة . فهرست ابن النديم (٣٢٠) ، الأتساب (٣٨٢) ، سير أعلام النبلاء (٢١/١٤) ، العبر (٢٠٨/١) ، ميزان الاعتدال (٢٤٢/٣) ، لسان الميزان (٢٨٠/٥) .

(٣) عثمان بن أبي شيبة الإمام الحافظ الكبير المفسر ، أبو الحسن ، عثمان بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستى العبسي مولاهم الكوفي ، صاحب التصانيف ، وأخو الحافظ أبي بكر ، ولد بعد ١٦٠ ، وكان ثقة صاحب دعابة ، أكثر عنه البخاري في صحيحه . قال ابن حجر : ثقة حافظ شهيد له أوهام . توفى سنة ٢٣٩ .

لنظر : الجرح والتحديل (٦/٦٦، ت : ٩١٣) ، نقلت لبن حبان (٨/٤٥٤) ، تهذيب الكمال (١٦٦/٦) ، سير أعلام النبلاء (١٥١/١١) ، ميزان الاعتدال (٣٥/٣، ت : ٥٥١٨) ، نقريب التهذيب ( ت : ٤٥١٣) .

(٤) محمد بن خازم الضرير ، مولى بني سعد بن زيد مناة بن تميم ، الإمام الحافظ الحجّة ، أبو معاوية السعدي الكوفي ، أحد الأعلام ، ولد سنة ١١٣ ، وعمي وهو ابن أربع سنين ، ويقال : ابن ثمان ، وقال أبو داود : كان رئيس المرجئة بالكوفة ، قال ابن حجر : ثقة وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره . توفي سنة ١٩٤ .

انظر: التاريخ لابن معين ( $^{017}$ ,  $^{017}$ )، طبقات ابن سعد ( $^{017}$ )، الجرح والتعديل ( $^{017}$ )، سير أعلام النبلاء ( $^{017}$ )، ميزان الاعتدال ( $^{017}$ )، تذكرة الحفاظ ( $^{017}$ )، تقريب التهذيب ( $^{017}$ ).

(°) أبان بن تغلب ، الإمام المقرئ ، أبو سعد ، وقيل : أبو أمية الرَّبَعيّ ، الكوفي ، وهو من أسنان حمزة الزيات ، عالم كبير ، قال ابن حجر : ثقة تكلم فيه للتشيع . توفي سنة ١٤١ . انظر : التاريخ الكبير (٢٥/٦/١) ، الجرح والتعديل (٣٩٦/٢) ، ثقات ابن حبان (٦٧/٦) ، تهذيب

وخَرَجَ الحافظُ ابن عساكر (٥) من حديثِ يونس بن أبِي إسحاق (١) عن أبي إسحاق عن الحارث (٧) عن علي رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : (( لا يدخلُ النارَ مَنْ

الكمال (٢/٢) ، سير أعلام النبلاء (٢/٨٠٦) ، ميزان الاعتدال (٥/١) ، وتقريب التهنيب(ت: ١٣٦).

(٢) زر بن حبيش بن حباشة بن أوس ، الإمام القدوة ، مقرئ الكوفة مع السُّلَميّ ، أبو مريم الأسديُّ الكوفيُّ ، ويكنى أيضنا أبا مُطرِّف ، وكان من أعرب الناس ، تصدر للإقراء ، وقال عاصم : ما رأيت أحدًا أقرأ من زرِ . قال ابن حجر : ثقة جليل مخضرم ، توفي سنة ٨١، و ٨٢.

انظر : طبقات ابن سعد (7/3 ، الاستيعاب (7/70) ، أسد الغابة (7/70) ، الأتساب للسمعاني (7/70) ، تهذيب الكمال (7/70) ، سير أعلام النبلاء (1/77) ، تذكرة الحفاظ (1/70) ، العبر (1/70) ، وتقريب التهذيب (1/70) .

- (٣) هو عبد الله بن مسعود .
- (٤) سورة النحل ، آية : ٧٢ .
- (٥) تاريخ ىمشق (٢٣/٢٣) .
- (٢) يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي ، محدث الكوفة ، أبو إسرائيل ، وابن محدثها ، كان أحد العلماء الصادقين ، يُعدُ في صغار التابعين ، قال عبد الرحمن بن مهدي : لم يكن به بأس ، وقال أبو حاتم : صدوق لا يحتج به ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال ابن القطان : كانت فيه غفلة ، وقال أحمد : حديثه مضطرب ، وقال الذهبي : ابناه أنقن منه وهو حسن الحديث . قال ابن حجر : صدوق يهم قليلاً . توفي سنة ١٥٩ .

انظر : طبقات ابن سعد (۱۳۲۳) ، ثقات العجلي (۱/۷۷۳ المرتب) ، ثقات ابن حبان ( $\sqrt{7}$  المرتب) ، ثقات ابن مبان ( $\sqrt{7}$  النبلاء ( $\sqrt{7}$  ) ، ثقات ابن شاهین ( $\sqrt{7}$  ) ، تهنیب الکمال ( $\sqrt{7}$  ) ، سیر اعلام النبلاء ( $\sqrt{7}$  ) ، میزان الاعتدال ( $\sqrt{7}$  ) ، تقریب التهنیب ( $\sqrt{7}$  ) .

□(٧) هو العلاّمة الإمام أبو زهير ، الحارث بن عبد اللّه بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي صاحب

<sup>(</sup>۱) المنهال بن عمرو ، أبو عمرو الأسدي ، مولاهم الكوفي ، روى عن : أنس بن مالك ، زر بن حبيش ، سعيد بن جبير وعنه : حجاج بن أرطاة ، شعبة ثم نكر أن شعبة نزك الرواية عنه ؛ لأنه سمع آلة طرب في بيته ، ونقه غير واحد . قال ابن حجر : صدوق ربما يهم . توفي سنة بضع عشرة ومائة . انظر التاريخ الكبير (١٢/٢/٤) ، الجرح والتعديل (٨/٣٥) ، أحوال الرجال للجوزجاني (ت: ٣٥) ، نقات ابن شاهين (ت: ١٤١٢) ، تهذيب الكمال (٨٨/٨٥) ، سير أعلام النبلاء (٥/١٨١) ، ميزان الاعتدال (١٩٧/٤) ، وتقريب التهذيب (ت: ١٩١٨) .

نَزُوَّجَ إِلَيَّ أُو نَزُوجِتُ إِلِيهِ )) . ومن حديثِ إسماعيل بن عَيَاش عن ثورِ بن يزيد (١) عسن خالدِ بن مُعدانُ (١) عن مُعاذِ بن جبلِ (٣) قَالَ : قالَ رسولُ اللَّه ﷺ : (( شَرَطُ مِن

على وابن مسعود ، كان فقيها على لين في حديثه . قال محمد بن سيرين : أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون خمسة من بدأ بالحارث الأعور ثنى بعبيدة السلماني ، ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ... » . قال ابن حجر : كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض . توفي سنة ٦٥ بالكوفة .

انظر : طبقات ابن سعد (١٨٦/٦) ، التاريخ الكبير البخاري (٢٧٣/٢) ، أحوال الرجال للجوزجاني (ت : ١٤٤) ، ضعفاء النسائي (ت : ١١٤) ، تهذيب الكمال (٥/٤٤) ، سير أعلام النبلاء (١٥٢/٤) ، ميزان الاعتدال (٤٣٥/١) ، شنرات الذهب (٧٣/١) ، وتقريب التهذيب (ت : ١٠٢٩).

- (۱) ثور بن يزيد المحدث ، الفقيه ، عالم حمص ، أبو يزيد الكلاعي ، الحمصي ، يقع حديثه عاليًا في البخاري، وهو حافظ متقن ، قال فيه القطان : ما رأيت شاميًا أوثق من ثور ، قال ابن حجر: ثقة ثبت إلا أنه يرمى القدر ، توفي سنة ١٥٣ ببيت المقدس . انظر : طبقات ابن سعد (٢/٧٤) ، التاريخ الكبير البخاري (القدر ، توفي سنة ١٥٣ ببيت المقدس . انظر : طبقات ابن سعد (٢/٧٤) ، التاريخ الكبير البخاري (المدر) / ١٨١/٢) ، أحول الرجال الجوزجاني (ت: ٣٥١) ، الجرح والتعديل (٣/٤٠) ، سير أعلام النبلاء (٢/٤٤) ، تهذيب الكمال (٤١٨/٤) ، السان الميزان (٢/٤١) ، وتقريب التهذيب (ت: ٨٦١).
- (٢) خالد بن معدان بن أبي كرب هو الإمام ، شيخ أهل الشام ، أبو عبد الله الكلاعي ، الحمصي ، معدود في أئمة الفقه ، وثقه غير واحد ، حدث عن الصحابة أحاديث أكثرها مرسل ، وعن حبيب ابن صالح قال : ما خفنا أحدًا من الناس ما خفنا خالد بن معدان . قال ابن حجر : ثقة عابد يرسل كثيرًا. توفي سنة ١٠٥، أو سنة ١٠٨ .

انظر : طبقات ابن سعد ( $^{(200)}$ ) ، التاريخ الكبير للبخاري ( $^{(1/7)}$ ) ، الجرح والتعديل ( $^{(7)}$ ) ، تهذيب الكمال ( $^{(7)}$ ) ، سير أعلام النبلاء ( $^{(7)}$ ) ، الكاشف ( $^{(7)}$ ) .

(٣) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو ، الإمام أبو عبد الرحمن الأتصاريّ الخزرجي المدني البدري ، صاحب رسول الله على ، شهد العقبة شابًا أمردًا ، وله عدة المديث ، وكان قد أسلم وله ١٨ سنة ، وكان أحد الأربعة النين جمعوا القرآن ، وروى عن رسول الله على أن أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، توفي سنة ١٧ أو ١٨ وهو ابن ٣٨ سنة .

انظر : طبقات ابن سعد (7/70) ، (7/70) ، الاستیعاب (7/70) ، اسد الغابة (7/70) ، سیر رأعلام النبلاء (7/70) ، تجرید أسماء الصحابة (7/70) ، سیر رأعلام النبلاء (7/70) ، تجرید أسماء الصحابة (7/70) ، وتقریب التهنیب (7/70).

رَبِّي أَلاَّ أُصَاهِرَ إلى أَحَدٍ ولا يُصاهِرُ إليَّ أحدٌ إلا كانوا رُفقائي في الجَنْةِ فاحَفْظُوني في الجَنْةِ فاحَفْظُوني في أَصْهاري ، فَمَنْ حَفَظِنَي فيهم كان عليه مِن اللَّه حافظُ ، ومن لم يَحْفظُني فيهم تَخَلَّى اللَّهُ مِنه ، ومَنْ تَخَلَّى اللَّهُ مِنه هَلَكَ ))(١) .

فَأَصْــَهَارُ رَسُولِ اللَّه ﷺ مِن قِبَلَ خَدَيْجَةَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَعْمَامُهَا وَعَمَاتُهَا وَإِخُوانُهَا وَأَخُوانُهَا

أما أعمامُها فخمسة عشر هم:

الحارث بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ، كان أكبرَ أخوته وأُمَّه وأُمُّ أخوته المطلب وعسبد اللَّه وعثمان وأختِهم لأمهم أمُّ حبيب بنتُ أسد أم آمنة بنت وهب وأم أخواته لأبيه أسد النافضة وأم سفيان وأم المطاع وعاتكة وبهصة وبرَّة ، هي برة ابنة عوف بسن عبيد بن عُويج بن عدي بن كعب (٢) ، وللحارث بن أسد يقول مطرود بن كعب الخُزاعي (٢) :

شددت القروى وأقمت الديار العمدي القريب المعمدي القد أعْلَم الناعديان المعمداف السرَّجِية طَلْقُ البدين وذي الفَضْل في الناسسائبات

غَضًا شَابُكِ لَا مُ يُلْبِسِ بالحارثِ لمقالِكِ السَّنَفُسِ [۱۷۰۳] وزَيْنُ العَشَرِيرَة فِرِي المَجْلِسِ وذي النَّسَبِ الوَاضِعِ الأُمَّلُ سِ

<sup>(</sup>۱) لم أجده ، وله شاهد في تاريخ دمشق (١٣٢/٣٠) عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أيها الناس احفظوني في أصهاري وأصحابي وأحبابي لا يطلبنكم أحد منهم بمظلمة فإنها مظلمة لا توهب في القيامة » .

<sup>(</sup>٢) نسب قريش (٣٧٩) .

<sup>(</sup>٣) مطرود بن كعب الخزاعي : شاعر جاهلي فحل ، لجأ إلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، لجناية كانت منه ، فحماه وأحسن إليه ، فأكثر مدحه ومدح أهله . انظر : المحبر (١٦٣–١٦٤) ، تاج العروس (٤٠٩/٢) .

وَنُوفَل بِن أَسَدَ أُمَّه وأَم أَخُوته حبيب وصيفي وأخته رقية (( ُقَبَّة النَّيبَاج )) خالدة بنت هاشم بسن عبد مناف بن قصي (١) ، وقُتل (٢) نوفل وحبيب يوم الفِجَار وصيفي لم يعقب .

وطالب بن أسد ، أُمَّه وأمَّ أخويه طُليب وخالة الصَّعْبة بنت خالد بن صُنقُل بن مالك بب أمية أمَّه وأمَّ أخويه طُليب وخالة الصَّعْبة بنت خالد بن عوف (٢) ، وقتل (٢ بين أمية ببن عمرو بن عوف (١) ، وقتل (١) طالب وطُليب يومَ الفِجَارِ والحويرث بن أسد أمه ريطة بنت الحُويرث الثَّقفية (١) وعمرو وعمرو بن أسد أمه وأم أخويه هاشم ومهشم نُهيَّةُ (٥) بنت سعيد بن سَهُم (١) ، وعمرو هو الذي زوج رسول اللَّه ﷺ خديجة بنت خويلد (٧) .

وأما عماتها فثمان هن: أمَّ حبيب بنت أسد ، وكانت تحت عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدار ، فولدت له شُرحبيل وأبا أرَّطاة وعثمان وبَرَّة وهي جَدَّة رسولِ اللَّه ﷺ أمَّ أُمَّتُه (^) . وأم المطاع ابنة أسد وكانت تحت عبد العزى بن عبد شمس ، فولدت له ربسيعة والربسيع (¹) ، فولدت الربيع بن عبد العزى أبا العاص بن الربيع (¹) ، زوج زينب بنت رسول اللَّه ﷺ .

<sup>(</sup>١) نسب قريش (١٦، ١٧، ٢٠٧)، جمهرة النسب الكلبي (٦٩)، أنساب الأشراف للبلاذري(١٩/٩).

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: « وقيل » . والتصويب من نسب قريش (٢٠٧) لمصعب .

<sup>(</sup>٣) نسب قريش (٢٠٧) ، وفيه : «صقل » ، بدل : «صعل » ، وجمهرة النسب للكلبي (٦٩) .

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف للبلاذري (١٩/٩) ، جمهرة النسب للكلبي (٦٩) .

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف للبلاذري (١٩/٩) ، جمهرة النسب للكلبي (٦٩) ونُهيَّة كتبت في المخطوط بهبة.

<sup>(</sup>٦) نسب قريش (٢٠٧) ، أنساب الأشراف للبلاذري (٩/٩)، ٤٢٠) ، جمهرة النسب للكلبي (٦٩) .

<sup>(</sup>٧) كما تقدم في قصة تزوج خديجة ، وانظر نسب قريش (٢٠٧) .

<sup>(</sup>٨) نسب قريش (٢٥٠، ٢٥١) ، جمهرة أنساب العرب (١٢٧) .

<sup>(</sup>٩) نسب قريش (١٥٧) ، جمهرة أنساب العرب (٧٧) ، أنساب الأشراف للبلاذري (٣٧٩/٩) .

<sup>(</sup>١٠) نسب قريش (١٥٧) ، أنساب الأشراف للبلاذري (٩/٩٧٩) ، جمهرة النسب للكلبي (٥٧) .

والنافض أب البيانة أسد كانت تحت عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي فولدت له المبارك واسمه عبد الله و والصالح واسمه عبيد الله و والباذل والفارعة (۱) ورد قيقة بنت أسد كانت تحت الحارث بن عبيد بن عمر بن مُخْرُوم ، فولدت له كريمة ورد قية وقريبة وأربا ونعما (۲) . ويرة بنت أسد كانت تحت عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخروم ، فولدت له (۱) . وأم سكيان بنت أسد كانت تحت عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرزة فولدت له خالد بن عبد مناف (۱) ، وأم المؤوة خديجة فإنهم عبد ين خويلد بن أسد أمه وأم إخوانه منينة (۱) بنت الحارث بن جابر بن وهب بن نسيب ابن بدر بن مالك بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور وأمها هند بنت وهيب بن نيوفل بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور (۱) . وهند هذه عمة عنه بن غروان بن وهيب أبنت العوام بن نصفه بن نوفل بن عبد وهند هذه عمة عنه بن غروان بن وهيب عباسة (۱) بنت العوام بن نصفه بن خلاد من ثعلبة بن مناف (۱) . وأم هند بنت وهيب عباسة (۱) بنت العوام بن نصفه بن خلاد من ثعلبة بن فور بن هرمة بن لاطم بن عثمان بن مزينة بن أد (۱) .

<sup>(</sup>١) نسب قريش (١٩٨) .

<sup>(</sup>٢) كذا هنا ، والذي في نسب قريش (٣٣٨) ، أن الحارث ولد : حنطبا وأمه أسماء بنت قتيلة ، وكذلك في جمهرة النسب للكلبي (٩١، ٩١) .

<sup>(</sup>٣) نسب قريش (٣٣٣) ، جمهرة النسب الكلبي (٩٠) .

<sup>(</sup>٤) كذا هنا ، والذي في نسب قريش (٢٩٣) ، أن أم خالد هذا اسمها سبيعة بنت الأجب بن زبينة بن خزيمة بن عوف بن نصر بن معاوية . وكذلك في جمهرة النسب للكلبي (٨٣) .

 <sup>(\*)</sup> في نسخة ( أ ) : « منية » . والتصحيح من نسب قريش . انظر هامش رقم ( ٦ ) .

<sup>(</sup>٥) نسب قريش (٢٢٩) .

<sup>(</sup>٦) عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب السيد الأمير المجاهد أبو غزوان المازني ، حليف بني عبد شمس ، أسلم سابع سبعة في الإسلام ، وهاجر إلى الحبشة ، ثم شهد بدرًا والمشاهد ، وكان أحد الرماة المذكورين ، ومن أمراء الغزاة ، وهو الذي اختط البصرة وأنشأها ، وكانت قبلها الأبلة ، وبنى المسجد بقصب ، تُوفي سنة ١٧ ، وقيل سنة ١٥ ، وهو ابن ٥٧ سنة انظر : طبقات ابن سعد (٩٨/٣) ، الاستيعاب (٤٠٤/١) ، أسد الغابة (٥٦٥/٥) ، سير أعلام النبلاء (٢٠٤/١) .

<sup>(</sup>٧) نسب قريش (١٩٧) ، جمهرة النسب للكلبي (٦١) .

والعوام بن خويلد بن أسد ، وقُتل يوم الفِجار الآخِر (٢) ، وكان الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس نكيمَه (٤) ، وهو أبو الزبير بن العوام (٥) .

ونوف ل بن خويلد أمه ريطة بنت عبد العزى بن عامر بن ربيعة بن حُزن بن عامر بن مازن بن عدي بن عمرو من خُزاعة ، وكان من المُطْعِمِين يوم بدر (١) ، ويقال له العدويّة من عَدِيّ خُزاعة (١) ، وهو الذي عَنَاه رسول الله على بقوله يوم بدر : ابن العدويّة ابن العدويّة )) (١) فقتُل كافر ا يومئذ قتله الزبير بن العوام (١) ، وهو ابن أخديه ، وقد صاح به نوفل : اقتلني قبل أن يقتلني أهل يُثرب ! وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر : قاتل الله ابن العدوية ، ما كان أشد صوته وهو يقول : يا معشر قُريش ، اليوم يوم العلى والنّكر .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عائشة ».

<sup>(</sup>٢) نسب قريش (٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) الذي في أنساب الأشراف للبلاذري أن الذي قتل يوم الفجار الآخر هو «حزام بن خويلد»، وكذا في الأنساب للكلبي (٦٩، ٧٠)، والاشتقاق لابن دريد (٩٢).

<sup>(</sup>٤) المحبر (١٧٧) .

<sup>(°)</sup> نسب قريش (٢٢٩، ٢٣٠) ، جمهرة أنساب العرب (١٢٠) ، أنساب الأشراف البلانري (٢٥٧/١) و(٩/٢٥٤) ) .

<sup>(</sup>٦) مغازي الواقدي (١٤٤/١) ، وعدّ ابن حبيب في المحبر (ص ١٣٧) المطعمين من قريش وليس فيهم نوفل .

<sup>(</sup>٧) نسب قريش (٢٢٩) ، سيرة ابن هشام (١/٣٤٨) ، جمهرة أنساب العرب (١٢٠) .

<sup>(^)</sup> رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢٧/٢) من حديث طلحة بن عبيد اللَّه بنفظة : «اللهم اكفنا شر ابن العدوية». وانظر البداية والنهاية (٢٥/٤) ، وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي. قال الحافظ ابن حجر: متروك.

<sup>(</sup>٩) جمهرة أنساب العرب (١٢٠) ، جوامع السيرة ( ص ١١٩) لابن حزم ، وفي الأنساب للبلاذري ( ١١٥ جمهرة أنساب العرب (٣٥٧/١) ، ومغازي الواقدي (١٤٩/١) أن الذي قتله هو عليّ بن أبي طالب . وقال ابن حزم في الجمهرة (١٢٠) : إن عامة الرواة يقولون : إنّ عليًا قتله .

<sup>(</sup>١٠) نسب قريش (٢٣١) ، وفيه عدي بن خويلد . ومعنى لا بقية له أي : انقرض ولده .

وحزام بن خويلد قُتل يوم الفِجَار الآخر (١) ، وهو والد حكيم بن حزام (٢) وأخويه (٣) . ورُقيقة بنت خويلد كانت تحت بِجاد بن عُمير بن الحارث بن سعد بن تيم بن مُرّة ، فولدت له أميمة بنيت رقيقة ، وهي من المبايعات (٤) ، حدث عنها محمد ابن المُنتكدر (٥) (١) ، وهالة بنت خويلد ، وهي أم أبي العاص الربيع بن عبد العُزّى زوج زينب عليها السلام ، وأمها وأم أختها هند ابنة خويلد فاطمة ابنة زائدة أم خديجة عليها السلام .

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف للبلاذري (۲۰/۹) ، جمهرة النسب للكلبي (۷۰) . حرب الفجار ، كانت في العرب أربعة فِجَارات ، آخرهن فجار البراض بن قيس ، وسمي بالفجار؛ بما استحل فيها من المحارم بينهم . انظر «البداية والنهاية» (۳/٤٥١) . «القاموس المحيط» (ص٨٤٥) مادة : فجر.

<sup>(</sup>٢) حكيم بن حزام بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب ، أبو خالد القرشي الأسدي ، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه ، وغزا حنينًا والطائف ، وكان من أشراف قريش ، وعقلائها ، ونبلائها ، وقدم دمشق تاجرًا ، ولد قبل عام الفيل بثلاث عشر سنة ، ولم يعش في الإسلام إلا بضعًا وأربعين سنة ، توفي سنة ، وضي الله عنه .

انظر: نسب قريش (٢٣١) ، المحبر (١٧٦، ٤٧٣) ، جمهرة أنساب العرب (١٢١) ، أسد الغابة (٤٠/٢) ، سير أعلام النبلاء (٤٤/٣) ، العبر (٢٠/١) ، العقد الثمين (٢٢١/٤) .

<sup>(</sup>٣) نسب قريش للزبير بن بكار (٣٥٣) ، نسب قريش (٢٣١) ، الأنساب للبلاذري (٤٥٣/٩) .

<sup>(</sup>٤) نسب قريش (٢٢٩، ٢٩٥) ، طبقات ابن سعد (٨/٢٥٥) .

<sup>(</sup>٥) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي ، الإمام الحافظ القدوة ، شيخ الإسلام أبو عبد الله ، القرشي التيمي ، المدني ، ولد سنة بضع وثلاثين ، له نحو مائتي حديث ، كان من سادات القراء ، لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله عليه قال ابن حجر: ثقة فاضل. توفي سنة ١٣٠ ، ونكر أنها سنة ١٣١. انظر : الجرح والتعديل (٨/٧٩) ، ثقات ابن حبان (٥/٥٠٥) ، تهذيب الكمال (٢٦/٤٠٥) ، سير أعلام النبلاء (٥/٢٥) ، العبر (٨/١١) ، وتقريب التهذيب (ت : ٢٣٢٧) .

<sup>(</sup>٦) نسب قريش (٢٢٩) ، ابن سعد (٨/٥٥٦) ، تهذيب الكمال (٣٥/٣٥) ، وتقدمت .

وأصهارُه مِن قبل سَوْدَة خمسة : وَقُدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُدّ عم سودة (١) ، وأمه بنت وبر بن الأضّبط بن كِلاب (٢) ، وله من الولد عبد وعمرو السَّعْدي (٢) ، وهو أبو عبد اللَّه بن السَّعْدي الصحابي (٤) .

وعَــبْدُ بــن زَمْعَةً (٥) بن قيس /بن عبد شمس بن عبد وُد أخو سودة لأبيها من عاتكة [14.1] بنت الأحنف بن علقمة بن عبد بن الحارث بن سعد بن عمرو بن مُعيص ابن عامر بن لوي (٦) ، كان شريفًا مِن سادات الصحابة (٧) ، وأخوه لأمه عمرو بن نوفل بن عبد مناف (٨) . وعبد الرحمن بن زُمْعة (٩) أخو سودة ، وهو الذي خَاصمَ فيه أخوه

- ፏለቸ —

<sup>(</sup>١) نسب قريش (٢١٤، ٢٦١) ، جمهرة أنساب العرب (١٦٦، ١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) كتاب نسب قريش (ص ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) كتاب نسب قريش ( ص ٤٢٢) ، جمهرة أنساب العرب ( ص ١٦٧) .

<sup>(</sup>٤) عبد اللَّه بن السعدي ، اختلف في اسم أبيه ، فقيل : قدامة ، وقيل : وقدان ، وقيل : عمرو بن وقدان، ورجمه ابن الأثير في أسد الغابة ، وإنما قيل لأبيه : السعدي لأنه استرضع في بني بكر ، يكنى أبا محمد ، وأسلم عبد اللَّه بن السعدي يوم الفتح ، وتوفي سنة ٥٧ .

انظر : طبقات ابن سعد (٥/٤٥٤) ، الاستيعاب (٩٢٠/٣) ، أسد الغابة (٢٦١/٣) ، تجريد أسماء الصحابة (ت: ٣١٨/١)، الإصابة (٣١٨/٣، ت: ٤٧١٨).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٢/٨٢) ، أسد الغابة (١٥/٥) ، الكامل في التاريخ لابن الأثير (٢٠٩/٢) ، البداية والنهاية (٤/٣٠، ٣/٢١٢).

<sup>(</sup>٦) نسب قريش ( ص ٤٢١) ، الاستيعاب (٨٢٠/٢) ، أسد الغابة (٥١٥/٣) ، وفي الاستيعاب والأسد « بنت الأحنف » ، وضبطه الحافظ في الإصابة (٢٣٣/٢) الأخيف .

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب (٨٢٠/٢) ، أسد الغابة (١٦/٣) .

<sup>(</sup>٨) في نسب قريش ( ص ٤٢١ ) : ﴿ وَأَخُوهُ لأَمَّهُ : قَرْظَةُ بن عبد عمرو ... ﴾ ، وكذا في الاستيعاب= - (٢٠/٢) ، وأسد الغابة (١٦/٣) .

<sup>(</sup>٩) الاستيعاب (٢/٨٣٣)، أسد الغابة (٤٤٨/٣) ، جمهرة أنساب العرب (١٦٦- ١٦٧)، تجريد أسماء الصحابة (ت: ٣٦٨١).

عَـبْدُ بـن زُمْعَة عام الفتح سعد بن أبي وقاص ، فقال سعد : ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، فقال سعد : ابن أخي عتبة بن أبي وقـاص (١) عهـد إلي فيه ، وقال لي : إذا قدمت مكة فاقبض ابن وليده زمعة ، فإنه ابني . وقال عبد بن زمعة : بل هو أخي وُلد على فراش أبي . فقضَى به رسول الله عبد بن زَمْعَة وقال : « الوَلَدُ للفِرُ اللهِ وللعَاهِر الْحَجَر (١) » (١) ، وأم عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) عتبة بن أبي وقاص واسم أبيه مالك ، ذكره بعض المتأخرين في الصحابة ، ويروى أنه مات كافرًا، ويروى أيضنا أنه هو الذي شج وجه رسول الله على وكسر رباعيته يوم أحد ، ولكن ذكر الزبير ابن بكار أنه انتقل إلى المدينة قبل الهجرة ، واتخذ بها منزلاً ومالاً ، ومات في الإسلام . فالله أعلم .

انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (٢/٧) ، أسد الغابة (٥٧١/٣) ، جمهرة أنساب العرب ( ١٠٧/، ٢٢٨) ، تجريد أسماء الصحابة ( ت : ٣٩٧) ، البداية والنهاية (٥/٣٤، ٣٧٥، ٣٧٧، ٣٩٨) . الإصابة (٣/٦١، ت : ٦٧٥٠) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «الولد للفراش » عند العرب يعبر به عن الزوج أو المرأة - سواء في ذلك الزوجة أو الأمة - والأكثر إطلاقه على المرأة ، ونقل عن الشافعي أنه قال : لقوله : «الولد للفراش » معنيان : أحدهما هو له ما لم ينفه ، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه ، والثاني : إذا تنازع رب الفراش والعاهر - الزاني - فالولد لرب الفراش .

وقوله: «وللعاهر الحجر» أي : للزاني الخيبة والحرمان ، والعَهَر بفتحتين : الزنا ، ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه ، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب : «له الحجر ، وبغيه الحجر والتراب »، ونحو ذلك . فتح الباري شرح حديث (رقم ٦٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب الفرائض ، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة ، برقم (٦٧٤٩) ، ومسلم في الرضاع ، باب : الولد للفراش ، وتوقي الشبهات برقم (١٤٥٧) .

أَمَةً يَمَانَيِهُ لِزَمْعَةُ (١) ، وله عَقِب (٢) ، ومالك بنُ زَمْعَة (٦) أخو سودة ، قديُم الإسلام ومِنْ مُهَاجِرَةِ الحَبِشَدَة (٤) . ومُشْتَقَّ بن عبد بن وَقُدان بن عبد شمس أخو سودة لأمها .

# وأصهارًا مِن قِبل عائشة رضي الله عنها:

إِخُوتُهَا ، وهم : عبد اللَّه بن أبي بكر (٥) ، أُمَّهُ وأُمُّ أختِه أسماءَ قُتيلةُ(١) بنتُ عبد الْعَزَىٰ بن عبد سعد بن نَضَّر بن مالك بن حَسَّل بن عامر بن لؤي ، وأَسَّلم قديمًا

<sup>(</sup>۱) نسب قريش ( ص ٤٢١ - ٤٢٢) ، جمهرة أنساب العرب (١٦٧) ، الاستيعاب (٨٣٣/٢) ، أسد الغابة (٤٤٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري ، كان قديم الإسلام ، هاجر إلى أرض الحبشة ومعه امرأته عمرة بنت السعدي العامرية .

انظر : سيرة ابن هشام (١/٧٠١) ، الاستيعاب (٣/١٣٥١، ت : ٢٢٦٨) ، أسد الغابة (٢٦/٥) ، تجريد أسماء الصحابة ( $\pi (80/7)$ ، البداية والنهاية ( $\pi (80/7)$ ) ، الإصابة ( $\pi (80/7)$ ) .

<sup>(</sup>٤) نسب قريش (٢٤٢) ، جمهرة أنساب العرب (١٦٧) ، الاستيعاب (١٣٥٢/٣) ، أسد الغابة (٢٦/٥)، الإصابة (٣٤٥/٣) .

<sup>(°)</sup> عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، أمه وأم أسماء واحدة ، شهد عبد الله بن أبي بكر الطائف مع رسول الله علي ، فرمي بسهم ، رماه أبو محجن الثقفي ، فدمل جرحه حتى انتقض به فمات به .

انظر : الاستيعاب (184 ت 184) ، جمهرة أنساب العرب (187، 101) ، أسد الغابة (184، 184) ، الكامل في التاريخ (187، 184) ، البداية والنهاية (18, 184) ، الإصابة (187، 184) .

<sup>(</sup>٦) نقدمت ترجمتها ص ( ٤٠٦).

ولم يُسْمَعُ له بَمْشَهَدٍ إلا شهودَه الفتحَ وحُنينًا والطائف<sup>(١)</sup> ، ورُمي يومئذِ بسهم مِن أبي مِحْجُن الثقفي<sup>(١)</sup> ، ومات في شوال سنة إحدى عشرة (٤) و انقرض عَقِبهُ (٥) .

وأسماء ابنة أبي بكر (١) أسلمت قديمًا بعد سبعة عشر إنسانًا (٧) ، وتزوّج بها الزبير بن العوام ، فولدت له عبد الله بن الزبير ، وتُوفيت بمكة في جمّادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ، وقد ذهب بَصَرُها ، ويقال لها : ذات النطاقين ؛ لأنها صَنعَتُ للنبيّ عَلَيْ سُفْرة حين أراد الهجرة إلى المدينة فعسر عليها ما تُشُدُّها به ، فشَقَتْ خمارها وشَدَّت السفرة بنصفه وانتطقت النصف الثاني ، فسمّاها النبيّ على ذات

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٢/٨٣) ، أسد الغابة (٣٠٠/٣) ، الإصابة (٢٨٣/٢) .

<sup>(</sup>۲) أبو محجن الثقفي ، واسمه : عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفي ، وقيل : اسمه مالك بن حبيب ، وقيل : عبد الله بن حبيب ، وقيل : اسمه كنيته ، أسلم حين أسلمت ثقيف ، وكان شاعرًا حسن الشعر ، من الشجعان المشهورين بالشجاعة في الجاهلية والإسلام ، وكان كريمًا جوادًا ، قال ابن سعد : توفي بأذربيجان ، وقيل : بجرجان . انظر : طبقات ابن سعد (٥/٥١٥) ، الاستيعاب (٤/٢٦٢، ت : ٣١٦١) ، جمهرة أنساب العرب انظر : طبقات ابن الغابة (٥/٥١٥) ، الاستيعاب (٤/٢٢٢) ، تجريد أسماء الصحابة (ت : ٣٠٦٦) ، الإصابة (١٧٣/٤) .

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذري (١٠٩/١٠) ، في الحاكم (٤٧٨/٣) أن الذي رمي به هو سعد - في الإصابة سعيد (٢٨٣/٢) - بن عبيد أخو بني العجلان .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٣/٤/٣) ، أسد الغابة (٣٠٠/٣) ، الإصابة (٢٨٣/٢) .

<sup>(°)</sup> جمهرة أنساب العرب (١٣٧) ، في أنساب الأشراف للبلاذري (١٠٩/١٠) أن امرأة عبد الله بن أبي بكر كانت عاقرًا لا تطمث ولا تلد .

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد (٨/٩٤٦) ، الاستيعاب (١٧٨٢/٤) ، أسد الغابة (٩/٧) .

النطاقين (١).

وعبدُ الرحمن بن أبي بكر شُوِيقُ عائشةُ رضي اللَّهُ عنها تقدم نكره.

ومحمدُ بن أبي بكر (٢) ، أمه أسماء بنتُ عُميس (٣) أختُ ميمونة أم المؤمنين ، وُلد عام حجةِ الوَداع ، وكان مِن شِيعةِ عليّ رضي اللَّهُ عنه ، فإنه تَزَوَّج بأُمَّه أسماءَ ، ووَلاَه مِصرَ ، وقَتل بها سنة ثمانٍ وثلاثين . وأمَّ كلثوم بنتُ أبي بكر رضي

<sup>(</sup>۱) في هذا الباب عدة أحاديث ، منها حديث عائشة في البخاري ، كتاب اللباس باب العمائم ، برقم ( ۱ هذا الباب عدة أحاديث ، باب : هل يزور صاحبه كل يوم (۲۰۷۹) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر .

وأخرجه البخاري ، برقم (٤٧٦، ٢٢٩٧، ٣٩٠٥) ، والبغوي في شرح السنة (٣٧٦٣) ، والبغوي في شرح السنة (٣٧٦٣) ، وابن خزيمة (٢٦٥، ٢٦٥) ، الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٠٧٦) ، الحاكم في المستدرك (٣/٣، ٤) ، والبيهقي في السنن (٩/٩) ، دلاتل النبوة (٢/١/١) من طرق عن الزهري به .

وأخرجه عبد الرازق في المصنف (٩٧٤٣) ، أبو داود (٤٠٨٣) ، ابن حبان (٦٢٧٧) ، أحمد في مسنده (٣٤٦/٦) ، أبو نعيم في دلاتل النبوة (٢٣٠) من طريق عبد الرزاق عن معمر به .

وفي الباب أيضًا من حديث أسماء أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٥٠/٨) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٦/١٤) ، والبخاري (٣٩٧٩، ٣٩٠٧) ، والطبراني في الكبير (٣٢٦/١٤) من طريق أبي أسامة حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء به .

والبخاري (٥٣٨٨) ، أبو نعيم في الحلية (٣٣٦/١) من طريق وهب بن كيسان عن أسماء به .

وأبو نعيم في الحلية (٢/٥٥) من طريق عليّ بن مسهر عن هشام عن فاطمة بنت المنذر وحدها ليس فيه عن عروة .

ومسلم (٢٥٤٥) ، والطبراني في الكبير في القطعة من الجزء (٢٣١/١٣) ، (٢٧٤/٢٤، ٢٧٥) ، الحاكم (٥٣/٣) ، البيهقي في دلائل النبوة (٢/٥٨٥– ٤٨٦) من طريق أبي نوفل عن أبي عقرب عن أسماء مطولاً .

<sup>(</sup>۲) نسب قریش (۲۷۷) ، الجرح والتعدیل (۲۰۱/۷) ، تاریخ الطبری (۹٤/۵) ، جمهرة أنساب العرب (۲۸۱) ، الاستیعاب (۱/۳۱) ، أسد الغابة (۱۰۲/۵) ، سیر أعلام النبلاء ( $\pi$ /۲۸۱) ، العبر (۱/ ۱۳۸) ، العقد الثمین ( $\pi$ /۲۸۲) ، شذرات الذهب ( $\pi$ /۲۸۱) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٣/١٣٦٦) ، أسد الغابة (٥/١٠١) ، نسب قريش (٢٧٧) .

اللَّهُ عنه أُمّها أم حبيبة ابنة خارجة بن زيد بن أبي زُهير مالك بن امرئ القيس بن مالك بنت تعلبة بن كعب بن الخزرج(۱) ، وتَزَوَّجَ بِهَا طلحة بن عُبيدِ اللَّه رضي اللَّه عنه ، فولدت له زكريا وعائشة ، ثم خَلفَ عليها بعده عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة ، فولدت له عثمان وإبراهيم وموسى(۱) ، وجد أم كلثوم لأمها هُوَ خارجة بن زيد(۱) ، أحد الصحابة ، استشهد يوم أحد(١) وخالها زيد بن خارجة(١) خارجة بن زيد(١) ، أحد الصحابة ، استشهد يوم أحد(١) وخالها زيد بن خارجة(١) الذي تَكَلّم بعد موته(١) ، وأم كلثوم هذه هي التي قال أبو بكر لعائشة رضي اللَّه عنها

<sup>(</sup>١) نسب قريش (٢٦٧) .

<sup>(</sup>۲) نسب قریش (۳۱۸).

<sup>(</sup>٣) هو خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن تعلية بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، شهد العقبة وبدرًا ، وقتل يوم أحد شهيدًا ، ودفن هو وسعد بن الربيع في قبر واحد .

انظر: طبقات ابن سعد (٥٢٤/٣) ، ثقات ابن حبان (١١١/٣) ، الاستيعاب لابن عبد البر (٢/١١/٣) ، أسد الغابة لابن الأثير (٨٥/٢) ، تجريد أسماء الصحابة للذهبي (١٤٧/١) .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٢/٧٢) ، أسد الغابة (٨٥/٢) ، الإصابة : (٤٠٠/١) .

<sup>(°)</sup> زيد بن خارجة لا يختلفون أنه تكلم بعد موته ، فإنه لما توفي في زمن عثمان بن عفان ، فسجى بثوبه ، ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره ، ثم تكلم قال : أحمد أحمد في الكتاب الأول صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله ، صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول، صدق عثمان بن عفان على منهاجهم ، ومضت أربع سنين وبقيت اثنتان، أتت الفتن ، وكل الشديد الضعيف ، وقامت الساعة ، وسيأتيكم خبر بير أريس وما بئر أريس .

انظر : جمهرة أنساب العرب ( $^{77}$ ) ، الاستيعاب ( $^{7}$ ) ، أسد الغابة ( $^{7}$ ) ، أسد الغابة ( $^{7}$ ) ، تجريد أسماء الصحابة ( $^{7}$ ) ، البداية والنهاية ( $^{7}$ ) ، البداية والنهاية ( $^{7}$ ) ، الإصابة ( $^{7}$ ) ، الإصابة ( $^{7}$ ) ،

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في جزء «من عاش بعد الموت»، رقم ( $^{7}$ )، البيهةي في الدلائل ( $^{7}$ )، وقال : هذا إسناد صحيح ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ( $^{7}$ ) وقال : هذا إسناد صحيح ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ( $^{7}$ ) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في جزء : « من عاش بعد الموت »، رقم ( ٤ )، الطبراني (٥١٤٤/٥)،= ابن عساكر ( ص ٢١٦- ترجمة عثمان ) من طريق داود بن أبي هند عن زيد أو يزيد بن نافع

حِينَ حضرته الوفاة : إنما هما أخواكِ وأُختاكِ ، قالت عائشة : هذه أسماء قد عُرَفتها ، فمن الأُخرى ؟ قال : نو بطُن بنتِ خَارِجَة قد أُلقي في خَلَدي أنها جارية . فكان كما قال وُلدت بعد موته رضي الله عنها(١) . وطُفيل بن عبد الله(٢) بن الحارث بن سَخْبرة بن جُرثومة بن عائدة بن جُسُم بن الأوس بن عامر بن جفين بن النمر بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن النمر بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد(٣) ، أخو عائشة لأمها أم رومان(٤)، معدودٌ من الصحابة(٥)، يروي عنه رِبْعي بن حِراش(١) .

عن حبيب به

وأخرجه ابن أبي الدنيا في جزء «من عاش بعد الموت » رقم (7) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (00 بن حاله عن أبيه عن أنس به .

- (١) أخرجه مالك في الموطأ من حديث عائشة ، كتاب الأقضية ، باب : ما لا يجوز من النّحل ، رقم (٤٠).
- (٢) طفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة القرشي ، ويقال : الطفيل بن سخبرة القرشي ، ويقال : الطفيل بن الحارث بن سخبرة ، له حديث عن النبي على النبي ، وعنه : ربعي بن حراش والزهري ، ونسبه الطفيل إلى قريش بالحلف ، لا بالنسب ، ونكر أنه من الأزد .

انظر : طبقات ابن سعد (3/2) ، التاريخ الكبير للبخاري (7/7/7) ، ثقات ابن حبان (7/7) ) ، الاستيعاب (7/7) ) ، تهذيب الكمال (7/7) ) ، الكاشف  $(2 \times 10^{17})$  .

- (٣) الاستيعاب (٢/٦٥) ، أسد الغابة (٣/٧٧) .
  - (٤) المصدر السابق والإصابة (٢/٤/٢).
    - (٥) تهنيب الكمال (٣٩٠/١٣).
- (٦) ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد بن عبد مالك بن غالب بن قطيعة ، الغطفاني ثم العبسي ، أبو مريم الكوفي ، أخو مسعود بن حراش الذي تكلم بعد الموت ، قدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية ، وآلى ربعي بعده ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النار . قال الحارث : فلقد أخبرني غاسلة أنه لم يزل مبتسمًا على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا ، =